5 De Carrie [ قريك ما م الله ق على الدنة الما و ه [[ بديم عَنِينَ لِينَ فَي عَنْ مِيلِهِ وَلِينَ فَي عَنْ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن alice o such princip



+120/- Macasips)

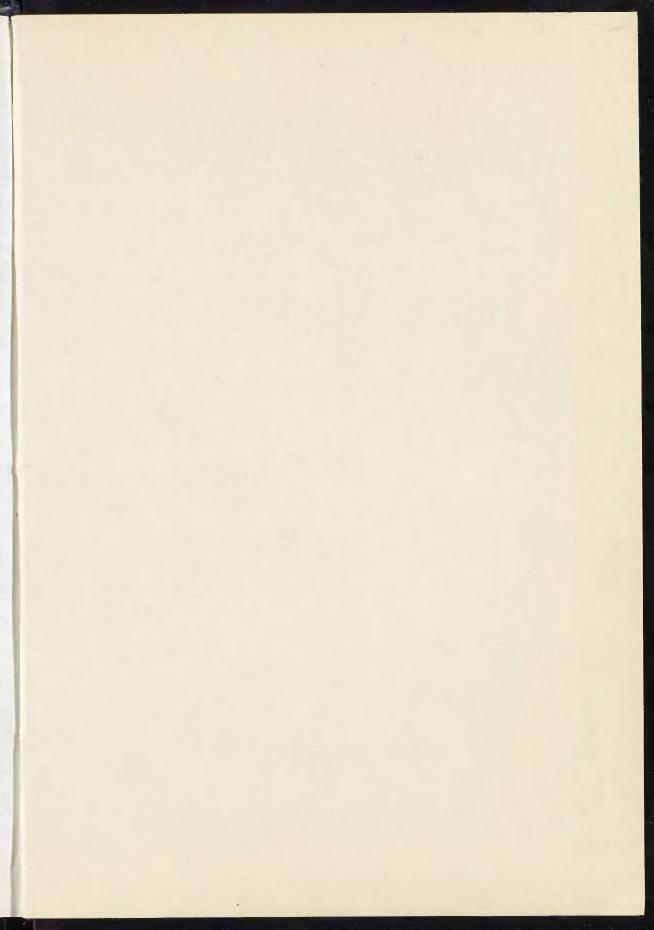

# فان المحالية المحالية

الجزالثامن

[ قوبلت هذه الطبعــة على النسخة المطبوعة] [ بمطبعة « بريل » بمدينة ليدن فيسنة ١٨٧٩م]

> راجعه وصححه وضبطه نخبة من العلماء الأجلاء

(تنبیه) تتمیا للفائدة قد ذیلنا هذا الجزء بکتابین: الاول: صلة تاریخ الطبری: لعریب بن سعد القرطبی الشانی: المنتخب من کتاب ذیل المذیل: لابی جعفر بن جریر الطبری

يُظلَبُ من النَّحَتَةِ الْمَارَةِ الْكَبْقُ الْوَلْمِ الْعَالِعَ مِلْدَ عِلَى مِمْنَ الْمُحْتَدِةِ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُلْكِلِّلْ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مطبعة الأيرت فأمة بالقاحرة العامرة العامرة المعامرة المعامرة المعامرة

# المناسلة المناسلة

# ثم دخلت سنه ثمان وخمسين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الامور الجليلة

فنذلك ما كان من الموافاة بسعيد بن أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي باب السلطان وأمر السلطان بضربه بالسياط فضرب سبعائة سوط فيما قيل في شهر ربيع الآخر منها في التفصلب (وفيها) ضرب عنق قاض اصاحب الزنج كان يقضى له بعبادان وأعناق أربعة عشر رجلا من الزنج بباب العامة بسام اكانوا أسروا من ناحية البصرة (وفيها) أوقع مفلح باعراب بتكريت ذكر أنهم كانوا ما يلوا الشارى مساورا (وفيها) أوقع مسرور البلخي بالاكراد اليعقوبية فهزمهم وأصاب فيهم (وفيها) دخل محمد بن واصل في طاعة السلطان وسلم الخراج والضياع بهارس إلى محمد بن الحسين بن الفياض. وعقد المعتمد يوم الاثنين احشر بقين من شهر ربيع الآول لابي أحد أخيه على ديار مضر وقنسرين والعواصم ولسرة وركب ركو با عاما وشيع أبا أحمد إلى بزكوار وانصرف (وفيها) قتل منصور ابن جعفر بن دينار الحياط

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره

ذكر أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أم البصرة أم على بن أبان المهلي بالمصير إلى جي لحرب منصور بن جعفر وهو يومئذ بالأهواز فخرج اليه فأقام بازائه شهرا وجعل منصور يأتى عسكر على وهومقيم بالخيزرانية ومنصور إذذاك فى خف من الرجال فوجه الخبيث إلى على بن أبان باثنتى عشرة شذاة مشحونة بجلد أصحابه وولى أمرها المعروف بأبى الليث الاصباني وأمره بالسمع والطاعة

00 27 .7215 10307 V.8

لعلى بن أبان فصار المعروف بأبي الليث إلى على فأقام مخالفًا له مستبدأ بالرأى عليه وجاء منصوركما كان يجيء للحرب ومعه شذوات فبدر اليه أبو الليث عن غير مؤامرة منه لعلى بنأبان فظفر منصور بالشذوات التي كانت معه وقتل فيها من البيضان والزنج خلقا كثيرا وأفلت أبو الليث فانصر ف إلى الخبيث فانصرف على بن أبان وجميع من كان معه فأقاموا شهرا ثم رجع على لمحاربة منصور في رجاله فلما استقر على وجه طلائع يأتونه بأخبار منصور وعساكره وكان لمنصور والمقيم بكرنبا فبيت على بن أبان ذلك القائد فقتله وقتل عامة منكان معه وغنم ما كان في عسكره وأصاب أفراسا وأحرق العسكر وانصرف من ليلته حتى صار فىذنابة نهر جيوبلغ الخبر منصورا فسارحي انتهى إلى الحيزرانية فخرج اليهعلى في نفير من أصحابه وكانت الحرب بينهما منذ ضحى ذلك اليوم إلى وقت الظهر شم انهزم منصور وتفرق عنه أصحابه وانقطع عنهم وأدركته طائفة من الزنج اتبعوا أثره إلى نهر يعرف بعمر بن مهر ان فلم يزل يكر عليهم حتى تقصفت رماحه و نفدت سهامه ولم يبق معه سلاح ثم حل نفسه على النهر ليعبر نصاح بحصان كان تحته فوثب وقصرت رجلاه فانغمس فالماء (قال شبل) كان سبب تقصير الفرس عن عبور الهر بمنصور أن رجلامن الزنج كان ألقي نفسه لما رأى منصورا قاصدا نحو النهريريد عبوره فسبقه سباحة فلما وثب الفرس تلقاه الأسود فنكص أبه فغاضامهاً ثم أطلع منصور رأسه فنزل اليه غلام من السودان من عُرفاء مصلح يقال له أبرون فاحتز رأسه وأخذ سلبه وقتل بمن كان معه جماعة كثيرة وقتل مع منصور أخوه خَلَف بنجعفر فولى يارجو خماكان إلى منصور من العمل اصغجون (ولاثنتي عشرة) بقيت من جمادي الأولى منها قتل مفلح بسهم أصابه بغير نصل فى صدغه يوم الثلاثاء فأصبح ميتا يوم الأربعاء فى غد ذلك اليوم وحملت جثته إلى سامرا فدفن بها

ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول اليه قد مضى ذكرى شخوص أبى أحمد بن المتوكل من سامراً إلى البصرة لحرب

اللعين لما تناهى اليه وإلى المعتمد ما كان من فظيع ماركب من المسلمين بالبصرة وماقرب منها من سائر أرض الاسلام فعايلت أنا الجيش الذي شخص فيه أبو أحمد ومفلح ببغداد وقد اجتازوا بباب الطاق وأنا يومئذ نازل هنالك فسمعت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون قد رأينا جيوشا كثيرة من الخلفاء فمارأينا مثل هذا الجيش أحسن عدة وأكمل سلاحا وعتادا وأكثر عددا وجمعا واتبع ذلك الجيش من متسوقة أهل بغداد خلق كثير . وذكر عن محمد بن الحسن أن يحي بن محمد البحر أن كان مقما بنهر معقل قبل موافاة أبي أحمد موضع الخبيث فاستأذنه فىالمصير إلى نهر العباس فكره ذلك وخاف أن يوافيه جيش السلطان وأصحابه متفرقون فألح عليه يحيى حتى أذن له فخرج إواتبعه أكثر أهل عسكر الخبيث وكان على بن أبان مقيما بجُري في جمع كثير من الزنج والبصرة قد صارت مغنما لأهل عسكر الخبيث فهم يغادونها ويراوحونها لنقل مانالتهأ يديهم منها فليس بعسكر الخبيث يومئذ من أصحابه الا القليل فهو على ذلك من حاله حتى و افى أبو أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح فو افي جيش عظيم ها ال لمرد على الخبيث مثله فلما انهى إلى نهر معقل هرب من كان هناك من جيش الخبيث فلحقو ابه مرعوبين فراع ذلك الخبيث فدعا برئيسين من رؤساء جيش الذي كان هناك فسألهما عن السبب الذى له تركام وضعهما فأخبراه بماعاينا من عظم أمرا لجيش الواردو كثرة عدد أهله وإحكام عدتهم وأنالذى عاينامن ذلك لم يكن في قوتهما الوقوف له في العدة التي كانا فيها فسألهما هل علما من يقود الجيش فقالالاقداجتهدنا في علم ذلك فلم نجدمن يصدقناعنه فوجه الخبيث طلائعه فيسميريات لتعرف الخبر فرجعت رسله اليه بتعظيم أمرالجيش وتفخيمه ولم يقف أحدمنهم على من يقوده ويرأسه فزادذلك فىجزعه وارتباطه فبادر بالارسال إلى على بن أبان يعلم خبر الجيش الواردويا مره بالمصير إليه فيمن معه ووافى الجيش فأناخ بإزائه فلما كان اليوم الذى كانت فيه الوقعة وهو يوم الاربعاء خرج الخبيث ليطوف فى عسكره ماشياً ويتأمل الحل فيمن هو مقيم معه من حزبه ومن هو مقيم بإزائه من أهل حربه وقد كانت السماء

مطرت في ذلك اليوم مطراً خفيفاً والارض ثرية تزل عنها الاقدام فطوف ساعة من أول النهار ثم رجع فدعا بدراة وقرطاس لينفذ كنابا إلى على بن أبان يعلمه ماقد أطله من الجيش و يأمره بتقديم من قدر على تقديمه من الرجال فإنه لغي ذلك إذ أتاه المكتني أبا دلف وهو أحد قواد السودان فقال له إن القوم قد صعدوا وانهزم عنهم الزنج وليس في و جوههم من يردهم حتى انتهوا إلى الحبــل الرابع فصاح به وانتهره وقال أغرب عني فإنك كاذب فيما حكيت وإنما ذلك جزع دخلك لكثرة مارأيت من الجمع فانخلع قلبك ولست تدرى ما تقول فخرج أبو دلف من بين يديه وأقبل على كاتبه وقد كان أمر جعفر بن إبراهيم السجان بالنداء في الزنج وتحريكهم للخروج إلى موضع الحرب فأتاه السجان فأخبره أنه قد ندب الزنج فخرجوا وأن أصحابه قدظفروابسميريتين فأمره بالرجوع لتحريك الرجالة فرجع ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى أصيب مفلح بسهم غرب لايعرف الرامي به ووقعت الهزيمة وقوى الزنج على أهل حربهم فنالوهم بمــا نالوهم به من القتل ووافى الخبيث زنجه بالرؤس قابضين عليهـا بأسنانهم حتى ألقوها بين يديه فكثرت الرؤس يرمئذ حتى ملأت كل شيء وجعل الزنج يقتسمون لحوم القتلي ويتهادونها بينهـم وأتى الخائن بأسير من أبناء الفراغنة فسأله عن رأس الجيش فأعلمه بمكان أبي أحمد ومفلح فارتاع لذكر أبي أحمد وكان إذا راعه أمركذب به فقال ليس في الجيش غير مفلح لأني لست أسمع الذكر إلا له ولو كان في الجيش من ذكر هذا الأسير لكان صوته أبعــد ولمــاكان مفلح إلا تابعا له ومضافا إلى صحبته ٥ وقد كانأهل عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبي أحمد جزعواجزعا شديدا وهربو امن منازلهم ولجأوا إلى النهر المعروف بنهرأبي الخصيب ولا جسر يومئذ عليه فغرق فيه يومئذخلق كثير من النساء والصبيان ولم يلبث الحبيث بعدالوقعة إلا يسيراً حتى وافاه على بن أبان في جمع من أصحابه فوافاه وقد استغنى عنه ولم يلبث مفاح أن مات وتحيز أبو أحمدإلى الابلة ليجمع مافرقت الهزيمة منه ويجدد الاستعداد ثم صار إلى نهر أبي الاسد فأقام به ه قال محمد بن

الحسن فكان الحبيث لا يدرى كيف قتل مفلح فلما بلغه أنه أصيب بسهم ولم ير أحدا ينتحل رميه ادعى أنه كان الرامى له ه قال فسمعته يقول سقط بين يدى سهم فأتانى به واح خادى فدفعه إلى فرميت به فأصبت مفلحا ه قال محمد وكذب فى ذلك لانى كنت حاضرا ذلك المشهد و مازال عن فرسه حتى أتاه المخبر بخبر الهزيمة وأتى بالرؤس و انقضت الحرب (وفى هذه السنة) وقع الوباء فى الناس فى كور دجلة فهلك فيها خلق كثير فى مدينة السلام وسامرا و واسط و غيرها فى كور دجلة فهلك فيها خلق كثير فى مدينة السلام وسامرا و واسط و غيرها ابن محمد البحراتي صاحب قائد الزنج و فيها قتل

ذكر الخبرعن أسره وقتله وكيف كان ذلك

ذكر عن محمد بن سمعان الكاتب انه قال لما وافي يحيي بن محمد نهر العباس لقيه بفوهة النهر ثلثمائة وسبعون فارسآ من أصحاب أصغجون العامل كانعامل الاهواز فى ذلك الوقت كانوا مرتبين فى تلك الناحية فلما بصر بهم يحيى استقلهم ورأى كثرة من معه من الجمع يما لاخو ف عليه معهم فلقيتهم أصحابه غير مستجنين بشيء يرد عنهم عاديتهم ورشقتهم أصحاب أصغجون بالسهام فأكثروا الجراح فيهم فلما رأى ذلك يحيى عبراليهم عشرين ومائة فارس كانت معه وضم اليهم ، ن الرجال جمعا كثير آو انحاز أصحاب أصغجون عنهم وولج البحراني ومن معه نهر المباس وذلك وقت قلة الماء فى النهر وسفن القيروانات جانحة على الطين فلما أبصر أصحاب تلك السفن بالزنج تركو اسفنهم وحازها الزنج وغنمو اماكان فيهاغنا تمعظيمة جليلة ومضو ابهامتوجهين نحو البطيحة المعروفة ببطيحة الصحناة وتركوا الطريق النهجو ذلك للتحاسدالذي كان بين البحراني وعلى بن أبان المهلي وان أصحاب يحيى أشاروا عليه ألآ يسلك الطريق الذي يمر فيها بعسكر على فأصغى إلى مشورتهم فشرعوا له الطريق المؤدى إلى البطيحة التي ذكرنا فسلكها حتى ولج البطيحة وسرح الخيل التيكانت معه وجعل معها أبا الليث الاصبهاني وأمره بالمصير بها إلى عسكر قائد الزنج وكان الخبيث وجه إلى يحى البحراني يعلمه ورود الجيش الذي ورد عليه ويأمره بالتحرز في منصرفه

من أن يلقاه أحد منهم فوجه البحر اني الطلائع إلى دجلة غانصر فت طلائمه وجيش أبي أحد منصرف من الأبلة إلى نهر أبي الاسد وكان السبب في رجوع الجيش الى ثهر أبي الأسدأن رافع بن بسطام وغيره من مجاوري تمر العباس وبطيحة الصحناة كنبوا الى أبى أحمد يعرفونه خبر البحرانى وكثرة جمعه وأنه يقدر أن يخرج منهر العباس الى دجلة فيسبح الى نهر أبي الاسد ويعسكر به ويمنعه الميرة ويحول بينه وبين من يأتيه أو يصدر عنه فرجمت اليه طلائمه بخبره وعظم أمر الجيش عنده وهيبته منه فرجع فى الطريق الذي كان سلكه بمشقة شديدة ثالته ونالت أصحابه وأصابهم وباء من زددهم في تاك البطيحة فيكار المرض فيهم فلسا قربوا من نهن العباس جعل يحيي بن محمد سليمان بن جامع على مقدمته فمضى يقود أو ائل الزنج وهم يحرون سفنهم يريدون الخروج مننهر العباس وفى النهر للسلطان شذوات وسميريات تحمى فوهته من قبل أصغجون ومعها جمع من الفرسان رالرجالة فراعه وأصحابه ذلك فخلوا سفنهم وألقوا أنفسهم فىغربي نهرالعباس وأخذوا علىطريق الزيدان ماضين نحو عسكر الخبيث ويحيى غارً بماأصابهم لم يأته علم شيء من خبرهم وهو متوسط عسكره ندوقف على قنطرة قررج العباس في موضع ضيق يشتدفيه جرية الماء فهومشرف على أصحابه الزنج، هم في جر تلك السفن التي كانتِ معهم فمنها ما يغرقو منها مايسلم فالمحمد بنسمعان وأنافى تلك الحال معه واقف فأقبل على متعجباً من شدة جرية الماء وشدة ما يلتي أصحابه من تلقيه بالسفن فقال لى أرأيت لو هجم علينا عدونا في هذه الحالمنكان أسوأحا لامنا فماانقضي كلامهحتي واغاه طاشتمر التركي في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوعه من الأبلة إلى نهر أبي الاسد ووقعت الضجة في عسكره ٥ قال محمد فنهضت متشو فا للنظر فإذا الأعلام الحمر قدأ قبلت في الجانب الغربي من نهر العباس و يحيي به فلمار آها الزنج ألقوا أنفسهم في الماء جملة فعبروا إلى الجانب الشرقى وعرى الموضع الذي كان فيه يحيي فلم يبق معه إلا بضعة عشر رجلا فنهض بحيى عند ذلك فأخذ درقته وسيفه واحتزم بمنديل وتلقى القوم الذين أتوه في النفر الذين معه فرشقهم أصحاب طاشتمر بالسهام وأسرع فيهم الجراح

وجرح البحراني بأسهم ثلاث في عضديه وساقه اليسرى فلما رآه أصحابه جريحاً تفرقوا عنه فلم يعرف فيقصد له فرجع حتى دخل بهض تلك السفن وعبر به إلى الجانب الشرقي منالنهر وذلك وقت الضحي منذلك اليوم وأثقلت يحيى الجراحات التي أصابته فلما رأى الزنج مانزل به اشتد جزعهم وضعفت قلوبهم فتركوا القتال وكانت ممتهم النجاة بأنفسهم وحاز أحماب السلطان الغنائم الى كانت في السفن بالجانب الغربي من النهر فلما حووها أفعدوا في بعض تلك السفن النفاطين وعبروهم إلى شرقي النهر فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في أيدي الزنج و انفض " الزنج عن يحيي فجعلوا يتسللون بقية نهارهم يعد قتل فيهم ذريع وأسركثير فلما أمسوا وأسدف الليسل طاروا على وجوههم فلما رأى يحبي تفرق أصحابه ركب سميري كانت لرجل من المقاتلة البيضان وأقعد معه فيها متطبباً يقال له عبَّاد يعرف ُّبأبي جيش وذلك لما كان به من الجراح وطمع في التخاص إلى عسكر الخبيث فسار حتى قربمن فوهة النهر فبصروا ملاحوالسميرية بالشذاو السميريات واعتراضها فى النهر فجزعوا من المرور بهم وأيقنوا أنهم مدركون فعبروا إلى الجانب الغربي فألقوه ومن معه على الارض في زرع كان هناك فخرج يمشي و هو مثقــل حتى ألتى نفسه فأقام بموضعه ليلته تلك فلما أصبح بموضعه ذلك نهض عباد المتطبب الذي كان معه فجعل يمشى متشوفاً لأن يرى إنساناً فرأى بعض أصحاب السلطان فأشار اليهم فأخبرهم بمكان يحيى وأتاه بهم حتى سلمه اليهم وقد زعم قوم أن قوما مروا به فرأوه فدلوا عليـه فأخذ فانتهى خبره إلى الخبيث صاحب الزنبج فاشتد لذلك جزعه وعظم عليه توجعه ٥ ثم حمل يحيي بن محمد الازرق البحراني إلى أبي أحمد فحمله أبو أحمد إلى المعتمد بسامرا فأمر ببناء دكة بالحير بحضرة مجرى الحلبة فبنيت ثم رفع الناس حتى أبصروه نضرب بالسياط وذكر أنه دخل سامرا يوم الاربعاء لتسع خلون من رجب على جمل و جلس المعتمد منغد ذلك اليوم وذلك يوم الخيس فضرب بين يديه مائتي سوط بثمار هائم قطعت يداه و رجلاه من خلاف مم خبط بالسيوف ممذ يح مم أحرق ٥ قال محدين الحسن لما قتل يحي البحر اني وانتهى خبره إلى صاحب الزنج قال عظم على قتله واشتداه تماى به فخوطبت فقيل لى قتله خير لك إنه كان شرها ثم أقبل على جماعة كنت أنا فيهم قال ومن شرهه أناغنمنا غنيمة من بعض ماكنا نصيبه فكان فيه عقدان فوقعا فى يديحي فأخفى عنى أعظمهما خطرا وعرض على أخسهما واستوهبنيه فوهبته له فرُ فع لى العقد الذى أخفاه فدعوته فقلت أحضر فى العقد الذى أخفيته فأنافى بالعقد الذى وهبته له وجحد أن يكون أخذ غيره فرُ فع لى العقد فجعلت أصفه وأنا أراه فبهت وذهب فأنانى به واستوهبنيه فوهبته له وأمرته بالاستغفار وذكر عن محمد بن الحسن. أن محمد بن سمعان حدثه أن قائد الزنج قال لى فى بعض أيامه لقد عرضت على النبوة فأبيتها فقلت ولم ذاك قال الآن لها أعباء خفت ألا أطبق حملها ( وفي هذه السنة ) أنحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذى كان به من قرب موضع قائد الزنج إلى واسط.

ذكر الخبر عن سبب انحيازه ذلك إليها

ذكر أن السبب في ذلك كان أن أ ا أحمد لما صار إلى نهر أبي الأسد فأقام به كثر العلل فيمن معه من جنده وغيرهم و فشافيهم الموت فلم يزل مقيا هنالك حتى أبل من نجا منهم من الموت من علته ثم انصرف راجعا إلى باذاور فسكر به وأمر بتجديد الآلات وإعطاء من معه من الجند أرزاقهم وإصلاح الشذوات والسميريات والمعارو شحنها بالقواد من مواليه وغلمانه و نهض نحو عسكر الخبيث وأمر جماعة من قواده بقصد مواضع سماها لهم من نهر أبي الخصيب وغيره وأمر جماعة منهم بلزرمه و المحاربة معه في الموضع الذي يكون فيه فال أكثر القوم من أصحابه الم يزل عن موضعه إشفاقا من أن يطمع فيه الزنج و فيمن يازائهم من أصحابه الم يزل عن موضعه إشفاقا من أن يطمع فيه الزنج و فيمن يازائهم من أصحابه وهم بسبخة نهر منكي و تأمل الزنج تفرق أصحاب أبي أحمد عنه وعرفوا موضعه فكثروا عليه واستعرت الحرب وكثر القتل والجراح بين الفريقين وأحرق أمحاب أبي أحمد عنه وعرفوا

جمعا كثيرا وصرف الزنج جمعهم إلى الموضع الذي كان به أبو أحمد فظهر الموفق على الشذا وتو سط محرَّ ضا أصحابه حتى أناه من جمع الزنج ما عَلَمَ أنه لا يقاوَم بمثل العدّة اليسيرة التي كان فيها فرأى أن الحزم في محاجزتهم فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى سفنهم على تؤدَّة ومهل فصار أبو أحمد إلى الشذا التي كان فيها بعد أن استقرأ كثر الناس في سفنهم و بقيت طائفة من الناس و لجؤا إلى تلك الأدغال والمضابق فانقطعوا عن أصحابهم فخرج عليهم كمناءالزنج فاقتطعوهم ووقعوا بهم فحامرًا عن أنفسهم وقاتلوا قتالا شديدًا وقتلوا عددًا كثيرًا مر. \_ الزنج وأدركتهم المنايا فقتلوا وحَمَلوا إلى قائد الزنج مائة رأس وعشرة أرؤس فزاد ذلك في عتوه ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذا ورد في الجيش وأقام يعي أصحابه للرجوع إلى الزنج فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره وذلك في أيام عصوف الريح فاحترق العسكر ورحل أبو أحمد منصر فا وذلك في شعبان من هذه السنة إلى واسط فلما صار إلى واسط تفرق عنه عامة من كان معه من أصحابه ﴿ ولعشر خلون ﴾ من شعبان كانت هدة صحبة هائلة بالصَّيْمَرَة ثم سُمع من غد ذلك اليوم وذلك يوم الأحد هـدة هي أعظم من التي كانت في اليرم الأول فتهدُّم من ذلك أكثر المدينـة وتساقطت الحيطان وهلك من أهلها فيما قيل زهاء عشرين ألفا (وضرب) بباب العامة بسام ا رجل يعرف بأبى فَقَّعَس قامت عليه البينة فيما قيل بشتم السلف ألف سوط وعشرين سوطا فات وذلك يوم الخيس اسبع خلون من شهر رمضان ﴿ ومات ﴾ يار ُجُوخ يوم الجمعة لثمان خلون منشهر رمضان فصلىعليه أبوعيسي بن المتوكل وحضر جعفر ابن المعتمد (و فيها) كانت وقعة بين موسى بن بغا وأصحاب الحسن بن زبد فهزم موسى أصحاب الحسن (وفيها) انصرف مسرور البلخي عن مساور الشاري إلى سامرا ومعه أسراء من الشراة واستخلف على عسكره بالحديثة جعلان ثم شخص أيضا مسرور البلخي إلى ناحية البوازيج فلتي مساورا بها فكانت بينهما وقعة بها أسر مسرور من أصحابه جماعة ثم انصرف لليال بقيت من ذي الحجة ﴿ وَفَي هَذَّهُ السينة) حدث فى الناس ببغداد داء كان أهلها يسمونه القفاع (وفيها) رجع أكثر الحاج من القرعاء خوف العطش وسلم من سار منهم إلى مكة (وحج) بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن

## ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين ذكر الخبر عماكان فنها من الاحداث

فن ذلك منصرف أبى أحمد بن المتوكل من واسط وقدومه سامرا يوم الجمعة لاربع بقين من شهر ربيع الاول واستخلافه على واسط وحرب الخبيث بتلك الناحية محمدا المولد ومن ذلك مقتل كنجور

#### ذكر الخبر عن سبب مقتله

وكان سبب ذلك أنه كان والى الكوفة فانصرف عنها يريد سامرا بغير إذن فأمر بالرجوع فأبى فحمل اليه فيها ذكر مال ليفرق فى أصحابه أرزاقهم منه فلم يقتع بذلك ومضى حتى ورد عكبراء فى ربيع الأول فتوجه اليه من سامراعدة من القواد فيهم ساتكين و تكين وعبد الرحمن بن مفلح وموسى بن أتامش وغيرهم فذبحوه ذبحا وحمل رأسه إلى سامرا لليبلة بقيت من شهر ربيع الأول وأصيب معه نيف وأربعون ألف دينار وألزم كاتب له نصر الى مالا ثم ضرب هذا الكاتب فى شهر ربيع الآخر بباب العامة ألف سوط فمات (وفيها) غلب شركب الجمال على مرو و ناحيتها وأنهبها (وفيها) انصر فى يعقوب بن الليث عن بلخ فأقام بقهستان وولى عماله هَراة و بُوشَنج وباذَغيس وانصرف إلى سجستان (وفيها) فارق عبد الله السجرى يعقوب بن الليث بخالفا له وحاصر وهيستان (وفيها) فارق عبد الله الرسل والفقهاء فاختلفو ابينهما ثم و لاه الطبسين وقهستان (ولست خلون) من رجب منها دخل المهلي ويحيى بن خلف النهر بطئ سوق الأهواز فقتلوا بها خلقا كثيرا وقتلوا صاحب المعونة بها

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكنفكان هلاك صاحب الحرب من قبل السلطان فيها

ذكر أن قائد الزنج خنى عليه أمر الحريق الذي كان في عسكر أبي أحمد بالباذاورد فلم يعلم خبره إلا بعد ثلاثة أيام ورد به عليه رجلان من أهل عبادان. فأخبر اه فعاد للميث و انقطعت عنــه الميرة فأنهض على بن أبان المهلبي وضم اليه أكثر الجيش وسار معه سليمان بن جامع وقد ضم اليه الجيش الذي كان مع يحيي ابن محمد البحراني وسايمان بن موسى الشعراني وقد تُضمت اليه الخيل وسائر الناس مع على" بن أبان المهلي" والمتولى للأهواز بومئــذ رجل يقال له أصغجون ومعه نيزك في جماعة من القواد فسار البهم على بن أبان في جمعه من الزنج و نذر به أصغجون فنهض نحوه في أصحابه فالتتي العسكران بصحراء تعرف بدستهاران. فكانت الدبرة يومئذ على أصغجون فقتل نيزك في جمع كثير من أصحابه وغرق. أصغجون وأسر الحسن بن هرثمة المعروف بالشار يومشذ والحسن بن جعفر المروف بزاوشار ه قال محمد بن الحسن فحدثني الحسن بن الشار قال خرجنا يومثله مع أصغجون للقاء الزنج فلم يثبت أصحابنا وانهزموا وقتل نيزك وفقدأصفجون فلما رأيت ذلك نزلت عن فرس محذوف كان تحتى وقدرت أن أنناول بذنب جنيبة كانت معى وأقحمها النهر فأنجو بها فسبقني إلى ذلك غلامي فنجا وتركني فأتيت موسى بن جعفر لأتخلص معــه فركب سفينة ومضى فيها ولم 'يقمُّ على َّ وبصرت بزورق فأتيته فركبته فكثر الناس على وجعلوا يطلبون الركوب معى فيتعلقون بالزورق حتى غرقوه فانقلب وعلوت ظهره وذهب الناس عنى وأدركني الزنج فجعلوا يرموني بالنشاب فلما خفت التلف قلت امسكوا عن رمي والقوا إلى. شيئًا أتعلق به وأصير اليكم فدوا إلى رمحا فتناولته بيــدى وصرت اليهم وأما ألحسن بن جعفر فإن أخاه حمله على فرس وأعده ليسفر بينه وبين أمير الجيش فلما وقعت الهزيمة بادر في طلب النجاة فعثر به فرســه فأخذ فكتب على بن أبان إلى الخبيث بأمر الوقعة وحمل اليه رؤسا وأعلاما كثيرة ووجه الحسن بن الشار والحسن بن جعفر وأحمد بنروح فأم بالاسرى إلى السجن و دخل على بن أبان الاهواز فأقام يعيث بها إلى أن ندب السلطان موسى بن بغالحرب الخبيث (وفيها) شخص موسى بن بغا عن سامرا لحربه و ذلك لثلاث عشرة بقيت من ذى القعدة وشيعه المعتمد إلى خلف الحائطين و خلع عليه هناك (وفيها) وافى عبد الرحمن ابن مفلح الاهواز وإسحاق بن كنداج البصرة وإبراهيم بن سيا باذاور دلحرب قائد الزنج من قبل موسى بن بغا

ذكر الخبر عما كان من أمر هؤلاء في النواحي التي ضمت اليهم

مع أصحاب قائد الزنج في هدده السنة

ذكر أن ابن مفلح لما وافي الأهواز أفام بقنطرة أربك عشرة أيام ثممضي إلى المهلبي فواقعه فهزمه المهلبي وانصرف واستعدثم عاد لمحاربته فأوقع بهوقعة غليظة وقتل من الزنج قتلا ذريعا وأسرأسرى كثيرة وانهزم على برأ بان وأفلت ومن معه من الزنج حتى وافوا بَبَانا فأراد الحبيث ردهم فلم يرجعوا للذعر الذيخالط قلوبهم فلما رأى ذلك أذن لهم في دخول عسكره فدخلوا جميعا فأقاموا بمديلت ووافي عبد الرحمن حصن المهدي ليعسكر به فوجه إليه الخبيث على بن أبان فواقعه فلم يقدر عليه ومضى على يريد الموضع المعروف بالذكرو إبراهيم بن سيما يومئذ بالباذاورد فواقعه إبراهيم فهزم على بن أبان وعاوده فهزمه أيضا إبراهيم فمضى في الليل وأخذمه أدلاء فسلكوا به الآجام والادغالحتى وافي نهريحيي وانتهى خبره إلى عبد الرحمن فوجه إليه طاشتمر في جمع من الموالي فلم يصل إلى على ومن معه لوعورة الموضع الذي نوا فيه وامتناعه بالقصب والحلافي فأضرمه عليهم نارآ فخرجوا منه هاربين فأسر منهم أسرى وانصرف إلى عبدالرحمن بن مفلح بالاسرى و الظفر ومضى على بن أبان حتى و افى نسوخا فأقام هناك فيمن معه من أصحابه وانتهى الخبر بذلك إلى عبد الرحمن بن مفلح فصرف وجهه نحو العمود فوافاه وأقام به وصار على ° بن أبان إلى نهر السدرة وكتب إلى الحبيث يستمده ويسأله التوجيه إليه بالشذا فوجه إليه ثلاث عشرة شذاة فيهاجمع كثير منأصحابه

فسار على ومعه الشذا حتى وآفى عبد الرحمن وخرج إليه عبد الرحمن بمن معه فلم يكن بينهما قتال و تواقف الجيشان يو مهما ذلك فلماكان الليل انتخب على بن أبان من أصحابه جماعة يثق بحَلدهم وصبرهم ومضى فيهم ومعه سليمان بن موسى. المعروف بالشعراني وتركسائر عسكره مكانه ليخني أمره فصار من وراء عبدالرحن ثم بيته في عسكره فنال منه ومن أصحابه نيلا وانحاز عبد الرحمن عنه وخلي عن. أربع شذوات من شذواته فأخذها على وانصرف ومضى عبد الرحمن لوجهه حتى وافي الدولاب فأقام به وأعد رجالا من رجاله وولى عليهم طاشتمر وأنف ذهم إلى على بن أبان فوافوه بنواحي بياب آزر فأقعوا به وقعة انهزم منها إلى نهر السدرة وكتب طاشتمر إلى عبد الرحن بانهزام على عنه فأقبل عبد الرحن بحيشه حَى وأفي العمود فأقام به واستعد أصحابه للحرب وهيأ شذواته وولى عليها طاشتمر فسار إلى فوهة نهر السدرة فواقع على بن أبان وقعة عظيمة انهزم منها على وأخذمنه عشر شذوات ورجع على الى الخبيث مفلولا مهزوما وسار عبد الرحمن من فوره فعسكر ببيان فكان عبد الرحمن بن مفلح وابراهيم بن سيما يتناوبان المصير الى عسكر الخبيث فيوقعان به ويخيفان من فيه واسحاق أبن كنداج يومئذ مقم بالبصرة قد قطع الميرة عن عسكر الخبيث فكان الخبيث يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة عبد الرحمن بن مفلح وابراهيم ابن سيما حتى ينقضي الحرب ثم يصرف فريقا منهم الى ناحية البصرة فيواقع يهم اسحاق بن كنداج فأقاموا في ذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن . بغاءن حرب الخبيث و وليهامسر و رالباخي و انهي الخبر بذلك الى الخبيث (وفيها) غلب الحسن بن زيدعلي قومس و دخلها أصحابه ﴿ وَفِيها ﴾ كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن سنان القزويني وو هُسُوذان بن جستان الديلي فهزم محمد بن الفضل وهسوذان (وفيها) ولى موسى بن بغا الصلابي الريّ حين و ثبكُّيغلغ على تكين فقتله فسار اليها (وفيها) غلب صاحب الروم على سُميساط ثم نزل على ملطية وحاصر أهلها فحاربه أهل ملطية فهزموه وقتل أحمد بن محمدالقابوس نصرا

الاقريطشى بطريق البطارقة (وفيها) وجه من الاهواز جماعة من الزنج أسروا إلى سامرا فو ثبت العامة بهم بسامرا فقتلوا أكثرهم وسلبوهم (وفيها) دخل يعقوب بن الليث نيسابور

#### ذكر الخبر عن الكائن الذي كان منه هناك

ذكر أن يعقوب بن الليث صار إلى هراة ثم قصد نيسا بور فلما قرب منها وأراد دخولها وجه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقيه فلم يأذن له فبعث بعمومته وأهل بيته فتلقوه ثم دخل نيسابور لاربع خلون من شوال بالعشى فنزل طرفا من أطرافها يعرف بداوداباذ فركب اليه محمد بن طاهر فدخل عليه في مضربه فساءله ثم أقبل على تأنيب وتوبيخه على تفريطه فى عمله ثم انصرف وأمر عزیر بنالسری بالتوکیل به و صرف محمد بن طاهر و ولی عزیرا نیسابور شم حبس 🛪 محمدين طاهر وأهل بيته وورد الخبر بذلك على السلطان فوجه اليه حاتم بنزيرك ابن سلام ووردت كتب يعقوب على السلطان لمشر بقين من ذي القعدة فقعد فيها ذكر جعفر بن المعتمد وأبو أحمد بن المتوكل في إيوان الجوسق وحضر القواد وأذن لرسل يعقوب فذكر رسله ماتناهي إلى يعقوب من حال أهل خراسان وأن الشراة والمخالفين قدغلبوا عليها وضعف محمد بن طاهر وذكروا مكاتبة أهل خراسان يعقوب ومسألتهم إياه قدومه عليهم واستعانتهم وأنه صار اليها فلما كان على عشرة فراسخ من نيسابور سار اليه أهلها فدفعوها اليه فدخلها فتكلم أبوأحمد وعبيد الله بن يحبى وقالا للرسل ان أمير المؤمنين لايقار يعقوب على مافعل وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إياه وانه لم يكن له أن يفعل ذلك بغير أمره فليرجع فانه إن فعل كان من الأولياء وإلالم يكن له الا ما للمخالفين وصرف اليه رسله بذلك ووصلوا وخلع على كل واحد منهم خلعة فيها ثلاثة أثواب وكانوا أحضروا رأسا على قناة فيه وقعة فيها هذا رأس عدو الله عبد الرحمن الخارجي بهراة ينتحل الحلافة إمنذ الاثين سنة قتله يعقوب ابن الليث (وحج بالناس) في هذه السنة ابراهيم بن محمد بن اسماعيل بن جعفر أبن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس المعروف ببريه

### ثم دخلت سنة ستين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

أنه اكان فيها من ذلك قتل رجل من أكراد مساور الشارى محمد بن هارون بن المعمر و جده فى زورق يريد سامرا فقتله وحمل أسه الى مساور فطلبت ربيعة بدمه فى أجمادى الآخرة فندب مسرور البلخى وجماعة من القواد إلى أخذ الطريق على مساور ( وفيها ) قتل قائد الزنج على بن زيد العلوى صاحب الكوفة (وفيها ) مساور ( وفيها ) قتل قائد الزنج على بن زيد الطالبي فهزمه و دخل طبرستان واقع بعقوب بن الليث الحسن بن زيد الطالبي فهزمه و دخل طبرستان

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان (أخبرني) جماعة من أهـل الخبرة بيعقوب أن عبد الله السـجزي كان يتنافس الرياسة بسجستان فقهره يعقوب فتخلص منه عبد الله فلحق بمحمد بن طاهر بنيسابور فلما صار يعقوب إلى نيسابور هرب عبد الله فلحق بالحسين ابن زيد فشخص يعقوب في أثره بعد ماكان من أمره وأمر محمد بن طاهر ما قد ذكرت قبل فمر في طريقه إلى طبرستان بأسفرائيم ونواحيها وبهـا رجل كنت أعرفه يطلب الحديث يقال له بديل الكشيّ يظهر التطوع والأمر بالمعروف وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية فلما نزل يعقوب راسله وأخبره أنه مشله فى التطوع وأنه معه فلم يزل يرفق به حتى صار اليه بديل فلما تمكن منه قيده و مضى به معه إلى طبرستان فلما صار إلى قرب سارية لقيه الحسن بن زيد (فقيل لي) إن يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث اليه بعبد الله السعجزي حتى ينصرف عنه فإنه إنما قصد طبرستان من أجله لالحربه فأبي الحسن بن زيد تسليمه اليه فآذنه يعقوب بالحرب فالتتي عسكرهما فلم تكن إلاكلا ولاحتي هزم الحسن أبن زيد ومضى نحو الشرز وأرض الديلم ودخل يعقوب سارية ثم تقدم منها إلى آمل فجي أهلها خراج سنة ثم شخص من آمل نحو الشرز في طلب الحسـن

أبن زيد حتى صار إلى بعض جبال طبرســـتان فأدركنه فيــه الأمطار وتتابعت عليه فيما ذكر لى نحواً من أربعين يو ما فلم يتخلص من موضعه ذلك بمشقة شديدة وكان فيها قيل لى قد صعد جبلا لما رام النزول عنه لم يمكنه ذلك إلا محمولا على ظهور الرجال وهلك عامة ماكان معه من الظهر ثم رام الدخول خلف الحســن ابن زيد إلى الشرز ع فحدثني بعض أهل تلك الناحية أنه انتهى إلى الطريق الذي أراد ســـلوكه اليه فوقف عليه وأمر أصحابة بالوقوف ثم تقــدم أمامهم يتأمل الطريق ثم رجع إلى أصحابه فأمرهم بالانصراف وقال لهم إن لم يكن اليه طريق غير هـذا فلا طريق اليه ( فأخبرني ) الذي ذكر لي ذلك أن نساء أهـل تلك الناحية قلن لرجالهن دعوه يدخل هذا الطريق فانه إن دخل كفيناكم أمرهو علينا أخذه وأسره لمكم فلما انصرف راجعاً وشخص عن حدود طبرستان عرض رجاله ففقد منهم فيها قيل لى أربعين ألفآ وانصرف عنها وقد ذهب عظم ماكان معه من الخيل والإبل والاثقال = وذكر أنه كتب إلى السلطان كتابا يذكر فيه مسيره إلى الحسن بن زيد وأنه سار من جرجان إلى طَمِيس فافتتحها ثم سار إلى سارية وقد أخرب الحسن بنزيد القناطر ورفع المعابر وعوّر الطريق وعسكر الحسن أبن زيد على باب سارية متحصنا بأو دية عظام و قدمالاً ه خُر شاد بن جيلا و صاحب الديلم فزحف باقتدار فيمن جمع اليه من الطبرية والديالمة والخراسانية والقُمِّيّة والجبلية والشأمية والجزرية فهزمته وقتلتُ عدة لم يبلغها بعهدى عدة وأسرت سبعين من الطالبيّين و ذلك في رجب وسار الحسن بن زيد إلى الشرز ومعه الديلم ﴿ وَفَهَذُهُ السَّنَّةُ ﴾ اشتد الغلاء في عامة بلاد الاسلام فانجلي فيها ذكر عن مكة من شدة الغلاء من كان بها مجاورا إلى المدينة وغيرها من البلدان ورحل عنها العامل الذي كان بها مقيما وهو بُريه وارتفع السعر ببغداد فبلغ الـكُرّ الشــعير عشرين ومائة دينار والحنطة خمسين ومائة ودام ذلك شهورا (وفيها) قتلت الاعراب منجور والى حمص فاستعمل عليها بكتمر (وفيها) صار يعقوب بن الليث حين انصرف عن طبرستان إلى ناحية الرى" وكان السبب في مصيره اليهافيها ذكر لي (Y - X)

مصير عبدالله السجزى إلى الصلابي مستجيرا به من يعقوب لما هزم يعقوب الحسن بن زيد فلما صار يعقوب إلى جوار الرى كتب إلى الصلابي يخيره بين قسليم عبدالله السجزى اليه حتى ينصرف عنه ويرتحل عن عمله وبين أن يأذن بحر به فاختار الصلابي فيما قيل لى تسليم عبدالله فسلمه اليه فقتله يعقوب وانصرف عن عمل الصلابي (وفيها) قتل العلاء بن أحمد الازدى

ذكر الحنرعن سبب مقتله

ذكر أن العلاء بن أحمد ُ فلج و تعطل فكتب السلطان إلى أبى الرد بنى عمر بن على بن مُرَّ بو لاية آذر بيجان وكانت قبل إلى العلاء فصار أبو الرديني اليها ليتسلمها من العلاء فخرج العلاء فى قبة فى شهر رمضان لحرب أبى الرديني ومع أبى الرديني عمل جماعة من الشراة وغيرهم فقتل العلاء = فذكر أنه وجه عدّة من الرجال فى حمل ماخلف العلاء فحمل من قلعته ما بلغت قيمته ألني ألف و سبعمائة ألف درهم (وفيها) أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين (وحج بالناس) فيها ابراهيم بن محمد ابن اسماعيل بن جعفر بن سلميان بن على المعروف بسريه

# ثم دخلت سنة احدى وستين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

فن ذلك ما كان من انصراف الحسن بن زيد من أرض الديلم إلى طبرستان واحراقه شالوس لما كان من بمالاتهم يعقوب واقطاعه ضياعهم الديالمة ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبدالله بن طاهر بجمع من كان ببغداد من حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان فجمعهم فى صفرمنها تم قرى عليهم كتاب يعلمون فيه أن السلطان لم يول يعقوب بن الليث خراسان ويأمرهم بالبراءة منه لانكاره دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر (وفى هذه السنة) بالبراءة منه لانكاره دخوله خراسان وأسره محمد بن طاهر (وفى هذه السنة) توفى عبدالله بن الواثق فى عسكر الصفار يعقوب (وفيها) قتل مساور الشارى يحيى بن حفص الذى كان يلى طريق خراسان بكرخ بُحدًان فى جمادى الآخرة

فشخص مسرور البلخى فى طلبه ثم تبعه أبو أحمد بن المتوكل و تنحى مساور فسلم يلحق (وفى جمادى الأولى) منها هلك أبو هاشم داود بن سليمان الجعفرى (وفيها) كانت بين محمد بن واصل وعبدالرحمن بن مفلح وطاشتمروقعة برامُهُرْمُن فقتل ابنُ واصل طاشتمر وأسر بن مفلح

ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها

كان السبب في ذلك فيما ذكر لي أن ابن واصل قتل الحارث بن سميما وهو عامل السلطان بفارس و تغلب عليها فُضُمَّت إلى موسى بن بغا فارس و الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة مع ماكان إليه من عمل المشرق فوجه موسى بن بغا عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز وولاه إياها وفارس وضم اليه طاشتمر فاتصل بابن واصل ذلك من فعل موسى وأن ابن مفلح قد توجه إلى فارس يريده وكان قبلُ مقيها بالاهواز على حرب الخارجيُّ بناحية البصرة فزحف اليه ابن واصل فالتقيا برامهر من وانضم أبو داو د الصعلوك إلى ابن واصل معيناً له على ابن مفلح فظفر ابن واصل بابن مفلح فأسره وقتل طاشتمر واصطلم عسكر ابن مفلح ثم لم يزل ابن مفلح في يده حتى قتله و قد كان السلطان وجَّه اسماعيل بن إسحاق إلى ابن واصل في إطلاق ابن مفاح فلم يجبه إلى ذلك ابن واصل ولما فرغ ابن واصل من ابن مفلح أقبل مظهراً أنه يريد واسط لحرب موسى بن بغا حتى انتهى إلى الأهواز وبها ابراهيم بن سبما في جمع كثير فلسا رأى موسى بن بغا شــدَّة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحي المشرق وأنه لاقوام له بهم سأل أن يُعنى من أعمال المشرق فأعنى منهاوضُم ذلك إلى أبى أحمد ووُليه أبو أحمد بن المتوكل فانصر ف موسى بن بغا من واسط إلى باب السلطان مع عماله عن أعمال المشرق (وفيها) وُلي أبو الساج الأهواز وحرب قائد الزنج فصار اليها أبوالساج بعد شخوص عبد الرحمن بن مفلح إلى ناحية فارس (وفيها)كانت بين عبد الرحمن صهر أبي الساج وعلى بن أبان المهلي وقعة بناحية الدولاب قتل فيها عبد الرحمن وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرَم ودخل الزنج الاهواز فقتلوا أهلها وسبوا وانتهبوا وأحرقوا دورها ثم

صُرف أبوالساج عماكان اليه من عمل الأهواز وحرب الزنج ووُلى ذلك ابراهيم ابن سيما فلم يزل مفيما في عمله ذلك حتى انصر ف عنه بانصر اف موسى بن بغا عماً كان اليه من عمل المشرق (وفيها) وُل محمد بن أوس البلخي طريق خراسان ولما ضُم عمل المشرق إلى أبي أحمد ولى مسروراً البلخيُّ الأهوازوالبصرة وكوردجلة والميامة والبحرين في شعبان من هذه السنة وحرب قائد الزنج ﴿ و فيها ﴾ وُلى نصر ابن أحمد بن أسد السامائي ماوراءً نهر بلخ وذلك في شهر رمضان منها وكتب اليه بو لا يته ذلك ٥ و فى شوَّال منها زحف يعقرب بن الليث إلى فارس و ابن و اصل مقيم بالأهواز فانصرف منها إلى فارس فالتق هو و بعقوب بن الليث في ذي القعدة فهرَمه يعقوب و فلَّ عسكره و بعث إلى ُخرَّمَة إلى قلعة ابن واصل فأخذ ماكان فيها فذكر أنه بلغت قيمة ما أخذ يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم وأسر مرداساً خال ابن واصـل (وفيها) أوقع أصحاب يعقوب بن الليث بأهل زّمٌ موسى بن الكردى لما كان من عالاتهم محمد بن واصل فقتلوهم وانهزم موسى بن مهران (وفيها) لاثنتي عشرة مضت من شوال منها جلس المعتمد في دار العامّة فولي ابنه جعفراً العهدوسماه المفوض إلىالله وولاه المغرب وضم اليه موسى بن بغاوولاه إفريقية ومصر والشأم والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان ومهرجا نقَذَق وحلوان وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر وولاه المشرق وضم اليه مسروراً البلخيُّ وولاه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكه والمدينة واليمن وكسكر وكوردجلة والاهواز وفارس وأضبهان وقمَّ والكرَّج والدينَوَر والرى وزنجان وقزوين وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان وسجستان والسندوعقد لكل واحدمهما لواءينأسودوأبيض وشرطإن حدث به حدث للوت وجعفر لم يكمل للأمرأن يكون الامر لابي أحدثم لجعفر وأخذت البيعة على الناس بذلك و فرقت نسح الكتاب و بُعث بنسخة مع الحسر. بن محمد بن أبىالشوارب ليعلقها في الكعبة فعقد جعفرالمقوض لموسى بن بغا على المغرب في شوال وبعث اليه بالعقد مع محمد المولد ﴿ وفيها ﴾ فارق محمد بن زَيْدُويه يعقوبَ

ابن الليث فاعتزل عسكره في آلاف من أصحابه فصار إلى أبي الساج فقبله وأقام معه بالأهواز وبعث اليه من سامرا بخلعة ثم سأل ابن زيدويه السلطان توجيه الحسين ابن طاهر بن عبد الله معه إلى خراسان و وسار مسرور الباخي مقدّمة لأبي أحمد من سامرًا لسبع خلون من ذي الحجة وخلع عليه وعلى أربعة وثلاثين من قواده فيما ذكر وشيَّعه وليبًا العهد واتبعه المونق شاخصا من سامرًا لتسع بقين من ذي الحجة (وحج) بالناس فيها الفضل بن اسحاق بن الحسن بن اسماعيل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس و ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب فيها بمكة بعد ماحج

## ثم دخلت سنة اثنتبن وستين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فماكان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رأمهُر مُن في المحرم و توجيه السلطان اليه إسماعيل بن اسحاق بغراج وإخراج السلطان من كان محبوسا من أسباب يعقوب بن الليث من السجن لأنه لماكان من أمره ماكان في أمر محمد ابن طاهر حبس السلطان غلامه وصيفا ومن كان قبلَه من أسبابه فأطلق عنهم بعمد ما وافي يعقوب رامهر من وذلك لخس خلون من شهر ربيع الأول ثم قدم اسماعيل بن اسحاق من عند يعقوب وخرج إلى سامرا برسالة من عنده فجلس أبو أحمد ببغداد و دعا بجاعة من التجار وأعلمهم أن أمير المؤمنين أم بتولية يعقوب بن الليث خراسان وطبرستان و جرجان والرى وفارس والشرطة بمدينة السلام وذلك بمحضر من درهم بن نصر صاحب يعقوب وكان المعتمد قد صرف درهما هذا من سامرا إلى يعقوب بحواب ماكان يعقوب أرسله يسأله لنفسه فأرسل معه اليه عمر بن سيا ومحمد بن تركشه و وافي فيها رسل ابن أيدويه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده فخلع عليه أبو أحمد ثم نصرف في هذه السنة الذين توجهوا إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان فأعلموه افسرف في هذه السنة الذين توجهوا إلى يعقوب بن الليث إلى السلطان فأعلموه

أنه يقول إنه لارضيه ماكتب إليه دون أن يصير إلى باب السلطان وارتحل يعقوب من عسكر مكرم فصار أبوالساج إليه فقبله وأكرمه ووصله ولمارجعت الرسل عاكان من جواب يعقوب عسكر المعتمد يوم السبت لشلاث خلون من جمادي الآخرة بالقائم بسامرا واستخلف على سامرا ابنه جعفراً وضم إليـه محمد المولد ثم سار منها يوم الثلاثاء لست خلون من جمادىالآخرة ووافى بغداد يوم الاربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة فاشتقها حيجازها وصار إلى الزعفرانية فنزلها وقدم أخاه أبا أحمدمن الزعفرانية فسار يعقوب بحيشه من عسكر مكرم حتى صار من واسط على فرسخ فصادف هنالك بثقاً فدبثقة مسرور البلخى من دجلة لئلا يقدر على جوازه فأقام عليه حتى سده وعبره وذلك لست بقين من جمادي الآخرة وصار إلى باذبين ثم وافي محمد بن كثير من قبل يعقوب عسكم مسرور البلخيُّ فصار بإزائه فصار مسرور بعسكره إلى النعانية ووافي يعقوب واسط فدخلها لست بقين من جمادي الآخرة وارتحل المعتمد من الزعفرانية يوم الخيس لليلة بقيت من جمادي الآخرة حتى صار إلى سيب بني كوما فوافاه هنالك مسرور البلخي وكان مسير مسرور البلخي إليه في الجانب الغربي من دجلة فعبر إلى الجانب الذي فيه العسكر فأقام المعتمد بسيب بني كو ماأياما حتى اجتمعت إليه عساكره وزحف يعقوب من واسط إلى دىر العاقول ثم زحف من دىر العاقول نحو عسكر السلطان فأقام المعتمد بالسيب ومعه عبيد الله بن يحيى وأنهض أخاه أبا أحمد لحرب يعقوب فجمل أبو أحمد موسى بن بغا على ميمنته ومسروراً البلخي على ميسرته وصارهو في خاصته ونخبة رجاله في القلب والتقي العسكران يوم الاحد لليال خلون من رجب بموضع يقال له اضطربد بين سيب بني كوما ودرا العاقول فشدت ميسرة يعقوبعلي ميمنة أبيأحمد فهزمتها وقتلت منها جماعة كثيرة منهم من قوادهم إبراهيم بن سيا التركى وطباغوا التركى ومحمد طغناالتركى والمعروف بالمبرقع المغربي وغيرهم ثم ثاب المنهزمون وسائر عسكر أبي أحمد ثابت فحملواعلي يعقوب وأصحابه فثبتوا وحاربواحربآ شديدآ وقتل من أصحاب يعقوب

جماعة من أهل البأس منهم الحسن الدرهمي ومحمد بن كثير وكان على مقدمة يعقوب والمعروف بلبادة فأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ويديه ولم تزل الحرب بين الفريقين فيما قيل إلى آخر وقت صلاة العصر ثم وافى أبا أحمد الديراني ومحمد بن أوس واجتمع جميع من في عسكر أبي أحمد وقد ظهر من كثير ممن مع يعقوب كراهة القتال معه إذ رأوا السلطان قد حضر لقتاله فحملوا على يعقوب ومن قد ثبت معه للقتال فانهزم أصحاب يعقوب وثبت يعقوب في خاصة أصحابه حتى مضوا وفارقوا موضع الحربه فذكر أنه أخذ من عسكره من الدواب والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس ومن الدنانير والدراهم مايكل عن حمله ومن جرب المسك أمر عظيم وتخلص محمد بن طاهر بن عبد الله وكان مثقلا بالحديد خلصه الذي كان موكلا به ثم أحضر محمد بن طاهر فخلع عليه على مرتبته وقرئ على الناس كناب فيه ولم يزل الملعون المارق المسمى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل الطاعة حتى أحدث الأحداث المنكرة من مصيره إلى صاحب خراسان وغلبته الماه علها و تقلده الصلاة و الاحداث بها و مصيره إلى فارس مرة بعد مرة و استيلائه على أموالها واقباله الى باب أميرالمؤمنين ُمظهرَ المسئلة في أمور أجابه أمير المؤمنين منها ما لم يكن يستحقه استصلاحا له و دفعا بالتي هي أحسن فو لاه خر اسان و الري وفارس وقزوين وزنجان والشرطة بمدينة السلام ومربتكنيته في كنبه وأقطعه الضياع النفيسة فما زاده ذاك إلا طغيانا وبغيا فأمره بالرجوع فأبى فنهض أمير المؤمنين لدفع الملعون حين توسط الطريق بين مدينة السلام وواسط وأظهر يعقوب أعلاما على بعضها الصلبان فقدم أمير المؤمنين أخاه أبا أحمد الموفق بالله وليَّ عهد المسلمين في القلب و معه أبو عمر ان موسى بن بغا في الميمنة و في جناح الميمنة أبراهيم بنسياو في الميسرة أبو هاشم مسرور البلخي وفي جناح الميسرة الديراني فتسرع وأشياعه فى المحاربة فحاربه حتى أثخن بالجراح وحتى انتزع أبو عبدالله محمد بن طاهر سالما من أيديهم و وولو امنه زمين مجرو حين مسلوبين وسلم الملعون كل ماحواه ملك كتابا مؤرخابيوم الثلاثاء لاحدى عشرة خلت من رجب عثم رجع المعتمد إلى معسكره

وكتب إلى ابن واصل بتولية فارس وقد كان صار اليها وجمع جماعة ثم رجع المعتمد الى المدائن ومضى أبو أحمد ومعه مسرور وساتـكين وجماعة من القواد وقبض مالا لابي الساج من الضياع والمنازل وأقطعها مسروراً الباخي وقدم محمد ابن طاهر بن عبدالله بغداد يوم الاثنين لاربع عشرة بقيت من رجب وقد رُد اليه العمل فخلع عليه في الرصافة فنزل دار عبد الله بن طاهر فلم يعزل أحدا و لم يول وأمر له بخمسهائة ألف درهم وكانت الوقعة التيكانت بين السلطان والصفار يوم الشعانين وقال محمد بن على بن فيد الطائى يمدح أبا أحمد ويذكر أمر الصفار

نَعَبَ الغرابُ عَدِمتُه من ناعِب وصبا فؤادى لادِّكار حباثي نادى ببَينهم فيادَت مقلتي لزيالِ أرحُلهم بدَمع ساكب بانوا بأتراب أوانِسَ كالدى مثل المَهَا ُتُبَّ البُطونِ كواعب فأولئكرُّ غَرَارً تَيَّمْنَني بَسُوالْفِ وَقَوَاثُمُ وَحَوَاجِبِ لولى عهدِ المسلمينَ مَنَاسِب شَرُفَتْ وأَشرَقَ نورُها بمناصِب ومراتب في ذَرُوةِ لا تُرْتَقَيَى أكرم بها من ذروة ومراتب حُسن أَوَافَتِهِن نَكبة ناكب سقيًا ورعيًا للقضاءِ الجاليب واغترَّ منه بوعـــدِ كاذب قد عز بین عسماکر وکتائب يَلْقُوْنَ زَحْفًا بِاللَّواءِ الغَّالِب من دارع أو رام أو ناشب لحمد سيف الإله القاضب باللهِ أمضى من شِهَابِ ثاقب مُتَهلل بالنور بين كواكب ضربًا وطَعنَ محارب لمحارب غَرًّا أُهُ تَسكُبُ وَإِل صَوْبِ صائب

ولقد أتى الصَّفارُ في عُدَدِ لهـا جَلبَ القضاءُ إليه حتفاً عاجلا أغواه إليس اللعينُ بكيده حتى إذا احتلَفوا وظرّ. بأنه دَلَفَتْ إليه عساكر مَيْمُونَة فى جَحفيل لجب ترى أبطاله وبدا الإمامُ برَايةِ منضورةِ وولى عهد المسلمين مُوفق وكأنه في الناسِ بدر طالع لما التَقَوْا بالمشرَفية والقنا ثارَ العجابُج وفوقَ ذاك غمامة منه وأفرَّدَ صاحبًا عن صاحب أثبت المقسام لَدَى الهياج مواثب

فَلَّ الْجُمُوعَ بِحَرْمِ رأَى ثاقب يافارسَ العرب الذي مامشله في الناس يُعرَفُ آخَر لنَواثب من فادح الزُّمَنِ العضوضِ ومن لقَّى جيشٍ لِذِي غدر حَرُو بِن غاصب

﴿ وَفِيهَا ﴾ وجه قائد الزنج جيوشه إلى ناحية البطيحة ودَسْتُميسَان

ذكر الخبر عن سبب توجهه إياهم اليها

ذكر أن سبب ذلك كان أن المعتمد لما صرف موسى بن بغاً عن أعمال المشرق. وما كان متصلا بها وضمها الى أخيه أبى أحمد وضم أبوأحمد عمل كوردجلة الى مسرورالبلخيُّ وأقبل يعقوب بن الليث مريدا أبا أحمد وصار الى واسط خَلت. كوردجلة منأسباب السلطان خلا المدائن ومافوق ذلك وكان مسرور قدوجه قبل ذلك الى الباذاورد مكان موسى بن أتامش بُجعلان التركي وكان بإزاء موسى ابن أتامش من قبل قائد الزنج سليمان بن جامع و قد كان سليمان قبل أن يصرف ابنُ أتامش عن الباذاورد قد نال من عسكره فلما صُرف ابن أتامش وجعل موضعه جملان وجه سليمان من قبله رحلا من البحرانيين يقال له ثعلب بنحفص فأوقع به وأخذمنه خيلا ورجلا ووجه قائد الزنج من قبله رجلا من أهل جُبي يقال له أحمد بن مهدى فىسمير يات فيها رماة من أصحابه فأنفذه إلى نهر المرأة فجمل الجبائي يوقع بالقرى التي بنواحي المذار فيما ذكر فيعيث فيها ويعود إلى نهرالمرأة فيقيم به فكتب هذا الجباكى الى قائد الزج يخبر بأن البطيحة خالية مزرجال الساطان لانصراف مسرور وعساكره عنــد ورود يعقوب بن الليث واسط فأمرقائد الزنج سليمان بن جامع وجماعة من قواده بالمصير إلىالحوانيت وأمر رجلا من الباهليين يقال له عمير بن عمار كان عالمـا بطرق البطـحة ومسالـكها أن يسير مع الجبائي حتى يستقر بالحوانيت . فذكر محمد بن الحسن أن محمد بن عثمان العباداني قال لما عزم صاحب الزنج على توجيه الجيوش الى ناحية البطيحة ودستميسان أمر سليمان بن جامع أن يعسكر بالمطوعة و سلمان بن موسى أن يعسكر على فوهة النهر المعروف باليهودي ففعلا ذلك وأقاما الميأن أتاهما إذنه فنهضا فكان مسير

سليان بنموسي إلى القرية المعروفة بالقادسية ومسير سليان بنجامع إلى الحوانيت والجبائي في السميريات أمام جيش سليمان بن جامع ووافي أنَّا التركي دجلة في ثلاثين شذاة فانحدر يريد عسكر قائد الزنج فمر بالقرية التيكانت داخلة في سلم الخبيث فنال منها و أحرق فكتب الخبيث إلى سليهان بن موسى في منعه الرجوع وأخذ عليه سليمان الطريق فأقام شهرًا يقاتل حتى تخلص فصار الى البطيحة . وذكر محمد بن عثمان أن جَبَّاشاً الخادم زعم أن أبَّا النَّركي لم يكن صار الى دجلة في هذا الوقت وأن المقيم كان هناك نصير المعروف بأبي حمزة . وذكر أن سليمان ابن جامع لما فصل متوجها الى الحوانيت انتهى الى موضع يعرف بنهر العتيق وقدكان الجبائي سار في طريق الماديان فتلقاه رميس فواقعه الجبائي فهزمه وأخذ منه أربعا وعشرين سميرية ونيفا وثلاثين صلغة وأفلت رميس فاعتصم بأجمة لجأ اليها فأتاه قوم من الجوخانيين فأخرجوهمنها فنجا ووافق المنهزمين من أصحاب رميس خروج سليهان من النهر العتيق فتلقاهم فأوقع بهم ونال منهم نيلا ومضى رميس حتى لحق بالموضع المعروف ببر مساور وانحاز الى سليهان جماعة من فقالوا ليس بينك وبين واسط أحد من عمال السلطان وولاته فاغتر سلمان يذلك وركن اليه فسارحي انتهى الى الموضع الذي يعرف بالجازرة فتلقاه رجل يقال له أبو معاذ القرشي فواقعه فانهزم سليهان عنه وقتل أبو معاذ جماعة من أصحابه وأسر قائدا من قواد الزنج يقال له رياح القندلي فانصرف سليهان الى الموضع الذي كان معسكرا به فأتاه رجلان مر. البلالية فقالا له ليس بواسط أحد يدفع عنها غير أبي معاذ في الشذرات الخس الني لفيك بها فاستعد سليمان وجمع أصحابه وكتب الى الخبيث كنابا مع البلالية الذين كانوا استأمنوا اليه وأنفذهم الاجميعة يسيرة في عشر سميريات انتخبهم للمقام مصه واحتبس الاثنين معمه اللذين أخبراه عن واسط بما أخبراه به وصارقاصدا لنهر أبان فاعترض له أبومعاذ في طريقه وشبت الحرب بينهما وعصفت الربح فاضطربت شذاأ بي معاذو قوى عليه

سليمان وأصحابه فأدبرعنهم معرداومضي سليمان حتى انتهى إلىنهر أبان فاقتحمه وأحرق وأنهب وسي النساء والصبيان فانتهى الخبر بذلك إلى وكلاء كانوا لابي أحمد فيضياع من ضياعه مقيمين بنهر سندا دفساروا إلى سليمان في جماعة فأوقعوا به وقعة قتلوا فيها جمعا كثيرا من الزنج وانهزم سليمان وأحمد بن مهدى ومن معهما إلى معسكرهما قال محمد بن الحسن قال محمد بن عثمان لما استقر سليمات ابن جامع بالحوانيت ونزل بنهر يعرف بيعقوب بن النضر وجه رجلا ليعرف خبر واسط ومن فيها من أصحاب السلطان وذلك بعد خروج مسرور البلخي وأصحابه عنها لورو ديعقوب إياها فرجع اليه فأخبره بمسير يعقوب نحوالسلطان وقدكان مسرور قبل شخرصه عن واسط الىالسيب وجه الىسليمان رجلا يقال له وصيف الرحال في شذوات فواقعه سليمان فقتله وأخذمنـه سبع شذوات وقتل من ظفر به وألق القتلي بالحوانيت ليدخل الرهبة في قلوب المجتازين بهم من أصحاب السلطان فلما ورد على سليمان خبر مسير مسرور عن واسط دعا سليمان عمير بن عمار خليفته و رجلامن رؤساء الباهليين يقال له أحمد بن شريك فشاورهما في التنجي عن الموضع الذي تصل اليه الحيل والشذوات وأن يلتمس موضعاً يتصل بطريق متى أراد الهرب منه الى عسكر الخبيث سلكه فأشارا عليه بالمصير الى عقر ماور والتحصن بطهيثا والأدغال التي فيها وكره الباهليون خروج سليمان بن جامع من بين أظهرهم لغمسهم أيديهم معه و ماخافوا من تعقب السلطان اياهم فحمل سليمان بأصحابه ماضيا في نهر البرور اليطهيثا وأنفذا لجبائي إلى النهر المعروف بالعتيق في السميريات وأمره بالبدار اليه بما يعرف من خبر الشذا ومن يأتى فيها من أصحاب السلطان وخلف جماعة من السودان لإشخاص من تخلف من أصحابه وسارحتي وافي عقر ماور فنزل القرية المعروفة بقرية مروان بالجانب الشرق من نهر طهيثا في جزيرة هناك وجمع اليه رؤساء الباهليين وأهل الطفوف وكتب إلى الخبيث يعلمه ماصنع فكتب اليه يصوب رأيه ويأمره بإنفاذ ماقبله من ميرة و نعم و غنم فأنفذ ذلك اليه و سار مسرور إلى موضع معسكر سليمان

الأول فلم يجدهناك كثير شيء ووجد القوم قدسبقوه إلى نقل ماكان في معسكرهم وانحدر أمَّا التركيُّ إلى البطائح في طلب سليمان وهو يظن أنه قد ترك الناحيـة. و توجه نحو مدينــة الخبيث فمضي فلم يقف لسليمان على أثر وكر" راجعا فوجد سليمان قد أنفذ جيشا إلى الحوانيت ليطرق من شـذ من عسكر مسرور فخالف الطريق الذي خاف أن يؤديه اليهم ومضى في طريق آخر حتىانتهي إلى مسرور فأخبره أنه لم يعرف لسليمان خبرا وانصرف جيش سليمان اليـه بمــا امتاروا وأقام سليمان فوجه الجبائيُّ في السميريات للوقوف على مواضع الطعام والمير والاحتيال في حملها فكان الجبائي لاينتهي إلى ناحيــة فيجد فيها شيئاً من الميرة إلا أحرقه فساء ذلك سليمان فنهاه عنه فلم يلته وكان يقول إن هذه الميرة مادة. لعدونا فليس الرأى ترك شيء منها فكتب سليمان إلى الخبيث يشكو ماكان من الجبائي فيذلك فورد كتاب الخبيث على الجبائي يأمره بالسمع والطاعة لسليمان والائتمار له فيما يأمره به وورد إعلى سليمان أن أغَرْ تمش و خُشَيشا قد أفبلا قاصدين اليه في الخيل والرجال والشذا والسميريات يربدان مواقعته فجزع جزعا شــديدا وأنفذ الجبائي ليعرف أخبارهما وأخذ في الاستعداد للقائهما فلم يلبث أن عاد اليه الجبائي مهزوما فأخبره أنهما قد وافيا باب طنج وذلك على نصف فرسخ من عسكر سليمان حينتذ فأمره بالرجوع والوقوف فى وجه الجيش وشغله عن المصير إلى العسكر إلى أن يلحق به فلما أنفذالجبائي لما وجه له صعد سليمان سطحا فأشرف منه فرأى الجيش مقبلا فنزل مسرعا فعبرتهر طهيثا ومضى راجلا وتبعمه جمع من قواد السودان وأصحابهم حتى وافوا باب طنبح فاستدبر اغرتمش وتركهم حتى جدوا في المسير إلى عسكره وقد كان أمر الذي استخلفه على جيشه أن لايدع أحدا من السودان يظهر الاحد من أهـل جيش اغرتمش وأن يخفوا أشخاصهم ماقدروا ويدعوا القوم حتى يتوغلوا النهر إلىأن يسمعوا أصوات طبوله فإذا سمعوها خرجوا عليهم وتصدوا اغرتمش فجاء اغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إلانهر يأخذ من طهيثا يقال له

جارورة بني مروان فانهزم الجبائى فىالسميريات حتى وافى طهيثا فخلف سميرياته بها وعاد راجلا إلى جيش سليمان واشتد جرع أهل عسكر سليمان منه فتفرقوا أيادى سبا ونهضت منهم شِرذمة فيها قائد من قواد السودان يقال له أبو النداء فتلقوهم فواقعوهم وشغلوهم عن دخول العسكر وشــد سليمان من وراء القوم وضرب الزنج بطبولهم وألقوا أنفسهم في الماء للعبور اليهم فانهزم أصحاب اغرتمش وشد عليهم من كان بطيثا من السودان ووضعوا السيوف فيهم وأقبل مخشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره فتلقاه السودان فصرعوه وأخذته سيوفهم فقتل وحمل رأسه إلى سليمان وقدكان خشيش حين انتزعوا اليـــه قال لهم أنا خشيش فلا تقتلونى وامضوا بى إلى صاحبكم فلم يسمعوا لقوله وانهزم اغرتمش وكان فى آخر أصحابه ومضى حتى ألق. نفسه إلى الأرض فركب دابة ومضى وتبعهم الزنج حتى وصلوا إلى عسكرهم فنالوا حاجتهم منه وظفروا بشذوات كانت مع خشيش وظفرالذين اتبعوا الجيش المولى بشذوات كانت مع اغرتمش فيها مال فلما انهى الخيبر إلى اغرتمش كر راجعا حتى انتزعها من أيديهم ورجع سليمان إلى عسكره وقد ظفر بأســـلاب ودواب وكتب بخبر الوقعة إلى قائد الزنج وماكان منه فيها وحمل اليه رأس خشيش وخاتمه وأقرأ الشذوات التي أخذها في عسكره فلما وافى كتاب سليمان ورأس خشيش أمر نطيف به في عسكره ونصب يوما ثم حمله إلى على بن أبان وهو يومئذ مقيم بنواحى الأهواز وأمر بنصبه هناك وخرج سليمان والجبائى معه وجماعة من قواد السودان إلى ناحية الحوانيت مطرٌّ فين فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شذاة مع المعروف بأبي تميم أخى المعروف بأبى عون صاحب وصيف التركي فأوقعوا به فقتل وغرق وظفروا من شذواته بإحدى عشرة شذاة قال محمد ابن الحسن هذاخبر محمد بن عثمان العباداني فأماجَبَّاش فرعم أن الشذا التي كانت مع أبي تمم كانت ثمانية فأفلت منها شذاتان كانتامتأخر تين فمضتا بمن فيهماوأصاب سلاحاً ونها وأتى على أكثر من كان في تلك الشذوات من الجيش ورجع سليمان

إلى عسكره وكتب إلى الحبيث بماكان منه من قتل المعروف بأبى تميم ومن كان معه واحتبس الشذوات في عسكره (وفيها) كبس ابن زيدويه الطيب فأنهبها (وفيها)ولى القضاءعلي بن محمد بن أبي الشوارب (وفيها) خرج الحسين بن طاهر ابن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقين منه فصار إلى الجبل ( وفيها ) مات الصلابي وولى الرى كيغلغ ٥ ومات صالح بن على بن يعقوب بن المنصور في ربيع. الآخر منها وولى اسماعيل بن اسحاق قضاء الجانب الشرقُّ من بغداد فجمع له قضاء الجانبين (وفيها) قتل محمد بن عتاب بن عتاب وكان ولى السِّيبَيْن فصار اليهافقتاته الاعراب (وللنصف) من شهر رمضانصارموسي بن بغاالي الانبار متوجها إلى الرقة (وفيها) قتل أيضا القطان صاحب مفلح وكان عاملا بالموصل على الخراج فانصرف منها فقتل في الطريق، وعقد فيها لكفتمر على بن الحسين. ابن داود كاتب احمد بن سهل اللطني على طريق مكه فى شهر رمضان (وفيها) وقع بين الحناطين والجزارين بمكة قتال قبل يومالتروية بيوم حتى خاف الناس أن يبطل الحج ثم تحاجزوا إلى أن يحجُّ الناس وقد قتل منهم سبعة عشر رجلا ( وفيها ) غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن واصل ( وفيها ) كانت وقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه فقتل منهم خلقا كثيراً وأسر أبا داود الصعلوك وقدكان صار معهم

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسبب أسر الصعلوك

ع ذكر أن مسرورا الباخي وجه أحمد بن ليثويه إلى ناحية كور الأهواز فلما وصل اليها نزل السوس وكان الصفارقد قلد محمد بن عبيد الله بن از ارمرد الكردى كور الاهواز فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الزنج يطمعه في الميل إليه وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أول خرجه وأوهمه أنه يتولى له كور الاهواز ويدارى الصفارحي يستوى له الامر فيها فأجابه الخبيث إلى ذلك على أن يكون على "بن أبان المتولى لها ويكون محمد بن عبيد الله يخلفه عليها فقبل محمد بن عبيد الله ذلك، فوجه على "بن أبان أبان أعاه الخليل بن أبان في جمع كثير من السودان وغيرهم وأيدهم محمد بن فوجه على "بن أبان أبان أبان في جمع كثير من السودان وغيرهم وأيدهم محمد بن

عبيد الله بأبي داود الصعلوك فمضوا نحو السوس فلم يصلوا إليها ودفعهم أبن ليثويه ومن كان معه من أصحاب السلطان عنها فانصر فوا مفلولين وقد قتل منهم مقتلة عظيمة وأسرمنهم جماعة وسار أحمد بنليثو يهحتي نزل جندي سابوروسار على بن أبان من الأهو از منجداً محمد بن عبيد الله على أحمد بن ليثويه فتلقاه محمد ابن عبيد الله في جمع من الأكراد والصماليك فلما قرب منه محمد بن عبيد الله سارا. جميعاً وجعلا بينهما المسرقان فكانا يسسيران عن جانبيه ووجه محمد بن عبيد الله رجلا من أصحابه في ثلثمائة فارس فانضم إلى على بن أبان فسار على بن أبان ومحمد ابن عبيد الله إلى أن وافيا عسكر مكرم فصار محمد بن عبيد الله إلى على بن أبان وحده فالتقيا وتحادثا وانصرف محمد إلى عسكره ووجه إلى على بن أبان القاسم ابن على ورجلا من رؤساء الأكراد يقال له حازم وشيخا من أصحاب الصفار يعرف بالطلقاني وأنوا عليا فسلموا عليه ولم يزل محمد وعلى على ألفة إلى أنوافي على قنطرة فارس و دخل محمد بن عبيدالله تُشتَر وانتهى إلى أحمد بن ليثويه تضافر على بن أبان ومحمدبن عبيد الله على قتاله فخرج عن جندى سابوروصار إلى السوس وكانت موافاة على قنطرة فارس في يوم الجمعسة وقد وعده محمد بن عبيد الله أن يخطب الخاطب يومئذ فيدعو لقائد الزنج وله على منبرتستر فأقام على منتظرا ذلك ووجه بهبوذ بنعبد الوهاب لحضور الجمعة واتيانه بالخبر فلماحضرتالصلاة قام الخطيب فدعا للمعتمد والصفار ومحمد بن عبيد الله فرجع بمبوذ إلى على بالخبر فنهض على منساعته فركب دوابه وأمر أصحابه بالانصراف إلى الأهواز وقدمهم أمامه وقدم معهم ابن أخيه محمد بن صالح ومحمد بن يحبي الكرماني خليفته وكاتبه وأقام حتى لما جاوزواكسر قنطرة كانتهناك لثلا يتبعه الخيل قال محمد بن الحسن وكنت فيمن انصرف مع المتقدمين من أصحاب على ومر الجيش في ليلتهم تلك مسرعين فانتهوا إلى عسكر مكرم في وتت طلوع الفجر وكانت داخلة في سلم الخبيث فنكث أصحابه وأوقعوا بعسكر إمكرم ونالوانهبأ ووافى على بن أبان في أثر أصحابه فوقف على ماأحدثوا فلم يقدر على تغييره فمضى حتى صار إلىالاهواز

ولما انتهى إلى أحمد بزليثويه انصراف على كر راجعا حتى وافي تستر فأو تع بمحمد ابن عبيدالله ومن معه فأفلت محمدووقع في يده المعروف بأبىداودالصعلوك فحمله إلى باب السلطان المعتمد وأقام أحمد بن ليثويه بتسمتر قال محمد بن الحسن فحدثني الفضل بن عدى الدارمي وهو أحد من كان من أصحاب قائد الزنج انضم إلى محمد بن أبان أخي على بن أبان قال لما استقر أحمد بن ليثويه بتستر خرج اليه على " ابن أبان بجيشه فنزل قرية يقال لها برنجان ووجه طلائع يأتونه بأخباره فرجعوا اليه فأخبروه أن ابن ليثويه قد أقبل نحوه وأن أوائل خيله قد وافت قرية تعرف بالباهليين فزحف على من أبان اليه وهو يبشر أصحابه ويعدهم الظفر ويحكى لهم ذلك عن الحبيث فلما وافي الباهليين تلقاه ابن ليثويه في خيله وهي زهاء أربعائة فأرس فلم يلبثوا أن أتاهم مدد خيل فكثرت خيل أصحاب السلطان واستأمن جماعة من الاعراب الذين كانوامع على بن أبان إلى ابن ليثويه وانهزم باقى خيل على بنأبان و ثبت جميِّعة من الرجالة و تفرق عنه أكثرهم واشتد القتال بين الفريقين وترجل على بن أبان و باشر القتال بنفسه راجلا و بين يديه غلام من أصحابه يقال له فتح يعرف بغلام أبى الحديد فجعل يقاتل معه و بصر بعليُّ أبو نصر سلهب و بدر الروحي المعروف بالشعر اني فعر فاه فأ نذر ا الناس به فانصر ف هاريا حتى لجأ إلى المسرقان فألتى بنفسه فيه و تلاه فتح فألتى نفسه معه فغرق فتح ولحق على بن أبان نصر المعروف بالروهي فتخلصه من الماء فألقاه في سميرية ورمى على بسهم وأصيببه في سافه وانصرف مفلولا وقتل من أنجاد السودان وأبطالهم جماعة كثيرة (وحج) بالناس فيها الفضل برب إسحاق بن الحسن بن العباس بن محمد

ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث فن ذلك ماكان من ظفر عزيز بن السرى صاحب يعقوب بن الليث بمحمد ابن واصل وأخذه أسيرا (وفيها) كانت بين موسى دالجويه والاعراب بناحية الانبار وقعة فهزموه و فلوا فوجه أبو أحمد ابنه أحمد فى جماعة من قواده فى طلب الاعراب الذين فلوا موسى دالجويه (وفيها) وثب الديرائى بابن أوس فبيته ليلا وفرق جمعه ونهب عسكره وأفلت ابن أوس ومضى نحو واسط (وفيها) خرج فى طريق الموصل رجل من الفراغنة فقطع الطريق فظفر به فقتل (وفيها) أقبل يعقوب بن الليث من فارس فلما صار إلى النوبندجان انصرف أحمد بن ليثويه عن تستر وصار فيها يعقوب إلى الاهواز وقد كان لابن ليثويه قبل ارتحاله عن تستر وقعة مع أخى على بن أبان ظفر فيها بجاعة كثيرة من زنوجه

ذكر الخبر عن هذه الوقعة

« ذكر عن على بن أبان أن ابن ليثويه لما هزمه فى الوقعة التى كانت بينهما فى الباهليين فأصابه ماأصابه فيها ووافى الأهواز لم يقم بها و مضى إلى عسكر صاحبه قائد الزنج فعالج ماقداصابه من الجراح حتى برأتم كر راجعاإلى الأهواز ووجه أخاه الخليل بن أبان وابن أخيه محمد بن صالح المعروف بأبى سهل فى جيش كثيف إلى ابن ليثويه وهو يومئذمة يم بعسكر مكرم فسارا فيمن معهما فلقيهما ابن ليثويه على فرسخ من عسكر مكرم قاصد اللهما فالتقى الجمعان وقد كن ابن ليثويه كمينا فلها استحر القتال تطارد ابن ليثويه فطمع الزنج فيه فتبعوه حتى جاوزوا الكمين فخرج من ورائهم فانهزموا وتشرقوا وكر عليهم ابن ليثويه فنال حاجته منهم و رجعوا مفلولين فانصرف ابن ليثويه بماأصاب من الرقوس إلى تستر و وجه على بن أبان انكلويه مسلحة إلى المسرقان إلى أحمد بن ليثويه فوجه اليه ثلاثين فارسا من جلد أصحابه وانتهى إلى الخليل بن أبان مسير أصحاب ابن ليثويه إلى المسلحة فكمن لهم فيمن معه فلما وافوه خرج إليهم فلم يفلت منهم أحد وقتلوا عن آخرهم وحملت دووسهم إلى على بن أبان وهو بالأهواز فوجهها إلى الخبيث وحينتذ أتى الصفار دوسهم إلى على بن أبان وهو بالأهواز فوجهها إلى الخبيث وحينئذ أتى الصفار الأهواز وهرب عنها ابن ليثويه

ذكر الخبر عما كان من أمر الصفار هنالك في هذه السنة

ذكر أن يعقوب من الليث لما صار إلى جندي سابور نزلها وارتحل عن تلك الناحية كلمن كان بهامن قِبل السلطان ووجه إلى الأهواز رجلا من قبله يقال له الحصن بن العنبر فلما قاربها خرج عنها على بن أبان صاحب قائد الزنج فنزل نهر السدرة ودخل حصن الاهواز فأقام بها وجعل أصحابه وأصحاب على ابن أبان يغير بعضهم على بعض فيصيب كلُّ فريق منهم من صاحبه إلى أن استعد على بن أبان وسار إلى الاهواز فأوقع بالحصن ومن معه وقعة غليظة قتل فيهما من أصحاب يعقوبخلقا كثيرا وأصابخيلا وغنم غنائم كثيرة وهرب الحصن ومن معمه إلى عسكر مكرم وأقام على بالأهواز حتى استباح ماكان فيها ثمرجع عنها إلى نهر السدرة وكتب إلى بهبوذ يأمره بالإيقاع برجل من الأكراد من أصحاب الصفاركان مقيها بدورق فأوقع بهبهبوذ فقتل رجاله وأسره فمنّ عليــه وأطلقه فكان على بعد ذلك يتوقع مسير يعقوب إليه فلم يسر وأمد الحصن بن العنبر بأخيه الفضل بن العنبرو أمرهما بالكف عن قتال أصحاب الخبيث و الاقتصار على المقام بالأهواز وكتب إلى على بن أبان يسأله المهادنة وأن يقر أصحابه مالاهواز فأبي ذلك على دون نقل طعام كان هناك فتجافى له الصفار عن نقل ذلك الطعام وتجافى على الصفار عن علف كان بالأهواز فنقل على الطعام وترك العلف و تكافُّ الفريقان أصحاب على و أصحاب الصفار ﴿ وَفِيمًا ﴾ تو في مساور ابن عبد الحميد الشاري (وفيما) مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان سقط عن دابته في الميدان من صدمة خادم له يقال له رشيق يو مالجمعة لعشر خلون من ذي القعدة فسال من منخره وأذنه دم فمات بعـد أن سقط بثلاث ساعات وصلي عليــه أبو أحمد بن المتوكل ومشي في جنازته واستوزر من الغد الحسن بن مخلد ثم قدم موسى بن بغا سامرا لثلاث بقين من ذي القعدة فهرب الحسن بن مخلد إلى بغداد واستوزر مكانه سليمان بن وهب لست ليال خلون من ذي الحجة ثم ولي عبيدالله ابن سليمان كتبة المفوض والموفق إلى ماكان يلي من كتبة موسى بن بغا ودفعت دار عبيد الله بن يحيى إلى كيغلغ (وفيها) أخرج أخوشركب الحسين بن طاهر عن نيسابور وغلب عليها وأخذ أهلها بإعطائه ثلث أموالهم وصار الحسين إلى مرو وبها أخو خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر (وفى هذه السنة) سلمت الصقالبة لؤاؤة إلى الطاغية (وحج بالناس) فيها الفضل بن اسحاق بن الحسن بن اسماعيل

## ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك توجيه يعقوب الصفارجيشا إلى الصَّيْمَرة فتقدمه إليها وأخذواصيغون ومُضى به إليه أسيرا فمات عنده (ولإحدى عشرة) خلت من المحرم عسكر أبو احمد ومعه موسى بن بغا بالقائم وشيعها المعتمد ثم شخصا من سامر الليلتين خلتا من صفر فلما صارا ببغداد مات بها موسى بن بغا وحمل إلى سامر افدفن بها (وفيها) في شهر ربيع الأول ماتت قبيحة أمَّ المعتز (وفيها) صار ابن الديراني إلى الدينور وتعاون ابن عياض ودُلف بن عبد العزيز بن أبى دلف عليه فهزماه وأحذا أمواله وضياعه ورجع إلى حلوان مفلولا أسرت (وفيها) الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس

ذكر الخبر عن سبب أسرهم إياه

■ ذكر أن سبب ذلككان أنه دخل أرض الروم فى أربعة آلاف من أهل الثغور الشأمية فصار إلى حصنين والمسكنين فغنم المسلون وقفل فلما رحل عن البكر ندون خرج عليه بطريق سلوقية وبطريق قَدَ يُذيّة وبطريق قرة وكوكب وخرشنة فأحدةوا بهم فنزل المسلون فعرقبوا دوا بهم وقاتلوا فقتلوا إلا خمسمائة أوستمائة وضعوا السياط فى خواصر دوابهم وخرجوا فقتل الروم من قتلوا وأسر عبد الله بن رشيد بعد ضربات أصابته وحمل إلى لؤلؤة شم حمل إلى الطاغية على البريد (وفيها) ولى محمد المولد واسط فحاربه سليمان بن جامع وهو عامل على

ما يلى نلك الناحية من قِبل قائد الزنج فهزمه وأخرجه عن واسط فدخلها ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها

 ذكر أن السبب فى ذلك كان أن سليمان بن جامع الموجه كان من قبل قائد الزنج إلى ناحية الحوانيت والبطائح لما هزم جُعلان التركي عامل السلطان وأوقع بأغرتمش ففلَّ عسكره وقتل خشيشارنهب ماكان معهم كتب إلى صاحبه قائد الزنج يستأذنه فى المصير إليه ليحدث به عهدا ويصلح أمورا من أمور منزله فلما أنفذ الكتاب بذلك أشار عليه أحمد بن مهدى الجبائي بتطرُّق عسكر البخاري وهو يو مئذ مقيم بــَبردُودا فقبل ذلك وسار إلى بردودا فوافى موضعا يقال له أكرمهر وذلك على خمسة فراسخ من عسكر تكين فلما وافى ذلك الموضع قال الجبائى لسليمان إن الرأى أن تقيم أنت ههنا وأمضى أنا فىالسميريات فأجر القوم إليك وأتعبهم فيأتوك وقد لغبوا فتنال حاجتك منهم ففعل سليمان ذلك فعيي خيله ورجالته في موضعه ذلك ومضى أحمد بن مهدى في السميريات مُسحرًا فوافى عسكر تكين فقاتله ساعة وأعد تكين خيله ورجاله وتطارد الجبائى له وأنفذغلاما إلى سلمان يعلمه أن أصحاب تكين واردون عليه بخيلهم فلتي الرسول سلمان وقد أقبل يقفو أثر الجبائي لما أبطأ عليه خبره فردّه إلى منسكره ووافى رسول آخر للجبائي بمثل الخبر الأول فلما رجع سلمان إلى عسكره أنفذ تعلب ابن حفص البحرانى وقائدا من قواد الزنج يقال له منينا فى جماعة من الزنج فجعلهما كمينا في الصحراء بما يلي ميسرة خيل تكين وأمرهما إذا جاوزهم خيل تكين أن يخرجوا من ورائهم فلماعلم الجبائي أن سلمان قد أحكم لهم خيله وأمر الكمين رفع صوته ليسمع أصحاب تكين يقول الأصحابه غررتمونى وأهلكتموني وقدكنت أمرتكم أن لا تدخلوا هذا المدخل فأبيتم إلا إلقائى وأنفسكم هذاالملتي الذي لا أرامًا ننجوا منه فطمع أصحاب تـكين لمـا سمعوا قوله وجدُّوا في طلبه وجعلوا ينادون بلبل فىقفص وسار الجبائي سيرآ حثيثا وأتبعوه يرشقونه بالسهام حتى جاوزوا موضع السكمين وقاربو اعسكر أسلمان وهوكامن من وراء الجدر

فى خيلهواصحابه فزحف سليمان فتلقى الجيش وخرج الكمين من وراء الخيل وثني الجبائى صدورسميرياته إلىمن في النهر فاستحكمت الهزيمة عليهم من الوجوه كلها وركبهم الزنج يقتلونهم ويسلبونهم حتى تطعوا نحوا من ثلاثة فراسخ ثم وقف سليهان وقال للجبائي ترجع فقدغنمنا وسلمنا والسلامة افضل من كلِّ شيء فقال الجبائي كلا قد نخبنا قلو بَهم ونفذت حيلتنا فيهم والرأىأن نكسبهم فى ليلتنا هذه فلعلنا أن نزيلهم عن عسكرهم ونفضٌّ جمعهم فاتبع سليمان رأى الجبائيُّ وصار إلى عسكر تكين فوافاه في وقت المغرب فأوقع به ونهض تكين فيمن معه فقاتل قتالا شديدا فانكشف عنه سليمان وأصحابه ثم وقف سليمان وعبأ أصحابه فوجه شبلا في خيل من خيله وضم اليه جمعا من الرجالة إلى الصحراء وأمر الجبائى فسار فى السميريات فى بطن النهر وسار هو فيمن معه من أصحابه الحيالة والرجالة نتقدم أصحابه حتى وافى تكين فلم يقف له أحد وانكشفوا جميعا وتركوا عسكرهم فغنم ماوجد فيه وأحرق العسكر وانصرف إلى معسكره بما أصاب من الغنيمة ووأفي عسكره فألفي كتاب الخبيث قدورد بالإذن له في المصير إلى منزله فاستخلف الجبائى وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكين والشذوات التي أخذها من المعروف بأبى تميم ومن خشيش ومن تكين وأقبل حتى ورد عسكر الخبيث وذلك في جمادي الأولى من سنة ٢٦٤

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول واسط وذكر الخبرعن الاحداث الجليلة في سنة أربع وستين وماثتين

ه ذكر أن الجبائى يحيى بن خلف لما شخص سليمان بن جامع من معسكره بعد الوقعة التى أو قعها بتكين إلى صاحب الزنج خرج فى السميريات بالعسكر الذى خلفه سليمان معه إلى مازروان لطلب الميرة ومعه جماعة من السودان فاعترضه أصحاب جعلان فأخذو اسفناً كانت معه وهزموه فرجع مفلولاحتى وافى طهيئا ووافته كتب أهل القرية يخبرونه أن منجور مولى أمير المؤمنين ومحمد أبن على بن حبيب اليشكرى لما اتصل بهما خبر غيبة سليمان بن جامع

عن طهيثا اجتمعا وجمعا أصحابهما وقصدا القرية فقتلا فيهــا وأحرقا وانصرفا وجلا من أفلت بمن كان فيها فصاروا إلى القربة المعروفة بالحجاجية فأقاموا بها فكتب الجبائي إلى سليمان بخبر ماوردت بهكتب أهل القريةمع ماناله من أصحاب جعلان فأنهض قائد الزنج سليمان إلى طهيثا معجلا فوافاها فأظهر أنه يقصد لقتال جعلان وعبأ جيشه وقدم الجبائي أمامه فىالسميريات وجمل معه خيلا ورجلا وأمره بموافاة مازوران والوقوف بإزاء عسكر جعلان وأن يظهر الخيل ويرعاها بحيث يراها أصحاب جعلان ولايوقع بهم وركب هوفى جيشه أجمع إلانفرآ يسيرآ خلفهم في عسكره ومضى في الأهواز حي خرج على الهورين المعروفين بالرُّبّة والعمرة، ثم مضى نحو محمد بن على بن حبيب وهو يو مئذ بموضع يقال له تلفُّخار فوافاه فأوقع بهوقعة غليظة قتل فيها قتلي كثيرة وأخذ خيلا كثبرة وحازغنائم جزيلة وقتل أخا لمحمد بن على وأفالت محمد ورجع سلمان فلما صار في صحراء بين البرَّاق والقرية وافته خيل لبني شيبان وقد كان فيمن أصاب سلمان بتلفخار سيد منسادات بني شيبان فقتله وأسرابناً لهصغيرا وأخذ حجراً كانت تحته فانتهي خبره إلى عشيرته فعارضوا سليان بهذه الصحراء في أربعمائة فارس وقد كان سلمان وجه إلى عمير بن عمار خليفته بالطف حين توجه إلى ابن حبيب فصار اليه فجمله دليلا لعَلمه بتلك الطرق فلما رأى سليمان خيل بني شيبان قدّم أصحابه أجمعين الا عمير بنعمار فائه أنفرد فظفرتبه بنوشيبان فقتلوه وحلوارأسه وأنصر فواوانتهي الخبر إلى الخبيث فعظم عليه قتل عمير وحمل سليمان إلى الخبيث ماكان أصاب من بلد محمد بن علىبن حبيب وذلك في آخر رجب من هذه السنة فلما كان في شعبان بهض سليمان في جمع من أصحابه حتى و افي قرية حسّان وبها يو مئذقائد من قواد السلطان يقال له جيش بن حمر تكين فأوقع به فأجفل عنــه وظفر بالقرية فانتهبها وأحرق فيها وأخذخيلا وعاد إلى عسكره ثم خرج لعشر خلون من شعبان إلى الحرانيت وأصعد الجبائي فىالسميريات إلى برمساور فوجد هنالك صلاغانيها خيل منخيل جعلانكان أرادأن يوافى بهانهر أبان وقدكان خرج إلى ماهناك متصيدا فأوقع

الجبائي بتلك الصلاغ فقتل من فيها وأخذ الخيل وكانت اثني عشر فرسا وعادإلى طهيثًا ثم نهض سليمان إلى تل رمانًا لثلاث بقين من شعبان فأوقع بها وجلا عنها أهلها وحاز ماكان فيها ثم رجع إلى عسكره ونهض لعشر ليال خلون من شهر رمضان إلى الموضع المعروف بالجازرة وأبايومئذ هناك وجعلان بمسازروان وقد كان سليمان كتب إلى الخبيث في النوجيه إليه بالشذافوجه اليه عشر شذوات مع رجل من أهل عبَّادان مِقال له الصقر بن الحسين فلما و افي سليمان الصقر بالشذا أظهرأنه يريدجعلان وبادرت الاخبار إلىجعلان بأنسليمان يريدمو افاته فكانت همته ضبط عسكره فلما قرب سليمان من موضع أبامال اليه فأوقعهه وألفاه غاراً بمجيئه فنال حاجته وأصابست شذوات قال محمد بن الحسن قال جباش كانت الشذوات ثمانية وجدها في عسكره وأحرق شذاتين كانتاعلي الشط وأصاب خيلا وسلاحاً وأسلابا وانصرف إلى عسكره ثم أظهر أنه يريد قصد تكين البخاري وأعدمع الجبائى وجعفر بن أحمد خال ابن الخبيث الملعون المعروف بانكلاى سفنا فلما وافت السفن عسكر جملان نهض اليها فأوقع بها وحازها وأوقع . سليمان من جهة البر فهزمه إلى الرصافة واسترجع سفنه وحاز سبعة وعشرين فرساً ومهرين من خيل جعلان و ثلاثة أبغل وأصاب نهبا كثبرا و سلاحا ورجع إلى طهيثًا قال محمد أنكر جباش أن يكون لتكين في هذا الموضع ذكرولم بعرف خبر العباداني في تكين وزعم أن القصد لم يكن الا إلى جعلان وقد كان خبره خنى على أهل عسكره حتى أرجفوا بأنه قد قتل وقتل الجبائي معه فجزعوا أشــد الجزع ثم ظهر خبره وما كان منــه من الايقاع بجعلان فسكنوا وقرُّوا إلى أن وافى سليمان وكتب بماكان منه إلى الخبيث وحمل أعلاما وسلاحاتم صارسليمان إلى الرصافة في ذي القعدة فأوقع بمطر بن جامع وهو يومئذ مقيم بها فغنم غنائم كثيرة وأحرق الرصافة واستباحها وحمل أعلاما إلى الخبيث وانحدر لخس ليال خلون من ذي الحجة سنة ٢٦٤ إلـ مدينة الحبيث فأقام ليعيد هناك ويقيم في منزله ووافى مطربن جامع القرية المعروفة بالحجاجية فأوقع بها وأسرجماعة من أهلها

وكان القاضي بها من قبل سلمان رجلا من أهلها يقال له سعيد بن السيد العدوي فأسر وحمل إلى واسط هو وثعلب بن حفص وأربعة قواد كانوا معمه فصاروا إلى الحرجلية على فرسخين و نصف من طهيثًا ومضى الجبائيُّ في الحيل والرجل. لمعارضة مطرفوافي الناحية وقد نال مطر مانال منها فانصرف عنها وكتب إلى سليمان بالخبر فوافي سليمان يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة من هـذه السنة ثم صرف جعلان ووافي أحمد بن ليثويه فأقام بالشديدية ومضى سليمان إلى موضع يقال له نهر أبان فوجدهناك قائدا من قوادابن ليثويه يقال له طُرْ ناج فأوقع بهوقتله قال محمد قال جباش المقتول بهذا الموضع بينك فاما طُرْ ناج فانه قتل بمازروان ثم وافى الرصافة وبها يومئذ عسكرمطر بنجامع فأوقع به فاستباح عسكرهو أخذ منه سبع شذوات وأحرق شذاتين وذلك فيشهر ربيع الآخرسنة ٢٦٤ قال محمد قال جباش كانت هذه الوقعة بالشديدية والذي أخذيو مئذست شذوات ثم مضي سلمان فيخمس شذوات ورتب فيهاصنا ديدةواده وأصحابه فواقعه تكين البخاري بالشديدية وقدكان أبن ليثو به حينتذصار إلى ناحية الكوفة وجنبلاء فظهر تكين على سلمان وأخذمنه الشذرات التي كانت معه بآلتها وسلاحها ومقاتلتها وقتل في هذه الوقعة جلةقوادسليمان تمزحف ابن ليثويه إلى الشديدية وضبط تلك النواحي إلى أن ولى أبو أحمد محمدا المولدواسط قال محمدقال جباش لماوافي ابن ليثويه الشديدية ساراليه سلمان فأقام يو مين قاتله ثم تطارد له سلمان فى اليوم الثالث و تبعه ابن ليثويه فيمن تسرع معه فرجع إليه سليمان فألقاه في فوهة بردودا فتخاص بعــد أن أشني على الغرق وأصاب سليمان سبع عشرة دابة من دواب اب ليثويه قال وكتب سليمان إلى الخبيث يستمده فوجه إليـه الخليل بن أبان في زهاء ألف وخمسمائة فارس ومعه المذوب فقصد عند مو افاة هذا المدد إياه لمحاربة محمد المولد فأوقع به فهرب المولد ودخل الزنج واسط فقتل بها خاق كثير وانتهبت وأحرقت وكانبها إذ ذاك كنجور البخاري فحامي يومه ذلك إلى وقت العصر تم قتل وكان الذي يقود الخيل يومئذ فى عسكر سليمان بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله المعروف بالمذوّب وكان

الجبائي في السميريات وكان الزنجي بن مهربان في الشـــذوات وكان سليمان ابن جامع فى قوَّاده من السودان ورجالته منهم وكان سليمان بن موسى الشعرانيُّ وأخواه فى خيله ورجـله مع سليمان بن جامع فكان القوم جميعاً يدا واحدة ثم انصرف سليمان بن جامع عن واسط ومضى بجميع الجيش إلى جنبلاء ليعيث ويخرب ووقع بينه وبين الخليل بن أبان اختلاف فكتب الخليل بذلك إلى أخيه على بن أبان فاستعنى له قائد الزنج من المقام مع سليمان وأذن للخيل بالرجوع إلى مدينة الخبيث مع أصحاب على بن أبان وغلمانه وتخلف المذوب في الاعراب مع سليمان وأقام بمعسكره أياما ثممضي إلى ثهر الأمير فعسكر به ووجه الجبائي والمذوب إلى جنبلاء فأقاما هنالك تسعين ليــلة و سلمان معسكر بنهر الأمير قال محمد قال جباش كان سليمان معسكر بالشديدية (وفي هذهالسنة) خرج سليمان بنوهب من بغداد إلى سامرا ومعه الحسن بن وهب وشـيعه أحمد بن الموفق ومسرور البلخي وعامة القواد فلما صار بسامرا غضب عليه المعتمدأو حبسه وقيده وأنتهب داره و داری ابنیه و هب و إبراهیم و استوزر الحسن بن مخلد لثلاث بقین من ذی القعدة فشخص الموفق من بغداد ومعه عبد الله بن سليمان فلما قرب أبوأحمد من سامرا تحول المعتمد إلى الجانب الغربي فعسكر به ونزل أبو أحمد ومن معه جزيرة المؤيد واختلفت الرسل بينهما فلماكان بعد أيام خلون من ذي الحجة صار المعتمد إلى حراقة في دجلة وصار اليه أخره أبو أحمد في زلال فخلع على أبي أحمد وعلى مسرور الباخي وكيفلغ و أحمد بن موسى بن بغا فلماكان يوم الثلاثاء لثمان خلون من ذي الحجة يوم التروية عبر أهل عسكر أبي أحمد إلى عسكر المعتمد وأطلق سليمان بن وهب ورجع المعتمد إلى الجوسق وهرب الحسن بن مخلد وأحمد بن صالح بن شيرزاد وكتب في قبض أموالهما وأموال أسابهما و حبس أحمد بن أبي الاصبغوهرب القواد المقيمون كانوا بسامرا إلى تكريت وتغيب أبوموسى بن المتوكل ثم ظهر ثم شخص القواد الذين كانوا صاروا إلى تكريت إلى الموصل ووضعوا أيديهم في الجباية (وحج بالناس) في هذه السنة هارون بن محمد بن

إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي الكوفي

ثم دخلت سنة خمس وستين و مائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك ماكان من وقعة كانت بين أحمد بن ليثويه وسليمان بن جامع قائد صاحب الزنج بناحية جنبلاء

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها

ه ذكر أن سليمان بن جامع كتب إلى صاحب الزنج يخبره بحال نهر يعرف بالزهيري ويسأله الإذن له في النفقة على إنفاذكُّرْيه إلى سواد الكوفة والبرار ويعلمه أن المسافة في ذلك قريبة وأنه متى أنفذه تهيأ له بذلك حمل كل ما بنواحي جنبلاء وسواد الكوفة من الميرة فوجه الخبيث للقيام بذلك رجلا يقال له محمد بن ريد البصري وكتب إلى سليمان بإزاحة علله في المــال. الإقامة معه في جيشه إلى وقت فراغه بما وجه له فمضى سليمان بجميع جيشه حتى أقام بالشريطية نحوا من شهر وألقي الفعلة في النهر وخلال ذلك ماكان سليمان يتطرق ماحوله من أهل خُسُرُ سابور وكانت الميرة تتصل به من ناحيــة الصين وما والاها الى أن واقعه ابن ليثويه عامل أبي أحمد على جنبلاء فقتل له أربعة عشر قائداً قال محمد بن الحسن قتل سبعة وأربعين قائدا وخلقامن الخلق لايحصى كثرة واستبيح عسكره وأحرقت سفنه وكانت مقيمة في هذا النهر الذي كان مقيمًا على انفاذه فمضي مفلولًا حتى وافى طهيثًا فأقام بهاووافي الجبائي في عقب ذلك ثم أصعد فأقام بالموضع المعروف ببرُّتمر تا واستخلف على الشذوات الاشتيام الذي يقال له الزنجي بن مهر بان وقد كان السلطان وجه نصيراً لتقييد شامرج وحمله إلى الباب وتقلد ماكان يتقلده فوافي نصير الزنجي بن مهربان بعدحمله شامرج مقيداً بنهر برُّ تمرتا و أخذ منه تسع شذوات واسترد الزنجي منها ستاقال محمد بن الحسن أنكر جباش أن بكون الزنجي ابن مهر بان استرد من الشذوات شيئا وزعم أن نصيراً ذهب بالشذوات أجمع

وانصرف إلى طهيثا وبادر بالكتاب إلى سليمان ووافاه فأقام سليمان بطهيثال أن اتصل به خبر إقبال الموفق (وفيها) أوقع أحمد بن طولون بسيما الطويل بأنطاكية فحصره بها وذلك في المحرم منها فلم يزل ابن طولون مقيما عليها حتى دلف بأصبهان فقتله ثم و ثب جماعة من أصحاب دلف على القاسم فقتلوه ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز (وفها) لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث فصار إليه وذلك في المحرم منها فأمر السلطان بقبض أمواله وعقاراته ﴿وفيها ﴿ قُتُلْتُ الأعراب جعلان المعروف بالعيار بديمًا وكان خرج لبذرقة قافلة فقتلوه وذلك في جمادي الأولى فوجه السلطان في طلب الذين قتلوه جماعة من الموالي فهرب الاعراب وبلغ الذين شخصوا في طلبهم عين التمر ثم رجعوا إلى بغداد وقد مات منهم من البرد جماعة وذلك أن البرد اشتدفى تلك الأيام ودام أياما وسقط الثلج ببغداد (وفيها) أمرأبو أحمد بحبس سليمان بن وهب و ابنه عبدالله فبسا وعدة من أسبابهم في دار أبي أحمدوانتهبت دور عدة من أسبابه ووكل بحفظ داري سليمان وابنه عبدالله وأمر بقبض ضياعهما وأموالها وأموال أسبابهماضياعهم خلا أحمد بن سليمان ثم صولح سليمان وابنه عبد الله على تسعائة ألف دينار وصيرا في موضع يصل اليهما من أحبا (وفيها) عسكر موسى بن أتامش وإسحاق ابن كنداجيق وينغجور بن أرخوز والفضل بن موسى بن بغا بباب الشماسية ثم عبروا جسر بغداد فصاروا إلى السفينتين وتبعهم أحمد بن الموفق فلم يرجعوا ونزلوا صرصر (وفيها) استكتب أبو أحمد صاعد بن مخلد وذلك لاثنتي عشرة بقيت مر. حمادي الآخرة وخلع عليه فمضى صاعد إلى القواد بصرصر ثم بعث أبو أحمد ابنه أحمد اليهم فناظرهم فانصرفوا معه فخلع عليهم (وفيها) خرج فيما ذكر خمسة من بطارقة الروم في ثلاثين ألفا من الروم إلى أذنة فصاروا إلى المصلى وأسروا أرخوز وكان والى الثغور ثم عزل فرابط هناك فأسر وأسر معه نحو من أربعائة رجل وقتلوا بمن نفر اليهم نحوا من ألف وأربعائة رجل

وانصرفوا اليوم الرابع وذلك في جمادي الأولى منها (وفي رجب) منهاعسكر موسى بن أتامش و إسحاق بن كنداجيق و ينفجور بن أرخوز بنهر دَيَالي (و فيها) غلب أحمد بن عبد الله الخُجُستاني على نيسابور وصار الحسين بن طاهر عامل محمد ابن طاهر إلى مرو فأقام بها وأخو شركب الجمال بين الحسين والخجستاني أحمد ابن عبدالله (وفيها) أخربت طوس (وفيها) استوزر إسماعيل بن بلبل (وفيها) مات يعقوب بن الليث بالاهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث وكتب عمرو إلى سلطان بأنه سامع له ومطيع فوجه اليه أحمد بن أبي الأصبغ في ذي القعدة منها. (وفيها) قتلت جماعة من أعراب بني أسد على بن مسرور الباخي بطريق مكه قبل مصيره إلى المغيثة وكان أبو أحمد ولى محمد بن مسرور الباخي طريق مكه فولاه أخاه على بن مسرور (وفيها) بعث ملك الروم بعبد الله بن رشيد بن كاوس الذي كان عامل الثغور فأسر إلى أحمد بن طولون مع عدة من أسراءالمسلمين. وعدة مصاحف هذية منه له (وفيها) صارت جماعة من الزنج في ثلاثين سميرية إلى جَبَّل فأخذوا أربع سفن فيها طعام ثم انصر فوا (وفيها) لحق العباس بن أحد بن طولون مع من تبعه بيرقة مخالفا لابيه أحد وكان أبوه أحمد استخلفه فيها ذكر على عمله بمصر لما توجه إلى الشأم فلما انصرف أحمد عن الشأم راجعاإلى مصر حمل العباس مافي بيت مال مصر من الأمو ال و ما كان لا بيه هناك من الأثاث وغير ذلك ثم مضى إلى برقة فوجه اليه أحمد جيشا فظفروا به وردوه إلى أبيه أحمد فحبسه عنده وقتل لسبب ماكار منه جماعة كانوا شايعوا ابنه على ذلك (وفيها) دخلالزيج النعانية فأحرقوا سوقهاوأكثر منازل أهلها وسبوا وصاروا إلى جَرْجَرَا يا ودخل أهل السواد بغداد (وفيها) ولى أبوأحمد عمرو بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان والسند وأشهد له بذلك ووجه يكتابه اليه بتوليته ذلك مع أحمد بن أبي الأصبغ ووجه اليه مع ذلك العهد والعقد والحلم (وفي ذي الحجة) منها صار مسرور البلخيُّ إلى النيل فتنحي عنها عبدالله ابن ليثويه في أصحاب أخيه وقد أظهر الخلاف على السلطان فصار ومن معه إلى. أحمداباذ فتعبهم مسرورالبلخى يريد محاربتهم فبدر عبد الله بن ليثويه ومنكان معه فترجلوا لمسروروانقادواله بالسمع والطاعة وعبد الله بن ليثويه نازعسيفه ومنطقته معلقهما فى عنقه يعتذر اليه ويحلف أنه حمل على مافعل فقبل منه وأم خلع عليه وعلى عدة من القوادمعه (وفيها) شخص تكين البخارى إلى الأهواز مقدمة لمسرورالبلخى

ذكر الخبر عماكان من أمر تكين بالأهواز حين صار اليها \* ذكر محمد بن الحسن أن تكين البخاري و لاه مسرور البلخي كورالأهواز حين ولاه أبو أحمد عليها فتوج، تـكين اليها فوافاها وقد صار اليها على بن أبان المهلي فقصد تستر فأحاط بها فى جمع كئير من أصحابه الزنج وغيرهم فراع ذلك أهلها وكادرا أن يسلموها فوافاها تـكين في تلك الحال فلم يضع عنه ثياب السفرحي واقع على بن أبان وأصحابه فكانت الدرة على الزنج فقتلوا وهزموا و تفرقوا وانصرف على فيمن بتي معه مفلولا مدحورا وهـذه وقعة باب كودك المشهورة ورجع تكين البخارى فنزل تستر وانضم اليه جمع كثير من الصماليك وغيرهم ورحل اليه على بن أبان في جمع كثير من أصحابه فنزل شرقى المسرُقان وجل أخاه في الجانب الغربي في جماعة من الخيل وجعل رجالة الزنج معه وقدم جماعة مرب قواد الزنج منهم انكلويه وحسين المعروف بالخامي وجماعة غيرهما فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس وانتهى الخبر بما دبره على بن أبان إلى تكين وكان الذي نقل اليه الخبر غلاما يقالله وصيف الرومي وهرب اليه من عسكر على بن أبان فأخبره بمقام هؤلاء القوم بقنطرة فارسو أعلمه تشاغلهم بشرب النبيذ وتفرق أصحابهم فى جمع الطعام فسار اليهم تكين فىالليل فىجمعمن أصحابه فأوقع بهم فقتلمن قواد الزنج انكلويه والحسين المعروف بالحمامى ومفرج المكني أبا صالح واندرون وانهزم الباقرقون فلحقوا بالخليل بنأ بان فأعلموه مانزل بهمو سارتكين على شرقى المسروقان حتىلقى على بن أبان فى جمعه فلم يقف له على والهزم عنه وأسر غلام لعلى من الخيالة يعرف بَحَعْفَرَ وَيُهْ ورجع على والخليل

في جمعهما إلى الأهواز ورجع تكين إلى تستر وكتب على بن أبان إلى تكين يسأله الكفُّ عن قتل جعفرويه فحبسه وجرت بين تكبين وعلى بن أبان مراسلات وملاطفات وانتهى الخبر بها إلى مسرور فأنكرها وانتهى إلى مسرورأن تكين قدساه تطاعته وركن إلى على بنأبان ومايله قال محمد بن الحسن فحدثني محمد من دينار قال حدثني محمد بن عبدالله بن الحسن بن على المأموني الباذغيسي وكان من أصحاب تكين البخاري قال لما انتهى إلى مسرور الخبر بالتياث تـكين عليه توقف حتى عرف صحة أمره ثم ساريريدكور الأهواز وهو مظهر الرضا عن تكين والاحماد لامره فجعل طريقه على شابر زان ثم سارمنها حتى وافى السوس و تكين قد عرف ماانتهى الى مسرور من خبره فهو مستوحش من ذلك ومن جماعة كانت تبعته عند مسرور من قواده فجرت بين مسرور و تكين رسائل حي أمنَ تكين فصار مسرور الى وادى تستر وبعث الى تكين فعبر اليهمسلما فأمر به فأخذ سيفه ووكل به فلما رأى ذلك جيش تكين انفضوا من ساعتهم ففرقة منهم صارت إلى ناحية صاحب الزنج وفرقةصارت إلى محمد بن عبيدالله الكردي وانتهى الخبر إلى مسرور فبسط الأمان لمن بتى من جيش تكين فلحقوابه قال محمد ابن عبد الله بن الحسن المأمونيّ فكنت أحد الصائرين إلى عسكر مسرور ودفع مسرور تكين إلى ابراهيم بن جعلان فأقام فى يده محبوسا حتى وافاه أجله فتوفى وكان بعض أمر مسرور و تكين الذي ذكرناه في سنة ٦٥ و بعضــه في سنة ٦٦ (وحبح بالناس) في هذه السنة هارون بن محمد بناسحق بن موسى بن عيسي الهاشمي (وفيها) كانت موافاة المعروف بأبى المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي متغلبا بزنج معه على مكة "

ثم دخلت سنة ست وستين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث فن ذلك ماكان من تولية عمرو بن الليث عبيدالله بن عبدالله بن طاهر خلافته

على الشرطة ببغداد وسامرا في صفر وخلع أبي أحمد عليه ثم مصير عبيد الله بن عبد الله إلى منزله فخلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث و بعث اليه عمرو بعمو دمن ذهب (وفي صفر) منها غلب اساتكين على الري وأخرج عنهاطلمجور العامل كان عليها ثم مضى هو وابنه اذكوتكين إلى قزوين وعليها ابرون أخوكيغلغ فصالحاه ودخلا قزوين وأخذا محمد بن الفضــل بن سنان العجليُّ فأخذا أمواله وضياعه وقتله اساتكين ثم رجع إلى الرى فقاتله أهلها فغلبهم ودخلها (وفيها) وردت سرية من سراياالروم تلُّ بَسْمَى منديار ربيعة فقتلت من المسلمين وأسرت نحوآ من ماثنين وخمسين إنسانا فنفر أهل نصيبين وأهلالموصل فرجعت الروم ﴿ وَفِيها ﴾ مات أبو الساج بجنديسابور في شهر ربيــع الآخر منصرفا عن عسكر عمرو بن الليث إلى بغداد ومات قبله فى المحرم منها سليمان بن عبد الله بن طاهر وولى عمرو بن الليث فيها أحمد بن عبد الدزيز بن أبى دلف أصبهان وولى فيها محمد ابن أبي الساج الحر ه بين و طريق مكة ﴿ و فيها ﴾ و لى اغرتمش ماكان تكين البخارى يليه من عمال الأهواز فسار اغرتمش اليها ودخلها في شهررمضان = نَذكر محمد ابن الحسن أن مسروراً وجه اغرتمش وَأَبَّا ومطر بن جامع لقتال علىَّ بن أبان فساروا حتى انتهوا إلى تستر فأقاموا بها واستخرجوا مَن كان فى حبس تكين وكان فيه جعفرويه فى جماعة من أصحاب قائد الزنج فقتلوا جميعا وكان مطر بن جامع المتولى قتالهم ثم ساروا حتى وافوا عسكر مكرم ورحل اليهم على بن أمان وقدم أمامه اليهم الخليل أخاه فصار اليهم الخليل فواقفهم وتلاه على فلماكثر عليهم جمع الزنج قطعوا الجسر وتحاجزوا وجنّهم الليل فانصرف على بن أبان في جميع أصحابه فصار إلى الأهواز وأقام الخليل فيمن معه بالمسرقان وأتاه الخبر بأن اغرتمش وأتبا ومطربن جامع قد أقبلوا نحوه ونزلوا الجانب الشرقى من قنطرة أربك ليعبروا اليه فكتب الخليل بذلك إلى أخيه على بن أبان فرحل على اليهم حتى وافاهم بالقنطرة ووجه إلى الخليل يأمره بالمصير اليه فوافاهوارتاع من كان بالأهواز من أصحاب على فقلعوا عسكره ومضوا إلى نهر السدرة ونشبت الحرب

بين على بن أمان وقواد السلطان هناك وكان ذلك يومهم ثم تحاجزوا وانصرف على بن أبان إلى الاهواز فلم يجد بها أحداً ووجد أصحابه أجمعين قد لحقوا بنهر السدرة فوجه اليهم من يردهم فعسر ذلك عليه فتبعهم فأقام بنهر السدرة ورجع قواد السلطان حتى نزلواً عسكر مكرم وأخذ على بن أبان في الاستعداد لقتالهم وأرسسل إلى بهبوذ بن عبد الوهاب فأتاه فيمن معه من أصحابه وبلغ اغرتمش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير اليهم على فساروا نحوه وقد جعل على بن أبان أخاه على مقدمته وضم اليه بهبوذ وأحمد بن الزرنجي فالتتي الفريقان بالدولاب فأمر على الحليل بن أبأن أن يجعل بهبوذ كمينا فجعله وسار الحليل حتى لقي القوم ونشب القتال بينهم فكان أول نهار ذلك اليوم لأصحاب السلطان ثمجالوا جرلة وخرج عليهم الكمين وأكب الزنج إكبابة فهزموهم وأسرمطربن جامع ضرع عن فرس كانتحته فأخذه بهبوذفأنى به عليا وقتلسيما المعروف بصغراج في جماعة من القواد ولماوافي ببوذ عليا بمطرسا لهمطر استبقاءه فأبي ذلك على وقال لوكنت أبقيت على جعفرويه لأبقينا عليك وأمربه فأدنى اليـه فضرب عنقه بيـده ودخل على بن أبان الأهواز وانصرف اغرتمش وأنَّا فيمر. ﴿ أَفَلَتُ مَعَهُمَا حَتَّى وافيا تستر ووجه على بن أبان بالرؤوس إلى الخبيث فأمر بنصبهاعلى سور مدينته قال وكان على بن أبان بعــد ذلك يأتى اغرتمش وأصحابه فتكون الحرب بينهم سجالا عليه وله وصرف الحبيث أكثر جنوده إلى ناحية على بن أبان فكثروا على اغرتمش فركن إلى الموادعة وأحب على بن أ بان مشل ذلك فتهادنا وجعــل على بن أبان يغير على النواحي فمن غاراته مصيره إلى القرية المعروفة ببيروذ فظهر عليها ونال منها غنائم كثيرة فكتب بماكان منه من ذلك إلى الخبيث ووجه بالغنائم التي أصابها وأقام ﴿ وفيها ﴾ فارق إسحاق بن كنداجيق عسكر أحمد بن موشى بن بغا وذلك أن أحمد بن موسى ابن بغا لماشخص إلى الجزيرة ولى موسى بن أتامش ديار ربيعة فأنكر ذلك إسحاق وفارق عسكره لسبب ذلك وصار إلى بلد فأوقع بالأكراد اليعقوبية

فهزمهم وأخذ أموالهم فقوى بذلك تملق ابن مساور الشارى فقتله (وفى شوال) منها قتل أهل حمص عاملهم عيسي الكرخي (وفيها) أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون موسى بن أتامس وذلك أن لؤلؤ اكان مقيها برابية بني تميم وكان موسى ابن أتامش مقيماً برأس العين فخرج ليلا سكران ليكبسهم فكمنوا له فأخذوه أسيراً وبعثوا به إلى الرقة ثم لتي لؤلؤ أحمــد بن موسى وقواده و من معهم من الأعراب في شوال فهزم لؤلؤ وقتل من أصحابه جماعة كثيرة ورجع ابن صفوان العقيلي والأعراب إلى ثقل عسكر أحمد بن موسى لينتهبوه وأكب عليهم أصحاب لؤلؤ فبلغت هزيمة المنفلت منهم قرقيسيا ثم صاروا إلى بغداد وسامرا فوافوها في ذي القعدة وهرب ابن صفوان إلى البادية (وفيها) كانت بين أحمد بن عبد العزيز ابن أبي دلف و بكتمر وقعة وذلك في شوال منها فهزم أحمد بن عبدالعزيز بكتمر فصار إلى بغداد (وفيها) أوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان على غرة من الحسن فهرب منه الحسن فلحق بآمل وغلب الخجســتاني على جرجان وبعض أطراف طبرستان وذلك في جمادي الآخرة منها ورجب ﴿ وَفَمَا ﴾ دعا الحسن أبن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسن الأصغر القيق أهل طبرستان إلى البيعة له وذلك أن الحسن بن زيد عند شخوصه إلى جرجان كان استخلفه بسارية فلما كان من أمر الخجستاني وأمر الحسن ماكان بجرجان وهرب الحسن منها أظهر العقيق بسارية أن الحسن قد أسر ودعامن قبله إلى بيعته فيا يعه قوم و وافاه الحسن ابن زید فحار به ثم احتال له الحسن حتی ظفر به فقتله (و فیها) نهب الخجستانی أموال تجارأهل جرجان وأضرم النارفي البلد ﴿ وفيها ﴾ كانت وقعة بين الخجستاني وعمرو بن الليث علا فيها الخجستاني على عمرو وهزمه ودخل نيسابور فأخرج عامل عمرو بهـا عنها وقتل جماعة بمن كان يميل إلى عمرو بها ﴿ وفيها ﴾ كانت فتنة عالمدينة ونواحيها بينالجعفرية والعلوية

## ذكر الخبر عن سبب ذلك

وكان سبب ذلك فيما ذكر أن القيم بأمر المدينة ووادىالقرى ونواحيهاكان في هذه السنة إسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري فولي و ادى القرى عاملا من قبـله فو ثب أهل و ادى القرى على عامل إسحاق بن محمد فقتلوه وقتلوا أخوين. لاسحاق فخرج اسحاق الى و ادى القرى فمرض به ومات فقام بامر المدينة أخوه موسی بن محمد فخرج علیه الحسن بن موسی بن جعفر فأرضاه بثمانما ته دینار شم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد ابن عم الحسن أبن زيد صاحب طبرستان فقتل موسى وغلب على المدينة وقدمها أحمد بن محمد ابن اسماعيل بن الحسن بن زيد فضبط المدينة وقد كان غلابها السعر فوجه الى الجار وضمن للتجار أموالهم ورفع الجباية فرخص السعر وسكنت المدينة فولى السلطان الحسني المدينة الى أن قدمها ابن أبي الساج (وفيها) وثبت الاعراب على كسوة الكعبة فانتهبوها وصار بعضها الى صاحب الزنج وأصاب الحاج فيها شدة شديدة (وفيها) خرجت الروم الى ديار ربيعة فاستنفر الناس فنفروا في بردووقت لايمكن الناس فيه دخول الدرب (وفيها) غزا سيما خليفة أحمــد أبن طولون على الثغور الشامية في ثاثبائة رجل من أهل طرسوس فخرج عليهم العدو في بلاد هرقلة وهم نحومن أربعة آلاف فاقتتلوا قتالاشديداً فقتل المسلمون. من العدو خلقا كثيراً وأصيب من المسلمين جماعة كثيرة (وفيها) كانت بين اسحاق بن كنداجيق واسحاق بن أيوب وقعة هزم فيها ابن كنداجيق اسحاق بن أيوب فألحقه بنصيبين وأخذ مافى عسكره وقتل من أصحابه جماعة كثيرة وتبعه أبن كنداجيق وصار إلى نصيبين فدخلها وهرب إسحاق بن أيوب منه واستنجد عليه عيسي بن الشيخ وهو بآمد وأبا المغراء بن ، وسي بن زرارة وهو بأرزن فتظاهروا على ابن كنداجيق وبعث السلطان إلى ابن كنداجيق بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينية مع يوسف بن يعقوب فحلع عليه فبعثوا يطلبون الصلح ويبذلون له مالا على أن يقرهم على أعمالهم مائتي ألف دينــار (وفيها) وافى محمد بن أبى الساح مكه فحاربه ابن المخزومى فهزمه ابن أبى الساج واستباح ماله وذلك يوم التروية من هذه السنة (وفيها) شخص كيغلغ إلى الجبلورجع بكتمر إلى الدينور (وفيها) دخل أصحاب قائد الزنج رامهر مز

ذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها

قد ذكرنا قبلُ ما كان من أمر محمد بن عبيد الله الكردي وعلى بن أبان صاحب الخبيث حين تلاقيا على صلح منهما فذكر أن علياكان قد احتجن على محمد ضغنا في نفسه لما كان في سفره ذلك وكان يرصده بشر وقد عرف ذلك منه محمد بن عبيد الله وكان يروم النجاة منه فكانب ابن الخبيث المعروف بانكلاي وسأله مسألة الخبيث ضم ناحيته إليه لتزول يد على منه وهاداه فزاد ذلك على بن أبان عليه غيظا وحنقاً فكتب إلى الخبيث يعرفه به ويصحح عنده أنه مصر على غدره ويستأذنه في الايقاع به وأن يجعل الذريعة إلى ذلك مسألته حمل خراج ناحيته إليه فأذن له الخبيث في ذلك فكتب على إلى محمد بن عبيد الله فى حمل المسال فلواه به ودافعه عنه فاستعد له على وسار إليه فأوقع برامهرمز ومحمد بن عبيد الله يومئذ مقيم بها فلم يكر. لمحمد منه امتناع فهرب ودخل على رامهرمز فاستباحها ولحق محمد بن عبيد الله بأقصى معاقله من أربق والبيلم وانصرف على غانمـا وراع ماكان من ذلك من على محمداً فكتب يطلب المسالمة فأنهى ذلك على إلى الخبيث فكتب إليه يأمره بقبول ذلك وإرهاق محمد بحمل المال فحمل محمد بن عبيد الله مائتي ألف درهم فأنفذهاعلى الى الخبيث وأمسك عن محمد بن عبيدالله وعن أعماله ﴿وفيها ﴾ كانت وقعة لأكراد الدارمان مع زنج الحبيث هزموا فيها وُلُوا

ذكر الخبر عن سبب ذلك

ذكر عن محمد بن عبيد الله بن أزار مَرْد أنه كتب إلى على بن أبان بعد حمله اليه الممال الذي ذكر نا مبلغه قبل وكف على عنه وعن أعماله يسأله المعونة على جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان على أن يجعل له والأصحابه

غنائمهم فكتب على إلى الخبيث يسأله الاذن له في النهوض لذلك فكتب اليه أن وجمه الخليــل بن أبان وبهبوذ بنعبد الوهاب وأقم أنت ولا تنفــذجيشك حتى تتوثق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدُكُ منه تأمن بها من غدره فقد وترته وهو غير مأمون على الطلب بثأره فكاتب على محمد بن عبيد الله بما أمره به الخبيث وسأله الرهائن فأعطاه محمدين عسيد الله الإيمــان والعهود و دافعه على الرهائن فدعا عليا الحركس على الغنائم التي أطمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش فساروا ومعهم رجال محمد بن عبيد الله حتى وافوا الموضع الذي قصدوا له فخرج اليهم أهله ونشبت الحرب فظهر الزنج في ابتـداء الأمر على الأكراد ثم صدقهم الأكراد وخذلهم أصحاب محمد بن عبيد الله فتصدعوا وأنهرموا مفلولين مقهورين وقدكان محمد بن عبيدالله أعدلهم قوما أمرهم بمعارضتهم إذا انهزموا فعارضوهم وأوقعوا بهم ونالوا منهم أسلابا وأرجلوا طائفة منهم عن درابهم فأخذوها فرجعوا بأسوإ حال لفكتب المهلبي إلى الحبيث بمانال أصحابه فكتب اليه يعنفه ويقول قد كنت تقدمت/اليك ألاتركن إلا مجمد أبن عبيدالله وأن تجعل الوثيقة بينك وبينه الرهائن فتركت أمرى واتبعت هواك فذاك الذي أرداك وأردى جيشك وكتب الخبيث إلى محملً بن عبيد الله انه لم يخف على تدبيرك على جيش على بن أبان ولن تعدم الجزاء على ما كان منك فارتاع محمـ د بن عبيد الله بمـا ورد به عليه كتاب الخبيث وكتب اليه بالتضرع والخضوع روجه بماكان أصحابه أصابوا من خيل أصحاب على حيث عورضوا وهم منهزمون فقال إنى صرت بجميع من معي إلى هؤلاء القوم الذين أوقعوا بالخليل وبهبوذ فتوعدتهم وأخفتهم حتى ارتجعت هذه الخيل منهم ووجهت بها فأظهر الخبيث غضبا وكتب اليه يتهدّده بجيش كثيف يرميه به فأعاد محمدالكتاب بالتضرع والاستكانة فأرسل إلى بهبوذ فضمن له مالا وضمن لمحمد بن يحيي الكرماني مثل ذلك ومحمد بن يحيي يومئذ الغالب على على بن أبان والمصرف له برأيه فصار بهبوذ إلى على بن أبان وظاهره محمد بن يحيي السكر واني على أمره

حتى أصلحاً رأى على في محمـ بن عبيد الله وسلاماً في قلبه من الغيظ والحنق عليه ثم مضيا إلى الخبيث ووافق ذلك ورود كتاب محمد بن عبيد الله عليه فصَّو با وصعدا حتى أظهر لهما الخبيث قبول قولهما والرجوع لمحمد بن عبيد الله إلى ما أحب وقال لست قابلا منه بعد هذا إلا أن يخطب لى على منابر أعماله فانصرف بهبوذ والكرماني تما فارقهماعليه الخبيث وكتبابه إلى محمد بن عبيدالله فأصدر جوابه إلى كل ما أراده الخبيث وجعل يراوغ عن الدعاء له على المنابر وأقام علىَّ بعد هذا مدة ثم استعدَّ لمُسَرُّون وسار اليها فرامها فلم يطقها لحصانتها وكثرة من يدافع عنها من أهلها فرجع خائباً فأتخذ سلاليم وآلات ليرقى بها السوروجمع أصحابه واستعد وقدكان مسرورالبلخي عرف قصدعلي متوث وهو يومئذ مقيم بكور الاهواز فلما عاود المسير اليها سار اليــه مسرور فوافاه قبيل غروب الشمس وهو مقيم عليها فلما عاين أصحاب على أوائل خيل مسرور انهزموا أقبح هزبمة وتركوا جميع آلاتهم التي كانوا حملوها وقنل منهم جمع كثير وانصرف على بن أبان مدحورا ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا حتى تتابعت الاخبار بإقبال أبي أحمد ثم لم يكن لعلى بعد رجوعه من متوث وقعة حتى فتحت سوق الخيس وطهيثا على أبي أحمد فانصرف بكتاب ورد عليه من الخبيث يحفزه فيه حفزا شديدا بالمصير إلى عسكره (وحج بالناس) فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهــاشمىالـكوفى

## ثم دخلت سنة سبع وستين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

فماكان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله وعدة من أهل بيته بعقب هزيمة أحمد بن عبد الله الحجستانى عمرو بن الليث وتهمة عمرو ابن الليث محمد بن طاهر بمكاتبة الحجستانى والحسين بن طاهر ودعا الحسين والحجستاتى لمحمد بن طاهر على منابر خراسان ﴿ وفيها ﴾ غلب أبو العباس بن

المرفق على عامة ماكان سليمان بن جامع صاحب قائد الزنج غلب عليه من قرى كوردجلة كعبدسي ونحوها

ذكر الخبر عن سبب غلبة أبى العباس على ذلك وماكان من أمره وأمر الزنج فى تلك الناحية

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد حدثه أن الزنج لمــا دخلوا واسط وكان منهم بها ماقد ذكرناه قبلُ واتصل الخبر بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل ندب ابنه أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزنج فخف لذلك أبو العباس فلما حضر خروج أبى العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى المادي في شهر ربيع الآخر سنة ٢٦٦ فعرض أصحاب أبي العباس ووقف على عدتهم فكان جميع الفرسان والرجالة عشرة آلاف رجل في أحسن زي. وأجمل هيئة وأكمل عدة ومعهم الشذا والسميريات والمعابر للرجالة كلذلك قدأحكمت صنعته فنهض أبوالعباس من بستان الهادي وركب أبو أحمد مشيعا لم حتى نزل الفِرْكُ ثم انصرف وأقام أبو العباس بالفِرْكُ أيامًا حتى تكاملت عدده و تلاحق أصحابه ثم رحل إلى المدائن وأقام بها أيضا ثم رحل إلى دير العاقول قال محمد بن حماد فحدثني أخي إسحاق بن حماد و إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الهاشمي" المعروف ببريه ومحمد بنشعيب الاشتيام في جماعة كثيرة بمن صحب أبا العباس في سـفره دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا لمـا نزل أبو العباس دير العاقول وردعليه كناب نصير المعروف بأبى حمزة صاحب الشذا والسميريات وقد كان أمضاه على مقدمته يعلمه فيــه أن سليمان بن جامع قد وافي في خيــل ورجالة وشذوات وسميريات والجبائي يقدمه حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودا وأن سليمان بن موسى الشعراني قد وافي نهر أبان برجالة وفرسان وسميريات فرحل أبو العباس حتى وافى جرجرايا ثم فم الصلح ثم ركب الظهر فسارحي وافي الصلح ووجه طلائعه ليعرف الخبر فأتاه منهم منأخبره بموافاة القوم وجمعهم وجيشهم وأن أولهم بالصلح وآخرهم ببستان موسى بن بغا أسفل

واسط فلما عرف ذلك عدل عن سَن الطريق واعترض في مسيره ولتي أصحابه أوائل القوم فتطاردوا لهم حتى طمعوا واغتروا فأمعنوا فى اتباعهم وجعلوا يقولون لهم اطلبوا أميرا للحرب فإن أميركم قد شغل نفسه بالصيد فلما قربوا من أبي العباس بالصلح خرج عليهم فيمن معه منالحيل والرجل وأمرفصيح بنصير إلى أين تتأخر عن هؤلاء الأكلب ارجع اليهم فرجع نصير اليهم وركب أبو العباس سميرية ومعه محمدبن شعيبالاشتيام وحف بهم أصحابه من جميع جهاتهم فانهزموا ومنح الله أبا العباس وأصحابه أكتافهم يقتلونهم ويطردونهم حتى وافوا قرية عبد الله وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم فيه وأخذوا منهم خمس تشذوات وعدة سميريات واستأمن منهم قوم وأسر منهم أسرى وغرق ماأدرك من سـفنهم فكان ذلك أول الفتح على أبي العباس بن أبي أحمد ولما انقضت الحرب في هــذا اليوم أشار على أبي العباس قواده وأولياؤه أن يجعل معسكره يالموضع الذي كان انتهى اليه من الصلح إشفاقا عليه من مقاربة القوم فأبي إلا نزول واسط ولما انهزم سليمان بن جامع ومن معه وضرب الله وجوههم المهزم سليمان بن موسى الشعراني عن نهر أبان حتى وافى سوق الخيس ولحق. سليمان بن جامع بنهر الأمير وقد كان القوم حين لقوا أباالعباس أجالوا الرأى بينهم فقالوا هـذا فتى حدث لم تطل بمـارسته الحروب و تدربه بها فالرأى لنا أن ترميه بحدّنا كله ونجتهد في أول لقية نلقاه في إزالته فلعلّ ذلك أن يروعه فيكون سببا لانصرافه عنا ففعلوا ذلك وحشدوا واجتهدوا فأوقع الله يهم بأسبه ونقمته وركب أبو العباس من غديوم الوقعة حتى دخــل واسط في أحسن زي وكان ذلك يوم جمعة فأقام حتى صلى بها صـــلاة الجمعة واستأمن اليه خلق كثير ثم انحدر إلى العمر وهو على فرسخ من واسط فقدّر فيه عسكره وقال اجعل معسكرى أسفل واسط ليأمن مرب فوقه الزنج وقدكان نصير المعروف بأبى حزة والشاه بن ميكال أشارا عليــه أن يجعل مقامه فوق واسط فامتنع من ذلك و قال لهما لست أناز لا إلا العمر فانزلا أنبا في فوهة بردو داو أعرض

أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم فنزل العمر وأخذفى بناء الشذوات وجعل براوح القوم القتال ويغاديهم وقدرتب خاصة غلمانه في سميريات فجعل فى كلَّ سميرية اثنين منهم ثم ان سليمان استعدو حشد وجمع و فرق أصحابه فجعلهم في ثلاثة أوجه فرقة أتت من نهر أبان و فرقة من برتمرتا و فرقة من بردوداً فلقيهم أبوالعباس فلم يلبثوا أن انهزموا فخلفت طائفة منهم بسوق الخيس وطائفة بمازروان وأخذ قوم منهم في برتمرتا وآخرون أخذوا الماديان وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين سلكوا الماديان فلم يرجع عنهم حتى وافي نهر برمساور مم انصرف فجعل يقف على القرى والمسالك ومعه الادلاء حتى وافى عسكره فأقام به مريحا نفسه وأصحابه ثم أتاه مخبر فأخبره أن الزنج قد جمعوا واستعدوالكبس عسكره وأنهم على اتيان عسكره من ثلاثة أوجه وأنهم قالوا إنه حدث غُرُّ يغرُّ بنفسه وأجمع رأيهم على تكمين الكناء والمصير اليه من الجهات الثلاث التي ذكرنا فحذرلذلك واستعدله وأقبلوا اليه وقدكنوازهاء عشرة آلاف فىبرتمرتا ونحوا من هذه العدة في قس هِمَّا وقدموا عشرين سميرية إلى العسكر ليغتر جاأهله ويجهزوا المواضع التي فيها كمناؤهم فمنع أبو العباس الناس من اتباعهم فلما علموا أن كيدهم لم ينفذ خرج الجبائي وسليمان في الشذوات والسميريات وقد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه فأمر نصيرا المعروف بأبى حزة أن يبرز للقوم فى شذواته ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه ودعا بشذاة من شذواته قدكان سماها الغزال وأمر اشتيامه محمد بن شعيب باختيار الجذافين لهذه الشذاة وركبها واختار من خاصة أصحابه وغلمانه جماعة دفع اليهم الرماح وأمر أصحاب الخيل بالمسير بإزائه على شاطئ النهر وقال لهم لاتدعوا المسير ماأمكنكم إلى أن تقطعكم الأنهار وأمر بتعمير بعض الدواب التي كانت ببردودا ونشبت الحرب بين الفريقين فكانت معركة القتال من حد قرية الرمل إلى الرصافة فكانت الهزيمة على الزنج وحاز أصحاب أبى العباس أربع عشرة شذاة وأفلت سليمان والجبائي في ذلك اليوم بعدأن أشفياعلى الهلاك راجلين وأخذت دوابهما بحلاها وآلتهاو مضي الجيش أجمع لاينثني

أحدمنهم حتى وافواطهيثا وأسلموا ماكان معهم منأثاث وآلةورجع أبوالعباس وأقام بمعسكره فىالعمروأم بإصلاحما أخذمهممن الشذا والسميريات وترتيب الرجال فيهاوأقام الزنج بعدذلك عشرين يو ما لايظهر منهم أحد وكان الجبائي يجيء فى الطلائم فى كل ثلاثة أيام وينصر ف وحفر آبار افوق نهر سنداد وصير فيها سفا فيد حديدوغشاهابالبوارىوأخني مواضعها وجعلها علىسنن مسيرالخيل ليتهور فيها المجتازونهاوكان يوافى طرف العسكر متعرضا لاهله فتخرج الخيل طالبة له فجاءفي بعض أيامه وطلبته الخيلكاكانت تطلبه فقطر فرس رجل من قواد الفراغنة في بعض تلك الآبار فوقف أصحاب أبي العباس عا ناله من ذلك على ما دبر الجبائي فحذروا ذلك وتنكبوا سلوك ذلك الطريق وألح الزنج في مغاداة العسكر في كل يوم للحرب وعسكروا بنهر الأمير في جمع كثير فلما لم يجد ذلك عليهم أمسكواعن الحرب قدر شهر وكتب سليمان الى صاحب الزنج يسأله إمداده بسميريات لكل واحدة منهن أربعون مجدًافا فوافاه من ذلك في مقدار عشرين يو ما أربعون سميرية في كل سميرية مقاتلان ومع ملاحيها السيوف والرماح والتراس وجعل الجبائي " موقفه حيال عسكر أبي العباس وعاودا التعرض للحرب في كل يوم فاذا خرج اليهم أصحاب أبىالعباس انهزمواعنهم ولم يثبتوا لهموخلال ذلكما تأتى طلائعهم فتقطع القناطر وترمى ما ظهر لها من الخيل بالنشاب و تضرم ما وجدت في النوبة مع المراكب التي مع نصير بالنار فكانو اكذلك قدر شهرين ثم رأى أبو العباس أن يكمن لهم كمينا فى قرية الرمل ففعل ذلك وقدم لهم سميريات أمام الجيش ليطمعوا فيها وأمر أبو العباس فأعدت له سميرية ولزيرك سميرية وحمل جماعة من غلمانه الذين اختارهم وعرفهم بالنجدة في السميريات فحمل بدرا ومؤنسا في سميرية. ورشيقا الحجاجي ويمنافي سميرية وخفيفا ويسرا فيسميرية ونذيرا ووصيفافي سميرية وأعدخس عشرة سميرية وجعل فىكلَّ سميرية مقاتلين وجعلها امام الجيش قال محمد بن شعيب الاشتيام وكنتُ فيمر. تقدم يومنذ فأخذ الزنج من السميريات المتقدمة عدة وأسروا أسرى فانطلقتُ مسرعا فناديتُ بصوت

عال قد أخذ القوم سميرياتنا فسمع أبوالعباس صـوتى وهو يتغدى فنهض الى سميريته التيكانت أعدت له وتقدم العركر ولم ينتظر لحاق أصحابه فتبعه منهم من خف لذلك قال فأدركنا الزنج فلمارأونا قذف الله الرعب في قلوبهم فألقوا أنفسهم في الماء وانهزموا فتخلصنا أصحابنا وحوينا يومثــذ إحدى وثلاثين سميرية من سميريات الزُّنج وأفلت الجبائي في ثلاث سمىريات ورمي أبوالعباس يومئذ عن قوس كانت في يده حتى دميت ابهامه فانصرف ولو أنا جددنا في طلب الجبائي في ذلك اليوم ظننتُ أنا أدركناه فمنعنامن ذلك شدة اللغوب ورجع أبوالعباس وأكثر أصحابه بمواضعهم من فوهة بردو دا لم يرم أحد منهم فلما وافي عسكره أمر لمن كان صحبه بالاطواق والخلع والاسورة وأمر بإصلاح السميريات المأخوذة من الزنج وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه بما معه من الشذا في دجلة بحذاء تحسر سابور ثم أن أبا العباس رأى أن يتوغل في مازروان حتى يصير إلى القرية المعروفة بالحجاجية وينتهي إلىنهر الاميرويقف على تلك المواضعويتعرف الطرق التي تجتاز فيها سميريات الزنج وأمر نصيرا فقدمه بما معه من الشذا والسميريات فسار نصير لذلك فترك طريق مازروان وقصد ناحية نهرالاميرفدعا أبوالعباس سميريته فركبها ومعه محمد بن شعيب ودخل مازرون وهو يرى أن نصيرا أمامه وقال لمحمد قدمني في النهر لأعرف خبر نصير وأمر الشذا والسميريات بالمصير خلفه قال محمد بن شعيب فمضينا حتى قاربنا الحجاجية فعرضت لنا فىالنهر صلغة فيها عشرة زنوج فأسرعنا اليها فألتي الزنوج انفسهم في الماءوصارت الصلغة في أيدينا فاذا هي مملوءة شعيرا وأدركنا فيها زنجيافأخذناه فسألناه عن خبر نصير وشذواته فقال ما دخل هذا النهرشيء من الشذاو السميريات فاصابتنا حيرة وذهب الزنج الذين أفلتوا من أيدينــا فأعلموا أصحابهم بمكاننــا وعرض اللملاحين الذينكانوا معناغتم فخرجوا لانتهابها قال محمد بن شعيب وبقيت مع ابي العباس وحدى فلم نلبث أن و افانا قائد من قواد الزنج يقال له منتاب في جماعة من الزنج من أحد جانبي النهر ووافانا من الجانب الآخر عشرة من الزنج فلما

رأينا ذلك خرج أبوالعباس ومعه قوسه وأسهمه وخرجتُ برمح كان في يدى وجعلت أحميه بالرمح وهو يرمى الزنج فجرح منهم زنجيين وجعلوا يثوبون ويكثرون وأدركنا زيرك في الشذا ومعه الغلمان وقدكان أحاط بنا زهاء ألغي زنجي من جانبي مازروان وكني الله أمرهم وردهم بذلة وصفار ورجع أبوالعباس الى عسكره وقدغنم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئاً كثير اوأمر ابوالعباس **بثلاثة من الملاحين الذين كانوا معه فتركوه لانتهاب الغنم فضربت أعناقهم وأمر** لمن بقي بالأرزاق لشهر وأمر بالنداء في الملاحين ألا يبرح أحد من السميريات. فى وقت الحرب فمن فعــل ذلك فقد حل دمه وانهزم الزنج أجمعون حتى لحقوا بطهيثا وأفام أبو العباس بمعسكره في العمر وقد بث طلائعه في جميع النواحي فمكث بذلك حينا وجمع سليمان بن جامع عسكره وأصحابه وتحصن بطهيثا وفعل الشعراني مثل ذلك بسوق الخيس وكان بالصـينية لهم جيش كثيف أيضا يقود أهله رجل منهم يقال له نصر السنديُّ وجعلوا يُخربون كلما وجدوا الى اخرابه سبيلا ويحملون ماقدروا على حمله من الغــلات ويعمرون مواضــعهم التي هم مقيمون بها فوجه أبوالعباس جماعة من قواده منهم الشاه وكدُشُجُوروالفضل ابن موسى بن بغا وأخوه محمد على الخيل إلى ناحية الصينية وركب أبو العباس ومعه نصبر وزيرك في الشذا والسمبريات وأمر بخيل فعبربها من برمساور الى طريق الظهر وسار الجيش حتى صار إلى الهُـرْث فأمراً بوالعباس بتعبير الدواب إلى الهرث فعبرت فصارت إلى الجانب الغربي من دجلة وأمر بأن 'يسلك بها طريق دير العمال فلما أبصر الزنج الحيل دخلتهم منها رهبة شديدة فلجأوا إلى الماء والسفن ولم يلبثوا أن وافتهم الشذا والسميريات فلم يجدوا ملجأ واستسلموا فقتل منهم فريق وأسر فريق وألتى بعضهم نفسه فى الماء فأخذ أصحاب أبى العباس سفتهم وهي مملوءة أرزًا فصارت في أيدمهم وأخذو اسميرية رئيسهم المعروف بنصر السندئ وانهزم الباقون فصارت طائفة منهم إلى طهيثا وطائفة الىسوق الخيس ورجع أبو العباس غانما إلى عسكره وقد فتح الصينية وأجلي

الزنج عنها قال محمد بن شعيب وبينا نحن في حرب الزنج بالصينية إذعرض لأبي العباس كركى طائر فرماه بسهم فشكه فسقط بين أيدى الزنج فأخذوه فلما رأوا موضع السهم منه وعلموا أنه سهم أبي العباس زاد ذلك في رعبهم فكان سبباً لانهزامه يومئذ ﴿ وقد ذكر ﴾ عمن لايتهم أن خبرالسهم الذي رمي به أبو العباس. الكركي في غير هذا اليوم وانتهى إلى أبي العباس أن بعبدسي جيشاً عظيما يرأسهم ثابت بن أبي دلف ولؤلؤ الزنجيان فصار أبو العباس إلى عبدسي قاصدا الإيقاع. بهما ومن معهما في خيسل جريدة قد انتخبت من جُلد غلمانه وحماة أصحابه فو افي الموضع الذي فيهجمعهم في السحر فأوقع بهم وقعة غليظة قتل فيها من أبطالهم وجلد رجالهم خلق كثير وانهزموا وظفر أبو العباس برئيسهم ثابت بن أبى دلف فمّن عليه واستبقاه وضه إلى بعض قواده وأصاب المسمى لؤلؤا سهم فهلكمنه واستنقذ يومئذ من النساء اللواتي كن في أيدي الزنج خلق كثير فأمرأ بو العباس بإطلاقهن وردهن إلى أهلهن وأخَذكلُّ ماكان الزنج جمعو هثم رجع أبو العباس إلى معسكره فأمر أصحابه أن يريحوا أنفسهم ليسير بهم إلى سوق الخيس ودعا نصيرا فأمره بتعبئة أصحابه للمسير اليها فقال له نصـير إن نهر سوق الخيس ضيق فأقم أنت وائذن لى فى المسير اليـه حتى أعاينه فأبى أن يدعه حتى يعاينه ويقف على علم مامحتاج اليه منه قبل موافاة أبيه أبى أحمد وذلك عندورودكتاب أبى أحمد عليه بعزمه على الانحدار قال محمد بن شعيب فدعانى أبو العباس فقال لى إنه لابد لى من دخول سوق الخيس فقلت إن كنت لا بد فاعلا ماتذكر فلا تكثر عدد من تحمل معك فى الشذا و لا تزد على ثلاثة عشر غلاما عشرة رماة و ثلاثة في أيديهم الرماح فإني أكره الكثرة في الشذا معضيق النهر فاستعداً بو العباس لذلك وسار اليه و نصير بين يديه حتى و افى فم برَّ مساور فقال له نصير قدمني أمامك ففعل ذلك فدخل نصير في خمس عشرة شذاة واستأذنه رجل من قواد الموالي يقال له موسى دالجو يه فى التقدم بين يديه فأذن له فسار وسار أبو العباس حتى انتهى به مسيره إلى بَسامى ثم إلى فرهة براطق ونهر الرق والنهر الذي ينفــذالي

رواطا وعبدسي وهذه الأنهار الثلاثة تؤدى إلى ثلاث طرق مفترقة فأخذ نصير في طريق نهر براطق وهو النهر المؤدى إلى مدينة سليمان بن موسى الشعراني التي سماها المنيعة بسوق الخيس وأقام أبو العباس على فوهة هذا النهر وغاب عنهنصير حتى خنى عنه خبره وخرج علينا في ذلك الموضع من الزنج خلق كثير فمنعو نامن دخول النهر وحالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السور وبين هذا الموضع الذى انتهينا اليه والسور المحيط بمدينة الشعراني مقدار فرسـخين فأقاموا هناك بحــاربوننا واشتدت الحرب بيننا وبينهم وهم على الأرض ونحن فى السفن من أول النهار إلى وقت الظهر وخني علينا خبر نصير وجعل الزنج يهتفون بنا قدأخذنا نصيرآ فماذا تصنعونونحن تابعوكم حيثهاذهبتم فاغتم أبو العباس لماسمعمنهم هذاالقول فاستأذنه محمد بنشعيب فى المسير ليتعرف خبر نصير فأذن له فمضى فى سميرية بعشرين جذا فاحتى وافى نصيراً أبا حمزة وقد قرب من سكر كان الفسقة سكروه ووجدوه قد أضرم النار فيه وفى مدينتهم وحارب حربا شديداً ورزق الظفر بهم وكان الزنج ظفروا ببعض شذوات أبى حمزة فقاتل حتى انتزع ماكانوا أخذوا من أيديهم فرجع محمد أبن شعيب إلى أبى العباس فبشره بسلامة نصير ومن معه وأخبره خبره فسر بذلك وأسر نصير يومئذمن الزنج جماعة كثيرة ورجع حتى وافى أبا العباس بالموضع الذي كان واقفاً به فلما رجع نصير قال أبو العباس لست زائلاً عن موضعي هذا حتى أر ارحهم القتال في عشيّ هذا اليوم ففعل ذلك وأمر بإظهار شذاة واحدة من الشذوات التيكانت معه لهم وأخنى باقيها عنهم فطمعوا في الشذاة التي رأوها فتبعوها وجعل من كان فيها يسيرون سيرآ ضعيفاً حتى أدركوها فعلقوا بسكانها وجعل الملاحون يسيرون حيى وافوا المكان الذيكانت فيه الشــذوات المـكمنة وقدكان أبو العباس ركب سميرية وجعل الشذا خلفه فسار نحو الشذاة التيعلق بها الزنج لما أبصرها فأدركها والزنج مسكون بسكانها يحيطون بها من جوانبها يرمون بالنشاب والآجر وعلى أبى العباس كيز تحته درع قال محمد فنزعنا يومثذ من كيز أبي العباس خمسا وعشرين نشابة ونزعت ُ من لبادة كانت على أربعين

نشابة ومن لبابيد سائر الملاحين الخس والعشرين والثلاثين وأظفرالله أباالعباس بست سميريات من سميريات الزنج وتخلص الشذا من أيديهم وانهزموا ومال أبو العباس وأصحابه نحو الشط وخرج على الزنج المقاتلة بالسيوف والتراس فانهزموا لايلوون على شيء للرهبة التي وصلت إلى قلوبهم ورجع أبوالعباس سالما غانما فخلع على الملاحين ووصلهم ثم صار إلى معسكره بالعمر فأقام به إلى أن وافي الموفق (ولإحدىعشرة) ليلة خلت من صفر منهاعسكر أ وأحمد بن المتوكل بالفر ك و خرج من مدينة السلام يريد الشخوص إلى صاحب الزنج لحربه و ذلك أنه فيهاذ كركاد اتصل به أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه على بن أيان المهلي يأمره بالمصير بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ليجتمعا على حرب أبي العباس بن أبي أحمد وأقام. أبو أحمد بالفرك أياما حتى تلاحق به أصحابه ومن أراد النهوض به اليه وقد أعد قبل ذلك الشذا والسميريات والمعابر والسفن ثم رحل من الفرك نيما ذكريوم. الثلاثاء لليلتين خلتاً من شهر ربيع الأولى مواليه وغلمانه و فرسانه ورجالته فصار إلى رومية المدائن ثم صار منها فنزل السيب ثم دَ يُر العاقول ثم جر جرايا ثم نُفِّي. ثم نزل جَبُّل ثم نزل الصلح ثم نزل على فرسخ من واسط فأقام هنالك يومه وليلته فتلقاه ابنه أبوالعباس به في جريدة خيل فيها وجوه توَّاده وجنده فسأله أبوأحمد. عن خبر أصحابه فوصف له بلاءهم و نصحهم فأمر أبو أحمدله ولهم بخلع فحلعت عليهم. وانصرف أبو العباس إلى معسكره بالعمر فأقام يومه فلما كانت صبيحة الغد رحل أبو أحمد منحدرافي الماءو تلقاه ابنه أبو العباس بجميع من معه من الجند في هيئة الحرب والزى الذى كانوا يلقون به أصحاب الخائن فجعل يسير أمامه حتى وافى عسكره بالنهر المعروف بشيرزاد فنزل به أبو أحمد ثم رحلمنه يوم الخيس لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول فنزل على النهر المعروف بسنداد بإزاء القرية المعروفة بعبدالله وأمرابنه أبا العباس فنزل شرقى دجلة بإزاء فوهة بردو داوو لاهمقدمته ووضع العطاء فأعطى الجيش ثم أمر ابنه بالمسير أمامه بمامعه من آلة الحرب الى فوهة برَّ مساور فرحل أبو العباس في المختارين من قواده ورجاله منهم زيرك

التركي صاحب مقدمته ونصير المعروف بأبي حمزة صاحب الشذا والسميريات ورحل أبو أحمد بعد ذلك في الفرسان والرجالة المنتخبين وخلف سوادعسكره وكثيرا من الفرسان والرجالة بمعسكره فتلقاه ابنه أبو العباس بأسرىورؤوس وقتلي قتلهم من أصحاب الشعراني وذلكأنه وافي عسكره الشعراني في ذلك اليوم قبل مجيء أبيه أبي أحمد فأوقع به وأصحابه فقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر منهم جماعة فأمر أبو أحمد بضرب أعناق الأسرى فضربت ونزل أبو أحمد فوهة برمساور وأقام به يومين ثم رحل يريد المدينة التي سماها صاحب الزنج المنيعة من سوق الخيس في يوم الثلاثاء لثماني ليال خلون من شهر ربيع الآخر مزهذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب وسلك في السفن في برمساور وجعلت الخيل تسير بإزائه شرقى برمساور حتى حاذى النهر المعروف ببراطق الذي يوصل إلى مدينة الشعر اني و انمابدا أبو أحمد بحرب سليمان بن موسى الشعر اني قبل حرب سليمان بن جامع من اجل ان الشعراني كان وراءه فخاف إن بدأ مابن جامع أن يأتيه الشعر اني من ورائه ويشغله عمن هو أمامه فقصده من أجل ذلك وأمر بتعبير الخيل وتصييرها على جانبي النهر المعروف ببراطق وأمر ابنه أبا العباس بالتقدم في الشذا والسميريات وأتبعه أبو أحمد في الشذا بعامَّهُ الجيش فلما بصر سلمان ومن معه من الزنج وغيرهم بقصد الخيل والرجالة سائرين على جنبتي النهر ومسير الشذا والسـميرات في النهر وقد لقيهم أبو العباس قبل ذلك فحاربوه حرباً ضعيفة انهزمواو تفرُّ قوا وعلا أصحاب أبي العباس السورووضعوا السيوف فيمن لقيهم وتفرق الزنج وأتباعهم ودخل أصحاب أبي العباس المدينة فقتلوا فيها خلقاً كثيراً وأسروا بشراً كثيراً وحووا ماكان في المـدينة وهرب الشعرانى ومن أفلت منهم معه واتبعهم أصحاب أبى أحمد حتى وافوابهم البطائح فغرق منهم خلق كثير وبجا الباقون إلى الآجام وأمر أبو أحمد أصحامه بالرجوع إلى معسكرهم قبل غروب الشمس من يوم الثلاثاء وانصرف وقد استنقذ من المسلمات زهاء خمسة آلاف امرأة سوى من ظفر به من الزنجيات اللواتي كن في

سوق الخيس فأمرأ بو أحد تحياطة النساء جيماً وحملهن إلى و اسط ليدفعن إلى أوليائهن وبات أبو أحمد بحيال النهر المعروف ببراطق ثم باكر المدينة من غد فأذن للناس فى حياطة مافيها من أمتعة الزنج وأخذ ماكان فيها أجمع وأمن بهدم سورها وطم خندقها وإحراق ماكان بق فيها من السفن ورحل إلى معسكره ببر مساور بالظفر بما بالرساتيق و القرى التي كانت في يد الشعر اني و أصحابه من غلات الحنطة و الشعير والأرز فأمر ببيع ذلك وصرف ثمنه في أعطيات مواليه وغلمانه وجنده وأهل عسكره وانهزم سليمان الشعراني وأخواه ومن أفلت وسلب الشهراني ولده وما كان بيده من مال ولحق بالمذار فكتب إلى الخائن بخسيره وما نزل به واعتصامه بالمذار = فِذَكُر محمد بن الحسن أن محمد بن هشام المعروف بأبي واثلة الكرماني قال كنتُ بين يدى الخيائن وهو يتحدُّث إذ ورد عليه كناب سلمان الشعراني " يخبر الوقعة وما نزل به وانهزامه إلى المذار فماكان إلا أن فض الكتاب فوقعت عينه على موضع الهزيمة حتى انحل وكاءُ بطنه ثم نهض لحاجته ثم عاد فلما استوى به مجاسمه أخذ الكتاب وعاد يقرؤه فلما انتهى إلى الموضع الذي أنهضه نهض حتى فعل ذلك مراراً قال فلم أشك في عظم المصيبة وكرهت أن أسأل فلما طال الأمر تجاسرتُ فقلت أليس هذا كتاب سلّيمان بن موسى قال نعم و رد بقاصمة الظهران الذين أناخوا عليه أوقعوا به وقعةلم تبقمنه ولمتذر فكتبكتابه هذاوهو بالمذار ولم يسلم بشيء غير نفسه قال فأكبرتُ ذلك واللهُ يعلم ما أخنى من السرور الذي وصل إلى قلى وأمسك مُبشراً بدنو الفرج وصبر الخائنُ على مكره ماوصل إليه وجعل يظهر الجلد وكتب إلى سليمان بن جامع يحذره مثل الذي نزل بالشعراني ويأمره بالتيقظ في أمره وحفظ ماقبله ٥ وذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حماد قال أقام الموفق بعسكره ببر مساور يومين لتعرف أخبار الشعراني وسليمان بن جامع و الوقوف على مستقره فأتاه بعضُ من كان وجهه لذلك فأخبره أنه معسكر بالقرية المعروفة بالحوانيت فأمر عند ذلك بتعبير الخيل إلى أرض كسكر فى غربى دجلة وسار على الظهر وأمر بالشذا وسفن الرجالة نُخـدُرت إلى

الكثيثة وخلف سواد عسكره وجمعاً كثيرا من الرجال والكراع بفوهة ير مساور وأمر بغراج بالمقام هناك فوافى أبو أحمد الصيلية وأمر أبا العباس بالمصير فىالشذا والسميريات إلى الحوانيت مخفأ لتعرف حقيقه خبر سليمان بن جامع في مقامه بها وإن وجد منه غرة أوقع به فسار أبو العباس في عشيّ ذلك اليوم إلىالحوانيت فلميلف سـليمان هنالك وألغي من قوادالسودان المشهورين بالبأس والنجدة شبلا وأبا النداء وهما من قدماء أصحاب الفاسق الذين كان استتبعهم في بدء مخرجه وكان سليمان بنجامع خلف هذين القائدين في موضعهما لحفظ غلات كثيرة كانت هناك فحاريهما أبو العباس وأدخل الشـذا موضعا ضيقا من النهر فقتل من رجالها وجرح بالسهام خلقا كثيرا وكانوا أجلد رجال سليمان بن جامع ونخبتهم الذين يعتمد عليهم ودامت الحرب بينهم إلى أن حجز الليل بين الفريقين قال وقال محمد بن حماد في هذا اليوم كان من أمر أبي العباس في الكركي الذي ذكره محمد بن شعيب في يوم الصينية وقد مربه سانحا قال واستأمن في هذا القوم رجل إلى أبي العباس فسأله عن الموضع الذي في سلمان ابن جامع فأخبره أنه مقيم بطهيثا فانصرف أبو العباس حينئذ إلى أبيه بحقيقة مقام سليمان بمدينته التي سماها المنصورة وهي في الموضع الذي يعرف بطهيثا وأن معه هنالك جميع أصحابه غير شبلوأ بي النداء فانهما بموضعهما من الحوانيت لماأمروا بحفظه فلماعرف ذلك أبوأحمد أمر بالرحيل إلى بردودا إذكان المسلك إلى طهيثا منه وتقدم أبو العباس فى الشذا و السميريات وأمر من خلفه بسرمساور أن يصيروا جميعا إلى بردوداور حل أبو أحمد فى غد ذلك اليوم الذي أمر أبا العباس فيه بماأمره يه إلى بردودا وسار اليها يومين فوافاها يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة ٢٦٧ فأقام بها يصلح مايحتاج إلى اصلاحه من أمر عسكره وأمر بوضع العطاء واصلاح سفن الجسور ليحدرها معه واستكثر من العمال والآلات التي يُسَدُّ بها الأنهار ويصلح بها الطرق للخيل وخلف ببردودا بغراج التركيُّ وقد كان لما عزم على الرجوع إلى بردو دا أرسل إلى غلام له يقال له جعلان  $(\Lambda - 0)$ 

وكان مخلفا مع بغراج في عسكره فأمر بقلع المضارب و تقديمها مع الدواب المخلفة قبله والسلاح إلى بردودا فأظهر جعلان ماأمر به في ذلك في وقت العشاء الآخرة و فادى في العسكر والناس غارون فألتي في قلوبهم أن ذلك لهزيمة كانت فخرجوا على وجوههم و ترك الناس أسواقهم وأمتعتهم ظنا منهم أن العدو قد أظلهم ولم يلو منهم أحد على أحد وقصدوا قصد الرجوع إلى عسكرهم ببردودا وساروا في سوادليلهم تلك م ظهر لهم بعدذلك حقيقة الخبر فسكنوا واطمأنوا (وفي صفر) من هذه السنة كان بين أصحاب كيغلغ التركي وأصحاب أحمد بن عبد العزيز بنأبي مندالعز يز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر فحاربه فانهزم كيغلغ وانحاز إلى عبدالعز يز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر فحاربه فانهزم كيغلغ وانحاز إلى عبدالعز يز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر فحاربه فانهزم كيغلغ وانحاز إلى الشيئمرة (وفي هذه السنة) لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر دخل أبو أحمد وأصحابه طهيئا وأخر جوا منها سليمان بن جامع وقتل بها احمد بن مهدى الجبائي وأصحابه طهيئا ومقتل الجبائي

ذكر محمد بن الحسن أن محمد بن حاد حدثه أن أبا أحمد لما أعطى أصحابه ببردودا فأصلح ماأراد اصلاحه من عُدة حرب من قصد لحربه فى مخرجه سار متوجها إلى طهيثا وذلك يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة ٣٦٧ وكان مسيره على الظهر فى خيله وحدرت السفن بمافيها من الرجالة والسلاح و الآلات وحدرت المعابر و الشذوات و السميريات إلى أن و افى بها النهر المعروف بمهروة بحضرة القرية المعروفة بقرية الجوزية فنزل أبو أحمدهناك و أمر بعقد الجسر على النهر المعروف بمهروذ القرية المعروف بموليلته مم عبر بعد ذلك و أمر القواد و الناس بالمسير إلى طهيثا فصاروا إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلا على ميلين من مدينة سليمان بن جامع فأقام هنالك بإزاء أصحاب الحائن بوم الاثنين و الثلاثاء لممان بقين من شهر ربيع الآخر و مطر بايزاء أصحاب الحائن بوم الاثنين و الثلاثاء لممان فقين من شهر ربيع الآخر و مطر السماء مطرا جودا و اشتد البرد أيام مقامه هنالك فشغل بالمطر و البرد عن الحرب فلم يحارب هذه الآيام و بقية الجمعة فلماكان عشية يوم الجمعة ركب أبو أحمد في

نفر من قواده و مواليمه لارتياد موضع لمجال الحيل فانتهى إلى قريب من سور سليمان بن جامع فتلقاه منهم جمع كثير وخرج عليه كمناء من مواضع شتى ونشبت الحرب اشتدّت فترجل جماعة من الفرسان ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق التي كانو اوغلوها وأسرمن غلبان أبي أحمد وقواده غلام يقال له وصيف علمدار وعدة من قواد زيرك ورمي أبوالعباس أحمد بن مهدى الجبائي بسهم في إحدى منخريه فخرق كلُّ شيء وصل اليه حتى خالط دماغه فخرُّ صريعاً وحمل إلى عسكر الخائن وهو لمـآبه فعظمت المصيبة به عليه إذ كان أعظم أصحابه غني عنه رأشدهم بصيرة في طاعته فحكث الجبائي يعالج أياما ثم هلك فاشتد جزع الخائن عليه فصار اليه فولى غسله و تكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن ثم أقبل على أصحابه فوعظهم وذكر موت الجبائي وكانت وفاته في ليلة ذات رعود ربروق وقال فيها ذكر علمت ُ وقت قبض روحه قبــل وصول الخبر اليه بمــا سمع من زجل الملائكة بالدعاء له والترحم عليه قال محمد بن الحسن فانصرف إلى أبو واثلة وكان فيمن شهده فجدل يُعجبني بما سمع وجاءنى محمد بن سمعان بأخبرنى بمشـل خبر محمد بن هشام وانصرف الحائن من دفن الجبائي منكسرا عليه الكآبة قال محمد بن الحسن وحدثني محمد بن حماد أن أبا أحمد انصر ف من الوقعة الني كانت عشية يوم الجمعة لأربع ليال بقين من شهر ربيع الآخر وكان خبره قد انتهى إلى عسكره فنهض اليه عامة الجيش فتأقوه منصر فا فردهم إلى عسكره وذلك في وقت المغرب فلما اجتمع أهل العمكر أمروا بالتحارس ليلتهم والتأهب للحرب فأصبحوا يوم السبت لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر فعبأ أبوأحمد أصحابه وجعلهم كنائب يتلو بعضها بعضا فرسانا ورجالة وأمر بالشذا والسميريات أن يُسار بهامعه فى النهر الذى يشق مدينة طهيثا للعروف بنهر المنذر وسار نحو الزنج حتى انتهى إلى سور المدينة فرتب قواد غلمانه في المواضع التي يخاف خروج الزنج عليــه منها وقدم الرجالة أمام الفرسان ووكل بالمواضع التي يخاف خروج الكمناء منها و زل نصلي أربع ركعات وابتهل إلى الله عز وجل في النصر له وللمسلمين ثم دعا

بسلاحه فلبسه وأمرابنه أباالعباس بالتقدم إلى السور وتحضيض الغلمان على الحرب ففعل ذلك وقد كان سليمان بن جامع أعد أمام سور مدينته التي سماها المنصورة خندقا فلما انتهى اليه الغلمان تهيبوا عبوره وأحجموا عنمه فحرضهم قوادهم وترجلوامعهم فاقتحموه متجاسرين عليه فعبروه وانتهوا إلى الزنج وهم مشرفون من سور مدينتهم فوضعوا السلاح فيهم وعبرت شرذمة من الفرسان الخندق خوضا فلما رأى الزنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرهم عليهم ولوا منهزمين واتبعهم أصحاب أبى أحمد ودخلوا المدينة من جوانبها وكان الزنج قد حصنوها بخمسة خنادق وجعلوا أمام كل خندق منها سورا يمتنعون به فجعلوا يقفون عند كل سور وخندق إذا انتهوا اليه وجعل أصحاب أبي أحمــد يكشفونهم في كل موقف وقفوه ودخلت الشذا والسميريات مدينتهم من النهر المشقق لهما بعد انهزامهم فجعلت تغرق كلما مرت لهم به من شذاة وسميرية واتبعوا من بحافتي النهر يقتلون ويؤسرون حتى أجلوا عن المدينة وعما أتصل بها وكان زهاءُ ذلك فرسخا فحوى أبوأحمد ذلك كله وأفلت سليمان بنجامع في نفرمن أصحابه فاستحر القتل فيهم والأسر واستنقذ أبو أحمد من نساء أهل واسط وصبيانهم ومما اتصل بذلك من القرى ونواحي الكوفة زهاء عشرة آلاف فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم وحملوا إلى واسط ودفعوا إلى أهليهم واحتوى أبوأحمد وأصحابه على كلماكان في تلك المدينة من الذخائر والأموال والأطعمة والمواشي وكان ذلك شيثا جليل القدر فأمر أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلات وغير ذلك وحمله إلى بيت ماله وصرفه في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده فحملوا من ذلك ماتهيأ لهم حمله وأسر من نساء سليمان وأولاده عدة واستنقذ يومئذ وصيف علىدار ومنكان أسر معه عشية يوم الجمعة فأخرجوا من الحبس وكان الامر أعجل الزنج عن قتلهم ولجأ جمع كثير بمن أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة فأمرأبو أحمد فُعُقد جسر على هـذا النهر المسروف بالمنـذر فعبر الناس إلى غربيه وأقامأ بوأحمد بطهيثا سبعة عشريوما وأمر بهدم سورالمدينة وطمخنادتها

ففعل ذلك وأمر بتتبع من لجأ إلى الآجام وجعل لكل من أتاه برجل منهم جعلا فتسارع الناس إلى طلبهم فكان إذا أتى بالواحد منهم عفا عنه وخلع عليه وضمه إلى قواد غلمانه لما دبر من استمالتهم وصرفهم عن طاعة صاحبهم وندب أبوأحمد نصيرا فى الشذا والسميريات لطلب سليمان بن جامع والهراب معه من الزنج وغيرهم وأمره بالجد فى اتباعهم حتى يجاو زالبطائح وحتى يلج دجلة المعروفة بالموراء وتقدم فىفتح الكور التيكان الفاسق أحدثها ليقطع بها الشذا عن دجلة فيها بينه وبين النهر المعروف بأبى الخصيب وتقــدم إلى زيرك فى المقام بطهيثا ليتراجع اليها الذين كاذالفاسق أجلاهم عنها منأهلها وأمره بتتبعمن بتي فىالآجام من الزنج حتى يظفر بهم (وفى شهر) ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت الرشيد ورحلأ بوأحمد بعداحكامه ماأراد إحكامه إلى معسكره ببردو دامز معاعلي التوجه نحوالاهواز ليصلحها وقدكان اضطرب عليه أمرالمهلي وإيقاعه بمنأوقع عليه منالجيوش التي كانت بهاوغلبته على أكثر كورها وقدكان أبو العباس تقدمه فى مسيره ذلك فلما وافى بردودا أقام أياما وأمر بإعداد ما يحتاج اليه للمسير على الظهر الىكور الأهواز وقدم من يصلح الطريق والمنازل ويعد فيها المير للجيوش التي معه ووافاه قبل أن ترحل عن واسط زيرك منصرفا عن طهيثا بعد أن تراجع إلى النواحي التيكان بها الزنج أهلها وخلفهم آمنين فأمره أبو أحمد بالاستعداد والانحدار في الشذا والسميريات في نخبة أضحابه وانجادهم ليصير بهم الى دجلة العوراء فتجتمع يده ويد أبى حمزة على نفض دجلة واتباع المهزمين من الزنج والايقاع بكل من لقوا من أصحاب الفاسق إلى أن ينتهي بهم السير إلى مدينته بنهر أبي الخصيب و إن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته وكتبوا بماكان منهم إلى أبي أحمد لبردعليهم من أمره ما يعملون بحسبه واستخلف ابواحمد على من خلف فى عسكره بواسط ابنه هارون وأزمع على الشخوص فيمن خف من رجاله وأصحابه ففعل ذلك بعد أن تقدم إلى ابنه هارون فى أن يحدر الجيش الذى خلفه معه في السمفن إلى مستقره بدجلة إذا وافي كتابه بذلك ﴿ وَفَي يُومُ الجمُّعَةِ ﴾ لليلة

خلت من جمادي الآخرة من هذه السنة وهي سنة ٢٦٧ ارتحل أبو احمد منواسط شاخصا الى الاهواز وكورها فنزل باذبين ثم جوخي ثم الطيب ثم 'قرقوب ثم درستان ثم على و ادى السوس و قد كان عقد له عليه جسر فأنام به من أول النهار إلى آخر وقت الظهر حتى عبر أهل عسكره أجمع ثم سار حتى و افى السوس فنزلها وقدكانأمرمسرورا وهوعامله علىالاهواز بالقدوم عليه فوافاه فىجيشه وقواده من غد اليوم الذي نزل فيه السوس فخلع عليه وعليهم وأقام السوس ثلاثا وكان يمن أسر بطهيثًا من أصحاب الفاسق أحمد بن موسى بن سمعيد البصري المعروف بالقلوص وكان أحد عدده وقدماء أصحابه أسر بعدأن أثخن جراحاكانت منها منيته فلما هلك أمر أبواحما. باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط وكان عن أسر يومئذ عبد الله بن محمد بن هشام الكرماني وكان الخبيث اغتصبه أباه فوجهه الى طهيثا وولاه القضاء والصلاة بها وأسر من السودان جماعة كان يعتمد عليهم أهل نجدة وبأس وجلد فلما انصل به الخبر بما نال هؤ لاء انتقض عليه تدبيره وضلت حيله فحمله فرط الهلع على أن كتب الى المهلبي وهو يومئذ مقيم بالاهو از في زهاء ثلاثين ألفا مع رجلكان صحبه يأمره بترككل ما قبله من المير والاثاث والاقبال اليه فوصلاكتاب إلى المهلي وقد أتاه الخبر باقبال أبي أحمد الى الاهواز وكورها فهو لذلك طائر العقل فترك جميع ما كاذقبله واستخلف عليه محمد بن يحيي بنسعيد الكرنبائي فدخل قلب الكرنبائي من الوجل فأخلى ما استخلف عليه وتبع المهلي وبحُسَّي والاهوازونواحيها يومئذمن أصناف الحبوب والتمرو الواشي شيءعظيم فخرجو اعن ذلككا وكتبأ يضاالفاسق الىبهبوذبن عبدالوهاب واليه يومتذعمل الفندم والباسيان ومااتصل بهمامن القرى التي بين الاهو از وفارس وهو مقيم بالفندم يأمره بالقدوم عليه فترك بهبوذ ماكان قبله من الطعام والتمر وكان ذلك شيئا عظيما فحوى جميع ذلك أبو أحمد فكان ذلك قوة له على الفاسق وضعفا للفاسق ولما فصل المهليُّ عن الاهواز تفرق أصحابه في القرى التي بينها وبين عسكر الخبيث فانتهبوها وأجلوا عنها أهلها وكانوا في سلمهم وتخلف خلق كثير بمن كان مع المهلي من الفرسان

والرجالة عن اللحاقبه فأقاموا بنواحي الأهوازوكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما انَّهِي اليهم من عفوه عمن ظفريه من أصحاب الحبيث بطهيثًا ولحق المهليُّ ومن اتبعه من أصحابه بنهر أبي الخصيب وكان الذي دعا الفاسق إلى أمر المهلي أ وبهبوذ بسرعة المصير اليه خوفه موافاة أبي أحمد وأصحابه إياه على الحال التي كانوا عليها من الوجل وشدة الرعب مع انقطاع المهلي ومهبوذ فيمن كان معهما عنه ولم يكن الأمركما قدر وأقام أبو أحمد حتى أحرز ماكان المهليّ وبهبوذ خلفاه و فتحت السكور التي كان الخبيث أحدثها في دجلة وأصلحت له طرقه ومسالسكه ورحل أبوأحمد عن السوس إلى جنديسابور فأقامها ثلاثا وقدكانت الاعلاف ضافت على أهل العسكر فوجه فى طلبها وحملها ورحل عن جنديسابور إلى تستروأمر بجباية الاموال من كور الاهواز وأنفذ إلى كلُّ كورة قائدا ليروج بذلك حمل الاموال ووجه أحمد بن أبي الاصبغ إلى محمد بن عبيد الله الكرديُّ وقد كان خائفاً أن يأتيه صاحب الفاسق قبل موافاة أبي أحمد كور الأهوازوأم، بإيناسه وإعلامه ماعليه رأيه من العفوعنه والتغمد لزلته وأن يتقدم اليه في تعجيل حمل الاموال والمسير إلى سوق الاهواز وأمر مسروراً البلخي عامله بالاهواز بإحضار منمعه من الموالى والغلمان والجند ليعرضهم ويأمر بإعطائهم الارزاق وينهضهم معه لحرب الخبيث فأحضرهم وعرضوا رجلا رجلا وأعطواثم رحل إلى عسكر مكرم فجعله منزلا اجتازه ورحل منه فوافى الأهواز وهو يرى أنه قد تقدمه اليها من الميرة مايحمل عساكره فغلظ الأمر في ذلك اليوم واضطربله الناس اضطرابا شديدا وأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود المير فلم ترد فساءت أحوال (لناس وكان ذلك يفرق جماعتهم فبحث أبو أحمد عن السبب المؤخر ورودها فوجدا لجندقد كانو اقطعو اقنطرة قديمة أعجمية كانت بين سوق الأهو ازورام هرمز يقال لها قنطرة أربك فامتنع التجار ومرى يحمل الميرة من تطرقه لقطع تلك القنطرة فركب أبو أحمد اليها وهي على فرسخين من سوق الأهواز فجمع منكان عيى في العسكرمن السودان وأمرهم بنقل الحجارة والصخر لإصلاح هذه القنطرة

وبذل لهم الأموال الرغيبة فلم يرم حتى أصلحت في يومهذلك وردّت إلى ماكانت عليه فسلكها الناس ووافت القوافل بالمير فحيي أهل العسكر وحسنت أحوالهم وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد الجسر على دجيل فجمعت من كور الأهواز وأخذفى عقد الجسروأقام بالأهوازأياما حتىأصلح أصحابهأمورهم ومااحتاجوا من آلاتهم وحسنت أحوال دوابهم وذهب عنها ماكان نالها من الضر بتخلف الاعلاف ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلفوا عن المهلبي وأقاموا بسوق الأهواز يسألونه الأمار. فآمنهم فأتاه نحو من ألف رجل فأحسن اليهم وضمهم إلى قواد غلبانه وأجرى لهم الارزاق وعقد الجسر على دجيل فرحل بعد أن قدم جيوشه فعبر الجسر وعسكر بالجانب الغربي من دجيل في الموضع المعروف بقصر المأمون فأقام هنالك ثلاثا وأصابت الناس في هذا الموضع من. الليل زلزلة هاثلة وقى الله شرها وصرف مكروهها وقدكان أبوأحمد قبل عبور الجسر المعقود على دجيل قدم أباالعباس ابنه إلى الموضع الذيكان عزم على نزوله من دجلة العوراء وهو الموضع المعروف بنهر المبارك من فرات البصرة وكتب. إلى ابنــه هارون بالانحدار في جميع الجيش المتخلف معــه إلى نهر المبارك أيضاً لتجتمع العساكر هناك فرحل أبو أحمد عن قصر المأمون فنزل بقورج العباس ووافاه أحمد بن أبي الاصبغ هنالك بما صالح عليه محمد بن عبيد الله وبهدايا أهداها اليه من دواب وضوار وغير ذلك ثم رحل عن القورج فنزل بالجعفرية ولم يكن يهذه القرية ماء إلا من آباركان أبوأحمد تقدم بحفرها فى عسكره وأنفــذ لذلك سعداً الأسود مولى عبيد الله بن محمد بن عمار من قورج العباس ُفخفرت فأقام بهذا الموضع يومأ وليلة وألني هناك ميرا بحموعة واتسع الناسبها وتزودوا منها ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير وألني فيــه غديرا من المطر فأقام به يوما وليلة ورحل فى آخر الليل يريد نهر المبارك فوافاه بعد صلاة الظهر وكان منزلا بعيد المسافة وتلقاه ابناه أبوالعباس وهارون فىطريقه فسلما عليه وسارابسيره حَى ورد نهر المبارك وذلك يوم السبت للنصف من رجب سنة ٢٦٧ وكان لزيرك ونصير فى الذى كان أبو أحمد وجه فيه زيرك من تتبع فل الخبيث من طهيثا أثر" فيها بين فصول أبي أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر المبارك وذلك ماذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد قال لما اجتمع زيرك و نصير بدجلة العوراء انحدرا حتى وافيا الآبلة فاستأمن إليهما رجل من أصحاب الخبيث فأعلمهما أن الحبيث قد أنفذ عـدداكثيرا من السميريات والزواريق والصــلاغ مشحونة بالزنج يرأسهم رجل من أصحابه يقال له محمد بن إبراهيم يكني أباعيسي ومحمد بن ابراهيم هذا رجل من أهل البصرة كان جاء به رجل من الزنج عند خراب البصرة يقال له يسار كان على شرطة الفاسق فكان يكتب ليسار على ماكان يلي حتى مات وارتفعت حال أحمد بن مهدى الجبائل عندالخبيث فولاه أكثر أعماله وضم محد بن ابراهيم هذا اليه فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائي فطمع محد بن ابراهيم هـذا فى مرتبته وأن يحله الخبيث محلّ الجبائيّ فنبذ الدواة والقلم ولبس آلة الحرب وتجرد للقتال فأنهضه الخبيث فى هذا الجيش وأمره بالاعتراض فى دجلة لمدافعة من يردها من الجيوش فكان فى دجلة أحيانا وأحيانا يأتى بالجمع الذى معــه إلى النهر المعروف بنهر يزيد ومعــه فى ذلك الجيش شبل بن سالم وعمرو المعروف بغلام بوذى وأجلاد من السودان وغيرهم فاستأمن رجلكان في ذلك الجيش الى زيرك و نصير وأخبرهما خبره وأعلمهماأن محمد بن إبراهم على القصد لسواد عسكرنصير ونصير يومئذ معسكربنهر المرأة وأنهم على أن يسلبكوا الانهار المعترضة على نهر معقل وبثق شيرين حتى يوافوا الموصع المعروف بالشرطة ليخرجرا من وراء العسكر فيكبوا علىطرفيه فرجع نصير عندوصولهذا الخبر إليه من الابلة مبادرا إلى معسكره وسارزيرك قاصدا لبثق شيرين حتى صار من و خره في موضع يعرف بالميشان وذلك أنه قدر أن محمد بن إبراهيم ومن معمه يأتون عسكر نصير من ذلك الطريق فكان ذلك كما ظن ولقيهم في طريقهم فوهب الله له العلو عليهم بعد صبر منهم له ومجاهدة شديدة فانهزموا ولجأوا إلىالنهرالذي كانوا وضعوا الكمين فيه وهو نهر يزيد فدُل زيرك عليهم فتوغلت عليهم سميرياته

وشذواته فقتل منهم طائفة وأسر طائفة وكان بمن ظفر به منهم محمد بن إبراهيم المكني أباعيسي وعمرو المعروف بغلام بوذي وأخذ ماكان معهم من السميريات وذلك نحو من ثلاثين سميرية وأفلت شـبل في الذين نجوا فلحق بعسكر الخبيث وخرج زبرك من بثق شيرين ظافرا ومعه الأساري ورؤوس من قتل مع ماحوي من السميريات والزواريق وسائر السفن فانصرف زيرك من دجلة العوراء إلى واسط وكتب إلى أبي أحمد بماكان من خربه والنصر والفتح وكان فيماكان من خيرك فى ذلك وصول الجزع إلى كلمن كانبدجلة وكورها من أتباع الفاسق فاستأمن إلى أبي حمزة وهو مقم بنهر المرأة منهم زهاء ألني رجل فيما قيل فكتب بخبرهم الى أبي أحمد فأمره بقبولهم وإقرارهم على الأمان وإجراء الأرزاق عليهم وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدويهم وكان زبرك مقيما بواسط الى حين ورودكتاب أبي أحمد على ابنه هارون بالمصير بالجيش المتخلف معمه الىنهر المبارك فانحدر زيرك مع هارون وكتب أبو أحمد الى نصير وهو بنهر المرأة يأمره بالإقبال إليه إلى نهر المبارك فوافاه هنالك وكان أبو العباس عند مصيره الى نهر المبارك انحدر الى مسكر الفاسق في الشذا والسميريات فأوقع به في مدينته بنهر أبي الخصيب وكانت الحرب بينه وبينهم من أول النهارالي آخروقت الظهر واستأمناليه قائد من قواد الخبيث المضمومين كانوا الى سليمان بن جامع يقال له منتاب ومعـــه جماعة من أصحابه فكأن ذلك ما كسر الخبيث وأصحابه وانصرف أبو العباس بالظفر وخلع على منتاب ووصله وحمله ولما لق أبوالعباس أباه أعلمه خبر منتاب وذكرله خروجه إليه بالامان فأمرأ بوأحد لمنتاب بخلعة وصلة وحملان وكان منتاب أولمن استأمن من قواد الزنج (ولما نزل) أبو أحمد نهر المبارك يوم السبت للنصف من رجب سنة ٢٦٧ كان أول ما عمل به في أمر الخبيث فيما ذكر محمد بن الحسن بن سهل عن محمد بن حماد بن اسحاق بن حماد بن زيدأن كتب اليه كتابا يدعوه فيه الى التوبة والإنابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم وإخراب

البلدان والأمصار واستحلال الفروج والاموال وانتحال مالم يجعله الله أهلا من النبوة والرسالة و يعلمه أن التوبة له مبسوطة والآمان له موجود فانهونزع عما هو عليه من الامور التي يسخطها الله و دخل في جماعة المسلمين محا ذلك ماسلف من عظيم جرائمه وكان له به الحظ الجزيل في دنياه وأنف ذ ذلك مع رسوله إلى الخبيث والتمس الرسول إيصاله فامتنع أصحاب الخبيث من إيصال الكتاب فألقاه الرسول إليهم فأخذوه وأتوابه إلى الخبيث فقرأه فلم يزده ماكان فيه من الوعظ إلا نفوراً وإصراراً ولم بحب عن الكتاب بشيء وأقام على اغتراره ورجع الرسول إلى أبي أحمد فأخبره بما فعل وترك الخبيث الإجابة عن الكتاب وأقام أبو أحمد يوم السبت والأحد والاثنين والشلائاء والأربعاء متشاغلا بعرض الشذا والسميريات وترتيب قواده ومواليه وغلمانه فيها وتخير الرماة وترتيبهم في الشذا والسميريات فلماكان يوم الخيس سار أبو أحمد في أصحابه ومعهابنه أبو العباس إلى مدينة الخبيث التي سماها المختارة من نهر أبي الخصيب فأشرف عليها و تأملها فرأى من منعتها وحصانتها بالصور والخنــادق المحيطة بها وماعور من الطرق المؤدية إليها وأعد من المجانيق والعرادات والقسى الناوكية وسائر الآلات على سورها ما لم ير مثله بمن تقدم من منازعي السلطان ورأى من كثرةعدد مقاتلتهم واجتماعهم ما استغلظ أمره فلما عاين أصحابه أبا أحمدار تفعت أصواتهم بماارتجت اله الأرض فأمر أبو أحمد عند ذلك ابنــه أبا العباس بالتقدم إلى سور المدينة ورشق من عليه بالسهام ففعل ذلك و دنا حتى ألصق شذواته بمسناة قصر الخائن . وانحازت الفسقة إلى الموضع الذي دنت منه الشذا وتحاشدوا وتتابعت سهامهم وحجارة مجانيقهم وعراداتهم ومقاليعهم ورمىءوامهم بالحجارة عن أيديهم حتى ما يقع طرف ناظر من الشــذا على موضع إلا رأى فيه سهما أو حجراً وثبت أبو العباس فرأى الخائن وأشسياعه من جدهم واجتهادهم وصبرهم مالاعهد لهم يمثله من أحد حاربهم فأمر أبو أحد أبا العباس ومن معه بالرجوع إلى مواقفهم اليروحواعن أنفسهم ويداووا جراحهم ففعلوا ذلك واستأمن إلى أبى أحمد فى

تلك الحال مقا تلان من مقاتلة السميريات فأتوه بسميريتهما وما فيها من الآلات والملاحين فأمر للمقاتلين بخلع ديباج ومناطق محلاة ووصلهما وأمر للملاحين بخلع من خلع الحرير الآحمر والثياب البيض بما حسن موقعه منهم وعمهم جميعاً بصلاته وأمربإ دنائهم من الموضع الذي يراهم فيه نظراؤهم فكان ذلك من أبخع المكايد التي كيد بها الفاسق فلما رأى الباقون ما صار اليه أصحابهم من العفو عنهم والاحسان اليهم رغبوا في الأمان وتنافسو افيه فابتدر و مسرعين تحو مراغبين فها شرع لهم منه فصار إلى أبي أحمد في ذلك اليوم عدد من أصحاب السميريات فأمر فيهم بمثل ما أمر به في أصحابهم فلما رأى الخبيث ركون أصحاب السميريات إلى الأمان واغتنامهم له أمر برد من كان منهم فى دجلة إلى نهر أبى الخصيب ووكل بفوهة النهر من يمنعهم من الخروج وأمر بإظهار شذواته و ندب لهم بهبوذ بن عبدالوهاب وهومن أشدحماته بأسا وأكثرهم عددا وعدة فانتدب بهبوذ لذلك في أصحابه وكان ذلك في وقت إقبال المَّد وقوته وقد تفرقت شذوات أبي أحمد ولحق أبوحزة فيها معه منها بشرقى دجلة فأقام هنالك وهو يرى أن الحرب قد انقضت واستغنى عنه فلما ظهر بهبوذ فيما معــه من الشذوات أمر أبو أحمد بتقديم شذواته وأمر أبا العباس بالحمل على بهبوذ بما معه من الشذا وتقدم إلى قواده وغلمائه بالحمل معه وكان الذي صَلِيّ بالحرب من للشذوات التي مع أبي العباس وزيرك من الشذوات التي رتب فيها قواد الغلمان اثنتي عشرة شذاة فنشبت الحرب وطمع أصحاب الفاسق فى أبى العباس وأصحابه لقلة عدد شذواتهم فلما صُدةوا انهزموا ووجُّه أبو العباس ومن معه في طلب بهبوذ فألجأوه إلى فناء قصر الحبيث وإصابته طعنتان وبجرح بالسهام جراحات وأوهنت أعضاؤه بالحجارة وخلىماكان عليه مع أصحابه فأولجوه نهر أبي الخصيب وقد أشنى على الموت وقتل يومئذ بمن كان. مع بهبوذ قائد من قواده ذو بأس ونجدة و تقدم في الحرب يقال له عميرة وظفر أصحاب أبى العباس بشذاة مرب شذوات بهبوذ فقتل أهلها وغرقوا وأخذت الشذاة وصارأبو العباس ومن معه بشذوأتهم ببدأن أتاهم أمرأبى أحمد بذلك

وبإلحاق الشذا بشرق دجلة وصرف الجيش فلمارأى الفاسق جيش أبى أحدمنصرفا أمر منكان انهزم في شذواته إلى نهر أبي الحصيب بالظهور ليسكن بذلك روعة أصحابه وليكون صرفه إياهم إذا صرفهم عن غير هزيمة فأمر أبو أحمد جماعة من غلمانه بأن يثبتوا صدور شذواتهم اليهم ويقصدوهم فلما رأوا ذلك ولوا منهزمين مذعورين وتأخرت عنهم شــــذاة من شذواتهم فاستأمن أهلها إلى أبي أحـــد و نكسوا علما أبيض كان معهم فصاروا اليه في شذاتهم فأومنوا وُحُبُوا ووُصلوا وكسرا فأمر الفاسق عند ذلك برد شدنواتهم إلى النهر ومنعها من الخروج وكان ذلك في آخر النهار وأمرأبو أحدأصحابه بالرجوع إلى معسكرهم بنهر المبارك واستأمن إلى أبي أحمد في هـذا اليوم عند منصرفه خلق كثير من الزنج وغيرهم فقبلهم وحملهم فىالشذا والسميريات وأمرأن يخلع عليهم ويوصلوا ويُحبوا ويكتب أسماؤهم في المضمومين إلى أبي العباس وسار أبو أحمد فوافي عسكره بعد العشاء الاخيرة فأقام به يوم الجمعة والسبت والاحدثم عزم على نقل عسكره الىحيث يقرب منه عليه القصد لحرب الخبيث فركب الشذا في يوم الاثنين لست ليال بقين من رجب سينة ٧٦٧ ومعه أبو العباس والقوّاد من مواليه وغلمانه فيهم زيرك ونصير حتى وافى النهر المعروف بنهر جطى في شرقي دجلة وهو حيال النهر المعروف باليهوديُّ فوقف عليـه وقدَّر فيــه ما أراد وانصرف وخلف به أباالعباس وزيرك ونصيرا وعاد الى معسكره فأمر فنودى فى الناس بالرحيل الى الموضع الذي اختار من نهر جَمَّلي و تقدم في قود الدواب بعد أن أصلحت لها الطرق وعقدت القناطر على الأنهار وغدا في يوم الثلاثاء لخس بقین من رجب فی جمیع عساکرہ حتی نزل نہر جَطّی فأقام به الی یوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شعبان سنة ٢٦٧ ولم يحارب في شيء من هذه الآيام وركب في هذا اليوم في الخيل والرجالة ومعه جميع الفرسان وجعل الرجالة والمطوعة في السفن والسميريات على كل رجل منهم لامته وزيه وسار حتى وافى الفرات ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد يومئذ من أصحابه وأتباعه

في زهاء خمسين ألف رجل أو يزيدون والفاسق يومئذ في زهاء ثلثائة ألف انسان كلهم يقاتل أو يدانع فمن ضارب بسيف وطاعن برمح ورام بقوس وقاذف بمقلاع ورام بعرادة أو منجنيق وأضعفهم أمر الرماة بالحجارة عن أيديهم وهم النظارة المكثرون السواد والمعتنون بالنعير والصياح والنساء يشركنهم في ذلك فأقام أبو أحمد في هـذا اليوم بازاء عسكر الفاسق الى أن أضحى وأمر فنودى ان الأمان مبسوط للناس أسودهم وأحمرهم الا الخبيث وأمربسهام فعلقت فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به ووعد الناس فيها الإحسان ورمىبها الى عسكر الحبيث فمالت اليه قلوب أصحاب المـارق بالرهبة والطمع فيما وعدهم من احسانه وعفره فأتاه فى ذلك اليوم جمع كثير يحملهم الشذا اليه فوصلهم وحباهم ثم انصرف الى معسكره بنهر جطى ولم يكن في هذا اليوم حرب وقدم عليه قائدان من مواليه أحدهما بكتمر والآخر جعفر بن يعلاعز في جمع من أصحابهما فكان ورودهما زائدا في قوة من مع أبي أحمد ورحل أبو أحمد عن نهر جطى الى معسكر قد كان تقدم في اصلاحه وعقد القناطر على أنهاره وقطع النهر ليوسعه بفرات البصرة بازاء مدينة الفاسق فكان نزوله هذا المعسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان سنة ٢٦٧ وأوطن هذا المعسكر وأقام به ورتب قوّاده ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه فجعل نصيرا صاحب الشذا والسميريات في جيشه في أول العسكر آخره بالموضع الموازي النهر المعروف بجُويكور وجعل زيرك التركي صاحب مقدمة أبى العبـــاس في أصحابه موازيا ما بين نهر أبى الخصيب وهو النهر الموسوم بنهر الاتراك والنهر المعروف بالمغييرة ثم تلاه يعلى بن جهستار حاجيه في جيشه وكانت مضارب أبي أحمد وابنيه حيال الموضع المعروف بدير جابيل وأنزل راشدآ مولاه فىمواليه وغلمانه الأتراك والحزر والروم والديالمة والطبرية والمغاربة والزنج على النهر المعروف بمطمة وجعل صاعد بن مخلد وزيره في جيشه من الموالي والغلبان فويق عسكر راشد وأنزل مسرورا

البلخيُّ في جيشه على النهر المعروف بسندادان وأنزل الفضلومجمداً ابني موسى أبن بغا في جيشهما على النهر المعروف بهالة وتلاهما موسى دالجويه في جيشه وأصحابه وجعل بغراج التركى على ساقته ناز لاعلى نهر جطى و أو طنوه و أقاموا به ر رأى. أبوأحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة جمعه ماعلمأنه لابدله من الصبر عليه ومحاصرته وتفريق أصحابه عنه بذل الأمان لهم والاحسان إلى من أناب منهم والغلظة على من أقام على غيه منهم واحتاج إلى الاستكثار من الشذا ومايحارب به في الماء فأمر بإنفاذ الرسل في حمل المير في البر والبحر وإدرارها إلى معسكره بالمدينة التي سماها الموفقية وكتب إلى عماله في النواحي في حمل الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة وأنفذرسو لاإلى سيراف وجنابا في بناء الشذاو الاستكثار منها لما احتاج إليه من ترتيبهما في المواضع التي يقطع بها المير عن الخائن وأشياعه وأمر بالكتاب إلى عماله في النواحي بإنفاذكل من يصلح الإثبات في الديوان ويرغب في ذلك وأقام ينتظر ذلك شهرا أونحوه فوردت المير متتابعة يتلو بعضها بعضا وجهز التجار صنوف التجارات والأمتعة وحملوها إلى المدينية الموفقية واتخذت بها الاسواق وكثر بهاالتجار والمتجهزون منكل بلدووردتهامراكب البحر وقدكانت انقطعت لقطع الفاسق وأصحابه سبلها قبلذلك بأكثر منعشر سنين وبني أبو أحمد مسجد الجامع وأمر الناس بالصلاة فيه واتخذدور الضرب فضرب فيها الدنانير والدراهم فجمعت مدينة أبى أحمد جميع المرافق وسيق إليها صنوف المنافع حتى كان ساكنوها لايفقدون بها شيئا بمــا يوجد في الامصار العظيمة القديمة وحملت الأمرال وأدر للناس العطاء فىأوقاته فاتسعوا وحسنت أحوالهم ورغب الناس جميعا في المصير إلى المدينة المونقية والمقام فيها وكاف الخبيث بعد ليلتين من نزول أبي أحمد مدينته الموفقية أمر بهبوذ بن عبد الوهاب فعبر والناس غارون في سميريات إلى طرف عسكر أبي حمزة فأوتم به وقتل جماعة من أصحابه وأسر جماعة وأحرق كوخاتكانت لهم قبــل أن يبنى الناس هنالك فأمر أبو أحمد نصيرا عند ذلك بجمع أصحابه وألا يطلق لأحد مفارقة عسكره وأن

يحرس أقطار عسكره بالشذا والسميريات والزواريق فها الرجالة إلى آخرميان روذان والقندل وابرسان للإيقاع بمن هنالكمن أصحاب الفاسق وكان بميان روذان من قواده أيضا إبراهيم بن جعفر الهمداني في أربعة آلاف من الزنج ومحمد بن أبان المعروف بأبي الحسن أخو على" بن أبان بالقندل في ثلاثة آلافوالمعروف بالدور في ابرسان في ألف وخمسمائة من الزنج والجبائين فبدأ أبو العباس بالهمداني فأو قع به وجرت بينهما حروب قتل فيها خلق كثير من أصحاب الهمداني وأسر منهم جماعة وأفلت الهمداني في سميرية قد كان أعدها لنفسه فلحق فيها بأخي المهلبي المكنى بأبى الحسن واحتوى أصحاب أبى العباس علىما كان فى أيدىالزنج وحملوه إلى عسكرهم وقد كان أبوأحمد تقدم إلى ابنه أبي العباس في بذل الأمان لمن رغب فيه وأن يضمن لمن صار إليه الاحسان فصار اليه طائفة منهم في الأمان فآمنهم فصاربهم الى أبيه فأمر لكل و احدمنهم من الخلع والصلات على أقدارهم فى أنفسهم وأن يوقفوا بإزاءتهر أبى الخصيب ليعاينهم أصحابهم وأقام أبو أحمد يكا بد الخائن ببذل الأمان لمن صار اليه من الزنج وغيرهم ومحاصرة الباقين والتضييق عليهم وقطع المير والمنافع عنهم وكانت ميرة الأهواز وما يرد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونواحى أعمالها يسلك به النهر المعروف ببيان فسرى بهبوذ في جلد رجاله ليلة من الليالي وقد نمي اليه خبر قير وان وردبصنوف من التجارات والمير وكمن في النخل فلما ورد القيروان خرج إلى أهله وهم غارُّون فقتل منهم وأسر وأخذ ماأحب أن يأخذ من الاموال وقد كان أبو أحمد أنفذ لبذرقة ذلك القيروان رجلا من أصحابه في جمع فلم يكن للموجه لذلك بهبوذ طاقة لكثرة عدد من معه وضيق الموضع على الفرسان وانه لم يكن بهم فيه غناء فلما انتهى ذلك إلى أبي أحمد غلظ عليه مانال الناس في أمو الهم و أنفسهم وتجارتهم وأمر بتعويضهم وأخلف عليهم مثل الذى ذهب لهم ورتب الشذا على فوهة بيان وغيره من الأنهار التي لايتهيأ للفرسان سلوكها في بنائها والإقبال بها اليه فورد عليه منها عدد صالح فرتب فيها الرجال وقلد أمرها أبا العباس ابنه وأمره أن

يوكل بكل موضع يرد إلى الفسقة منه ميرة فانحدر أبو العباس لذلك إلى فوهة البحر فى الشذوات ورتب فى جميع تلك المسالك القواد وأحكم الأمر فيه غاية الاحكام (وفى شهر رمضان) منها كانت و قعة بين اسحق بن كنداج و اسحاق بن أيوب وعيسى بن الشيخ وأبى المغر اعوجمدان الشارى و من تأشب اليهم من قبائل ربيعة و تغلب وبكر واليمن فهز مهم ابن كنداج إلى نصيبين و تبعهم إلى قريب من آمد و احتوى على أمو الهم و نزلوا آمد فكانت بينه وبينهم و قعات (وفى شهر رمضان) منها قتل صندل الزنجى وكان سبب قتله أن أصحاب الخبيث عبر و الليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة فيها ذكر أعنى سنة ٢٦٧ يريدون الايقاع بعسكر نصير و عسكر زيرك فنذر بهم الناس فخر جوا اليهم فردوهم خائبين و ظفر وا بصندل هذا وكان فيها ذكر واليكشف و جوه الحرائر المسلمات ورؤسهن و يقلبهن تقليب الاماء فان امتنعت منهن امرأة ضرب و جهها و دفعها إلى بعض علوج الزنج يبيعها بأوكس الثمن فلما أتى به أبو أحمد أمر به فشد بين يديه ثم رمى بالسهام ثم أمر به فقتل (وفى شهر رمضان) من هذه السنة استأمن إلى أبى أحمد خلق كثير من عند الزنج

ذكر سبب ذلك

وكان السبب فى ذلك أنه كان فيما ذكر استأمن إلى أبى أحمد رجل من مذكورى أصحاب الخبيث ورؤسائهم وشجعائهم يقال له مهذب فحمل فى الشذا إلى أبى أحمد فأتى به فى رقت افطاره فأعلمه أنه جاء متنصحا راغبا فى الأمان وأن الزيج على العبور فى ساعتهم تلك إلى عسكره للبيات وأن الذين مدب الفاسق لذلك أنجادهم وأبطالهم فأمر أبو أحمد بتوجيه من يحاربهم اليهم ومن يمنعهم من العبور وأن يعارضوا بالشذا فلما علم الزيج أن قد نذر بهم انصر فوامنهز مين فكثر المستأمنة من الزنج وغيرهم و تتابعوا فبلغ عدد من وافى عسكر أبى أحمد منهم الى آخر شهر رمضان سنة ٢٦٧ خمسة آلاف رجل من بين أبيض وأسود (وفى مشوال) من هذه السنة ورد الخبر بدخول الخجستانى نيسابور وانهزام عمرو بن الليث وأصحابه فأساء السيرة فى أهلها و هدم دور آل معاذ بن مسلم وضرب من الليث وأصحابه فأساء السيرة فى أهلها و هدم دور آل معاذ بن مسلم وضرب من

قدر عليه منهم و اقتطع ضياعهم و ترك ذكر محمد بن طاهر و دعا له على منابر ما غلب عليه من مدن خراسان و للمعتمد و ترك الدعاء لغير هما ( وفي شوال ) من هـذه السنة كانت لابي العباس و قعة بالزنج قتل فيها منهم جمع كثير

ذكر سبب ذلك

وكان السبب في ذلك فيها بلغني أن الفاسق انتخب منكل قيادة من أصحابه أهل الجلد والبأس منهم وأمرالمهلي بالعبور بهم ليبيت عسكر أبي أحمد ففعل ذلك وكانت عدة من عبر من الزُّنج وغيرهم زهاء خمسة آلاف رجل أكثرهم من الزُّنج وفيهم نحومن ما ثتي قائد فعبروا إلى شرقي دجلة وعزموا على ان يصير القواد منهم الى آخر النخل مما يلي السبخة فيكونوا في ظهر عسكر أبي أحمد ويعبر جماعة كثيرة منهم فىالشذا والسميريات والمغابر قبالة عسكر أبىأحمد فاذا نشبت الحرب بينهم انكب من كان عبر من قواد الخبيث نصار الى السبخة على عسكر أبي أحمد الموفق وهم غارون مشاغيل بحرب من بإزائهم وقدر ان يتهيأ له في ذلك ما أحبه فأقام الجيش في الفرات ليلتهم ليغادوا الايقاع بالعسكر فاستأمن إلى أبي أحمد فلام كان معهم من الملاحين فأنهى اليه خبرهم و ما اجتمعت عليه آراؤهم فأ*م*ر ابو احمد أبا العباس والقواد وألغلمان بالنهوض البهم وقصد الناحية التي فيهما أصحاب الخبيث وأنفذ جماعة من قواد غلمانه في الخيل الى السبخة التي في مؤخر النخل بالفرات لتقطعهم عن الخروج اليها وأمر أصحاب الشذا والسـميريات فاعترضوا في دجلة وأمر الرجالة بالزحف اليهم من النخل فلمار أي الفجار ما أتاهم من التدبير الذي لم يحتسبوه كروا راجعين في الطريق الذي أقبلوا منه طالمين التخلص فكان قصدهم لجوّيث باروّيه وانتهى خبر رجوعهم الى الموفق فأمر أبا العباس وزيرك بالانحدار في الشذوات يسبقونهم الى النهر ليمنعوهم من عبوره وأمر غلاما من غلمانه يقال له ثابت له قيادة علىجمع كثير من غلمانه السودان أن بحمل أصحابه فى المعابر و الزرّاريق و ينحدر معهم إلى الموضع الذى فيه أعداء الله للابقاع بهم حيث كانوا فأدركهم ثابت في أصحابه بجويث بارويه فخرج اليهم

فحاربهم محاربة طويلة وثبتوا له واستقبلوا جمعه وهو من أصحابه فى زهاء خمسمائة رجل لانهم لم يكونوا تكاملوا وطمعوا فيه ثم صدقهم وأكب عليهم فمنحه الله أكتافهم فمن مقتول وأسير وغريق وملجج فى الماء بقدر اقتداره على السباحة التقطته الشذا والسميريات في دجلة والنهر فلم يفلت من ذلك الجيش الا أقله وانصرف أبو العباس بالفتح ومعه ثابت وقد عُطقت الرؤوس في الشذوات وصلب الاسارى فيها فاعترضوا بهم مدينتهم ليرهبوا بهم أشياعهم فلما رأوهم أبلسوا وأيقنوا بالبوار وأدخل الاسارى والرؤوس الى الموفقية وانتهى الىأبى احمد أن صاحب الزنج موه على أصحابه و أوهمهم ان الرؤس والمر فوعة مُثْل مثلت لهم ليراعوا وان الأساري مِن المستأمنة فأمر الموفق عند ذلك أبا العبـاس بجمع الرؤس والمسيربها إلى ازاء قصر الفاسق والقذف بهائى منجنيق منصوب في سفينة إلى عسكره ففعل أبوالعباس ذلك فلما سقطت الرؤس في مدينتهم عرف أولياء القتلي رؤس أصحابهم فظهر بكاؤهم وتبين لهم كذب الفاجر وتمريم (وفي شوال) من هذه السنة كانت لا صحاب ابن أبي الساج وقعة بالهيصم المجليُّ قتلوا فيهامقدمته وغلبوا على عسكره فاحتووه ﴿ وَفَى ذَى القعدة ﴾ منها كانت لزبرك وقعة مع جيش لصاحب الزنج بنهر ابن عمر قتل زيرك منهم فيها خلفا كثيرا

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة

ه ذكر أن صاحب الزنج كأن أمر باتخاذ شذوات فعملت له فضمها إلى ما كان يحارب به وقسم شدواته ثلاثة أقسام بين بهبوذ و نصر الرومي وأحمد بن الزرنجي وألزم كل واحد منهم غرم ما يضيع على يديه منها وكانت زهاء خمسين شذاة ورتب فيها الرماة وأصحاب الرماح واجتهدوا في إكال عدتهم وسلاحهم وأمرهم بالمسير في دجلة والعبور الى الجانب الشرقي والتعرض لحرب أصحاب الموفق وعدة شذوات الموفق يو مئذ قليلة لأنه لم يكن وافاه كل ماكان أمر اتخاذه وما كان عنده منها فمتفرق في فوهة البحر و فوهة الانهار التي يأتي الزنج منها المير فغ ظ أمر أعوان الفاجر و تهيأله أخذشذاة بعد شداة من شذاالموفق وأحجم

نصير المعروف بأبي حمزة عن قتالهم والإقدام عليهم كماكان يفعل لقلة مامعه من الشذا وأكثر شذوات الموفق يومتذمع نصير وهو المتولى لامرها فارتاع لذلك أهل عسكر الموفق وخافوا أن يقدم على عسكرهم الزنج بما معهم من فضل الشذا فورد عليهم في هذه الحال شذوات كان الموفق تقدم في بنا بّها بجنابا فأمرأبا العباس بتلقيها فيها معه من الشذا حتى يوردها العسكر اشفاقا من اعتراض الزنج عليها في دجلة فسلمت وأتى بها حتى إذا وافت عسكر نصير فبصر بها الزنج طمعوا فيها فأمرالخبيث بإخراج شذواته وأمرأصحابه بمعارضتها والاجتهاد في اقتطاعها فنهضوا لذلك فتسرع غلام من غلمان أبى العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحُجْراي في شذوات كن معه فشد على الزنج فانكشفوا وتبعهم حتى وافى بهم نهر أبى الخصيب وانقطع عن أصحابه فكروا عليه شذواتهم وانتهى الى مضيق فعلقت مجاديف بعض شذواته بمجاديف بعض شذواتهم فجنحت وتقصفت بالشط وأحاط به الآخرون واكتنفوه من جوانبه وانحدر عليه الزنج من السور فحاربهم بمن كان معه حربا شديدا حتى قتلوا وأخذالزنج شذواتهم فأدخلوها نهر أبى الخصيب ووافى أبوالعباس بالشذوات الجنابية سالمة بما فيها من السلاح والرجال فأمر أبو أحمد أباالعباس بتقلدأم الشذوات كلها والمحاربة بها وقطع مواد الميرعنهم منكل جهة ففعل ذلك فأصلحت الشذوات ورتب فيها المختارون من الناشبة والرامحة حتى إذا أحكم أمرها أجمع ورتبها فى المواضع التي كانت تقصد إليها شذوات الخبيث وتعيث فيها أفبلت شذواته على عادتها التي كانت قد جرب عليها فخرج اليهم أبو العباس في شذواته وأمرسائر أصحاب الشذاأن يحملوا بحملته ففعلوا ذلك وخالطوهم وطفقوا يرشقونهم بالسهام ويطعنونهم بالرماح ويقذفونهم بالحجارة وضرب الله وجوههم فولوا مهزمين وتبعهم أبو العباس وأصحابه حتى أولجوهم نهر أبى الخصيب وغرق لهم ثلاث شذرات وظفر بشذاتين من شذواتهم بما فيها من المقاتلة والملاحين قأمر أبو العباس بضرب أعناق من ظفر به مهم فلما رأى الخبيث مانزل بأصحابه امتنعمن إخراج الشذا عن فناءقصره ومنع أصحابه أن يجاوزو ابهاالشط الا فى الاوقات

التي يخلو دجلة فيها من شذوات الموفق فلما أوقع بهم أبوالعباس هذهالوقعة اشتد جزعهم وطلب وجوه أصحاب الخبيث الامارخ فأومنوا فكان بمن استأمن من وجوههم فما ذكر محمد بن الحارث العمى وكان اليه حفظ عسكر منكى والسور الذي يلي عسكر الموفق وكان خروجه ليلا مع عـدة من أصحابه فوصله الموفق بصلات كشيرة وخلع عليه وحمله على عدة دواب بحليتها وآلتها وأسنى له الرزق وكان محمد بن الحارث حاول إخراج زوجته معه وهي إحدى بنات عمه فعجزت المرأة عن اللحاق به فأخذها الزنج فردوها إلى الخبيث فحبسها مدة ثم أمر بإخراجها والنداء عليها فى السوق فبيعت ومنهم أحمد المعروف بالبرذعى وكان فيها قيل من أشجع رجال الخبيث الذين كانوافي حيز المهلي ومن قواده الزنج مديدوابن انكلويه ومنينة فخلع عليهم جميعاووصلوا بصلات كثيرة وحملوا على الخيل وأحسن إلى جميع منجاؤابه معهم من أصحابهم وانقطعت عن الخبيث مواد الميرة وسدت عليه وعلى من أقام معه المذاهب وأمر شبلا وأبا النداء وهما من رؤساء قواده وقدماء أصحابه الذينكان يعتمد عليهم ويثق بمناصحتهم بالخروج في عشرة آلاف من الزنج وغيرهم والقصد لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبى الاسد والخروج منهذه الأنهار إلىالبطيحة للغارة على المسلمين وأخذ ماوجد منطعام وميرة ليقطع عن عسكر الموفق مايردهمن الميرة وغيرها من مدينة السلام وواسط ونواحيها فندبالموفق لقصدهم حين انتهى اليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب مقدمة أبي العباس وأمره بالنهوض في أصحابه اليهم وضم اليه من اختار من الرجال فمضى فى الشذوات والسميريات وحمل الرجالة فى الزواريق والسفن الخفاف حثيثًا حتىصار إلى نهر الديرفلم يعرف لهم هنالك خبرًا فصار منه إلى بثق شيرين ثم سلك في شر عدى حتى خرج إلى نهر ابن عمر فالتتى به جيش الزنج في جمعراعته كثرته فاستخار الله في مجاهدتهم وحمل عليهم في ذوى البصائر والثبات من أصحابه فقذف الله الرعب فى قلوبهم فانفضوا ووضع فيهم السلاح فقتل منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم مثلذلك وأسر خلقا كثيرا وأخذمن سفنهم ماأمكنهأخذهوغرق

منها ماأمكن تغريقه فكان ماأخذ من سفنهم نحرا من أربعمائة سفينة وأقبل بمن معه من الاسارى وبالرؤس إلى عسكر الموفق (وفى ذى الحجة) لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه لحربه

ذكر السبب الذي من أجله كان عبوره اليها

وكان السبب في ذلك فيها ذكرأن الرؤساء من أصحاب الفاسق لمـــا رأوا مافد حلَّ بهم من البلاء من قتل من يظهر منهم وشدة الحصار على من لزم المدينة فلم يظهر منهم أحد وحال من خرج منهم بالأمان من الإحسان اليه والصفح عن جرمه مالوا إلى الأمان و جعلوا يهربون في كلُّ وجه و يخرجون إلى أبي أحمد فىالأمان كلما وجدوا اليه السمبيل فملئ الحبيث من ذلك رعبا وأيقن بالهلاك **وْوَكُلُّ بِكُلِّ نَاحِيةً كَانَ بِرِي أَنْ فِيهَا طَرِّيقًا للهربِ من عسكره احراسا وحفظة** وأمرهم بضبط تلك النواحي ووكل بفوهة الأنهار من يمنع السفن من الخروج منها واجتهد في سدكل مسلك وطريق وثلمة لئلا يطمع فيالخروج عن مديلته وأرسل جماعة من قواد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسألونه الأمان وأن يوجه لمحاربة الخبيث جيشا ليجدوا إلى المصير اليه سبيلا فأمر المونق أبا العباس بالمصير في جماعة من أصحابه إلى الموضع المعروف بنهر الغربي وعلى بن أبان حينته يحوط ذلك النهر فنهض أبو العباس في المختارين من أصحابه ومعه الشذا والسميريات والمعابر فقصد النهرالغربى وانتدب المهلي وأصحابه لحربه فاستعرت الحرب بين الفريقين وعلا أصحاب أبى العباس وقهروا الزنج وأمدالفاسق المهلي بسلمان بن جامع في جمع من الزنج كثير وا تصلت الحرب يومتذمن أول النهار إلى وقت العصر وكان الظفر فيذلك اليوم لأبي العباس وأصحابه وصار اليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان من قواد الخبيث ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الزنج فأمر أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشدا والسفن وانصرف فاجتاز في منصرفه بمدينة الخبيث حتى انتهى إلى الموضع المعروف بنهر الآتراك فرأى أصحابه من قلة عدد الزنج في هذا المرضع من النهر ماطمعوا له فيمن كان

هناك نقصدوا نحوهم وقد انصرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموفقية فقربوا إلى الارض وصعدوا وأمعنوا في دخول تلك المسالك وعلت جماعة مهم السوروعليه فريق من الزنج وأشياعهم نقتلوا من أصابوا منهم هنالك ونذر الفاحق بهم فاجتمعوا لحربهم وأنجد بعضهم بعضا فلمارأي أبوالعباس اجتماع الخبثاء وتحاشدهم وكثرةمن ثاب إلى ذلك الموضع منهم مع قلة عدد من هذالك من أصحابه كرر اجعااليهم فيمن كان معه فى الشذا وأرسل إلى المونق يستمده فوافاه لمعونته من خف لذلك من الغلمان فى الشذا والسميريات فظهروا على الزنج وهزموهم وقدكان سليمان بن جامع لما رأى ظهور أصحاب أبى العباس على الزنج وغل فى النهر مصاعداً فى جمع كثير فانتهى إلى النهر المعروف بعبد الله واستدبر أصحاب أبي العباس وهم في حربهم مقبلين على من بإزائهم عن يحاربهم فيمنعون في طلب من انهزم عنهم من الزنج فخرج عليهم من ورائهم وخفقت طبوله فانكشف أصحاب أبي العباس ورجع عليهم من كان انهزم عنهم من الزنج فأصيبت جماعة من غلمان الموفق وغيرهم من جنده وصار في أبدى الزنج عدة أعلام ومطاردو حامى أبو العباس عن البأةين من أصحابه فسلم أكثرهم فأنصرف بهم فأطمعت هذه الوقعة الزنج وتباعهم وشدت قلوبهم فأحمع الموفق على العبور بجيشه أجمع لمحاربة الخبيث وأمر أبا العباس وسائر القواد والغلبان بالتأهب للعبور وأمر بجمع السفن والمعابر وتفريقها عليهم ووقف على يوم بعينه أراد العبور فيه فعصفت رياح منعت من ذلك واتصل عصوفها أياما كثيرة فأمهل الموفق حتى انقضى هبوب تلك الرياح ثم أخذ فى الاستعداد للعبور ومناجزة الفاجر فلما تهيأ له مإأراد من ذلك عبريوم الأربعاء لست ليال بقين من ذى الحجة من سنة ٢٦٧ في أكثف جمع وأكمل عدة وأمر بحمل خيل كثيرة فى السفن وتقدم إلى أبى العباس في المسير في الخيل و معه جميع قو اده الفرسان ورجَّالتهم ليأتي الفجرة من وراتُهم منمؤخر النهر المعروف بمنكى وأمر مسروراً البلخي مولاه بالقصــد إلى نهر الغربى ليضطر الخبيث بذلك إلى تفريق أصحابه وتقدم إلى نصير المعروف بأبى حمزة ورشيق غلام أبى العباس وهو من أصحابهوشذواته فى مثل العدة فيها التى

نصير بالقصد لفوهة نهر أبى الخصيب والمحاربة لما يظهر من شذوات الخبيث وقدكان استكثر منها وأعد فيها المقاتلة وانتخبهم وقصد أبوأحمد بجميع منمعه لركن من أركان مدينة الخبيث قد كان حصنه بابنه المعروف بانكلاى وكنفه بعلى بن أبان وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمــدانى وحفه بالمجانيق والعرادات والقسى الناوكية وأعدفيه الناشبة وجمع فيه أكثرجيشه فلما التتي ألجمعان أمر الموفق غلمانه الناشبة والرامحة والسودان بالدنو من الركن الذي فيه جمع الفسقة وبينه وبينهم النهر المعروف بنهر الآثراك وهونهر عريض غزير الماء فلما انتهوا اليه أحجموا عنه فصيح بهم وحرضوا علىالعبور فعبروا سباحة والفسقة يرمونهم بالمجانيق والعرادات والمقاليع والحجارة عنالايدى وبالسهام عن القسى الناوكية وقسى الرَّجل وصنوف الآلات التي يرمى عنها فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر وانتهوا إلى السور ولم يكن لحقهم من الفعلة مَن كان أعد لهدمه فتولى الغلمان تشعيث السور بمـاكان معهم من سلاحهم ويسر الله ذلك وشهلوا لأنفسهم السبيل إلى علوه وحضرهم بعض السلاليم التي كانت أعدت لذلك فعلوا الركن ونصبوا هنالك علماً من أعلام الموفق وأسلم الفسقة سورهم وخلوا عنه بعد أن حوربوا عليه أشــد حرب وقتل من الفريقين خلق كثير وأصيب غلام من غلمان الموفق يقال له ثابت بسهم في بطنه فمات وكان من قُواد الغلمان وجلتهم ولمــا تمكن أصحاب المونق من سور الفسقة أحرقوا ماكانعليه منمنجنيق وعرادة وقوس ناوكية وخلوا عن تلك الناحية وأسلموها وقد كان أبو العباس قصد بأصحابه في الحيل النهر المعروف بمنكي فمضي على إبن أبان المهلى في أصحابه قاصدا لمعارضته ودفعه عما صمد له و التقيا فظهر أبو العباس عليه وهزمه وقتل جمعاكثيرا من أصحابه وأفلت المهابي راجعا وانتهى أبوالعباس الى الموضع الذي قدَّر أن يصل منه إلى مدينة الفاسق من مؤخرتهر منكي و هو يرى أن المدخل من ذلك الموضع سهل فدخل إلى الخندق فوجده عريضا ممتنعا فحمل أصحابه على أن يعبروه بخيولهم وعبره الرجالة سباحة حتى وافوا السور فثلموا

فيه ثلما اتسع لهم منه الدخول فدخلوا فلتي أوائلهم سليهان بن جامع وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية لما انتهى اليه انهزام المهلبي عنها فحاربوه وكان إمام القوم عشرة من غلمان الموفق فدافعوا سليهان وأصحابه وهمخلق كثير وكشفوهم مرارا كثيرة وحاموا عن سائر أصحابهم حتى رجعوا إلى مواضعهم وقال محمد ابن حماد لمسا غلب أصحاب الموفق على الموضع الذي كان الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقواده وشعثوا من السور الذي أفضوا إليه ما أمكنهم تشعيثه وافاهم الدين كانوا أعدُّوا للهدم بمعاولهم وآلاتهم فتُلموا في السور عدة ثلم وقدكان الموفق أعد لخندق الفسقة جسرا يمد عليه فمد غليه وعبر جمهور الناس فلما عاين الخبثة ذلك ارتاعوا فانهزموا عنسور لهمثان قدكانوا اعتصموا به و دخل أصحاب الموفق مدينة الخائن فولى الفاجر وأشياعه منهزمين وأصحاب الموفق يتبعونهم ويقتلون من انتهوا إليه منهم حتى انتهوا إلى النهر المعروف بابن سمعان وصارت دار ابن سمعان فى أيدى أصحاب الموفق وأحرقوا ماكان فيها وهدموها ووقف الفجرة على نهرابن سمعان وقوفا طويلا ودافعوا مدافعة شديدة وشد بعض غلبان الموفق على على بن أبان المهلبي فأدبر عنه هاربا فقبض على متزره فخلى عن المئزر ونبذه إلى الغلام ونجا بعد أن أشنى على الهلكة وحمل أصحاب الموفق على الزنج حملة صادقة فكشفوهم عن النهر المعروف بابن سمعان حتى وافوا بهم طرف ميدان الفاسق وانتهى اليه خبرهزيمة أصحابه ودخول أصحاب الموفق مدينته من أقطارها فركب في جمع من أصحابه فتلقاه أصحاب الموفق وهم يعرفونه فىطرف ميدانه فحملوا عليه فتفرق عنه أصحابه ومن كان معه وأفردوه وقرب منه بعض الرجالة حتى ضرب وجه فرسه بترسه وكان ذلك مع مغيب الشمس فأمرالموفق أصحابه بالرجوع إلىسفنهم فرجعوا سالمين قدحملوامن رؤس الخبثاء شيئا كثيراو نالواكل الذي أحبو امنهم من قتل وجراح وتحريق منازل وأسواق وقد كاناستأمز الىأبي العباس فيأول النهارنفر من قواد الفاجر وفرسانه فاحتاج إلى التوقف على حملهم في السفن وأظلم الليــل وهبت ريح شمال عاصف وقوى الجزر فلصق

أكثر السفن بالطين وحرض الخبيث أشياعه واستنجدهم فبانت منهم جماعة وشدوا على السفن المتخلفة فنالوا منها نيلا وقتلوا فيها نفرا وقدكان بهبوذ بإزاء مسرور البلخيُّ وأصحابه في هذا اليوم في نهر الغربيُّ فأوقع بهم وقتل جماعة منهم وأسر أساري وصارت في يده دواب من دوابهم فكسر ذلك من نشاط أصحاب المرفق وقدكان الخبيث أخرج في هذا اليوم جميع شذواته إلى دجلة محاربين فيها رشيقا وضرب منها رشيقءلي عدة شذوات وغرقمنها وحرق وانهزم الباقون إلى نهر أبي الخصيب = وذكر أنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه مادعاهم إلى التفرق والهرب على وجوههم نحو نهر الأمير والقندل وإبرسان وعبادان وسائر القرى وهرب يومئذ أخو سليمان بن موسى الشعراني محمد وعيسي فمضيا يؤمان البادية حتى انتهى اليهما رجوع أصحاب الموفق فرجعا وهرب جماعة من العرب الذين كانوا في عسكر الفاسق وصاروا إلى البصرة وبعثوا يطلبون الأمان من أبي أحمد فآمنهم ووجه اليهم السفن فحملهم إلى الموفقية وأمر أن يخلع عليهم ويوصلوا ويجرى عليهم الارزاق والأنزال ففعل ذلك بهم وكان فيمن رغب في الأمان من جلة قواد الفاجر ريحان بن صالح المغربي وكانت له رياســـة وقيادة وكان يتولى حجبة ابن الخبيث المعروف بانكلاى فكتب ريحان يطلبالأمان لنفسه ولجماعة من أصحابه فأجيب إلى ذلك وأنفذ اليه عدد كثير من الشددا والسميريات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقــدمة أبى العباس فسلك النهر المعروف باليهودي حتى وافىالموضع المعروف بالمطوعة فألني به ريحان ومن معه من أصحابه وقدكان الموعد تقدم في موافاة ذلك الموضع زيرك ريحان ومنمعه فوافى بهم دار الموفق فأمر لريحان بخلع وحمل على عدة منأفراس بآلتها وأجيز بجائزة سنية وخلع على أصحابه وأجيزوا على أقدارهم وضم إلى أبى العباس وأمر بحمله وحمل أصحابه والمصيربهم إلى إزاء دار الخبيث فوقفوا هنالك في الشذا فعرفواخروج ريحان وأصحابه فىالأمان وماصاروا اليه منالإحسان فاستأمن في ساعتهم تلك من أصحاب ريحان الذين كانوا تخلفوا وغيرهم جماعة فألحقوا

في البرُّ والإحسان بأصحابهم وكان خروج ريحان بعد الوقعة التي كانت يوم الاربعاء في يوم الاحد لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ٢٦٧ ﴿ وَفِي هذه السنة ﴾ أقبل أحمد بن عبد الله الخجستاني يريد العراق بزعمه حتى صار إلى سمنان وتحصن منـه أهل الرى وحصنوا مدينتهم ثم انصرف من سمنان راجعا إلى خراسان (وفيها) انصرف خلق كثير من طريق مكه في البدأة لشدّة الحرّ ومضى خلق كثير فمات بمن مضى خلق كثير من شدة الحر وكثير منهم من العطش وذلك كله فى البدأة وأوقعت فزارة فيها بالتجار فأخذوا فيها ذكر منهم سبعهائة حمل بزُّ (وفيها) اجتمع بالموسم عامل لآحمد بن طولون في خيــله وعامل لعمرو بن الليث في خيله فنازع كلُّ واحد منهما صاحبه في ركن علمه على يمين المنبر في مسجدا براهيم خليل الرحمن وادعىكلّ واحد منهما أن الولاية لصاحبه وسلا السيوف فخرج معظم الناس من المسجد وأعان موالى هارون بن محمد من الزنج صاحب عمرو بن الليث فوقف حيث أراد وقصر هارون وكان عامل مكة الخطبة وسـلم الناس وكان المعروف بأبي المغيرة المخزومي" حينئذ يحرس في جميعة (وفيها) ُنني الطباع عن سامرا وفيها ضرب الحنجستانيّ لنفسه دنانير ودراهم ووزن الدينار منها عشرة دوانيق ووزن الدرهم ثمانية دوانيق عليــه الملك والقدرة لله والحول والقوة بالله لاإله إلا الله محمد رسول الله وعلى جانب منه المعتمد على الله باليمن والسعادة وعلى الجانب الآخر الوافى أحمد بن عبــد الله ﴿ و حج بالناس ﴾ فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي

> ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فنذلك ماكان من استثمان جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجان إلى أبى أحمد الموفق فى يوم الثلاثاء فى غرة المحرم منها ﴿ وذكر أن السبب كان فى ذلك الوقعة التى كانت لابى أحمد فى آخر ذى الحجة من سنة ٢٦٧ التى ذكر ناها قبل و هرب

ريحان بن صالح المغربيُّ من عسكر الفاجر وأصحابه ولحاقه بأبي أحمد فنخب قلب الحبيث لذلك وذلك أن السجان كان فيما قيــل أحد ثقاته فأمر أبو أحمد للسجان هــذا بخلع وجوائز وصــلات وحملان وأرزاق وأقيمت له أنزال وضم إلى أبي العباس وأمره بحمله في الشــذاة إلى إزاء قصر الفاسق حتى رآم وأصحابه وكلمهم السجان وأخبرهم أنهم في غرور من الخبيث وأعلمهم ماقدوقف عليه من كذبه وفجوره فاستأمن في هذا اليوم الذي ُحمل فيه السجان من عسكر الخبيث خلق كثير من قواده الزنج وغيرهم وأحسن اليهم وتتابع الناس فى طلب الامان والخروج من عندالخبيث ثم أقام أبو أحمد بعدالوقعة التي ذكرتُ أنها كانت لليلة بقيت من ذي الحجة من سنة ٦٧ لا يعبر إلى الخبيث لحرب يجم بذلك أصحابه إلى شهر ربيع الآخر (وفي هذه السنة) صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث عليها فهزمه عمرو واستباح عسكره وأفلت محمد بن الليث في نفر ودخل عمرو اصطخر فانتهبها أصحابه ووجه عمرو في طلب محمد بن الليث فظفر به وأتى به أسيرا ثم صار عمرو إلى شميراز فأقام بها ﴿ وَفَيَ شهر ربيع الأول) منها زلزلت بغداد لثمان خلون منه وكان بعد ذلك ثلاثة أيام مطر شـديد ووقعت بها أربع صواعق ﴿ وفيها ﴾ زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيـه فخرج اليـه أبوه أحمد إلى الاسكندرية فظفر به ورده إلى مصر فرجع معه اليها ﴿ وَلَارِبِعُ عَشْرَةً لَيْلَةً ﴾ بقيت من ربيع الآخر منها عبر أبو أحمد الموفق إلى مدينة الفاجر بعــد أن أرهى قوته في مقامه بمدينــة الموفقية بالتضييق عليه والحصار ومنعه وصول المير اليـه حتى استأمن اليه خلق كثير من أصحابه فلما أراد العبور اليها أمر فيها ذكر ابنه أبا العباس بالقصد للموضع الذي كان قصده من ركن مدينة الحبيث الذي يحوطه بابنه وجلة أصحابه وقواده وقصد أبو أحمد موضعاً من السور فيها بين النهر المعروف بمنكى والنهر المعروف بابن سمعان وأمر صاعدا وزيره بالقصد لفوهة النهر المعروف بجرى كور وتقدم إلى زيرك في مكانفته وأمرمسرور البلخي بالقصدلة رالغربي

وضم إلى كل واحد منهم من الفعلة جماعة لهدم ما يليهم من الســور و تقدم إلى جميعهم ألا يزيدوا على هدم الســور وألا يدخلوا مدينة الخبيث ووكل بـكلُّ غاحية من النواحي التي وجه اليها القواد شذوات فيهـــا الرماة وأمرهم أن يحموا بالسهام من يهدم السور من الفعلة والرجالة الذين يخرجون للمدافعة عنهم فثلم فى السور ثلم كثيرة ودخل أصحاب أبى أحمد مدينة الفــاجر من جميع تلك الثلم وجاء أصحاب الحبيت يحاربونهم فهزمهم أصحاب أبى أحمد واتبعوهم حتى وغلوا فى طلبهم واختلفت بهم طرق المدينة وفرقت بينهم السكك والفجاج فانتهوا إلى أبعد منالموضع الذى كانوا وصلوا اليه فى المرة التى قبلها وحرقوا وقتلوا ثم تراجع أصحاب الحبيث فشــدوا على أصحاب أبى أحمد وخرج كمناؤهم من نواح يهتدون لها ولا يعرفها الآخرون فتحسير من كان داخل المدينة من أصحاب أبي أحمد ودافعوا عن أنفسهم وتراجعوا نحو دجلة حتى وافاها أكثرهم فمهم من دخـــل السفينة ومنهم من قذف نفسه في الماء فأخذه أصحاب الشذا ومنهم من قتل وأصاب أصحاب الخبيث أسلحة وأسلابا وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن سمعان ومعهم راشد وموسى بن أخت مفلح في جماعة من قواد الغلمان كانوا آخر من ثبت من النياس ثم أحاطبهم الزنج وكثروهم وحالوا بينهم وبين الشذا فدافعوا عن أنفسهم وأصحابهم حتى وصلوا إلى الشــذا فركبوها وأقام نحو من ثلاثين غلاما من الديالمة في وجوه الزنج وغيرهم يحمون النــاس ويدفعونعنهم حتى سلمواوقتل الثلاثون من الديالمةعن آخرهم بعد مانالوا من الفجار ماأحبوا وعظم على النياس ما نالهم في هذه الوقعة وانصرف أبو أحمد عن معه إلى مدينته الموفقية وأمر بجمعهم وعذلهم على ماكان منهم من مخالفة أمره والافتيات عليه فى رأيه و تدبيره و توعدهم بأغلظ العقوبة إن عاد والخلاف أمره بعد ذلك وأمر بإحصاء المفقودين من أصحابه فأحصـوا له فأتى بأسمائهم وأقر ماكان جاريا لهم على أولادهم وأهاليهم فحسن موقع ذلك منهم وزاد في صحة نياتهم لما رأوا من حياطته خلف من أصيب في طاعته (وفيها)كانت لأبي العباس وقعة بقوم من

الأعراب الذين كانوا يميرون الفاسق اجتاحهم فيها

ذكر الخبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة ذكر أن الفاسق لما خرب البصرة و لاها رجلا من قدماء أصحابه يقال له أحمد بن موسى بن سعيد المعروف بالقلوص فكان يتولى أمرها وصارت فرصة للفاسق يردها الاعراب والتجار ويأتونها بالمبر وأنواع التجارات ويحمل مايردها إلى عسكر الخبيث حتى فتح أبو أحمد طهيثا وأسر القلوص فولى الخبيث ابن أخت القلوص يقال له مالك بن بشر أن البصرة وما يلها فلمانزا. أبو أحمد فرات البصرة خاف الفاجر إيقاع أبي أحمد مالك هذا وهو يو مئذ نازل بسيحان على نهر يعرف بنهر ابن عتبة فكتب إلى مالك يأمره بنقل عسكره إلى النهر المعروف بالديناري وأن ينفذ جماعة بمن معه لصيد السمك وإدرار حمله إلى عسكره وأن يوجه قرماً إلى الطريق التي يأتي منها الأعراب من البادية ليعرف ورود من يرد منهم بالمير فإذا وردت رفقة من الأعراب خرج إليها بأصحابه حتى يحمل ما تأتى به إلى الخبيث ففعل ذلك مالك ابن أخت القالوص ووجه إلى البطيحة رجلين من أهل قرية بسمى يمرف أحدهما بالربّان والآخر الخليل كانا مقيمين بعسكر الخبيث فنهض الخليل والريان وجمعا جماعة من أهل الطف وأتيا فرية بسمى فأقاما بها يحملان السمك من البطبحة أو لا أو لا إلى عسكر الخبيث في الزواريق الصغار التي تسلك ما الإنهار الضيَّقة و الارخنجان التي لاتسلكها الشذا والسمير مات فكانت موادسمك البطيحة متصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين الرجلين بحيث ذكرنا واتصلت أيضاً مبر الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية فاتسع أهل عسكره و دام ذلك إلى أن استأمن إلى الموفق رجل مر. أصحاب الفاجر الذين كانو ا مضمومين إلى القلوص يقال له على بن عمر ويعرف بالنقاب فأخبر بخبر مالكبن بشران ومقامه بالنهر المعروف بالديناري وما يصل إلى عسكر الخبيث بمقامه هناك من سمك البطيحة وجلب الأعراب فوجّه الموفق زيرك مولاه في الشدا والسميريات إلى الموضع الذي به ابن أخت القلوص فأوقع به وبأهل عسكره

فقتل منهم فريقاً وأمر فريقاً وتفرّق أهل ذلك العسكر وانصرف مالك إلى الخبيث مفلولا فرده الخبيث في جمع إلى مؤخر النهر المعروف باليهودي فعسكر هنالك بموضع قريب من النهر المعروف بالفيّاض فكأنت المير تتصل بعسكر الحبيث بما يلي سبخة الفياض فانتهى خبر مالك ومقامه بمؤخر نهر اليهودي ووقعيُّ المير من تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلى الموفق فأمر ابنه أبا العباس بالمصير إلى ثهر الأمير والنهر المعروف بالفياض لتعرُّف حقيقة ما انتهى اليه من ذلك فنفذ الجيش فوافق جماعة من الأعراب يرأسهم رجل قدأورد من البادية إبلا وغنما وطعاماً فأوقع بهم أبو العباس فقتل منهم جماعة وأسر الباقين ولم يفلت مزالقوم إلا رئيسهم فإنه سبق على حِجْر كانت تحته فأمعن هرباً وأخذكل ماكان أولئك الاعراب أتوابه من الإبل والغنم والطعام وقطع أبو العباس يدَأ حدالاسري وأطلقه فصار إلى معسكر الخبيث فأخبرهم بما نزل به فريع مالك بن أخت القلوص بما كان من إيقاع أبي العباس بهؤلاء الإعراب فاستأمن إلى أبي أحمد فأو من وحُيي وكسي وضم إلى أبي العباس وأجريت له الأرزاق وأقيمت له الأنزال وأقام الخبيث مقام مالك رجلاكان من أصحاب القلوص يقال له أحمد بن الجنيدو أمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير و،ؤخر نهر أبي الخصيب وأن يصير في أصحابه إلى ما يقبل من سمك البطيحة فيحمله إلى عسكر الخبيث و تأدى إلى أبي أحمد خبر أحمد ابن الجنيد فوجه قائداً من قواد الموالى يقال لهالتر مدان في جيش فعسكر بالجزيرة المعروفة بالروحية فانقطع ماكان يأتى إلى عسكر الخبيث من سمك البطيحة ووجه الموفق شهاب بن العلاء ومحمد بن الحسن العنبريين في خيل لمنع الأعراب من حمل الميرإلى عسكر الخبيث وأمر بإطلاق السوق لهم بالبصرة وحمل مايريدون امتياره من التمر إذكان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث فتقدم شهاب ومحمد لما أمرا به فأقاما بالموضع المعروف بقصر عيسي فكان الأعراب بوردون اليهماما يجلبونه من البادية ويمتارون لتمر مما قبلهمائم صرف أ.وأحمد الترمدان عن البصرة ووجه مكانه قائدا من قواد الفراغنة يقالله قيصربنأرخوز إخشاذ فرغانةووجه نصيرآ

المعروف بأبى حمرة فى الشذا والسميريات وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر دبيس وأن يخترق نهر الأبلة ونهر معقل ونهر غربي ففعل ذلك \* قال محمد بن الحسن وحدثني محمد بن حماد قال لما انقطعت الميرعن الخبيث وأشياعه بمقام نصير وقيصر بالبصرة ومنعهم المبرة من البطيحة والبحر بالشذا صرفوا الحيلة إلىسلوك نهر الأمير إلى القندل ثم سلوك المسيحي إلى الطرق المؤدية إلى البر والبحر فكانت ميرهم من البر و البحر و امتيارهم سمك البحر من هذه الجهة فانتهى ذلك إلى الموفق فأمر رشيقاً غلام أبي العباس باتخاذ عسكر بجويث بارويه في الجانب الشرقي من دجلة بإزاء نهر الامير وأن يحفر له خندقا حصينا وامر أبا العباس أن يضم إلى رشيق من خيار أصحابه خمسة آلاف رجل و ثلاثين شذاة و تقدم إلى رشيق فى ترتيب هذه الشذا على فوهة نهر الأمير وأن يجعل على كل خمس عشرة شذاة منها نوبة يلج فيها نهر الأمير حتى ينتهي الى المعترض الذيكان الزنج يسلكونه إلى دبا والقندلوالنهر المعروف بالمسيحي فيكون هناك فانطلع عليهم من الخبثاء طالع أوقعرا بهفإذا انقضت نوبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على فوهة النهر ففعلوا مثل ذلك هذا الفعل فعسكر رشيق في الموضع الذي أمر بترتيبه به فانقطعت طرق الفجرة التيكانوا يسلكونها إلى دبا والقندل والمسبحى فلم يكن لحم سبيل إلى بر ولا بحر فضاقت عليهم المذاهب واشتد عليهم الحصار (وفيها) أُوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه (وفيها) وثب ابن شبث بن الحسن فاخذ عمر بن سيما والى حلوان (وفيها) انصرف أحمد بن ابي الاصبغ من عند عمرو بن الليث وكان عمرو قدوجهه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف فقدم معه بمسال فوجه عمرو ومماصو درعليه ثلثمائة ألف دينار ونيفار هدية فيها خمسون منآ مسك وخمسون منأعنبر ومائتامنا عودو ثلثمائة ثوب وشي وغيره وآنية ذهب ونضة ودواب وغلمان بقيمة مائتي ألف دينار فكان ماحمل وأهدى بقيمة خسمائة ألف دينار ﴿ وَفِيها ﴾ وَلَى كَيْغَلَغُ الْخَلْيلُ بن ريمًالُ حلوانُ فنالهُم بالمكاره بسبب عمر بن سيما وأخذهم بجريرة أبن شبث فضمنوا له خلاص ابن سيا واصلاح أمرابن شبث

﴿ وَفِيها ﴾ أو قع رشيق غلام أبى العباس بن الموفق بقوم من بني تميم كانوا أعانوا الزنج على دخول البصرة وإحراقها وكان السبب في ذلك أنه كان انتهى اليه أن قوما من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة من البر" إلى مدينة الخبيث طعاما وإبلا وغنما وأثهم فى مؤخر نهر الآمير ينتظرون سفناً تأتيهم من مؤخر عسكر الفاجر تحملهم ومامعهم فسرى اليهم رشيق في الشذا فوافي الموضع الذي كانوا حلوا به وهو النهر المعروف بالاسحاق فأوقع بهم وهم غارون فقتل أكثرهم وأسر جماعة منهم وهم تجار كانوا خرجوا من عسكر الخبيث لجلب الميرة وحوى ماكان معهم من أصناف المير والشاء والإبل والحمير التيكانوا حملوا عليها الميرة فحمل الأسرى والرؤوس في الشــذا وفي ســفنكانت معه إلى الموفقية فأمر الموفق فعلقت الرؤس في الشذا وصلب الاسارى هنالك وأظهر ماصيار إلى رشيق وأصحابه وطيف بذلك فى أقطار العسكر ثم أمر بالرؤس والأسارى فاجتيز بهم على عسكر الخبيث حتى عرفوا ماكان من رشيق من الايقاع بجالبي الميراليهم ففعل ذلك وكان فيمن ظفر به رشيق رجل من الأعراب كان يسفر بين صاحب الزنج والاعراب فى جلب الميرة فأمر به المو فق فقطعت يده و رجله و ألتى فى عسكر الخبيث ثم أمر بضرب أعناق الأسارى نضربت وسوغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أموالهم وأمر لرشيق بخلع وصلة ورده إلى عسكره فكثر المستأمنون إلى رشيق فأمر أبو أحمد بضمّ من خرج منهم إلى رشيق اليه فكثروا حتى كان كأكثر العساكر جمعاً وانقطعت عن الخبيث وأصحابه المير من الوجوه كلها وانسدٌّ عليهم كلّ مسلك كان لهم فأضر بهم الحصار وأضعف أبدائهم فيكان الاسيرمنهم يؤسر والمستأمن يستأمن فيسئل عنعهده بالخبز فيعجب منذلك ويذكرأن عهده بالخبز منسنة وسنتين فلماصار أصحاب الخائن إلى هذه الحال رأى الموفق أن يتابع الإيقاع. بهم ليزيدهم بذلك ضراً وجهداً فخرج إلى أبى أحمد في هذا الوقت في الأمان خلق كثير واحتاج منكان مقيما فى حير الفاسق إلىالحيلة لقوته فتفرقوا فى القرى والأنهار النائية عن معسكرهم في طلب القوت فتأدى الخبر بذلك إلى أبي أحمد فأمر جماعة

من قواد غلمانه السودان وعرفائهم بأن يقصدوا المواضع التي يعتادها الزنج وأن يستميلوهم ويستدعوا طاعتهم فن أبي الدخول منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه وجعل لهم جعلا فحرصوا وواظبواعلى الغدو والرواح فكانوا لايخلون فى يوم من الآيام من جماعة يحلبونهم ورؤس يأ تونبها وأسارى يأسرونهم قال محمد ابن الحسن قال محمد بنحماد ولما كثر أساري الزنج عندالموفق أمر باعتراضهم فمن كان منهم ذا قوة و جلد و نهوض بالسلاح من عليه و أحسن اليه و خلطه بغلمانه السودان وعرفهم مالهم عنده منالبر والاحسان ومنكان منهم ضعيفا لاحراك به أو شيخاً فانيا لا يطيق حمل السلاح أومجرو حاجراحة قد أزمنته أمر بأن يكسى أوبين ويوصل بدراهم ويزود ويحمل إلى عسكر الخبيث فيلتي هناك بعد ما يؤمر. بوصف ما عاين من إحسان الموفق إلى كل من يصير اليه وان ذلك رأيه في جميع من يأتيه مستأمنا ويأسره منهم فنهيأ له من ذلك ما أراد من استمالة أصحاب صاحب الزنج حتى استشعروا الميل إلى ناحيته والدخول فىسلمه وطاعته وجعل الموفق وابنه أبوالعباس يغاديان حرب الخبيث ومن معه ويراوحانها بأنفسهمة ومن معهما فيقتلان ويأسران ويجرحاب وأصاب أبا العباس في بعض تلك الوقعات سهم جرحه فبرأمنه (وفيرجب من هذه السنة فتل بهبو ذصاحب الخبيث ذكر الخبر عن سبب مقتله

ه ذكر أن أكثر أصحاب الفاسق غارات وأرشدهم تعرضا لقطع السبيل و أخذ الاموال كان بهبوذ بن عبد الوهاب وكان قد جمع من ذلك مالا جليلا وكان كثير الخروج فى السمير بات الخفاف فيخترق الإنهار المؤدية إلى دجلة فاذا صادف سفينة لاصحاب المونق أخذها فأدخلها النهر الذى خرج منه فان تبعه تابع حتى توغل فى طلبه خرج عليه من النهر قوم من اصحابه قد اعدهم لذلك فا تتطعوه و او قعوا به فلما كثر ذلك وتحرز منه ركب شذاة وشبهها بشدوات المرفق نسب عليهامثل اعلامه وسار بها فى دجلة فاذا ظفر بغرة من اهل العسكر الوقع بهم فقتل واسر و يتجاوز الى نهر الابلة ونهر معقل و بثق شيرين ونهر الدير

فيقطع السبل ويعبث في اموال السابلة ودمائهم فرأى المرفق عند ما انتهى اليه من أفعال بهبوذ أن يسكر جميع الانهار التي يخف سكرها ويرتب الشذاعلي فرهة الانهار العظام ليأمن عبث بهبوذ وأشياعه ويأمن سبل الناس ومسالكهم فلما حرست هذه المسالك و سكرما أمكن سكره من الانهار و حيل بين بمبوذ و بين ما كان يفعل أقام منتهزا فرصة في غفلة أصحاب الشـذا الموكلين بفوهة نهر الابلة حتى اذا وجد ذلك اجتاز من مؤخر نهر أبى الخصيب فى شذوات مثل أصحاب الموفق وسميرياتهم ونصب عليها مثل أعلامهم وشحنها بجلد أصحابه وانجادهم وشجعانهم واعترض بها في معترض يؤدي الى النهر المعروف باليهودي ثم سلك نهر نافذ حتى خرج منه الى نهر الابلة وانتهى الى الشذوات والسميريات المرتبة لحفظ ألنهر وأهلهاغارون غافلون فأوقع بهم وقتل جمعا وأسرأسرى وأخذ ستشذوات وكر راجعاني نهرالابلة وانتهى الخبربما كاذمن بهبوذ الى الموفق فأمر أباالعباس بمعارضته في الشذا من النهر المعروف باليهودي ورجا أن يسبقه الى المعترض فيقطعه عن الطريق المؤدي إلى مأمنه فو افي أبو العباس الموضع المعروف بالمطوعة وقد سبق بهبوذ فولج النهر المعروف بالسعيدي وهو مريؤدي الي نهر أبي الخصيب وبصر أبوالعباس بشذوات بهبوذ وطمع في ادراكها فجد في طلبها فأدركها ونشبت الحرب فقتل أبوالعباس من أصحاب بهبوذجمعا وأسر جمعا واستأمن اليه فريق منهم و تاتي بهبوذ من أشياعه خلق كثير فعاونوه ودافعوا عنه دفعا شديدا وقدكانالماء جزر فجرت شذواته فىالطين فىالمواضع التي نضب الماءعنها من تلك الانهار والمعترضات فأفلت بهبوذ والباقون من أصحابه بجُريعة الذَّقَن. وأقام الموفق على حصار الحبيث ومن معه وسد المسالك التي كانت المير تأتيهم: منها وكثر المستأمنون منهم فأمر الموفق لهم بالخلع والجوائز وحملواعلى الخيل الجياد بسروجها ولجمها وآلتها وأجريت لهم الارزاق وانتهى الخبر إلى المرفق بعد ذلك أن الضر والبؤس قد أحوج جماعة من أصحاب الخبيث إلى التفرق في القرى لطلب القوت من السمك و التمر فأمر ابنه أبا العباس بالمصير الى تلك

القرى والنواحي والاسراع اليها في الشذا والسميريات وما خف من الزواريق وأن يستصحب جلد أصحابه وشجعانهم وأبطالهم ليحول بين هؤلاء الرجال والرجوع الى مدينة صاحب الزنج فتوجه أبوالعباس لذلك وعلم الخبيث بمسير أبي العباس له فأمر بهبوذ أن يسير في أصحابه في المعترضات والانهار الغامضة لليخني خبره الى أن يوافى القندل وابراسان ونواحيها فنهض بهبوذ لما أمره به الخبيث من ذلك فاعترضت له في طريقه سميرية من سميريات أبي العباس فيها غِلمان من غلمانه الناشبة في جماعة الزنج فقصد بهبوذ لهذه السميرية طامعا فيها فحاربه أهلها فأصابته طعنة في بطنه من مد غلام من مقاتلة السميرية أسود فهوى إلى الماء فابتدره أصحابه فحملوه وولوا منهزمين الى عسكر الخبيث فلم يصلوا به اليه حتى أراح الله منه فعظمت الفجيعة به على الفاسق وأوليائه واشــتد عليه جزعهم وكان قتله الخبيث من أعظم الفترح وخني هلاكه على أبي احمد حتى استأمن رجل من الملاحين فأنهى اليه الخبر فسر بذلك وأمربإ حضار الغلام الذي ولى قتله فأحضر فوصله وكساه وطوقه وزاد في أرزاقه وأمر لجميع منكان في تلك السميرية بجوائز وخلع وصلات ( وفي هذه السنة )كان اول شهر رمضان منها يوم الأحد وكان الأحد الثاني منه الشعانين و في الأحد الثالث الفصح و في الاحد الرابع النيروز وفي الاحد الخامس انسيلاخ الشهر ( وفيها ) ظفر أبو أحمد بالذوائبي وكان ممايلا لصاحب الزنج ﴿ وَفِيهَا ﴾ كانت وقعة بين يدكو تكين بن اساتكين وأحمد بن عبد العزيز نهزمه يدكو تكين وغلبه على قم ﴿ وَفَيْهَا ﴾ وجه عمرو بن الليث قائدا بأمر أبى أحمد الى محمد برعبيد الله ابن أزارمرد السكردي فأسره القائد وحمله إليه ﴿ وَفَى ذَى القعدة ﴾ منها خرج رجل من ولد عبد الملك بن صالح الهاشميُّ بالشام يقال له بكار بين سلمية وحلب وحص فدعا لابي أحمد فحاربه ابن عباس السكلابي فانهزم الكلابي ووجه اليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائدا يقال له بودن في عسكر وجيش كثيف فرجع وليس معه كثير أحد (وفيها) أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون (وفيها) قتل

صاحب الزنج ابن ملك الزنج وكان بلغه أنه يريد اللحاق بأبى أحمد (و فيها ) قتل أحمد بن عبدالله الخجستاني قتله غلام له في ذي الحجة ﴿ وَفِيها ﴾ قتل أصحاب ابن أبي الساج محمد بن عليٌّ بن حبيب اليشكريُّ بالقرية ناحية واسط ونصب رأسهُ ببغداد ﴿ وفيها ﴾ حارب محمد بن كمشجو رعليٌّ بن الحسين كفتمر فأسر ابن كمشجور كفتمر ثم أطلقه وذلك فى ذى الحجة (وفيها) أسرالعلوى الذى يعرف بالحرون وذلك أنه اعترض الخريطة التي يوجهبها بخبر الموسم فأخذها فوجه خليفة ابنأبي الساج على طريق مكة من أخذ الحرون ووجهه إلىالموفق ﴿وَفِيها ﴾ كان مصير أبي المغيرة المخزوميُّ إلى مكة وعاملها هارون بن محمد بن اسحاق الهاشميُّ فجمع هارون جمعا نحوا من ألفين فامتنع بهم منه فصار المخزومي إلى عين مشاش فدورها وإلى جـدة فنهب الطعام وحرق بيوت أهلها فصار الخبز بمكة أوقيتين بدرهم (وفيها) خرج ابن الصقلبية طاغية الروم فأناخ على ملطية وأعانهم أهل مرعش والحدث فانهزم الطاغية وتبعوه إلى السريع = وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشأمية خلف الفرغاني عامل ابن طولون فقتل من الروم بضعة عشر ألفا وغنم الناس فبلغالسهم أربعين دينارا (وحج بالناس) فيها هارون بن محمد بن اسحاق الهاشيّ وابن أبي الساج على الأحداث والطريق

## ثم دخلت سنة تسع وستين و مائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك ماكان من ادخال العلوى المعروف بالحرون عسكر أبى أحمد في المحرم على جمل و عليه قباء ديباج و قلنسوة طويلة ثم حمل فى شذاة و مضى به حتى وقف به حيث ير اه صاحب الزنج و يسمع كلام الرسل (وفى المحرم) منها قطع الأعراب على قافلة من الحاج بين توزو سميراء فسلبوهم و استاقوا نحوا من خسة آلاف بدير بأحمالها وأناس كثير (وفى المحرم) منها فى ليلة أربع عشرة انخسف القمر وغاب منخسفا وانكسفت الشمس يوم الجمعة لليلتين بقيتا من المحرم وقت المغيب وغابت منسكسفة

فاجتمع فىالمحرم كسوف الشمس والقمر (وفي صفر ) منها كان ببغداد وثوب العامة بابراهيم الخليجي فانتهبوا داره وكان السبب فيذلك أذغلاما له رمي امرأة بسهم فقتلها فاستعدى السلطان عليه فبعث اليهفى اخراج الغلام فامتنع ورمى غلمانه الناس فقتلوا جماعة وجرحوا جماعة فمنهم منأعوان السلطان رجلان فهرب وأخذ غلمانه ونهب منزله ودوابه فجمع محمد بن عبيدالله بن عبدالله بنطاهر وكان على الجسر من قبل أبيه دواب ابراهيم وما قدر عليه بمنا نهب له وأمر عبيدالله بتسليم ذلك اليه وأشهدعليه برده عليه ﴿وفيها ﴾ وجه ابن أبي الساج بعد ماصار إلى الطائف منصرفا من مكة إلى جدة جيشا فأخذوا للخزومي مركبين فيهمامال وسلاح (وفيها) أُخذرومي بن خشنَج ثلاثة نفر منقواد الفراغنة يقال لأحدهم صديق والآخر طخشي وللثالث طغان فقيدهم وجرح صـديق جراحات وأفلت ﴿ وَفِيها ﴾ كان وثوب خلف صاحب أحمد بن طولون فى شهر ربيع الأول منها بالثغور الشأمية وهو عامله عليها بيازمان الخادم مولى الفتح بنخاقان فحبسه فوثبت جماعة من أهل الثغر بخلف وتخلصوا يازمان وهرب خلف وتركوا الدعاء لابن طولون ولعنوه على المنابر فبلغ ذلك ابن طولون فخرج من مصر حتى صـــار إلى دمشق ثم صار إلى الثغور الشأمية فنزل أذَنة وسديازمانوأهل طرسوس أبوابها خلا باب الجهاد وبابالبحر وبثقوا الماء فجرى إلىقربأذَنة وماحولها فتحصنوا بها فأقام ابن طولون بأذنة ثمانصرف فرجع إلى أنطاكية ثممضي إلى حمص ثم إلى دمشق فأقامبها (وفيها) خالف لؤلؤ غلام ابزطولون مولاه وفي يده حين خالفه حص وحلب وقنسرين وديار مضر وساراؤاؤ إلى بالس فنهبها وأسرسعيدا وأخاه ابنى العباس الكلابي ثم كاتب لؤلؤ أباأحد في المصير اليه و مفارقة ابن طولون ويشترط لنفسه شروطا فأجابه أبو أحمد إلى ماسأله وكان مقيما بالرقة فشخص عنها وحمل جماعة من أهل الرافقة وغيرهم معه وصار إلى قرقيسيا وبها ابن صفو ان العقيلي فاربه فأخذ لؤلؤ قرقيسيا وسلمها إلى أحمد بن مالك بن طوق وهرب بن صفوان وأقبل اؤلؤ ريد بغداد (وفيها) رى أبو أحمد الموفق بسهم رماه غلام رومي يقال

له قرطاس للخبيث بعد مادخل أبو أحمد مدينته الى كان بناهالهدمسورها وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن الخبيث بهبوذ لما هلك طمع صاحب الزنج فيماكان جهبوذ قد جمع من الكنوز و الأمو الوكان قد صح عنده أن ملكه قد حوى ما ثتى ألف دينار وجوهرا وذهباو فضة لهاقدر فطلب ذلك بكل حيلة وحرص عليه وحبس أولياءه وقرابته وأصحابه وضربهم بالسياط وأثاردوراً من دوره وهدم أبنية من أبنيته طمعاً فأن يحدفي شيءمنها دفينا فلم يحدمن ذلك شيئاً وكان فعله الذي فعله بأو لياء بهبوذ فىطلب المال أحدماأفسد قلوب أصحابه ودعاهم إلىالهرب منه والزهدفي صحبته فأمر الموفق بالنداء في أصحاب بهبوذ بالأمان فنودى بذلك فسارعوا اليه راغبين فيه فالحقوا في الصلات والجوائز والخلع والأرزاق بنظرائهم ورأى أبو أحمد لماكان يتعــذر عليه من العبور إلى عسـكر الفاجر في الأوقات التي تهب فيها الرياح وتحرك فيها الامواج في دجلة أن يوسع لنفسه وأصحابهموضعافي الجانبالعربي من دجلة ليعسكر به فيما بين دير جابيل ونهر المغيرة وأمر بقطع النخل واصلاح موضع الخندق وأن يحف بالخنادق ويحصن بالسورليا من بيات الفجار واغتيالهم إياه وجعل على قواده نوا تبفكان لكل واحدمنهم نوبة يغدو اليها برجاله ومعه العمال فى كل يوم لإحكام أمر العسكر الذي عزم على اتخاذه هنالك فقابل الفاسق ذلك بأن جعل على على بن أبان المهلبي وسلمان بنجامع وإبراهيم بنجعفر الهمـداني أنوَ بأفكان لكل واحد منهم يوم ينوب فيه وكان ابن الخبيث المعروف بانكلاى يحضر فى كلّ يوم نوبة سليمان وربمـا حضر فى نوبة إبراهيم ثم أقامه الخبيث مقام إبراهيم بن جعفر وكان سليمان بن جامع يحضرمعه فى نوبته وضم اليه الخبيث سلمان بن موسى الشعرانى وأخويه وكانوا يحضرون بحضوره ويغيبون بغيبته وعلم الخبيث أن الموفق إذا جاوره في محاربتــه وقرب على من يريداللحاق به المسافة فيما يحاول من الهرب إليه مع مايدخل قلوب أصحابه من الرهبة بتقارب العسكرين أن فى ذلك انتقاض تدبيره وفساد جميع أموره فأمر أصحابه بمحاربة من يعبر من القواد فى كل يوم ومنعهم من إصلاح ما عاولون إصلاحه من أمر

عسكرهم الذي يريدون الانتقال إليه وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام وبعض قو ادالمو فق في الجانب الغربي لما كان يعبر له فانتهز الفاسق الفرصة في انفر اد هذا القائد وانقطاعه عن أصحابه وامتناع دجلة بعصوف الريح من أن يرام عبورها فرمى القائد المقيم فى غربى دجلة بجميع جيشه وكاثره برجاله ولم تجد الشذوات التي كانت تكون مع القائد الموجه سبيلا إلى الوقوف بحيث كانت تقف لحمل الرياح إياها على الحجارة وماخاف أصحابها عليها من التكسر فقوى الزنج على ذلك القائد وأصحابه فأزالوهم من موضعهم وأدركوا طائفة منهم فثبتوا فقتلوا عن آخرهم ولجأت طائفة إلى الماء فتبعهم الزنج فأسروا منهم أسارى وقتلوا منهم نفرا وأفلت أكثرهم وأدركوا سفنهم فألقوا أنفسهم فيها وعبرواإلى المدينة الموفقية فاشتد جزع الناسلما تهيأ للفسقة وعظم بذلك اهتمامهم و تأمل أبو أحمد فيما كان دبر من النزول في الجانب الغربي من دجلة أنه أكدى ومالايؤمن من حيلة الفاسق وأصابه فى انتهاز فرصة فيوقع بالعسكر بياتاً أويجد مساغا إلى شيء بما يكون له فيه متنفس لكثرة الادغال فيذلك الموضع وصعوبة المسالك وأن الزنج على التوغل إلى المواضع الوحشة أقدر وهو عليهم أسهل من أصحابه فانصرف عن رأيه فىنزول غربى دجلة وجعل قصده لهدم سورالفاسق و توسعة الطرق والمسالك منها لاصحابه فأمرعند ذلك ان يبدأ بهدم السوريما يلى النهر المعروف بمنكى فكان تدبير الخبيث فى ذلك توجيه ابنه المعروف بانكلاى وعلى بن ابان وسليمان بن جامع للمنع من ذلك كل و احد منهم في نوبته في ذلك اليوم فاذا كثر عليهم أصحاب الموفق اجتمعواجميعاً لمدافعة من يأتيهم فلمارأي الموفق تحاشد الخبثاء وتعاونهم على المنع من الهدم للسور أزمع على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعي بهجدأ صحابه واجتهادهم وبزيدفى عنايتهم ومجاهدتهم ففه لذلك واتصلت الحرب وغلظت على الفريقين وكثر القتلي وألجراح فى الحزبين كليهما فأقام الموفق أياما يغادى الفسقة ويراوحهم فكالوا لايفترون من الحرب في يوم من الآيام وكان أصحاب أبي أحمد لايستطيعو ن الولوج على الخبثة لقنطر تين كانتا على نهر

منكى كان الزنج يسلمكونهما في وقت استعار الحرب فينتهون منهما إلى طريق يخرجهم في ظهور أصحاب أبي أحمد فينالون منهم ويحجزونهم عن استمام مايحاولون من هدم السور فرأى الموفق إعمال الحيلة في هدم هاتين القنطرتين ليمنع الفسقة عن الطريق الذي كانوا يصيرون منه إلى استدبار أصحابه في وقت احتدام الحرب فأمر قو ادا من قواد غلمانه بقصد هاتين القنطرتين وأن يختلوا الزنج وينتهزوا الفرصة في غفلتهم عن حراستهما وتقدم اليهم في أن يعدرا لهما من الفؤوس والمناشير والآلات التي يحتاج اليها لقطعهما ما يكون عونا لهم على الاسراع فيها يقصدون له من ذلك فانتهى الغلبان إلى ما أمروا به وصاروا إلى نهر منكي وقت نصف النهار فبرز لهم الزنج فبادرواو تسرعوا فكان بمن تسرع إليهم أبو النداء في جماعة من أصحابه يزيدون على الخسماتة ونشبت الحرب بين أصحاب الموفق والزنج فاقتتلوا صدر النهار ثم ظهر غلمان أبي أحمد على الفسقة فكشفرهم عن القنطرتين فأصحاب المعروف بأبي النداء سهم في صدره وصل إلى تلبه فصرعه وحامى أصابه على جيفته فاحتملوها وولوا منهزمين وتمكن قواد غلمار الموفق من قطع القنطرتين فقطعوهما وأخرجوهما إلى دجلة وحملوا خشبهما إلى أبى أحمد وانصرفوا على حال سلامة وأخبروا المرفق بقتل أبي النداء وقطع القنطرتين فعظم سروره وسرور أهل العسكر بذلك وأمرلرامي أبي النداء بصلة وافرة وألح أبو احمد على الخبيث واشياعه بالحرب وهدم من السور ما امكنهم به الولوج عليهم فشغلوهم بالحرب في مدينتهم عن المدافعة عن سورهم فأسرع الهدم فيه وانسى منه إلى دارى بن سمعارب وسليمان بن جامع فصار ذلك أجمع في أيدى أصحاب المرفق لايستطيع الفسقة دفعهم عنه ولامنعهم من الوصول اليه وهدمت هانان الداران وانتهب مافيهما وانتهى أصحاب الموفق إلى سوق اصاحب الزنج كان أتخذها مظلة على دجلة سماها الميمونة فأمر الموفق زيرك صاحب مقدمة أبى العباس بالقصد لهذه السوق فقصد بأصحابه لذلك وأكبًّ عليها فهدمت تلك السوق وأخربت فقصدالموفق

الدار الى كان صاحب الزنج أتخذها للجَّبَّالَى فهدمها وانتهب ماكان فيها وفى خرائن الفاسق كانت متصلة بها وأمر أصحابه بالقصد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيه بناء سماه مسجد الجامع فاشتدت محاماة الفسقة عن ذلك والذب عنه بما كان الخبيث يحضُّهم عليه ويوهمهم أنه يجب عليهم من نصرة المسجد وتعظيمه فيصدقون قوله فى ذلك ويتبعون فيه رأيه وصعب على أصحاب الموفق ما كانوا يرومون من ذلك وتطاولت الأيام بالحرب على ذلك الموضع والذى حصل مع الفاسق يومئذ نخبة أصحابه وأبطالهم والموطنون أنفسهم على الصبر معه فحاموا جهدهم حتى لقد كانوا يقفون الموقف فيصيب أحدَهم السهم أو الطعنة أو الضربة فيسقط فيجذبه الذي إلى جنبه ويقف موقفَه إشفاقا من أن يخلو موقف رجل منهم فيدخل الخلل على سائر أصحابه فلما رأى أبوأحمدصبر هذه العصابة ومحاماتها وتطاول الأيام بمدافعتهاأمر أباالعباس بالقصد لركن البناء الذى سماها الخبيث مسجداً وأن يندب لذلك أنجاد أصحابه وغدانه وأضاف إليهم الفعلة الذين كانوا أعدوا للهدم فإذا تهيأ لهم هدم شيءأسرعوا فيه وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوها وصعد الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من الفسيقة ونظم الرجال من حد الدار المعروفة بالجبائى إلى الموضع الذي رتب فيه أبا العباس وبذل المونق الأموال والأطوقة والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق وأسواقه ودور أصحابه فتسهل ماكان يصعب بعد محاربة طويلة وشدة فهدم البناء الذيكان الحبيث سماه مسجداً ووصل إلى منىره فاحتمل فأتى به الموفق وانصرف به إلى مدينته الموفقية جذِلاً مسروراً ثم عاد الموفق لهدم السور فهـدمه من حد الدار المعروفة بانكلاى إلى الدار المعروفة بالجبائى وأفضى أصحاب الموفق إلى دواوين من دواوين الخبيث وخزائن من خزائنه فانتهبت وأحرقت وكان ذلك في يوم ذي ضباب شديد قد ستربعض الناس عن بعض فما يكاد الرجل يبصره صاحبه فظهر في هذا اليوم للموفق تباشير الفتح فانهم لعلى ذلك حتى وصل سهم من سهام الفسقة إلى الموفق رماه به غلام

رومي كان مع الفاسق يقال له قرطاس فأصابه في صدره وذلك في يوم الاثنين لخس بقين منجمادي الأولى سنة ٢٩٦ فـ ترالمو فق ماناله من ذلك السهم و انصرف إلى المدينة مع الموفقية فعولج في ليلته تلك من جراحته وبات ثم عاد إلى الحرب على مابه من ألم الجراح ليشد بذلك قلوب أوليائه من أن يدخلها وهم أو ضعف فزاد ماحمل نفسه عليه من الحركة في قوة علته فغلظت وعظم أمرها حتى خيف عليه واحتاج إلى علاجه بأعظم ما يعالج به الجراح واضطرب لذلك العسكر والجند و الرعية وخافوا قوة الفاسق عليهم حتى خرج عن مدينته جماعة عن كان مقيما بها لما وصل إلى قلوبهم من الرهبة وحدثت في حال صعوبة العلة عليه حادثة في سلطانه فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن معسكره الى مدينة السلام و يخلف من يقوم مقامه فأبي ذلك وخاف أن يكون فيه ائتلاف ماقد تفرق من شمل الخبيث فأقام على صعوبة علته عليه وغلظ الامر الحادث في سلطانه فن الله بعافيته وظهر لقواده وخاصته وقدكان أطال الاحتجاب عنهم فقويت بذلك منتهم وأقام مما ثلامودعا نفسه الى شعبان من هذه السنة فلماأبل وقوى على النهوض لحرب الفاسق تيقظ لذلك وعاود ماكان مواظباً عليه من الحرب وجعل الخبيث لماصح عنده الخبر عماأصاب أباأحد يعد أصحابه العدات ويمنيهم الأماني الكاذبة وجعل يحلفعلى منبره بعد مااتصل بهالحبر بظهور أبى أحمدوركو بهالشذاأن ذلك باطللا أصل له وأن الذي رأوه في الشذامثال موه لم وشبه لهم (وفيها) في يوم السبت للنصف منجمادىالاولى شخص المعتمدير يداللحاق بمصر وأقام يتصيدبالكحيل وقدم صاعد ابن مخلد من عندأ بي أحمد تم شخص إلى سامرا في جماعة من القواد في جمادي الآخرة وقدم قائدان لابن طولون يقال لاحدهما أحمدبن جيغويه وللآخر محمد بن عباس الكلابي الرقة فلما صار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج وكان العامل على الموصل وعامة الجزيرة و ثب ابن كنداج بمن شخص مع المعتمد من سامراً يريدمصر وهم تينك وأحمد بن خاقان وخطارءش فقيدهم وأخذ أموالهم ودوابهم ورقيقهم وكان قد كتب اليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد وأقطع إسحاق بن كنداج

ضياعهم وضياع فارس بن بغا وكان سبب وصوله إلى القبض على من ذكرت أن المعتمد لما صار إلى عمله وقد نفذت اليه الكتب من قبل صاعد بالقبض. عليهم أظهر أنه معهم وعلى مثل رأيهم فى طاعة المعتمد إذكان الخليفة وأنه غير جائز له الخلاف عليه وقد كان من مع المعتمد من القواد حذروا المعتمد المروريه وخوفوهو ثوبه بهم فأبي إلا المرور به فيها ذكروقال لهم إنما هو مولاي وغلامي. وأريدأن أتصيدفإن في الطريق اليه صيداً كثيراً فلما صاروافي عمله لقيهم وسار معهم كي يردَ المعتمد فيما ذكر منزلا قبل وصوله إلى عمل ابن طولون فلماأصبح. ارتحل التباع والغلمان الذين كانو ا مع المعتمد ومن شخص معه من سامرا وخلا ابن كنداج بالقواد الذين مع المعتمد فقال لهم إنكم قد قربتم من عمل ابن طولون. والمقيم بالرقة من قراده وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون فالأمر أمره وأنتم من. تحت يده و من جنده أوترضون بذلك وقد علمتم أنه انماهو كو احدمنكم و جرت بينه وبينهم فى ذلك مناظرة حتى تعالى النهــار ولم يرتحل المعتمد بعدُ لاشــتغال القواد بالمناظرة بينهم بين يديه ولم يجتمع رأيهم بعــدُ على شيء فقــال لهم ابن كنداج قوموا بنا حتى نتناظر فى هذا فى غير هذا الموضع وأكرموا بجلس أميرالمؤمنين عن ارتفاع الصوت فيه فأخذ بأيديهم وأخرجهم من مضرب المعتمد فأدخلهم مضرب نفسه لانه لم يكن بتي مضرب إلا قد مضى به غير مضربه لماكان من تقدمه إلى فراشيه وغلمانه وحاشيته وأصحابه فى ذلك اليوم ألا تبرحواإلا ببراحه فلما صاروا إلى مضربه دخل عليه وعلى من معه من القواد جملة غلمانه وأصحابه وأحضرت القيود وشــد غلبانه علىكلُّ من كان شخص مع المعتمد من سامرا من: القواد فقيدوهم فلما قيدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتمد فعذله فى شخوصـــه عن دار ملكه وملك آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها مر\_ حرب. من يحاول قتله وقتل أهـل بيته وزوال ملكهم ثم حمله والذين كانوا معـه في قيودهم حتى وافى بهم سامرا ﴿ وفيها ﴾ قام رافع بن هرثمة بما كان الخجستانى. غلب عليه من كور خراسان وقراها وكان رافع بن هرثمة قد اجتبي عـدة من. كور خراسان خراجها سلفاً لبضع عشرة سنة فأفقر أهلها وخربها (وفيها) كانت وقعة بين الحسينيين والحسينيين والجعفريين فقت ل من الجعفريين عمانية نفر وعلا الجعفريون فتخلصوا الفضل بن العباس العباسي العامل على المدينة ه و في جمادي الآخرة عقد هارون بن الموفق لا بن أبي الساج على الآنبار وطريق الفرات ورحبة طوق وولى أحمد بن محمد الطائي السكوفة وسوادها المعاون والخراج فصير المعاون باسم على بن الحسين المعروف بكفتمر فاتي أحمد ابن محمد الهيم العجلي فيها فانهزم الهيمم واستباح الطائي أمواله وضياعه (ولاربع خلون) من شعبان منها رد إسحاق بن كنداج المعتمد إلى سامرا فنزل المجوسق المطل على الحير (ولامان خلون) من شعبان خلع على ابن كنداج وقلد المجوسق المطل على الحير (ولامان خلون) من شعبان خلع على ابن كنداج وقلد المجوبين قباء ديباج ووشاحان و توج بتاج وقلد سيفا كل ذلك مفصص بعد ذلك بيومين قباء ديباج ووشاحان و توج بتاج وقلد سيفا كل ذلك مفصص عنده (وفي شعبان) من هده السنة أحرق أصحاب أبي أحمد قصر الفاسق وانتهبوا مافيه

ذكر الحبر عن سبب ذلك و سبب و صولهم اليه ذكر محمد بن الحسن أن أبا أحمد لما برأ الجرح الذي كان أصابه عاد للذي كان عليه من مغاداة الفاسق الحرب و مراوحته وكان الحبيث قد أعاد بناء بعض الثلم التي ثلبت في السور فأمر الموفق بهدم ذلك و هدم ما يتصل به وركب في عشية من العشايا في أول و قت العصر وقد كانت الحرب متصلة في ذلك اليوم عما يلي نهر منكي والفسقة بجتمعون في تلك الناحية قد شغلوا أنفسهم بها وظنوا أنهم لا يحاربون إلا فيها فوافي الموفق وقد أعد الفعلة وقرب على نهر منكي و ناوش الفسقة فيه حتى إذا استعرت الحرب أمر الجذافين والاشتيامين أن يحثوا السير حتى ينتهوا إلى النهر المعروف بجوى كور وهو نهر يأخذ من دجلة أسفل من النهر المعروف بهر أبر الحصيب ففعلوا ذلك فوافي جوى كور وقد

خلا من المقاتلة والرجال فقرب وأخرج الفعلة فهـدموا من السور ماكان يلي ذلك النهر وصعد المقاتلة وولجوا النهر فقتلوا فيه مقتلة عظيمة وأنتهوا إلى قصرر من قصور الفسقة فانتهبوا ماكان فيها وأحرقوها واستبفذوا عددا من النساء اللواتي كنَّ فيها وأخذوا خيلا من خيل الفجرة فحملوها إلى غربي دجلة فانصرف الموفق في وقت غروبالشمس بالظفر والسلامة وغاداهم الحرب والقصد لهدم السور فأسرع فيه حتى اتصل الهدم بدار المعروف بانكلاى وكانت متصلة بدار الخبيث فلما أعيت الحيل الخبيث في المنع من هدم السور ودفع أصحاب الموفق عن ولوج مدينته أسقط في يديه ولم يدر كيف يحتال لجسيم ذلك اأشار عليه على بن أبان المهلي بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب المرفق لثلا يجدوا إلى سلوكها سبيلا وأن يحفر خنادق في مراضع عدة يعوقهم بها عن دخول المدينة فإن حملوا أنفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هزيمة لم يسهل عليهم الرجوع إلى سفنهم ففعلوا ذلك في عدة مواضع من مدينتهم و في الميدان الذي كان الحبيث جعله طريقا حتى انتهت تلك الحنادق إلى قريب من داره فرأى المرفق بعد ماهيأ الله له من هدم سور مدينة الفاسق عاهياً أن جعل قصده لطم الخنادق والأنهار والمواضع المعورةكي تصلح فيها مسالك الخيل والرجالة فرام ذلك فجامى عنه الفسقة ودامت الحرب وطالت ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح أمر عظيم حيى لقد عد الجرحي في بعض تلك الآيام زهاء ألني جريح وذلك لتقارب الفريقين في وقت القتال ومنع الخنادق كلُّ فريق منهم عن إزالة من إزائه عن موضعهم فلما رأى ذلك الموفق قصد لإحراق دار الخبيث والهجوم. عليها من دجلة وكان يعوق عن ذلك كثرة ماأعد الخبيث من المقاتلة والحماة عن داره فكانت الشذا إذا قربت من قصره رموا من سوره ومن أعلى القصر بالحجارة والنشاب والمقاليع والمجانيق والعرادات وأذيب الرصاص وأفرغ عليهم فكان إحراق داره يتعذر عليهم لما وصفنا فأمر الموفق بإعداد ظلال من خشب للشذا و إلباسها جلود الجواميس و تغطية ذلك بالخيش المطلَّى بصنوف

العقاقير والآدوية التي تمنع النار من الاحراق فعمل ذلك وطليت به عدة شذوات ورتب فيها جميعا شجعاء غلمانه الرامحة والناشية وجمعا من حسداق النفاطين وأعدهم لإحراق دار الفاسق صاحب الزنج (فاستأمن) إلى الموفق محمدين سمعان كاتب الخبيث ووزيره في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة ٢٦٩ وكان سبب استبانه فيها ذكر محمد بن الحسن أنه كان بمن امتحن بصحبته وهولها كاره على علم منه بضلالته قال وكنت له على ذلك مواصلا وكنا جميعاً ندير الحيلة في التخلص فيتعذر علينا فلما نزل بالخبيث من الحصار مانزل. وتفرق عنه أصحابه وضعف أمره شمر في الحيلة للخلاص وأطلعني على ذلك وقال قد طبت نفسا بأن لاأستصحب ولدا ولا أهلا وأن أنجو وحيدا فهل لك في مثل ماعزمت عليه فقلت له الرأى لك مارأيت إذ كنت إنما تخلف ولدا صغيرا لاسبيل للخائن عليه إلى أن يصول به أو أن يحدث عليك فيه حدثا يلزمك عاره فأما أنافإن معي نساء يلزمني عارهن ولا يسعني تعريضهن لسطوة الفاجر فامض لشأنك فأخبر عنى بمــا علمت من نيتي في مخالفة الفاجر وكراهة صحبته وإن هيأ الله لى الخلاص بولدي فأنا سريع اللحاق بك وإن جرت المقادير فينا بشيء كنامعاً وصبرنا فوجه محمد بن سمعان وكيلا له يعرف بالعراقي فأتى عسكر المرفق فأخذ له ماأراد من الأمان وأعد لهالشذا فوافته في السبخة في اليوم الذي ذكر تافصار إلى عسكر الموفق وأعاد الموفق محاربة الخبيث والقصد الأحراق مزغد اليوم: الذي استأمن فيه محمد بن سمعار وهو يوم السبت لاحدى عشرة ليلة المطلية بما وصفنا وسائر شذواته وسميرياته فهامواليه وغلبانه والمعابر التي فيها الرجالة فأمرالمو فقابنه أباالعباس بالقصد إلى دار محمدبن يحيى المعروف بالكرُّ نْبائيُّ وهي بإزاء دار الخائن في شرقي النهر المدروف بأبي الخصيب يشرع على النهرو على دجلة وتقدم اليها في إحراقها وما يليها من منازل قواد الخائن وشغلهم بذلك عن انجاده ومعاونته وأمر المرتبين في الشــذا المظالة بالقصد لمــاكان مطلا على دجلة من

رواشين الخبيث وأبنيته ففعلوا ذلك وألصقوا شذواتهم بسور القصر وحاربوا الفجرة أشد حرب ونضحوهم بالنيران وصبر الفسقة وقاتلوا فرزق الله النصر عليهم فتزحزحوا عن تلك الرواشين والأبنية التيكانو ايحامون عليها وأحرقها غلمان الموفق وسلم من كان في الشذاءاكان الحنثاء يكيدونهم به من النشاب والحجارة وصب الرصاص المذاب وغير ذاك بالظلال التيكان اتخذها على الشذا فكان ذلك سبباً لتمكنها من دار الخبيث وأمر الموفق من كان في الشذا بالرجوع فرجعوا فأخرج منكان فيها من الغلمان ورتب فيها آخرين وانتظر إقبال المد وعلُّوه فلما تهيأ ذلك عادت الشذوات المظللة إلى قصر الخبيث فأمر الموفق من كان فيها بإحراق بيوت كانت تشرع على دجلة من قصر الفاسق ففعلوا ذلك فاضطرمت النارفي هذه البيوت و اتصلت بما يليها من الستارات التي كان الخبيث ظلل بهاداره وستوركانت على أبوابه فقويت النار عند ذلك على الإحراق وأعجلت الخبيث ومن كان معه عن التوقف على شيء بما كان في منزله من أمو اله و ذخائره و أثاثه وسأثر أمتعته فخرج هارباً وترك ذلك كله وعلا غلمان الموفق تصر الحبيث مع أصحابهم فانتهبوا مالم يأت النارعليه من الامتعة الفاخرة والذهب والفضة والجوهر والحلي وغير ذلك واستنقذوا جماعة من النساء اللواتي كان الخبيث استرقهن ودخل غلمان الموفق سائر دور الخبيث ودور ابنه انكلاى فأضرموها نارآ وعظم سرور الناس بما هيأ الله لهم في هذا اليوم فأقام جماعة يحاربون الفسقة في مدينتهم وعلى باب قصر الخبيث بما يلي الميدان فأثخنوا فيهم القتل والجراح والاسر وفعل أبو العباس في دار المعروف بالكرنبائي وما يتصل ما من الإحراق والحدم والنهب عثل ذلك وقطع أبو العباس بومئذ سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الخبيث قطعبها نهرأبي الخصيب ليمنع الشذامن دخوله وحازها فحملت في بعض شذواته وانصرف الموفق بالناس صلاة المغرب بأجمل ظفر وقد نال الفاسق فى ذلك اليوم فى نفسه وماله وولده وماكان غلب عليه من نساء المسلمين مثل الذي أصاب المسلمين منه من الذعر والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة في الأهل والولد وُجرح ابنه

المعروف بانكلاى فى هذا اليوم جراحة شديدة فى بطنه أشـنى منها على التلف (وفى غد) هذا اليوم وهو يوم الآحد لعشر بقين من شعبان من هذه السنة غرق نصـير

## ذكر سبب غرقه

ذكر محمد بن الحسن أنه لما كان غد هذا اليوم باكر الموفق محاربة الخبيث وأمر نصيراً المعروف بأبى حمزة بالقصد لقنطرة كان الخائن عملها بالساج على النهر المعروف بأبى الخصيب دون الجسرين اللذين كان اتخذهما عليه وأمر زبرك باخراج أصحابه بما يلي دار الجبائى لمحاربة من هناك من الفجرة وإخراج جمعا من قواده مما يلي دار انكلاي لمحاربتهم ايضاً فتسرع نصير فدخل نهرأ بي الخصيب في أول المد في عدة من شذواته لحملها المدفأ لصقها بالقنطرة و دخلت عدة من شذوات موالى الموفق وغلمانه بمن لم يكن أمر بالدخول فحملهم المد فألقاهم على شذوات نصير فصكت الشذوات بعضها بعضا حتى لم يكن للاشتيامين والجذافين فهاحيلة ولا عمل ورأى الزنج ذلك فاجتمعوا على الشــذوات وأحاطوا بها من جانبي نهر أبي الخصيب فألتي الجذافون أنفسهم في الماء ذعر أووجلا ودخل الزنج الشذوات فقتلوا بعض المقاتلة وغرق أكثرهم وحاربهم نصيرفى شذواته حتى خافالاسر فقذف نفسه في الماء فغرق وأقام الموفق في يومه يحارب الفسقة وينهب ويحرق منازلهم ولم يزل باقى يومه مستعلياً عليهم وكان بمن حامى على قصر الخائن يومئذ و ثبت فى أصحابه سليمان بن جامع فلم تزل الحرب بين أصحاب الموفق وبينه وهو مقيم بموضعه لم يزل عنه إلى أن خرج في ظهره كمين من غلمان الموفق السودان فانهزم لذلك واتبعه الغلمان يقتلون أصحابه ويأسرون منهم وأصابت سليمان فى هذا الوقت جراحة في ساقه فهوى لفيه في موضع قدكان الحريق ناله ببعض جمر فيه فاحبرق بعض جسده وحامى عليه جماعة من أصحابه فنجا بعد أنكاد الاسر يحيط به وانصرف الموفق ظافرا سالماوضعفت الفسقة واشتدخوفهم لما رأوا من إدبار أمرهم وعرضت لأبي أحمد علة من وجع المفاصل فأقام فيهابقية شعبان  $(\Lambda - \Lambda)$ 

وشهر رمضان وأياما من شوال بمسكا عن حرب الفاسق فلما استبلَّ من علتــه وتماثل أمر بإعداد مايحتاج اليه للقاء الفسيقة فتأهب لذلك جميع أصحابه (وفي هذه السينة )كانت وفاة عيسي بن الشيخ بن السليل (وفيها) لعن ابن طولون المعتمد في دار العامة وأمر بلعنه على المنابر وصار جعفر المفوض إلى مسجد الجامع يوم الجمة ولعن ابن طولون وعقد لإسحاق ابن كنداح على أعمال ابن طولون وولى من باب الشماسية إلى أفريقية وولى شرطة الخاصة (وفى شهر) رمضان منهاكتب أحمد بن طولون إلى أهل الشأم يدءوهم الى نصر الخليفة ووُجد فيبج يريد ابن طولون معه كتب من خليفته جواب بأخبار فأخذ جواب فحبس وأخذ لهمال ورقيق و دواب (وفي شوال) منها كانت وقعة بيزابن أبي الساح والأعراب فهزموه فيهاثم بيتهم فقتل منهم وأسروا ووجه بالرءوس والأساري إلى بغداد فوصلت في شو ال منها (ولا حدى) عشرة ليلة بقيت من شو ال منها عقد جعفر المفوض لصاعد ابن مخلدعلى شهرزور دراباذو الصامغان وحلوان وماسبدان ومهرجا نقذف أعمال الفرات وضماليه قوادموسي بن بغاخلا أحدبن موسى وكيغلغ واسحاق بن كنداجيق ماساتكين فعقدصاعد للؤاؤعلي ماعهدله عليه من ذلك المفوض يوم السبت لثمان بقين من شوال وبعث إلى ان أبي الساج بعقد من قبله على العمل الذي كان يتولاه. وكان يتولى الانبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك من قبل هارون بن. الموفق وكان شخص إلها في شهر رمضان فلما تُضمُّ ذلك إلى صاعد أقره صاعد على ماكان إليه من ذلك (وفى آخر) شوال منها دخل ابن أبي الساج رحبة طوق بن مالك بعد أن حاربه أهلها فغلبهم وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشأم ثم صارابن أبىالساج إلىقرقيسياء فدخلها وتنحى عنها ابن صفوان العُقيلي (و في يوم الثلاثاء) لعشر خلون من شوال من هذه السنة كانت بين أبي أحمد وبين الزنج وقعة في مدينة الفاسق أثر فيها آثارا وصل بها إلى مراده منها

ذكر السبب في هذه الواقعة وما كان منها ذكر محمد بن الحسن أن الحبيث عدو الله كان في مدة اشتغال المرفق بعلته

أعاد القنطرة التي كانت شــذوات نصير كحجت فيها وزاد فيها ماظن أنه قد أحكمها رنصب دونها أذقال ساج وصل بعضها ببعض وألبسها الحديد وسكر أمام ذلك سكرا بالحجارة ليضيق المدخل على الشذا وتحتد جرية المساءفي النهر الممروف بأبي الخصيب فيهاب الناس دخوله فندب الموفق قائدينمن قوادغلمانه في أربعة آلاف من الغلبان وأمرهما أن يأتيا نهر أبي الخصيب فيكون أحدهما في شرقيه والآخر في غربيـه حتى يوافيا القنطرة التي أصلحها الفاجر وما عمل في رجهها من السكر فيحار با أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن القنطرة وأعدم هما النجارين والفعلة لقطع القنطرة والبدود التيكانت جعلت أمامها وأمر بإعداد سفن محشرة بالقصب المصبوب عليـه النفط لتدخل ذلك النهر المعروف بأبى الخصيب وتضرم نارا لتحترق بها القنطرة في وقت المد فركب الموفق في هذا اليوم في الجيش حتى وافي فوهة نهر أبي الخصيب وأمر باخراج المقاتلة في عدة مواضع من أعلى عسكر الخبيث وأسفله ايشغلهم بذلك عن التماون على المنع عن القنطرة وتقدم القائدان في أصحابهما وتلقاهما أصحاب الخائن من الزنج وغيرهم يقودهم ابنه انكلاي وعلى بن أبان المهلبي وسليمان بن جامع فاشتبكت الحرب بين الفريقين ودامت وقاتل الفسقة أشد فتال محاماة عن القنطرة وعلموا ماعلبهم في قطعها من الضرر وأن الوصول إلى مابعدها من الجسرين العظيمين اللذين كان الخبيث الحددها على نهر أبي الخصيب سهل مرامه فكثر القتل والجراح بين الفريقين واتصلت الحرب إلى وقت صلاة العصر ثم إن غلمان الموفق أزالوا الفسقة عن القنطرة رجاوزوها فقطعها النجارون والفعلة ونقضوها وماكان اتخذ من البدود التي ذكرناها وكان الفاسق أحكم أمرهذه القنطرة والبدرد إحكاما تعذر على الفعلة والنجارين الاسراع ف قطعها فأمرالموفق عندذلك بادخال السفن التيفيها القصب والنفط وضربها بالنار وإرسالها معالمياء ففعل ذلك فوافت السفن القنطرة فأحرقتهاووصلالنجارون إلى ماأرادوا من قطع البدود فقطعوها وأمكن أصحاب الشذا دخول النهر فدخلوه

وقوى نشاط الغلمان بدخول الشذا فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى بلغوا بهم الجسر الأول الذي يتلو هذه القنطرة وقتل من الفجرة خلق كثير واستأمن فريق منهم فأمر الموفق أن يخلع عليهم فى ساعتهم تلك وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابهم ليرغبوا في مثل ماصاروا اليه وانتهى الغلمان إلى الجسرالاول وكان ذلك قبيل المغرب فكره الموفق أن يظلم الليل والجيش موغل في نهر أبي الخصيب فيتهيأ للفجرة بذلك انتهاز فرصة فأمر الناس بالانصراف فانصرفوا سَالمين إلى المدينة الموفقية وأمر الموفق بالكتاب إلى النواحي بما هيأ الله له من الفتح والظفر ليقرأ بذلك على المنابر وأمر بإثابة المحسنين من غلمانه على قدر غنائهم وبلائهم وحسن طاعتهم ليزدادوا بذلك جدأ واجتهادا في حرب عدوهم ففعل ذَلك وعبر الموفق في نفر من مواليه وغلمانه في الشذوات والسميريات وماخفً من الزراريق إلى فوهة نهر أبي الخصيب وقد كان الخبيث ضيقها ببرجين عملهما بالحجارة ليضيق المدخل وتحتمد الجرية فإذا دخلت الشدذا النهر لحجت فيه ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه فأصر الموفق بقطع ذينك البرجين فعمل فيهما نهار ذلك اليوم ثم انصرف العمال وعادوا من غد لاستتمام قلع ما بقى من ذلك فو جدوا الفجرة قدأعادو امافلع منهما في ليلتهم تلك فأمر بنصب عرّ ادتين قد كانتا أعدَّنا في سفينتين نصبتا حيال نهر أبي الخصيب وطرحت لهما الآناجر حتى استقرّ تا ووكل بهما جماعة من أصحاب الشــذا وأمر بقطع هذين البرجين وتقدم إلى أصحاب المرّ ادتين في رمى كلّ من دنا من أصحاب الفاسق لإعادة شيء من ذلك في ليل أو نهار فتحامىالفجرة الدنوُّ من الموضع وأحجموا عنه وألحَّ الموكلون بقلع هذه الحجارة بعد ذلك حتى استتموا ماأرادوا واتسع المسك للشذا فى دخول النهر والخروج منه (وفى هذه السنة) تحوَّل الفاسق من غربي نهرأ بي الخصيب إلى شرقيه وانقطعت عنه الميرة منكل وجهة

## ذكر الخبر عن حاله وحال أصحابه وما آل اليه أمرهم عند انتقاله من الجانب الغربي

ذكر أن الموفق لما أخرب منازل صاحب الزنج وحر قها لجأ إلى التحصن في المنازل الواغلة في نهر أبي الخصيب فنزل منزلاكان لأحمد بن موسى المعروف بالقلوص وجمع عياله وولده حوله هناك ونقل أسواقه إلى السوق القريبـــة من الموضع الذي اعتصم به وهي سوق كانت تعرف بسوق الحسين وضعف أمره ضعفا شديدا وتبين للناس زوال أمره فتهيبوا جلب الميرة اليه فانقطعت عنه كل مادة فبلغ عنده الرطل منخبز البر" عشرة دراهم فأكلو االشعير ثم أكارا أصناف الحبوب ثم لم يزل الآمر بهم إلى أن كانوا يتبعون الناس فاذا خلا أحدهم بامرأة أوصي أورجل ذبحه وأكله ثم صار قوى الزنج يعدو على ضعيفهم فكان إذا خلابه ذبحه وأكل لحمه ثم أكلوا لحوم أولادهم ثم كانوا ينبشون الموتى فيبيعون أكفائهم ويأكلون لحومهم وكان لايعاقب الخبيث أحدا بمن فعل شيئاً من ذلك إلا بالحبس فاذا تطاول حبسه أطلقه ۞ وذكر أن الفاسق لما هــدمت داره وأحرقت وانتهب مافيها وأخرج طريدا سليبا من غربى نهر أبى الخصيب تحول إلى شرقيه فرأى أبوأحمد أن يخرب عليه الجانب الشرقى لتصير حال الخبيث فيه كَاله في الغربي في الجلاء عنه فأمر ابنه أبا العباس بالوقوف في جمع من أصحابه فى الشـذا فى نهر أبى الخصيب وأن يختار من أصحابه وغلمانه جمعا يخرجهم فى الموضع الذي كانت فيه دار الكرنبائي من شرقي نهر أبي الخصيب و يخرج معهمً الفعلة لهـدم كلّ مايلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازلهم ووقف الموفق على قصر المعروف بالهمداني وكان الهمداني يتولى حياطة هذا الموضع وهو أحدقادة جيوش الخبيث وقدماء أصحابه وأمر الموفق جماعة من قواده ومواليه فقصدرًا لدار الهمدانيُّ ومعهم الفعلة وقد كان هذا الموضع محصنا بجمع كثير من أصحاب الخبيث من الزنج وغيرهم وعليه عرادات ومجانيق منصوبة وقسى ناوكية فاشتبكت الحرب وكثر القتلى والجراح إلى أن كشف أصحاب الموفق الخبثانه

ووضعوا فيهم السلاح فقتل منهم مقتلة عظيمة وفعل أصحاب أبي العباس مثل ذلك بمن مرَّ بهم من الفسقة والتتي أصحاب الوفق وأصحاب أبر العباس فكانوا يدا واحدة على الخبثاء فولوا منهزمين وانتهوا إلى دار الهمدانى وقد حصنها ونصب عليها العرَّ ادات وحفها بأعلام بيض من أعلام الفاجر مكتوب عليها اسمه فتعذر على أصحاب الموفق تسوّر هذه الدارلعلو سورها وحصانتها فوضعواعلها السلاليم الطوال فلم تباغ آخره فرمى بعض غلمان الموفق بكلاليب كانوا أعدوها وجعلوا فيها الحبال لمثل هذا الموضع فأثبتوها في أعلام الفاسق و جذبوها فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور حتى صارت في أيدى أصحاب الموفق فلم يشك الحامون عزهذه الدارأن أصحاب أبي أحمد قدعلوها فوجلوا فانهزموا وأسلوها وماحولها وصعد النفاطون فأحرقوا ماكانعليها من المجانيق والدرادات وماكان فيها للهمداني منمتاع وأثاث وأحرقوا ماكان حولهامن دور الفجرة واستنقذوا في هـذا اليوم من نساء المسلمين المـأسورات عدداكثيرا فأمر الموفق بحملهن في الشـذا والسميريات والمعابر إلى الموفقية والإحسان اليهن ولم تزل الحرب فى هـذا اليوم قائمة من أول النهار إلى بعــد صلاة العصر واستأمن يومئذ جماعة من أصجاب الفاسق وجماعة مر. خاصة غلمانه الذين كانوا في داره يلون خدمته والوقوف على رأسه فآمنهم الموفق وأمر بالإحسان اليهم وأن يخلع عليهم ويوصلوا ويحري لهم الأرزاق وانصرف الموفق وأمرأن تنكس أعلام الفاسق في صدور الشذوات ليراها أصحابه ودلت جماعة من المستأمنة المو فق على سوق عظيمة كانت للخبيث في ظهر دار الهمداني متصلة بالجسر الاول المعقود على نهر أبي الخصيب كان الخبيث سهاها المباركة وأعلموه أنه إنتهيّاً له إحراقها لم يبق لهم سوق وخرج عنهم تجارهم الذين بهم قوامهم واستوحشوا لذلك واضطروا إلى الخروج فى الأمان فعزم الموفق عند ذلك على قصد هذه السوق وما يليها بالجيوش من ثلاثة أوجه فأمر أبا العباس بقصــد جانب من هذه السوق مما يلي الجسرالاول وأمر راشدا مولاه بقصدها بما يلي دارالهمدائي

وأمر قوادا من قوادغلمانه السودان بالقصد لها من نهر أبي شاكر ففعلكل غريق ما أمر به و نذر الزنج بمسير الجيوش اليهم فنهضوا في وجوههم واستعرت الحرب وغلظت فأمدالفاجر أصحابه وكان المهلبي وانكلاى وسليمان بن جامع في جميع أصحابهم بعدأن تكاملوا ووافتهم أمداد الخبيث بهذه السوق يحامون عنها وبحارمون فيها أشد حرب وقد كان أصحاب الموفق في أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلوا إلىطرف منأطراف هذهالسوق فأضرموه نارا فاحترق فاتصلت النار بأكثرالسرق فكان الفريقان يتحاربون والنارمحيطة بهم ولقدكان ماعلا من ظلال يحترق فيقع على رؤوس المقاتلة فربمــاأحرق بعضهم وكانت هـــذه حالهم إلى مغيب الشمس وإقبال الليل ثم تحاجزوا وانصرف الموفق أصحابه إلى سفنهم ورجع الفسقة إلىطاغيتهم بعد أناحرق السوق وجلاعنهاأهلهاومنكان فيها من تجار عسكرالخائن وسوقتهم فصاروا في أعلى مدينته بمـا تخلصوا به من أموالهم وأمتعتهم وقدكانوا تقدموا فى نقل جل تجارتهم وبضائعهم من هذه السوق خوفًا من مثل الذي الهم في اليوم الذي أظفر الله فيه الموفق بدار الهمداني وهيأ له إحراق ما أحرق حولها ثم إن الخبيث فعل في الجانب الشرقي من حفر الحنادق وتعوير الطرق ماكان فعل فى الجانب الغربى بعد هذه الوقعة واحتفر خندقا عريضا من حد جوى كور إلى نهر الغربى وكان أكثر عنايته بتحصين مابين دار الكرنبائي إلى النهر المعروف بجُوى كور لانه كان في هذا الموضع حل منازل أصحابه ومساكنهم وكان من حد جوى كور إلى نهر الغربي بساتين ومواضع قد أخلوها والسور والحندق محيطان بها وكانت الحرب إذا وقعت في هذا الموضع قصدوا من موضعهم إليه للحاماة عنه والمنح منه فرأى الموفق عند ذلك أن يخرب باتى الـــور إلى نهر الغربي ففعل ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة وكان الفاسق في الجانب الشرق من نهر الغربي في عسكر فيه جمع من الزنيج وغيرهم متحصنين بسور منيع وخنادق وهم أجلد أصحاب الخبيث وشجعانهم فكانوا يحامون عما قرب من سور نهر الغربي وكانوا يخرجون في ظهور أصحاب

الموفق في وقت الحرب على جوى كور وما يليه فأمر الموفق بقصد هذا الموضع ومحاربة من فيه و هدم سوره و إزالة المتحصنين به فتقدم عند ذلك إلى أبي العباس وعدة من قوَّا دغلما نه و مواليه في التأهب لذلك ففعلو اما أمرو ابه و صار المو فق بمن أعده إلى. نهر الغربي وأمر بالشــذا فنظمت منحد النهر المعروف بجوى كور الى الموضع المعروف بالدباسين وخرج المقاتلة على جنبتى نهر الغربى ووضعت السلاليم على السور وقدكانت لهم عليه عدة عرادات ونشبت الحرب ودامت مذأول النهار إلى بعد الظهر وهدم من السور مواضع و أحرق ما كان عليه من العرادات و تحاجز الفريقان وليس لاحدهما فضل على صاحبه إلا ما وصل اليه أصحاب الموفق من هذه المواضع التي هدموها و احراق العرادات و نال الفريقين من ألم الجراح أمر غليظ موجع فانصرف الموفق وجميع أصحابه الى الموفقية فأمر بمدأواة الجرحى ووصل كلّ أمرئ على قدر الجراح التي أصابته وعلى ذلك كان أجرى التدبير في جميع و قائعه منذ أول محاربته الفاسق إلى أن قتله الله وأقام الموفق بعد هذه الوقعة مدة ثم رأى معاودة هذا الموضع والتشاغل به دون المواضع لما رأى من حصانته وشجاعة من فيه وصبرهم وأنه لا يتهيأ ما يقدر فيها بين نهر الغربي وجوى كور إلا بعد إزالة هؤلاء فأعد ما يحتاج اليه من آلات الهدم واستكثر من الفعلة وانتخب المقاتلة الناشبة والرامحة والسودان أصحاب السيوف وقصد هذا الموضع على مثل قصده له المرة الأولى فأخرج الرجالة في المواضع التي رأى اخراجهم فيهاوأدخل عددا من الشذا الهرو نشبت الحرب ودامت وصبر الفسقة أشدصبر وصبر لمم أضحاب المو فقو استمدالفسقة طاغيتهم فوافاهم المهلبي وسليان بنجامع في جيشهما فقويت قلوبهم عند ذلك وحملوا على أصحاب الموفق وخرج سليمان كمينا مما يلي جوى كور فأزالوا أصحاب الموفق حتى انتهوا الى سفنهم وقتلوا منهم جماعة وانصرف الموفق ولم يبلغ كل الذي أراد وتبين أنه قدكان يجب أن يحارب الفسقة من عدة مواضع ليفرق جمعهم فيخف وطأهم على من يقصد لهذا الموضع الصعب وينال منه ما يحب فعزم على معاودتهم و تقدم إلى أبى العباس وغيره من قواده في

الغبور واختيار انجاد رجالهم ووكل مسرورا مولاه بالنهرالمعروف بمنكى وأمره أن يخرج رجاله فى ذلك الموضع وما يتصل به من الجبال والنخل لتشتغل قلوب الفجرة وليروا أن عليهم تدبيرا من تلك الجهة وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على جوى كور ونظم الشذا على هذه المواضع حتى انتهى إلى الموضع المعروف بالدُّ باسين وهو أسفل نهر الغربي وصار الموفق إلى نهر الغربيُّ وأمر قوَّاد غلمانه أن يخرجواني أصحابهم فيحاربوا الفسقة في حصنهم ومعقلهم وألا ينصر فواعنهم حتى يفتح الله لهم أو يبلغ ارادته منهم ووكل بالسور من يهدمه وتسرع الفسقة. كعادتهم وأطمعهم ما تقدم من الوقعتين اللتين ذكرناهما فثبت لهم غلمان الموفق وصدقوهم اللقاء فأنزل الله عليهم نصره فأزالوا الفسقة عن مواقفهم وقوى أصحاب الموفق فحملوا عليهم حملة كشــفوهم بها فانهزموا وخلوا عن حصنهم وصار في أيدي غلمان الموفق فهدموه وأحرقوامنازلهم وغنموا ماكان فيها واتبعوا المنهزمين منهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا واستنقذوا من هذا الحصن من النساء المأسورات خلقاً كثيراً فأمر الموفق بحملهن والإحسان إليهن وأمر أصحابه بالرجوع إلى سفنهم نفعلوا وانصرف إلى عسكره بالموفقية وقد بلغ ماحاول من هذا الموضع ﴿ وَفَيَّهَا ﴾ دخل الموفق مدينة الفاسق وأحرق منازله من الجانب الشرق من نهر أبي الخصيب

ذكر الخبر عن سبب وصوله إلى ذلك

ذكر أن أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك أفام يصلح المسالك فى جنبتى نهر أبى الخصيب وفى قصر الفاسق ليتسع على المقاتلة الطريق فى الدخول والخروج للحرب وأمر بقلع باب قصر الخبيث الذى كان انتزعه من حصن أروخ بالبصرة فقلع وتحل إلى مدينة السلام ثم رأى القصد لقطع الجسر الأول الذى كان على نهر أبى الخصيب لما فى ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاً عند وقوع الحرب فى نواحى عسكرهم فأمر بإعداد سفينة كبيرة تملاً قصباً قد سُقى النفط وأن ينصب فى وسط السفينة دقل طويل يمنعها من مجاوزة الجسر إذا الصقت به

وانتهز الفرصة في غفلة الفسـقة وتفرُّ قهم فلما وجد ذلك في آخر النهار قدَّمتُ السفينة فجرَّها الشذاحتي وردت النهر وأشعل فها النيران وأرسلت وقد قوى المد فوافت القنطرة ونذر الزنج بها وتجمعوا وكثروا حتى ستروا الجسر ومايليه وجعلوا يقذفون السفينة بالحجارة والآجرويهيلون عليها التراب ويصبون الماء وغاص بعضهم فنقبها وقدكانت أحرقت من الجسر شيئاً يسيراً فأطفأه الفسقة وغرةوا السفينة وحازوها فصارت في أيديهم فلما رأى أبو أحمد فعلهم ذلك عزم على مجاهدتهم على هذا الجسر حتى يقطعه فسمى لذلك قائدين مر. قواد غلمانه وأمرهما بالعبور في جميع أصحابهما في السلاح الشاك واللامة الحصينة والآلات المحكمة وإعداد النفاطين والآلات التي تقطع بها الجسور فأمر أحد القائدين أن يقصد غربيُّ النهر وجعل الآخر في شرقيَّه وركب الموفق في مواليه وخدَّامه وغلمانه الشذوات والسميريات وقصد فوهة نهرأبي الخصيب وذلك في غداة يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوّال سنة ٢٦٩ فسبق إلى الجسر القائد الذي كان أمر بالقصد له من غربي نهر أبي الخصيب فأوقع بمن كان موكلا به من أصحاب الفاسق وقتلت منهم جماعة وضُرب الجسر بالنار وطرح عليه القصب وماكان أعد له من الاشياء المحرقة فانكشف مَن كان هناك من أعوان الخبيث و وافي بعدذلك من كان أمر بالقصد للجسر من الجانب الشرقيُّ ففعلوا ما أمروا به من إحراقه وقدكان الخبيث أمر ابنه أنكلاى وسليمان بن جامع بالمفام فى جيشهما للمحاماة عن الجسرو المنع من قطعه ففعلا ذلك فقصد إليهما منكان بإزائهما وحاربوهم حرباً غليظاً حتى انكشفا وتمكنوا من إحراق الجسر فأحرقوه وتجاوزوه إلى الحظيرة التي كان يعمل فيها شذوات الفاسق وسميرياته وجميع الآلات التي كان يحارب بها فأحرقذلك عن آخره الاشيئاً يسيراً من الشذوات والسميريات كان في الهر وانهزم انكلاى وسليمان بن جامع وانتهى غلمان الموفق إلى سجنكان للخبيث فى غربى نهر أبى الخصيب فحامى عنه الزنجساعة من النهار حتى أخرجوا منهجماعة وغلبهم عليـه غلمان الموفق فتخاصوا من كان فيه من الرجال والنساء وتجاور

من كان في الجانب الشرق من غلمان الموفق بعد أن أحرقوا ماولوا من الجسر إلى الموضع المعروف بدار مصلح وهو من قدماء بُوَّاد الفاسق فـــدخلوا داره وأنهبوها وسبوا ولده ونساءه وأحرقوا ماتهيألهم إحراقه في طريقهم وبقيت من الجسر فى وسطمنه ادقال قد كان الخبيث أحكمها فأمر الموفق أبا العباس بتقديم عدة من الشدَّا إلى ذلك الموضع ففعل ذلك فكان فيمن تقدم زيرك في عدد من أصحابه فوافي هذه الادقال وأخرجوا البها قوما كانوا أعدوهم لهما معهم الفؤوس والمناشير فقطءوها وجذبت وأخرجت عنالنهر وسقط مابتيمن القنطرة ودخلت شذوات الموفق النهر وسار القائدان فى جميع أصحابهما على حافتيه فهزم أصحاب الفاجر فىالجانبين وانصرف الموفق وجميع أصحابه سالمين واستنقذ خلق كثيروأتي الموفق بعدد كثير من رؤوس الفسقة فأثاب من أتاه مها وأحسن اليه ووصله وكان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهار بعد أن انحاز الفاسق وجميع أصحابه من الزنج وغيرهم إلى الجانب الشرق من نهر أبي الخصيب وأخلوا غربيه واحتوىعليه أصحاب الموفق فهدموا ماكان يعوق عن محاربة الفجرة من قصور الفاسق وقصورأصحابهووسعوا مخترقات ضيقة كانت على نهرأبي الخصيب فسكان ذلك بمازاد فيرعب أصحاب الخائن ومال جمع كثير من قواده وأصحابه الذين كان لايرى أنهم يفارقونه إلى طلب الأمان فبذل ذلك فخرجوا أرسالا فقبلوا وأحسن اليهم وألحقوا بنظرائهم فىالارزاق والصلات والخلعثم إن الموفق واظب على ادخالالشذا الهر وتقحمه في غلمانهوأمر بإحراق ماعلى حافتيه من منازل الفجرة وما فى بطنه من السفن وأحبُّ تمرين أصحابه على دخول النهر و تسهيل سلوكه لهم لماكان يقدر من احراق الجسر الثاني والتوصل إلى أقصى مواضع الفجرة فبيناً الموفق فى بمضأ يامه التي ألح فيها على حرب الخبيث وولوج نهر أبى الخصيب واقف في موضع من النهر و ذلك في يوم جمعة إذا استأمن اليه رجل من أصحاب الفاجر وأتاه بمنهركان للخبيث في الجانب الغربي فأمره بنقله اليه ومعه قاضكان للخبيث في مدينته فكان ذلك بمافت في أعضادهم وكان الخبيث جمع ماكان بتي له من السفن

البحرية وغيرها فجعلها عندالجسر الثانى وجمع قواده وأشحابه وأنجاد رجاله هنالك فأمرالموفق بعض غلمانه بالدنومن الجسرو احراق ماتهيأ احراقه من المراكب البحرية التي تليه وأخذماأمكنأخذهمنها ففعل ذلك المأمورون به من الغلمان فزاد فعلهم فى تحرز الفاجر ومحاماته عن الجسر الثانى فألزم نفســـه وجميع أصحابه حفظه وحراسته خوفا من أن تتهيأ حيلة فيخرج الجانب الغربي عن يده ويوطئه أصحاب الموفق فيكرون ذلك سببأ لاستئصاله فأفام الموفق بعد احراق الجسر الأول أياما يعبر بجمع بعدجمع من غلمانه إلى الجانب الغربي من نهرأ بي الخصيب فيحرقون ما بقي من منازل الفجرة ويقربون من الجسر الشاني فيحاربهم عليه الزنج وقد كان تخلف منهـم جمع في منازلهم في الجانب الغربي المقــاربة للجسر الشانى وكان غلمان الموفق يأتون هذا الموضع ويقفون على الطرق والمسالك التي كانت تخفي عليهم من عسكر الحبيث فلما و قف الموفق على معرفة غلمانه وأصحابه بهذه الطريق وامتدائهم لسلوكها عزم على القصد لإحراق الجسر الثاتى ليحوز الجانب الغربي من عسكر الخبيث وليتهيأ لأصحابه مساواتهم على أرض واحدة لا يكون بينهما فيهـا حائل غير نهر أبى الخصيب فأمر الموفق عنــدذلك أبا العباس بقصد الجانب الغربي في أصحابه و غلمانه و ذلك في يوم السبت لثمان بقين من شوال سنة ٢٦٩ و تقدم اليه أن يجعل خروجه بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سماه مسجد الجامع وأن يأخذ الشارع المؤدى إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذه مصلي يحضره في أعياده فاذا انتهى إلى موضع المصلي عطف منه إلى الجبــل المعروف بحبل المـكتني بأبى عمر وأخى المهلبي وضم اليــه من قواد غلمانه الفرسان والرجالة زهاء عشرة آلاف وأمره أن يرتب زيرك صاحب مقدمته في أصحابه في صحراء المصلى ليأمر . خروج كمين إنكان للفسقة من ذلك الموضع وأمر جماعة من قواد الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين. الجبل المعروف بالمكتنى بأبى عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتنى أبا مقاتل الزنجي حتى توافو اجميعاً من هذه الجبال موضع الجسر الثاني في نهر أبي الخصيب

و تقدم إلى جماعة من قواد الغلبان المضمومين إلى أبى العباس أن يخرجوا في أصحابهم بين دار الفاسق و دار ابنه انكلاي فيكون مسيرهم على شاطيء نهر أبى الخصيب وما قاربه ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على الجبال ويكون قصد الجيّع إلى الجسر وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع جمع من النفاطين لقطع ما يتهيأ قطعه واحراق ما يتهيأ إحراقه وأمر راشدا مولاه بقطد الجانب الشرق من نهر أبي الخصيب في مثل العدة التي كان مع أبي العباس وقصد الجسر ومحاربة من يدافع عنه و دخل أبو أحمد نهر أبى الحنصيب فى الشذار قد أعدمنها شذوات رتب فيها من انجاد غلمانه الناشبة والرامحة من ارتضاه وأعدمهم من الآلات التي يقطع بها الجسر ما يحتاج اليه لذلك و قدمهم أمامه في نهر أبي الخصيب واشتبكت الحرب في الجانبين جميعا بين الفريقين واشتد القتال وكان في الجانب الغربي بإزاء أبي العباس ومن معه انكلاي ابن الفاسق في جيشه وسليان بنجامع في جيشه و في الجانب الشرقي بازاه راشد و من معه الفاجر صاحب الزنج والمهلى في ياقي جيشهم فكانت الحرب فيذلك اليوم إلى مقدار ثلاث ساعات من النهارثم الهزمت الفسقة لايلوون على شيء وأخذت السيوف منهم مأخذها وأخذ من وؤس الفسقة مالم يقع عليه احصاء لكثرته فكان الموفق إذا أتى برأس من الرؤوس أمر بالقائه في نهر أبي الخصيب ليدع المقاتلة الشغل بالرؤوس وبجدوا في اتباع عدوهم وأمر أصحاب الشـذا الذين رتبهم في نهر أبي الخصيب بالدنو من الجسر وإحراقه ودفع من تحامى عنه من الزنج بالسهام ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر غاراً و وافي انكلاي و سليمان في ذلك الوقت جريحين مهزومين يريدان العبور إلى شرقى نهر أبى الخصيب فحالت النار بينهما وبين الجسر فألقوا أنفسهما ومن كان معهما من حماتهم في نهر أبي الخصيب فغرق منهم خلق كثير وأفلت انكلاي وسليمان بعد أزأشفيا على الهلاك واجتمع على الجسر من الجانبين خاق كثير فقطع بعد أن ألقيت عليه سفينة مملوءة قصبا مضروما بالنار فأعانت على قطعه و إحراقه و تفرق الجيش في نواحي مدينــة الحبيث من الجانبين جميعاً فأحرقوا من دورهم

وقصورهم وأسواقهم شيثاكثيراً واستنقذوا من النساء المأسورات والاطفال مالايحصى عدده وأمر الموفق بحملهم المقاتلة في سفنهم والعبور بهم إلى الموفقية وقدكان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الدار المعروفة بأحمدبن موسي القلوص والدار المعروفة بمحمد بن ابراهيم أبي عيسي وأسكن ابنه انكلاي الدار المعروفة بمسالك ابن أخت القلوص فقصد جماعة من غلمان الموفق المواضع التي كان الخبيث يسكنها فدخلوها وأحرقوا منها مواضع وانتهبوا منها ماكان سلمللفا ــق. من الحريق الأول وهرب الخبيث ولم يوقف في ذلك اليوم على مواضع أمواله واستنقذ في هذا اليوم نسوة علويات كن محتبسات في موضع قريب من داره التي كان يسكنها فأمر الموفق بحملهن إلى عسكره وأحسن اليهن ووصلهن وقصد جماعة اتخذه في الجانب الشرقيُّ من نهر أبي الخصيب ففتحوه وأخرجوا منه خلفا كثيراً عن كانأسر من العساكر التي كانت تحارب الفاسق و أصحابه و من سائر الناس غيرهم فأخرج جميعهم فىقيودهم وأغلالهم حتى أنىبهم الموفق فأمر بفك الحديدعنهم وحملهم إلى الموفقية وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بني في نهر أبي الخصيب من شذا ومراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحرافات وزلالات وغير ذلك من أصناف السفن من النهر إلى دجلة وأباحها الموفق أصحابه وغلمانه مع مافيها من السلب والنهب الذي حازوا في ذلك اليوم من عسكر الخبيث وكان لذلك قدر جليل وخطر عظيم (وفيها) كان احدار المعتمد إلى واسط فصـــار اليها في ذى القعدة وأنزل دار زيرك (وفيها) سأل انكلاى ابن الفاسق أبا أحد المرفق الأمان وأرسل اليه فىذلك رسولا وسأل أشياء فأجابه الموفق إلىكل ماسألهور د اليه رسوله وعرض للموفق بعقب ذلك ماشغله عن الحرب وعلم الفاسق أبو انكلاى بماكان من ابنه فعدله فيها ذكر على ذلك حتى ثناه عن رأيه في طلب الأمان فعاد للجدفى قتال أصحاب الموفق ومباشرة الحرب بنفسه ﴿ وَفَيَّا ﴾ وجه أيضاً سايمان أين موسى الشعر أنى وهو أحد رؤساء أصحاب الفاسق من يطلب الأمان له من

أبي أحمد فمنمه أبو أحمد ذلك لما كان سلف منه من العبث وسفك الدماء ثم اتصل يه أن جماعة من أصحاب الخبيث قد استو حشو المنعه ذلك الشعر الى فأجابه أبر أحمد إلى إعطائه الامان اسـتصلاحاً بذلك غيره من أصحاب الفاسق وأمر بتوجيه الشذا إلى الموضع الذي واعدهم الشعراني ففعل ذلك فخرج الشمراني وأخوه وجماعة من قواده فحملهم في الشذاو قدكان الخبيث حرس به مؤخرتهر أبي الخصيب فحمله أبو العباس إلى الموفق فمن عليــه ووفى له بأمانه وأمر به فُوصل ووُصل أصحابه وخلع عليهم وحمل على عدة أفراس بسروجها وآلنهاونزَّله وأصحابهأنزالا سنية وضمه وإياهم إلى أبي العباس وجعله في جملة أصحابه وأمره بإظهاره في الشذا الإصحاب الحائن ليزدادوا ثقة بأمانه فلم يبرح الشذا من موضعها من نهر أبي الخصيب حتى استأمن جمع كثير من قواد الزنجو غيرهم فحملوا إلى أبىأحمد فوصلهم وألحقهم في الخلع والجوائز بمن تقدمهم ولما استأمن الشعر إنى اختل ماكان الخبيث يضبط به من مؤخر عسكره ووهي أمره وضعف فقلد الخبيث ما كان إلى الشعراني من. حفظ ذلك شِبل بن سالم وأنزله مؤخر نهر أبي الخصيب فلم يُمس الموفق من اليوم الذي أظهر فيه الشعراني لأصحاب الخبيث حتى وافاه رسول شبل بن سالم بطلب الأمان ويسأل أن يوقف شذوات عند دار ابن سمعان ليكون قصده فيمن يصحبه من قواده ورجاله في الليل إليها فأعطى الأمان ورد إليه رسوله ووقفت له الشذا في الموضع الذي سأل أنتو قف له فوافاها في آخر الليل ومعه عياله وولده وجماعة من قواده ورجاله وشهر أصحابه سلاحهم وتلقاهم قوم من الزنج قد كان الحبيث وجههن لمنعه من المصير إلى الشذا و تدكان خبره انتهى إليه فحاربهم شبل. وأصحابه وقتلوا منهم نفرآ فصاروا إلى الشدا سالمين فصيربهم إلى قصر الموفق عالمو فقية فرافاه وقد ابتلج الصبح فأمر الموفق أن يوصل شبل بصلة جزيلة وخام عليه خلمًا كثيرة وحمله على عدة أفر اس بسروجهاو لجمها وكان شبل هذا من عدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوى الغناء والبلاء في نصرته ووصل أصحاب شــبل. وخلع عليهم وأسنيت له ولهم الأرزاق والأنزال وضموا جميءاً إلى قائد من قواد

غلسان الموفق ووجه به وبأصحابه فى الشذا فوقفوا بحيث يراهم الحبيث وأشياعه فعظم ذلك على الفاسق وأوليائه لما رأوا من رغبة رؤسائهم فى اغتنام الإمان و تبين الموفق من مناصحة شــبل وجودة فهمه مادعاه إلى أن يستكفيه بعض الأمور التي يكيد بها الخبيث فأمره بتبييت عسكر الخبيث في جمع أمر بضمهم إليه من أبطال الزنج للستأمنة وأفراده وإياهم بما أمرهم به من البيات لعلمهم بالمسالك في عسكر الخبيث فنفذ شبل لما أمربه فقصد موضعا كانعرفه فكبسه فى السحر فوافى به جمعاً كثيفا من الزنج فى عدة من قوادهم وحماتهم قد كان الخبيث ر تبهم في الدفع عن الدار المعروفة بأبي عيسي وهي منزل الخبيث حينئذفاً وقع بهم وهم غارون فقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر جمعا من قواد الزنج وأخذ لهم سلاحا كثيرا وانصرف ومنكان معه سالمين فأتى بهم الموفق فأحسن جائزتهم وخلع عليهم وسؤر جماعة منهم ولما أوقع أصحاب شبل بأصحاب الخائن همذه الوقعة ذعرهم ذلك ذعرا شديدا وأخافهم ومنعهم النوم فكانوا يتحارسون فى كل ليلة ولا تزال النَّفْرة تقع في عسكرهم لما استشعروا من الخوف ووصل إلى تلوبهم من الوحشة حتى لقدكان ضجيجهم وتحارسهم يسمع بالموفقية ۞ ثم أقام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الخبثة ليلا ونهارا من جانبي نهر أبى الخصيب ويكدهم بالحرب وكيسهر ليلهم ويحول ينهم وبين طلب أقواتهم وأصحابه فىذلك يتعرفون المسالك ويتدربون بالوغول فى مدينة الخبيث وتقحمها ويصرون من ذلك على ماكانت الهيبة تحول بينهم وبينه حتى إذا ظن الموفق أن قد بانع أصابه ماكانو ا يحتاجون اليه صح عزمه على العبور إلى محاربة الفاسق في الجانب الشرقي من نهر أبى الخصيب فجلس مجلسا عاما وأمر بإحضار قواد المستأمنة ووجوه فرسانهم ورجالتهم من الزبج والبيضان فأدخلوا إليه ووقفوا إليه ووقفوا بحيث يسمعون كلامه ثم خاطبهم فعرَّفهم ماكانوا عليه من الضلالة والجهل وانتهاك المحارم وماكان الفاسق ديَّن لهم من معاصى الله وأن ذلك قد كان أباح له دماءهم وأنه قد غفر الزلة وعفا عن الهفوة وبذل الامان وعاد على من لجأ إليه بفضله فأجزل

الصلات وأسنى الارزاق وألحقهم بالاولياء وأهل الطاعة وأن ماكان منهم من ذلك يو جب عليهم حقه وطاعته وأنهم لن يأنو اشيئا يتعرضون به لطاعة ربهم والاستدعاء لرضاء سلطانهم أوْلي بهم من الجدُّ والاجتهاد في مجاهدة عدو الله الخائن وأصحابه وأنهم من الخبرة بمسالك عسكر الخبيث ومضايق طرق مدينته والمعاقل التي أعدها للهرب إليها على ماليس عليه غيرهم فهم أحرياء أن 'يمحضوه نصيحتهم ويجتهدوا في الولوج على الخبيث والتوغل اليه في حصونه حي يمكنهم الله منه ومن أشياعه فاذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان والمزيد وأن من قصرً منهم استدعى من سلطانه إسقاط حاله و تصغير منزلته ووضع مرتبته فارتفعت أصواتهم جميعا بالدعاء للمرفق والإقرار بإحسانه وبماهم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة والجد في مجاهدة عدوه وبذل دمائهم ومهجهم في كل ما يقربهم منه وأن مادعا هماليه قد قوَّى نيَّتهم و دلهم على ثقته بهم و إحلاله إباهم محلَّل أو ليائه وسألوه أن يفردهم بناحية يحاربون فيها فيظهر من حسن نياتهم ونكايتهم فى العدو" ما يعرف به إخلاصهم وتو رُّعهم عماكانوا عليه من جهلهم فأجابهم الموفق إلى ما سألوا وعرفهم حسن موقع ما ظهر له من طاعتهم وخرجوا من عنده مبتهجين بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد ﴿ وَفَ ذَى القعدة ﴾ من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب فخرب داره وانتهب ماكان فيها

## ذكر الخبر عن هذه الوقعة

ذكر أن أبا أحمد لما عزم على الهجوم عنى الفاسق فى مدينته بالجانب الشرق من نهر أبى الخصيب أمر بجمع السفن والمعابر من دجلة والبطيحة و نواحيها اليضيفها إلى مافى عسكره إذكان ما فى عسكره مقصرا عن الجيش لكثرته وأحصى ما فى الشذاو السميريات و الرقيات الى كانت تعبر فيها الخيل ف كانوا زهاء عشرة آلاف ملاح بمن يجرى عليه الرزق من بيت المال مشاهرة سوى سفن أهل العسكر التى يحمل فيها الميرة ويركبها الناس فى حوائجهم وسوى ما كان لسكل قائد ومن

يحضر من أصحابه من السميريات والجريبيات والزواريق التي فيها الملاحون. الراتبة فلما تـكاملت له السفن والمعابر ورضي عددها تقدم إلى أبي العباس وإلى. قُواد مواليه وغلمانه في التأهب والاستحداد للقاء عدوهم وأمر بتفرقة السفن. والمعابر إلى حل الخيل والرجالة وتقدم إلى أبي العباس في أن يكون خروجه في. جيشه في الجانب الغربي من نهر أبي الخصيب وضم اليه قواداً من قواد غلمانه في زهاء ثمانية آلاف من أصحابهم وأمره أن يعمد مؤخر عسكر الفاسق حتى يتجاوز دار المعروف بالمهلي وقدكان الخبيث حصـنها وأسكن بقربها خلقا كثيراً من. أصحابه ليأمن على مؤخر عسكره وايصعب على من يقصده المسلك إلى هـــذا! الموضع فأمر أبو أحمد أبا العباس بالعبور بأصحابه إلى الجانب الغربي من نهر أبي. الخصيب وأن يأتى هذه الناحية من ورائها وأمر راشداً مولاه بالخروج فى الجانب. الشرق من نهر أبي الخصيب في عدد كثير من الفرسان والرجالة زهاء عشرين. ألفاً وأمر بعضهم بالخروج في ركن دار المعروف بالكرنبائي كاتب المهلي وهي، على قرنة نهر أبى الخصيب في الجانب الشرقى منه وأمرهم أن بجعلوا مسيرهم على شاطئ النهر حتى يوافوا الدار التي نزلها الخبيث وهي الدار المعروفة بأبي عيسي وأمر فريقا من غلمانه بالخروج على فوهة النهرالمعروف بأبيشا كروهو أسفل من نهر أبي الخصيب وأمر آخرين منهم بالخروج في أصحابهم على فوهة النهر المعروف بجوي كور وأوعز إلى الجميع في تقديم الرجالة أمام الفرسان وأن يزحفوا بجميعهم نحو دار الخائن فان أظفرهم الله به وبمن فيهامن أهله وولده وإلاتصدوا دار المهلي ليلقاهم هناك من أمر بالعبور مع أبي العباس فتكون أيديهم يداً واحدة. على الفسقة فعمل أبو العباس وراشد وسائر قواد المرالي والغلمان بما أمروا به فظهروا جميعا وأبرزوا سفنهم فيءشية يوم الاثنين لسبع ليال خلون من ذي القعدة سنة ٢٦٩ وسار الفرسان يتلو بعضهم بعضا ومشت الرجالة وسارت السفن في دجلة منذ صلاة الظهر من يوم الاثنين إلى آخر وقت عشاء الآخرة من ليلة. الثلاثاء فانتهواال موضعمن أسفل العسكر وكانالمو فق أمر باصلاحه وتنظيفه وتنقية

مافيه من خراب و دغل و طم سواقيه و أنهاره حتى استوى و اتسع و بعدت اقطاره واتخذفيه قصرا وميدانالعرض الرجال والخيل بازاء قصر الفاسق وكانغرضه في ذلك إبطال ما كان الخبيث يعد به أصحابه من سرعة انتقاله عن موضعه فأراد أن يعلم الفريقين أنه غير راحل حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فبات الجيش ليلة الثلاثاء فيهذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق وكان الجيع زهاء خمسين ألف رجل من الفرسان و الرجالة في أحسز زيِّ أكمل هيئة وجعلو ايكبرون ويهللون ويقرأون القرآن ويصلون وموقدون النار فرأى الخبيث من كثرة الجمع والعدة والعددمايهر عقله وعقول أصحابه وركب الموفق في عشية يوم الاثنين الشذا وهي يو مثذما ثة وخمسون شذاة قد شحنها بأنجاد غلمانه ومواليه الناشبة والرامحة ونظمها من أول عسكر الخائن إلى آخره لتكون حصناللجيش من ورائه وطرحت أناجرها يحيث تقرب من الشطُّ وأفرد منهاشذوات اختارها لنفسه ورتب فيها من خاصة قواد. ـ غلمانه ليكونوا معه عند تقحمه نهر أبي الخصيب وانتخب من الفرسان والرجالة عشرة آلاف وأمرهم أن يسيروا على جانبي تهر أبي الخصيب بمسيره ريقفوا يوقونه ويتصرفوا فيما رأى أن يصرفهم فيه في وقت الحرب وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزنج و توجه كل رئيس من رؤساء قواده تحور المرضع الذي أمر بقصده وزحف الجيش نحو الفاسق وأصعابه فتلقاهم الخبيث فى جيشه واشتبكت الحرب وكثر القتل والجراح بين الفريقين وحامى الفسقة. عماكانوا اقتصرواعلية منمدينتهمأشد محاماة واستماتوا وصبر أصحاب الموفق \* وصدقوا القتال فن الله عليهم بالنصروهن م الفسقة فقتلو امنهم مقتلة عظيمة وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جمعا كثيرا وأتى الموفق بالأسارى فأمر بهم فضربت أعناقهم فى المعركة وقصد بجمعه لدار الفاجر فوافاها وقد لجأ الخبيث اليها وجمع أنجادأ صحابه للمدافعة عنها فلمالم يغنو اعنهاشيثا أسلمهار تفرق أصحابه عنهاو دخلها غلمان المرفق وفيها بقايا ماكان سلم للخبيث من ماله وأثاثه فانتهبوا ذلك كله وأخذوا حرمه وولدهالذكوروالأناث وكانوا أكثرمن مائة بين امرأةوص

وتخلص الفاسقو مضي هاربا نحو دار المهلبي لايلوى على أهل ولامال وأحرقت داره وما بق فيها من متاع وأثاث وأتى الموفق بنساء الخبيث وأولاده فأمر بحملهم إلىالموفقية والتوكيل بهم والاحسان اليهم وكان جماعة من قوادأ بي العباس عبروا نهر أبى الخصيب وقصدوا الموضع الذى أمروا بقصده من دار المهلبي ولم ينتظروا إلحاق أصحابهم بهم فوافوا دارالمهلبي وقد لجأ اليها أكثر الزنج بعد انكشافهم عن دار الخبيث فدخل أصحاب أبي العباس الدار وتشاغلوا بالنهب وأخدما كان غلب عليه المهلي مر حرم المسلمين وأولاده منهن وجعل كل من ظفر بشيء انصرف به إلى سفينته في نهر أبي الخصيب و تبين الزنج قلة من بتي منهم وتشاغلهم بالنهب فخرجوا عليهم منعدة مواضعقد كانوا كمنوافيهافأزالوهم عن مواضعهم فانكشفوا واتبعهمالزنج حتىوافوا برأبي الخصيب وقتلوا منفرسانهم ورجالتهم جماعة يسيرةوارتجعوا بعضما كانوا أخذوا من النساء والمتاع وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار الخبيث في شرقي نهر أبي الخصيب تشاغلوا بالنهب وحمل الغنائم إلى سفه فأطمع ذلك الزنج فيهم فأكبوا عليهم فكشفوهم واتبعوا آثارهم إلى الموضع المعروف بسوق الغنم من عسكر الزنج فثبتت جماعة من قواد الغلمان في أنجاد أصحابهم وشجعانهم فردوا وجوه الزنج حتى ثاب الناس وتراجعوا إلى مواقفهم ودامت الحرب بينهم إلى وقت صلاة العصر فأمر أبوأحمد عند ذلك غلمانه أن يحملوا على الفسقة بأجمعهم حملة صادقة ففعلوا ذلك فانهزم الزنج وأخذتهم السيوف حتى انتهوا إلى دار الخبيث فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف غلمانه وأصحابه على إحسانهم فأمرهم بالرجوع فانصرفوا على هدو" وسكون فأقام الموفق في النهر ومن معه في الشذا يحميهم حتى دخلوا سفنهم وأدخلوها خيلهم وأحجم الزنج عن اتباعهم لما نالهم في آخر الوقعة وانصرف الموفق ومعمه أبو العباس وسأئر قواده وجميع جيشه قد غنموا أموال الفاسق واستنقذوا جمعا من النساء اللواتي كان غلب عليهن من حرم المسلمين كثيرا جعلن يخرجن في ذلك اليوم إرسالا إلى فوهة نهر أبي الخصيب فيحملن في السفن إلى

المو فقية إلى انقضاء الحرب وكان الموفق تقدم إلى أبى العباس في هذا اليوم أن ينفذ قائدا من قواده في خمس شذوات إلى مؤخر عسكر الخبيث بنهر أبي الخصيب لإحراق بيادرتم جليل قدرها كان الخبيث يقوت أصحابه منها من الزنج وغيرهم ففعل ذلك وأحرق أكثره وكان إحراق ذلكمن أقوى الإشياء على ادخال الضعف على الفاسق وأصحابه إذلم يكن لهم معول في قوتهم غيره فأمر أبو أحمد بالكتاب بما تهيأ له على الخبيث وأصحابه في هذا اليوم إلى الآفاق ليقرأ على الناس نفعل ذلك ﴿ وَفَي يُومُ الْأُرْبِعَاءُ ﴾ لليلتين خلتا من ذي الحجة منهذه السنة و افي عسكر أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه منصر فا اليه من سامرا ووافي معـه بجيش كثيف قيل إن عدد الفرسان والرجالة الذين قدموا كان زها، عشرة آلاف فأمر الموفق بإراحة أصحابه وتجديدأ سلحتهم وإصلاح أمورهم وأمرهم بالتأهب لمحاربة الخبيث فأقام أياما بعسد قدومه لما أمر به فهم في ذلك من أمرهم إذ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون مع بعض قواده يسأله فيه الإذن له فى القدوم عليه ايشهدعليه حرب الفاسق فأجابه إلى ذلك فأذن له في القدوم عليه وأخر ما كان عزم عليه من مناجزة الفاجر انتظارا منه قدوم لؤلؤ وكان لؤلؤمقيا بالرقة في جيشعظيم من الفراغنة والأثراك والروم والبربر والسودان وغيرهم من نخبة أصحاب ابن طولون فلما ورد على لؤاؤكتاب أبي أحمد بالإذن له في القدوم عليه شخص من ديار مضرحتى وردمدينة السلام فى جميع أصحابه وأقام بهامدة تمشخص إلى أبى أحمد فوافاه بعسكره يوم الخيس لليلتين خلتا من المحرم سنة ٧٠٠ فجلس له أبو أحمد وحضر ابنه أبوالعباس وصاعد والقواد على مراتبهم فأدخل عليه لؤلؤ في زيّ حسن فأمر أبو العباس أن ينزل معسكرا كان أعد له بإزاء نهر أبي الخصيب فنزله في أصحابه وتقدم اليه فى مباكرة المصير إلى دار الموفق ومعه قواده وأصحابه للسلام عليه فغدا لؤلؤ يوم الجمعة لثلاث خلون من المحرم وأصحابه معه في السواد فوصل إلى الموفق وسلم عليه فقربه وأدناه ووعده وأصحابه خيراً وأمر أن مخلع عليه وعلى خمسين ومائة قائد من قواده وحمله على خيل كثيرة بالسروج واللجم المحلاة

بالذهب والفضة وحل بين يديه من أصناف الكسى والأموال في البدور ما يحمله مائة غلام وأمر لقواده من الصلات والحلان والكسى غلى قــدر محلَّ كلُّ إنسان منهم عنــده وأقطعه ضياعا جليلة القدر وصرفه إلى عسكره بإزاءنهر أبي الخصيب بأجمل حال وأعدت له ولاصحابه الانزال والعلوفات وأمره برفع جرائد لاصحابه بمبانع أرزافهم على مراتبهم فرفع ذلك فأمر لىكل إنسان منهم بالضعف بما كان يجرى له وضع لهم العطاءعند رفع الجرائد وو فوامارسم لهم ثم تقدم إلى لؤلؤ في التأهب والاستعداد للعبور إلى غربي دجلة لمحاربة الفاسق وأصحابه وكان الخبيث لما غلب على ثهر أبى الخصيب وقطعت القناطر والجسور التي كانت عليه أحدث سكراً في النهر من جانبيه وجعل في وسط السكر بابا ضيقا ليحتد فيه جرية الماء فيمتنع الشذا من دخوله فى الجزر ويتعذر خروجها منه في المد فرأى أبو أحمد أن حربه لا يتهيأ له إلا بقلع هـذا السكر فحاول ذلك فاشتدت محاماة الفسيقة عنه وجعلوا يزيدون فيه في كل يوم وليلة وهو متوسط دورهم والمؤونة لذلك تسمهل عليهم وتغلظ على من حاول قلعه فرأى أبو أحمد أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليضروا لمحاربة الزنج ويقفوا على المسالك والطرق في مدينتهم فامر لؤلؤ أن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السكر وأمر بإحضار الفعلة لقلعه ففعل فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصـبرهم على ألم الجراح وثبات العدة اليسيرة منهم في وجود الجمع الكثير من الزنج ماسَّره فأمر لؤلؤاً بصرف أصحابه إشفاقاً عليهم وضنًّا بهم فوصلهم الموفق وأحسن إليهم وردُّهم إلى معسكرهم وألحُّ الموفق على هذا السكر فكان يحارب المحامين عنه من أصحاب الخبيث بأصحاب لؤلؤ وغيرهم والفعلة يعملون في قلعه ويحارب الفاجر وأشياعه من عدّة وجوه فيحرق مساكنهم ويقتل مقاتلتهم ويستأمن إليه الجماعة بعد الجماعة من رؤسائهم وكانت قد بقيت للخبيث وأصحابه أرضون من ناحية نهر الغربي كان لهم فيهامز ارع وخضرو قنطر تان على نهر الغربي يعبرون عليها إلى هذه الأرضين فوقف أبو العباس

على ذلك فقصد لتلك الناحية واستأذن الموفق في ذلك فأذن له وأمره باختيار الرجال وأن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمانه ففعل أبو العباس ذلك وتوجه نجو نهر الغربي وجعل زيرك كميناً في جمع من أصحابه في غربي النهر وأمر رشيقاً غلامه أن يقصد في جمع كثير مر\_ أنجاد رجاله ومختاريهم للنهر المعروف بنهر العميسيّين ليخرج في ظهور الزنج وهم غارّون فيوقع بهم في هذه الأرضين وأمر يزيرك أن يخرج في وجوههم إذا أحس بانهزامهم من رشيق وأقام أبو العباس في عدة شــذوات قد انتخب مقاتلتها واختارهم في فوهة نهر الغربي ومعه من غلمانه البيضان والسودان عدد قد رضيه فلما ظهررشيق للفجرة في شرقي نهر الغربي راعهم فأقبلوا يريدون العبور إلى غربيه ليهربوا إلى عسكرهم فلما عاينهم أبو العباس اقتحم النهر بالشذوات وبث الرجالة على حافتيه فأدركوهم ووضعوا السيف فيهم فقتل منهم في النهروعلي ضفّتيه خلق كثير وأسرمنهم أسرى وأفلت آخرون فتلقاهم زيرك في أصحابه فقتلوهم ولم يفلت منهم إلا الشريد وأخذ أصحاب أبي العباس من أسلحتهم ما ثقل عليهم حمله حتى ألقوا أكثره وقطع أبو العباس القنطرتين وأمر بإخراج ماكان فيهما من البدود والخشب إلى دجلة وانصرف إلى الموفق بالأساري والرؤس فطيف بها في العسكر وانقطع عن الفسقة ماكانوا ير تفقون به من المزارع التي كانت بنهر الغربي (وفي ذي الحجة) من هذه السنة أعنى سنة ٢٦٩ أدخل عيال صاحب الزنج وولده بغداد (وفيها) سمى صاعد ذا الوزارتين ﴿ وَفَى ذَى الحجة ﴾ منهاكانت وقعة بين قائدين وجيش معهما لابن طولونكان أحدهما يسمى محمد بن السراج والآخر منهما يعرف بالغنويكان إِن طولون وجههما فوافيا مكة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا مر ن ذي القعدة في أربعهائة وسبعين فارسا وألني راجل فأعطوا الجزارين والحناطين دينارين دينارين والرؤساء سبعة سبعة وهارون بن محمد عامل مكة إذ ذاك ببستان ابن عامر فوافي مكة جعفر بن الباغمردي لثلاث خيلون من ذي الحجة في نحو من مائتي فارس و تلقاه هارون في مائة وعشرين فارساً ومائتي أسود وثلاثين فارساً من أصحاب

عمرو بن الليث ومائتي راجل بمن قدم من العراق فقوى بهم جعفر فالتقوا هم وأصحاب ابن طولون وأعان جعفراً حاج أهل خراسان فقتل من أصحاب أبن طولون ببطن مكة نحو من مائتي رجل وانهزم الباقون في الجبال وسلبوا دوابهم وأموالهم ورفع جعفر السيف وحوى جعفر مضرب الغنوى وقيل إنه كان فيه مائتا ألف دينار وآمن المصريين و الحناطين و الجزارين و قرئ كتاب في المسجد الحرام بلعن ابن طولون وسلم الناس وأموال التجار (وحج بالناس) في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي ولم يبرح إسحاق بن كنداج وقد وُلى المغرب كله في هذه السنة سامرًا حتى انقضت السنة

ثم دخلت سنة سبعين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث الجليلة

(فنى المحرم) منهاكانت وقعة بين أبى أحمد وصاحب الزنج أضعفت أركان صاحب الزنج (وفى صفر) منها قتل الفاجر وأسر سليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمداني" واستريح من أسباب الفاسق

## ذكر الخبر عن هاتين الوقعتين

قد ذكر نا قبل أمر السكر الذي كان الخبيث أحدثه وماكان من أمر أبي أحمد وأصحابه في ذلك = ذكر أن أبا أحمد لم يزل ملحا على الحرب على ذلك السكر حتى تبيأ له فيه ماأحب وسهل المدخل الشذا في نهر أبي الحصيب في المد والجزر وسهل الآبي أحمد في موضعه الذي كان مقيا فيه كلما أراده من رخص الأسمعار و تتابع المير وحمل الأموال اليه من البلدان و رغبة الناس في جهاد الخبيث ومن معه من أشياعه فكان بمن صار اليه من المطوعة أحمد بن دينار عامل إيذج و نواحيها من كور الأهواز في جمع كثير من الفرسان والرجالة فسكان يباشر الحرب بنفسه وأصحابه إلى أن قتل الخبيث ثم قدم بعده من أهل البحرين فيما ذكر خلق كثير زهاء ألفي رجل يقودهم رجل من عبد القيس فجلس لهم أبو أحمد خلق كثير زهاء ألفي رجل يقودهم رجل من عبد القيس فجلس لهم أبو أحمد

ودخل اليه رئيسهم ووجوههم فأمر أن يخلع عليهم واعترض رجالهم أجمعين وأمر باقامه الانزال لهم وورد بعدهم زهاء ألف رجل من كورفارس يرأسهم. شيخ من المطوعة يكبي أبا سلمة فجاس لهم الموفق فوصل إليه هذا الشبيخ ووجوه أصحابه فأمر لهم بالخلع وأقر لهم الانزال ثم تتابعت المطوعة من البلدان فلما تيسر له ما أراد من السكر الذي ذكرنا عزم على لقاء الخبيث فأمر باعدادالسفن. والمعابر وإصلاح آلة الحرب فى المناء وعلى الظهر واختار من يثق ببأسمه ونجدته فى الحرب فارسا وراجلا لضيق المواضع التي كان يحارب فيها وصعوبتها وكثرة الخنادق والأنهار بها فكانت عدة من تخير من الفرسان زهاء ألفي فارس ومن الرجالة خمسين ألفا أو يزيدون سوى من عبر من المطوعة وأهل العسكر بمن لا ديوان له وخلف بالموفقية من لم يتسع السفن بحمله جماكثيرا أكثرهم الفرسان وتقدم الموفق إلى أبي العباس في القصد للموضع الذي كان صار اليه في يوم الثلاثاء لعشر خلون من ذي القعدة سنة ٢٦٩ من الجانب الشرقيُّ بإزاء دار المهليُّ في أصحابه وغلمانه ومن ضمهم اليه من الخيل و الرجالة والشذا وأمر صاعد بن مخلد بالخروج على النهر المعروف بأبي شاكر فىالجانب الشرقي أيضا ونظم القواد من مواليه وغلمانه من فوهة ثهر أبى الخصيب إلى نهر الغربي وكان فيمن خرج من حد دار الكرنبائي إلى نهر أبي شاكر راشد واؤلؤ مواليا المرفق فى جمع منالفرسان والرجالة زهاءعشرين ألفا يتلوبعضهم بعضا و من نهر أبي شاكر إلى النهر المعروف بجوى كور جماعة من قواد الموالى والغلمان ثم من ثهر جوى كور إلى ثهر الغربي مثل ذلك وأمر شبلا أن يقصد في أصحابه ومن ُضم اليه إلى بهر الغربي فيأتى منه مؤاذيا لظهر دار المهلمي فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب وأمر الناس أن يزحفوا بجميعهم إلى الفاسق لا يتقدم بعضهم بعضا وجعل لهم أمارة الزحف تحريك عــلم أســود أمر بنصبه على دار الكرنبائي بفوهة نهر أبي الخصيب في موضع منهـــ ا مشميد عال وأن ينفخ لهم ببوق بعيد الصوت وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث

ليال بقين من المحرم سنة ٢٧٠ فجعل بعضمن كان على النهر المعروف بجوى كور يزحف قبل ظهور العلامة حتى قرب من دار المهلبي فلقيه وأصحابه الزنج فردوهم إلى مواضعهم وقتلوا منهم جمعاً ولم يشمعر سائر الناس بما حدث على هؤلاء المتسرعين للقتال لكثرتهم وبعد المسافة فيما بين بعضهم وبعض فلما خرج القواد ورجالهم من المواضع التي أمروا بالخروج منها واستوى الفرسان والرجالة في أماكنهمأمر للوفق بتحريك العلم والنفخ في البوق ودخل النهرفي الشذا وزحف الناس يتلو بعضهم بعضا فلقيهم الزنج قد حشدوا وجموا واجترأوا بما تهيألهم على منكان تسرُّع اليهم فلقيهم الجيش بنيات صادقة وبصائر نافذة فأزالوهم عن مواضعهم بعد كرات كانت بين الفريقين صرع فيها منهم جمع كثيروصبرأصحاب أبي أحمد فمن الله عليهم بالنصر ومنحهم أكتاف الفسيقة فولوا منهزمين واتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون وأحاط أصحاب أبى أحمد بالفجرة من كل موضع فقتل الله منهم في ذلك اليوم مالا يحيط به الإحصاء وغرق منهم في النهر المعروف بجوى كورمثل ذلك وحوى أصحاب المو فق مدينة الفاسق بأسرها واستنقذوا منكان فيها من الاسرى من الرجال والنساء والصبيان وظفروا بحميع عيال على بن أبان المهلبي وأخوبه الخليل ومحمد ابني أبان وسليمان بن جامع وأولادهم وعبر بهم إلى المدينة الموفقية ومضى الفاسق في أصحابه ومعه المهلبي وابنه انكلاى وسليمان بن جامع وقواد من الزنج وغيرهم هرابا عامدين لموضع قدكان الخبيث رآه لنفسه ومن معمه ملجأ إذا غلبوا على مدينته وذلك على النهر المعروف بالسفياني وكان أصحاب أبي أحمد حين انهزم الخبيث وظفروا بما ظفروا به أقاموا عند دار المهلي الواغلة في نهر أبي الخصيب و تشاغلوا بانتهاب ما كان في الدار و إحراقها وما يليها و تفرقوا في طلب النهب وكان كلما بقي للفاسق وأصحابه مجموعا في تلك الدار وتقــدم أبو أحمد في الشذا قاصداً للنهر المعروف بالسفياني ومعه لؤاؤ في أصحابه الفرسان والرجالة فانقطع عن ياقى الجيش فظنوا أنه قد انصرف فانصرفوا إلى سفنهم بما حووا وانتهى

الملوفق فيمنمعه إلىمعسكر الفاسق وأصحابه وهم منهزمون فاتبعهم لؤلؤ وأصحابه حتى عبروا النهر المعروف بالسفياني فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسهو عبر أصحابه خلفه ومضى الفاسق حتى انتهى إلى النهر المعروف بالقريرى فوصل إليــه لؤلؤ وأصحابه فأوقعوا به وبمن معه فكشفوهم فولوا هاربين وهم يتبعونهم حتى عبروا النهر المعروف بالقريرى وعبر لؤلؤ وأصحابه خلفهم وألجؤهم إلى النهر المعروف بالمساوان فعبروه واعتصموا بجبل وراءه وكان لؤلؤ وأصحابه الذين الفردوا بمذاالفعل دون سائر الجيش فانتهى بهم الجدفي طلب الفاسق وأشياعه إلى هذا الموضع الذي وصفنافي آخر النهار فأمره الموفق بالانصراف فانصرف محمود الفعل خَمْله الموفق معه في الشذا وجدد له من البر والكرامة ورفع المرتبة لما كان منه في أمر الفسقة حسب ماكان مستحمًا ورجع الموفق في الشذا في نهر أبي الخصيب وأصحاب لؤلؤ يسايرونه فلما حاذى دار المهلبي لم ير بها أحدا من أصحابه فعلم أنهم قدانصرفوا فاشتدغيظه عليهم وسارقاصدا لقصره وأمر لؤلؤا بالمضي بأصحابه إلى عسكره وأيقن بالفتح لما رأى من أمارته واستبشر الناس جميعا بما هيأالله من هزيمة الفاسق وأصحابه وإخراجهم عن مدينتهم واستباحة كل ما كان لهم من مال وذخيرة وسلاح واستنقاذ جميع من كان في أيديهم من الأسرى وكان عى نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره وتركهم الوقوف حيث وقفهم فأمر بجمع قوادمواليه وغلمانه ورجوههم فجمعوا له فوبخهم على ماكان منهم وعجزهم وأغلظ لهم فاعتذروا بما توهموا س انصرافه وأنهم لم يعلموا بمسيره إلى الفاسق وانتهائه إلى حيث انتهى من عسكره وأنهم لوعلموا ذلك لأسرعوا أمحوه ولم يبرحوا موضعهم حتى تحالفوا وتعاقدوا على أن لاينصرف منهم أحد إذا توجهوا نحو الخبيث حتى يظفرهم الله به فان أعياهم ذلك أقاموا بمواضعهم حتى يحكم الله بينهم وبينه وسألوا الموفق أن يأمر برد السفن التي يعبرون فيها إلى الموفقية عندخروجهم منها للحرب لينقطع أطاع الذين يريدون الرجوع عن حرب الفاسق من ذلك فجزاهم أبو أحمد الخير على تنصلهم منخطئهم ووعدهم

الإحسان وأمرهم بالتأهب للعبور وأن يعظوا أصحابهم بمثل الذى وُعظوا به وأقام الموفق بعدذلك يوم الثلاثاء والاربعاء والخيس والجمعة لإصلاح مايحتاج اليه فلما كمل ذلك تقدم إلى من يثق اليه من خاصته وقواد غلمانه ومواليه بما يكون عليه عملهم في وقت عبورهم وفي عشى يوم الجمعة تقدّم إلى أبي العباس. وقواد غلمانه ومواليه بالنهوض إلى مواضع سماها لهم فأمرأبا العباس بالقصد فأصحابه إلى الموضع المعروف بعسكر ريحان وهوبين النهر المعروف بالسفياني والموضع الذي لجأ اليه وأن يكون سلوكه بجيشه في النهر المعروف بنهر المغيرة حتى يخرج بهم في معترض نهر أبي الخصيب فيو افي بهم عسكر ريحان من ذلك الوجه وأنفذقا تدامن قواد غايانه السودان وأمرهأن يصيرالي نهر الأمير فيعترض فىالمنصف منه وأمرسائر قواده وغلمانه بالمبيت فىالجانب الشرقى من دجلة بازاء عسكر الفاسق متأهبين للندو على محاربته وجعل الموفق يطوف فى الشذا على القواد ورجالهم فى عشى يوم الجمعة وليلة السبت ويفرقهم فى مراكزهم والمواضع التي رتبهم فيها من عسكر الفاسق ليباكروا المصير اليها علىمارسم لهم وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة ٧٧٠ فوافى نهر أبى الخصيب في الشذا قأقام بهاحتي تكامل عبور الناس وخروجهم عن سفنهم وأخذالفرسان والرجالة مراكزهم وأمر بالسفن والمعابر فردت الى الجانب الشرقي وأذن للناس في الزحف إلى الفاسق وسار يقدمهم حيى وافى الموضع الذي قدر أن يثبت الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم وقد كان الخائن وأصحابه لخبثهم رجعو االى المدينة يوم الاثنين بعد انصراف الجيش عنها وأقاموا بها وأملوا أن تتطاول بهم الأيام وتندفع عنهم المناجزة فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلبانه ورجالتهم قدسبقوا أعظم الجيش فأوقعوا بالفاجر وأصحابه وقعة أزالوهم بهاعن مواقفهم فانهزموا وتفرقوا لايلوى بعضهم على بعض واتبعهم الجيش يقتلون ويأسرون من لحقوا منهــم. وانقطع الفاسق فى جماعة من حماته من قواد الجيش ورجالهم و فيهم المهلبي و فارقه ابنه انكلاى وسليمان بن جامع فقصد لكل فريق بمن سميناً جمع كثيف من موالى

الموفق وغلمائه الفرسان والرجالة ولتي منكانرتبه الموفق منأصحابأبي العباس فى الموضع المعروف بعسكر ريحان المنهزمين من أصحاب الفاجر فوضعوا فيهم السلاح ووافى القائد المرتب فينهر الأمير فاعترضالفجرة فأوقع بهم وصادف سليان بن جامع فحاربه فقتل جماعة من حماته فظفر بسليان فأسره فأتىبه الموفق بغيرعهد ولاعقد فاستبشر الناس بأسر سليمان وكثر التكبير والضجيج وأيقنوا بالفتح إذكان أكبر أصحابه غناء عنه وأسر بعده إبراهيم بن جعفر الهمداني وكان أحد أمراء جيوشه وأسرنادر الاسود المعروف بالحفار وهو أحد قدماء أصحاب الفاجر فأمر الموفق بالاستيثاق منهم وتصييرهم في شذاة لأبي العباس خفعل ذلك ثم إن الزُّبج الذين انفر دوا مع الفاسق عطفوا على الناس عطفة أز الوهم بها عن مواقفهم ففتروا لذلك وأحس الموفق بفتورهم فجد فى طلب الخبيث وأمعن في نهر أبي الخصيب فشد ذلك من قلوب مواليه وغلمانه وجدوا في الطلب معه وانتهى الموفق إلى نهر أبى الخصيب فوافاه البشير بقتل الفاجر ولم يلبث أن وافاه بشير آخر ومعه كف زعم أنها كفه فقوى الخبر عنده بعض القوة ثم أتاه غلام من أصحاب لؤلؤ يركض على فرس ومعه رأس الخبيث فأدناه منه فعرضه على جهاعة بمن كان بحضرته من قواد المستأمنة فمرفوه فخرّ لله ساجدا على ماأولاه وأبلاه وسجدأ بوالعباس وقواد موالى الموفق وغلمانه شكرآ للهوأكثروا حمد الله والثناء عليمه وأمر الموفق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين يديه فتأمله الناس وعرفوا صحة الخبر بقتله فارتفعت أصواتهم بالحمد لله هوذكرأن أصحاب المرفق لما أحاطوا بالخبيث ولم يبق معه من رؤساء أصحابه إلاالمهلى ولى عنه هاربا وأسلمه وقصدالنهر المعروف بنهر الأمير فقذف نفسه فيه يريد النجاة وقبـل ذلك ماكان ابن الخبيث انكلاى فارق أباه ومضى يؤم النهر المعروف بالدينارى فأقام فيسه متحصنا بالادغال والآجام وانصرف الموفق ورأس الخبيث منصوب بين يديه على قناة فى شذاة يخترق بها نهر أبى الخصيب والناس في جنبتي النهر ينظرون اليه حتى وافي دجلة فخرج اليها فأمر برد السفن

التي كان عبريهم في أول النهار إلى الجانب الشرقي من دجلة فردت ليعبر الناس. فيها ثم سار ورأس الخبيث بين يديه على القناة وسليمان بن جامع والهمداني مصلوبان في الشذا حتى وافي قصره بالموفقية وأمر أبا العباس يركوب الشذاه وإفرار لرأس وسليمان والهمداني على حالهم والسير بهم إلى نهر جُطَّى وهو أول عسكر الموفق ليقع عليهم عيون الناس جميعا فىالعسكر ففعل ذلكو انصرف إلى أبيه أبى أحمد فأمر بحبس سليمان والهمداني وإصلاح الرأس وتنقيته 🐟 وذكر أنه تتابع بجيء الزنج الذين كانوا أقاموا مع الخبيث وآثروا صحبته فوافى ذلك اليوم زهاء ألف منهم ورأى الموفق بذل الأمان لهم لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم لشلا تبتي منهم بقية تخاف معرتها على الإسلام وأهله فكان مزر وافى من قواد الزنج ورجالهم فى بقية يوم السبت وفى يوم الأحــد والاثنين زهاء خمسة آلاف زنجي وكان قد قتل في الوقعة وغرق وأسر منهم خلق كثير لا يوقف على عددهم وانقطعت منهم قطعة زهاء ألف زنجي مالوا نحوالبر ثمات. أكثرهم عطشا فظفر الأعراب بمن سلم منهم واسترقوهم وانتهى إلى الموفق خبر المهليّ وانكلاى ومقامهما بحيث أقاما مع من تبعهما من جلة قواد الزنج ورجالهم فبث أنجاد غلمائه فى طلبهم وأمرهم بالتضييق عليهم فلما أيقنوا بأن لإملجأ لهم أعطوا بأيديهم فظفربهم الموفق وبمن معهم حتى لم يشذأحد وقمد كانوا على نحو العدة التي خرجت إلى الموفق بعد قتل الفاجر في الأمان فأمر الموفق بالاستيثاق من المهلي وانكلاي وحبسهما ففعل وكان فيمن هرب من عسكر الخبيث يوم السبت ولم يركن إلى الأمان قرطاس الذي كان رمى الموفق بالسهم فانتهى به الهرب إلى رامهر مزفعرفه رجل قد كان رآه في عسكر الخبيث فدل عليه عامل البلد فأخذه وحمله في وثاق فسأل أبو العباس أباه أن يوليه قتله فدفعه اليه فقتله ( وفيها ) استأمن درمويه الزنجي إلى أبي أحمـــد وكان درمويه هذا فيماذكر من أنجادالزنج وأبطالهم وكان الفاجر وجهه قبل هلاكه بمدةطويلة إلى أو اخر غبر الفهرج وهي من البصرة في غربي دجلة فأقام هنالك بموضع وعر

كثير النخل والدغل والآجام متصل بالبطيحة وكان درمويه ومن معه هنالك يقطعون على السابلة فى زواريق خفاف وسميريات اتخذوها لانفسهم فاذا طلبهم أصحاب الشذا ولجوا الانهار الضيقة واعتصموا بمواضع الادغال منهما وإذا تعذر عليهم مسلك نهر منهالضيقها خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم وخأوا إلى هذه المواضع الممتنعة رفى خلال ذلك يغيرون على قرى البطيحــة وما يليها. فيقتلون ويسلبون من ظفروا به فمكث درمويه ومن معه يفعلون هذه الأفعال إلى أن قتل الفاجر وهم بموضعهم الذي وصفنا أمره لا يعلمون بشيء بما حدث. على صاحبهم فلما فتح بقتل الخبيث موضعه وأمن الناس وانتشروا في طلب المكاسبوحمل التجارات وسلكت السابلة دجلةأو تع درمويه بهم فقتل وسلب فأوحش الناس ذلك واشرأب لمشل ما فيه درمويه جماعة من شرار النــاس. وفساتهم وحدثوا أنفسهم بالمصير اليه وبالمقام معه على مثل ما هو عليــه فعزم. الموفق على تسريح جيش مر. غلبانه السودان ومن جرى بحراهم من أهــل البصر بالحرب في الادغال ومضايق الانهار وأعد لذلك صغار السفن وصنوف السلاح فبينا هو فىذلك وافى رسول لدرمويه يسأل الأمان له على نفسه وأصحابه قرأى الموفق أن يؤمنه ليقطع مادة الشر الذي كان فيه الناس من الفاجر وأشياعه وذكر أن سبب طلب درمويه الامان كان أنه كان فيمن أوقع به قوم بمن خرج. من عسكر الموفق للقصد إلى منازلهم بمدينة السلام فيهم نسوة فقتلهم وسلبهم وغلب على النسوة اللاتي كن معهم فلما صرن في يده بحثهن عن الخبر فأخبرنه بقتل الفاسق والظفر بالمهلبي و انـكلاي وسليمان بن جامع وغيرهم من رؤساء أصحاب الفاسق وقواده ومصير أكثرهم إلى الموفق فىالأمان وقبوله إياهم واحسانه البهم فأسقط في يده ولم يرلنفسه ملجأ الا التعوذ بالأمان ومسألة الموفق الصفح عن جرمه فوجه في ذلك فأجيب اليه فلما ورد عليه الأمان خرج وجميع من معه حتى وافي عسكر الموفق فوافت منهم قطعة حسنة كثيرة العدد لم يصبها بؤس الحصار وضره مثل ماأصاب سائر أصحاب الحبيث لما كان يصل اليهم من أموال الناس.

وميرهم \* فذكرأن درمويه لما أومن وأحسن اليه وإلى أصحابه أظهر كلماكان فىيده وأيديهم من أموال الناس وأمتعتهم ورد كل شيء منه إلى أهله ردا ظاهرا مكشوفا فوقف بذلك على انابته فخلع عليه وعلى وجوه أصحابه وقواده ووصلوا فضمهم الموفق إلى قائدمن قواد غلمانه وأمر الموفق أن يكتب إلى أمصار الإسلام بالنداء فىأهل البصرة والابلة وكوردجلة وأهل الأهواز وكورها وأهلواسط وماحولها بما دخله الزنج بقتل الفاسق وأن يؤمروا بالرجوع إلى أوطانهم ففعل ذلك فسارع الناس إلى ماأمروا به وقدموا المدينة الموفقية من جميع النواحي وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية ليزداد الناس بمقامه أمنا وإيناسا وولى البصرة والابلة وكور دجلة رجلا من قواد مواليه قدكان حمدمذهبه ووقف على حسن سيرته يقال له العباس بن تركس فأمره بالانتقال إلى البصرة والمقام بها وولى قضاء البصرة والابلة وكور دجلة وواسط محمدين حماد وقدم ابنه أيا العباس إلى مدينة السلام ومعه رأس الخبيث صاحب الزنج ليراه الناس فاستبشروا فنفذ أبو العباس فى جيشه حتى و افى مدينة السلام يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من جمادي الأولى من هذه السنة فدخلها في أحسن زيّ وأمر برأس الخبيث فسيربه بين يديه على قناة و اجتمع الناس لذلك ٥ وكان خروج صاحب الزنج في وم الأربماء لأربع بقين من شهر رمضان سنة ٢٥٥ وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة ٢٧٠ فـكانت أيامه من لدن خرج إلى اليوم الذىقتل فيه أربع عشرةسنة وأربعة أشهر وستة أيام وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ٢٥٦ وكان دخوله البصرة وقتله أهلها واحراقه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة ٢٥٧ فقال فيها كان من أمر الموفق وأمر المخذول الشعراء اشعارا كثيرة فما قيل فىذلك قول يحي بن محمد الأسلى

أَقُولُ وقدجاءَ اليشيرُ بوقعة اعْزَتْ من الإسلامِ ماكان واهِيا جَزَى اللهُ خيرَ الناسِ للناسِ بعدَما أبيح حِمَاهم خسيرَ ماكان جازيا تَفَرَّدُ إِذْ لَمْ يَنْصِرُ اللهُ نَاصِرُ بَتَجَدِيدٍ دِينَ كَانَ أُصِيحَ بِاللَّهِ مِرارًا فقد أمست قِواءً عوافياً تَقُرُّ بِهَا مِنَا العِيونِ البَّوَاكِيا ويُلق دعاءُ الطالبينَ خاسيا وعن لذة الدنيا وأقبــلَ غازيا

ماكان بالطّب ولا الحاذق السيد في قولهِ صادق إلى أُسُـودِ الغابِ في المـأزيّ كريمة الطعم على الذائق

والغامرين الناس بالإفضال والمعلّمينَ لكل يوم ِ نزالِ واستنقذ الأشرى من الأغلال وإليك يَقصِدُ راغْبُ بسوّال يا ـــاهب الآمال والآجال ماضي العزيمة طاهر السُّرْبالِ متلدِّدينَ قـد ايقنوا بزُوال ملأت قلوبَهـمُ منَ الأهوالِ بالمَشرَفِّ وبالقَنَا الجَّوَّال مُتقطِّعَ الأوداجِ والأوصالِ بسلاسيل قد أوهَنتُهُ ثِقَالِ وبمُنا أتى من سئ الأعمالِ ( A-1.)

وتشديد ملك قد وَهيَ بعدَ عزِّه وإدراكِ تأراتٍ تبير الأعاديا ورَدِّ عِماراتٍ أَزِيلَتْ وأخرِبَتْ ليرجعَ في، قد تخرُّمَ وأَفِيا ويرجع أمصار أبيكت واحرقت ويُشــنَى صدور المؤمنينَ بوقعةٍ ويُتــلى كتابُ اللهِ في كل مسجدٍ فأعرض عن أحبابه ونعيمـه فى قصيدة طويلة ومن ذلك أيضاً قوله:

> أين نجومُ الكاذِبِ المارِق صَبَّحَهُ بِالنَّحْسِ سَعِدٌ يِداً فخر في مأزقهِ مسلما وذاقَ من كأسِ الرَّدَى شرْبةً وقال فيه يحيي بن خالد

يا ابنَ الخلائفِ من أرومَةِ هاشمر والذائدينَ عن الحريم عَــدوهم أنت المُجيرُ من الزمانِ إذا سَطَا أطفأتَ نِيرانَ النفاق وقد علَثْ للهِ درُّكَ من سَـليلِ خلائفِ أفنيت جمعَ المارةينَ فأصبحوا أَمْطُوْتُهُمْ عَزَماتِ رأي حازم لمنَّا طَغَى الرجسُ اللَّمَانُ قَصَدَتُهُ وتركتَهُ والطيرُ يَحْجُلُ حولهُ يَهوى إلى حرّ الجحيم وقعرِها هذا بما كسبتْ يداهُ وما جَني

أَقْرَرْتَ عَيْنَ الدينِ بمن كَادَهُ وأَدَلتَهُ من قاتل الاطفالِ صال الموفقُ بالعراقِ فأفزَعتْ من بالمغاربِ صولةُ الابطالِ وفيه يقول أيضا يحيى بن خالد بن مروان

فلا زال مُنهلًا بساحاتِك القطرُ وهل عادَتِ الدنياو هل رجع السَّفرُ ولم يبنَ من أعلام ساكينها سطرُ وضاقت بى الدنياو أسلَمَى الصبْرُ وكان على الأيام فى هُلكِهم نذرُ وهَرْ ذوى الاصعادِ مافعل الدهرُ بيمنِ ولى العهدِ وانقلبَ الامرُ ولم يبق للمعون فى موضع آثرُ وأشرق وجه الدين واصطلم الكفرُ وأشرق وجه الدين واصطلم الكفرُ بنفس لها طولُ السلامةِ والنصرُ بنفس لها طولُ السلامةِ والنصرُ

لاتعذُلى مَنْ به وقر" عن العذَلِ وقَتْ على السَّدِّ والاسفار والرَّحلِ كَأْنَى لَحْجَالِ العِينِ والكلَّل يَقْطَانَ قد جانبَتُهُ لَدْةُ المُقَلِ مِنْ أَن يَبِيتَ له جار على وَجَلِ

أبنٌ لى جواباً أيها المَنزلُ القفرُ أَ.نْ لى عن الجيرانِ أَين تحمَّلوا وكيف تجيبُ الدارُ بعد دروسها منازلُ أبكاني مَغَـاني أهلها كأنهُم قوثم رغا البَكرُ فيهم وعاثَت ُصُرُوفُ الدهر فيهم فأسرعت فقد طابت الدنيا وأينَعَ نَبُتُها وعاد إلى الأوطانِ من كان هاربًا بسيفٍ ولى العهد طالت بدُ الهدَى وجاهَــدَهم في اللهِ حتَّ جِهادِهِ وهي طويلة وقال يحيي بن محمد : هَى اشتغالكِ إِنَّى عَنْكِ فِي شَغَلِ لا تعذُّلي في ارتحالي إنني رجلٌ فسيمَ المُقامُ إذا ما ضاقَ بي بلدُّ مااستيقظت همة للم تلفِ صاحبها ولم يَبتُ أَمِناً من لم يبتُ وَجِلاً

وهي أيضاً طويلة ﴿ وفي هذه السنة ﴾ في شهر ربيع الأول منها و ردمد ينة السلام الخبر أن الروم نزلت بناحية باب قلّمية على سنة أميال من طرّ سوس وهم زهاء مائة ألف ير أسهم بطريق البطارقة اندرياس و معه أربعة أخر من البطارقة فخرج إليهم يازمان الخادم ليلا فبيتهم فقتل بطريق البطارقة و بطريق القباذيق و بطريق الناطلق و أفلت بطريق فرة و بعد احات و أخذ لهم سبعة صلبان من ذهب و فضة فيها صايبهم الاعظم من ذهب

مكلل بالجوهر وأخذ خمسة عشر ألف دابة وبغل ومن السروج نحو من ذلك وسيوف محلاة بذهب ونضة وآنية كثيرة ونحو من عشرة آلاف علم ديباج وديباج كثير وبزيون ولحف سمور وكان النفير إلى اندرياس يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول فكبس ليلا وقتل من الروم خلق كثير فزعم بعضهم أنه قتل منهم سبعون ألفاً ﴿ وَفِيها ﴾ توفى هارون بن أبي أحمد الموفق بمدينة السلام يوم الخيس لليلتين خلتا من جمادي الأولى ﴿ ولست خلون ﴾ من شعبان منهاورد الخبر بموت أحمد بن طولون مدينة السلام فيما ذكر ٥ وقال بعضهم كانت وفاته يوم الاثنين لثمان عشرة مضت من ذي القعدة منها ﴿ وَفِيها ﴾ مات الحسن بززيد العلويُّ بطبرستان إما في رجب وإما في شعبان ﴿ وللنصف من شعبان ﴾ دخل المعتمد بغداد وخرج من المدينة حتى نزل بحذاء قطربل في تعبية ومحمد بن طاهر يسير بين يديه بالحربة ثم مضى إلى سامرا ﴿ وفيها ﴾ كان فداء أهل ساتيدما على يدى يازمان في سلخ رجب منها ﴿ وَفَي يُومُ الْأَحْدُ ﴾ لتسع بقين من شعبان من هذه السنة شغب أصحاب أبي العباس بن المو فق ببغداد على صاعد بن مخلد وهو وزير الموفق فطلبوا الارزاق فخرج إليهم أصحاب صاعد ليدفعوهم فصارت رجالة أبي العباس إلى رحبة الجسر وأصحاب صاعد داخل الأبو اببسوق يحيى وانتتلوا فقتل بينهم تتلي وجرحت جماعة ثم حجز بينهم الليل وبكروا من الغد فوضعهم العطاء واصطلحوا ﴿ وَفَي شُوالَ ﴾ منهاكانت وقعة بين اسحاق بن كنداج وابن دعباش وكان ابن دعباش على الرقة وأعمالها وعلى الثغور والعواصم من قبل ابن طولون و ابن كنداج على الموصل من قبل السلطان ﴿ وَفِيهَا ﴾ انبثق ببغداد في الجانب الغربي منها من نهر عيسي من اليـاسرية بثق فغرق الدباغين وأصحاب الساج بالكرخ ذكر أنه دق سبعة آلاف دار ونحوها ﴿ وقتل ﴾ في هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلي (وحج بالناس) في هذه السنة هارون بن محمد ابن اسحاق الهاشمي ابن عيسي بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس

# ثم دخلت سنة احدى وسبعين وماثتين

وأولها يوم الاثنين للتاسع والعشرين من حزيران ولخس و تسمعين وماثة وألف من عهد ذى القرنين

#### ذكر الخبرعما كان فيها من الاحداث الجليلة

فن ذلك ما كان فيها من ورود الخبر فى غرة صفر بدخول محمد وعلى ابنى الحسين بن جعفر بن مجمد بن على بن حسين المدينة وقتلهما جماعة من أهلها ومطالبتهما أهلها بمال وأخذهما من قوم منهم مالا وان أهل المدينة لم يصلوا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جمع لاجمعة ولا جماعة فقال أبو العباس بن الفضل العلوى

أَخْرِبَتُ دَارُ هِمْرَةِ المُصطفى البَ رِّ فأبكى إخرابُها المسلمينا عينُ فابكى مقامَ جبريلَ والقب رَ فبكيّ والمنبرَ المَيْمُونا وعلى المسجد الذي أُشّهُ التق وي خلاءً اضْحَى من العابدينا وعلى طَيْبَةَ التي بارك الله له عليها بخاتم المرسلينا قبَعَ اللهُ معشراً أخربوها وأطاعوا متبراً ملعونا مقبعً المعونا

(وفيها) أدخل على المعتمد من كان حضر بغداد من حاج خراسان فأ علمهم انه قد عزل عمرو بن الليث عما كان قلده ولعنه بحضرتهم وأخبرهم انه قد قلد خراسان محد بن طاهر وكان ذلك لأربع بقين من شوال وأمر أيضاً بلعن عمر و بن الليث على المنابر فلعن (ولئمان بقين) من شعبان من هذه السنة شخص صاعد بن محلامن معسكر أبي أحمد بو اسط إلى فارس لحرب عمرو بن الليث (ولعشر خلون) من شهر رمضان منها عقد لاحمد بن محمد الطائى على المدينة وطريق مكة (وفيها) كانت بين أبي العباس عقد لاحمد بن محمد الطائى على المدينة وطريق مكة (وفيها) كانت بين أبي العباس فى ابن الموفق و بين خمار و يه بن أحمد بن طولون و قعة بالطواحين فهزم أبو العباس فى خمار و يه فركب خمار و يه حماراً هار با منه إلى مصر و وقع أصحاب أبي العباس فى النهب و نزل أبو العباس مضرب خمار و يه و لا يرى أنه بق له طالب فحرج عليه النهب و نزل أبو العباس مضرب خمار و يه و لا يرى أنه بق له طالب فحرج عليه

كمين لخارويه كانكتنه لهم خمارويه فيهم سعد الأعسر وجماعة من قواده وأصحابه وأصحاب أبىالعباس قدوضعوا السلاحو نزلوا فشدكمين خمارويه عليهم فالهزمو أ و تفرق القوم ومضى أبو العباس إلى طرسوس في نفر من أصحابه قليل وذهب كل ما كان في العسكرين عسكر أبي العباس وعسكر خمارويه من السلاح والكر اع والآثاث والاموال وانتهب ذلككله وكانت هـذه الوقعة يوم السادس عشر من شوال من هذه السنة فيما قيل (وفيها) وثب يوسف بن أبي الساح وكان والي مكة على غلام للطائى يقال له بدر وخرح واليا على الحاج فقيده فحارب ابن أبىالساج جماعةمن الجند وأغاثهم الحاجحتي استنقذوا غلام الطائي وأسروا ابن أبي الساج فقيد وحمل إلى مدينة السلام وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام ﴿وَفِيها﴾ خربت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسي وانتهبوا كل ماكان فيه من متاغ و قلعوا الابواب و الخشب وغير ذلك و هدموا بعض حيطانه وسقوفه فصار إليهم الحسين بن اسماعيل صاحب شرطة بغداد من قبل محمد بن طاهر فمنعهم من هدم ما بقي منه وكان يتردد اليه أياماً هو والعامة حتى كاد يكون بين أصحاب السلطان وبينهم قتال ثم بني ما كانت العامة هدمته بعد أيام وكانت إعادة بنائه فيها ذكر بقوة عبدون بن مخلد أخى صاعد بن مخلد ﴿ وحج بالناس ﴾ في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسي بن موسى العباسي

ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين

أولها يوم الجمعة للثامن عشر من حزيران سنة ست و تسعين ومائة وألف لذى القرنين

### ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فماكان فيها من ذلك إخراج أهل طرسوس أبا العباس بن الموفق من طرسوس لخلاف كان وقع بينه وبين يازمان فخرج عنها يريد بغداد للنصف من المحرم من هذه السنة (وفيها) توفى سليمان بن وهب فى حبس المرفق يوم الثلاثاء لاثلتي

عشرة بقيت من صفر (وفيها) تجمعت العامة فهدموا ماكان بني من البيعة يوم الخيس لئمان خلون من شهر ربيع الآخر ﴿وفيها ﴾ حكم شار في طريق خراسان وصار إلى دسكرة الملك فقتل وانتهب ﴿ وَفَيَّا ﴾ ورد الخبر مدينة السلام بدخول حمدان بن حمدون وهارون الشارى مدينة الموصل وصلى الشارى بهم في مسجد الجامع ﴿ وَفِيهَا ﴾ قدم أبو العباس بن المرفق بغداد منصرفًا من وقعته مع ابن طولون بالطواحين لتسع بقين من جمادي الآخرة (وفيها) نقب المطبق من داخله وأخرج الذوائبي العلوي ونفسان معه وكانوا قد أعدت لهم دواب توقف في كل ليلة ليخرجوا فيركبوها هاربين فنذر بهم وغلقت أبواب مدينة أبي جعفر المنصور فأخذ الذوائبي ومن خرج معه وركب محمد بن طاهر وكتب بالحبر إلى الموفق وهو مقيم بواسط فأمر أن تقطع يدالدوائبي ورجله من خلاف فقطع في مجلس الجسر بالجانب الغربي ومحمد بن طاهر واقف على دابته وكوى يوم الاثنين لثلاث خلون من جهادى الآخرة ﴿ وَفَيُّهَا ﴾ قدم صاعد ابن مخلد من فارس و دخل و اسط في رجب فأمر المو فق جميع القواد أن يستقبلوه فاستقبلوه وترجلوا له وقبلواكفه ﴿ وَفِيهَا ﴾ قبض الموفق على صاعد بن مخلد بواسطوعلي أسبابه وانتهت منازلهم يوم الاثنين لتسع خلون من رجب وقبض على ابنيه أبي عيسي وأبي صالح ببغداد وعلى أخيه عبدون وأسبابه بسامراوذلك كله في يوموا حدوهو اليوم الذي قبض فيه على صاعد واستكتب الموفق اسماعيل ابن بلبل واقتصر به على الكتابة دون غيرها ( ووردت) الاخبار فيها أن مصر زلزلت في جمادي الآخرة زلازل أخربت الدور والمسجد الجامع وأنه أحصى في يوم واحدبها ألف جنازة ﴿ وفيها ﴾ غلا السعر ببغداد وذلك أن أهلسامرا منعوا فيها ذكر سفن الدقيق من الانحدار اليها ومنع الطائى أرباب الضياع من دياس الطعام وقسمه يتربص بذلك غلاء الاسعار فنع أهل بغداد الزيت والصابون والتمر وغيرذلك منحمله إلى سامراوذلك في النصف من شهر رمضان (وفيها) ضجَّت العامة بسبب غلاء السعر واجتمعت للوثوب بالطائي فانصر فوا مر.

مسجد الجامع للنصف من شوال إلى دارهبين باب البصرة وباب الكوفة وجاؤه من ناحية الكرخ فأصعد الطائى أصحابه على السطوح فرموهم بالنشاب وأقام رجاله على بابه وفي فناء داره بالسيوف والرماح فقتل بعض العامة وُجرحت منهم جماعة ولم يزالوا يقاتلونهم إلى الليل فلماكان الليل انصرفوا وباكروه من غد فركب محمد بن طاهر فسكن الناس وصرفهم عنه ﴿ وَفِيها ﴾ توفى إسماعيل أبن ُبريه الهاشمي يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من شوال منها ولثمان بقين منها توفى عبيد الله بن عبد الله الهاشمي ﴿ وفيها ﴾ كانت للزنج بو اسط حركة فصاحوا انكلاى يامنصوروكان انكلاى والمهلي وسليمان بزجامع والشعراني والهمداني وآخر معهم من قواد الزنج محتبسين في دار محمد بن عبدالله بن طاهر بمدينة السلام فى دار البطيخ في يدغلام من غلمان الموفق يقال له فتهم السعيدي فكتب ألمو فق إلى فتح أن يوجه برؤس هؤ لاءالستة فدخل اليهم فجعل يخرج الأول فالأول منهم فذبحهم غلام له وقلعرأس بالوعة في الداروطرحت أجسادهم فيهاوسد رأسها ووجه رؤوسهم إلى الموفق (وفيها) وردكتاب الموفق على محمد بن طاهر في جثث هؤلاء الستة المقتولين فأمره بصلبها يحضرة الجسر فأخرجوا من البالوعة وقد أنتفخوا وتغيرت روائحهم وتقشر بعض جلودهم فحملوا فى المحامل المحمل بين رجلين وصلب ثلاثة منهم في الجانب الشرقي وثلاثة في الجانب الغربي وذلك لسبع بقين من شوال من هذه السنة وركب محمــد بن طاهر حتى صلبوا بحضرته (وفيها) صلح أمرمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرت وتراجع الناس اليها ﴿ وَفِيها ﴾ غزا الصائفة يازمان ﴿ وحج بالناس ﴾ فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى الهاشمي

ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث ففيهاكانت وقعة بين أحمد بن عبد العزيز بن أبى دُلف وعمرو بن الليث الصفار وم السادس عشر من شهر ربيع الأول (وفيها) كانت أيضا وقعة بين إسحاق ابن كنداج ومحمد بن أبي الساج بالرقة فانهزم إسحاق وكان ذلك يوم الثلاثاء لتسع خلون من جمادى الأولى (وفيها) قدمت رسل يازمان من طرسوس فذكروا أن ثلاثة بنين لطاغية الروم وثبوا عليه فقتلوه وملكوا أحدهم عليهم (وفيها) قيدأبوأ حمداؤلؤا القادم عليه بالأمان من عندا بن طولون واستصنى عليهم (وفيها) قيدأبوأ حمداؤلؤا القادم عليه بالأمان من غندا بن طولون واستصنى ماله لأنان بقين من ذى القعدة من هذه السنة وذكر أن الذى أخذ من ماله كان أربعائة ألف دينار ه وذكروا عن لؤلؤ أنه قال ماعرفت لنفسى ذنباً استوجبت به مافعل بى إلا كثرة مالى (وفيها) كانت بين محمد بن أبى الساج وإسحاق بن كنداج وقعة أخرى لأربع عشرة ليلة خلت من ذى الحجة وكانت الدبرة فيهاعلى ابن كنداج (وحج بالناس) فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى ابن على "بن عبدالله بن عباس

# ثمدخلت سنة أربع و سبعين و مائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

فن ذلك شخوص أبى أحمد إلى كرمان لحرب عمرو بن الليث لا ثنتى عشرة بقيت من شهر ربيع الأول (وفيها) غزا يازمان فبلغ المسكنين فأسر وغنم وسلم والمسلمون وذلك فى شهر رمضان منها (وفيها) دخل صديق الفرغانى دور سامرا فأغار على أموال التجار وأكثر العيث فى الناس وكان صديق هذا يخفر أولا الطريق ثم تحول لصاً حاربا يقطع الطريق (وحج بالناس) فيها هارون أبن محمد الهاشى

ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

فن ذلك ماكان من توجيه الطائى جيشا إلى سامرا بسبب ما أحدث صديق بها وإطلاقه أخاه من السجن وكان أسـيراً عنده وذلك فى المجرم من هذه السنة ثم خرج الطائى إلى سامرا وراسل صديقا ووعده ومنّاه وأمّنه فعزم على الدخول إليه فى الأمان فحذره ذلك غلام له يقال له هاشم وكان فيما ذكر شجاءا فلم يقبل منه و دخل سامرا مع أصحابه وصار إلى الطائى فأخذه الطائى ومن دخل معه منهم فقطع يد إصديق ورجله ويد هاشم ورجله وأيدى جماعة من أصحابه وأرجلهم وحبسهم ثم حملهم فى محامل إلى مدينة السلام وقد أبرزت أيديهم وأرجلهم المقطعة ليراها الناس ثم حبسوا (وفيها) غزايازمان فى البحر فأخذ للروم أربعة مراكب (وفيها) تصعلك فارس العبدى فعاث بناحية سامرا وصار إلى كرخها فانتهب دور آل خَشَنج فشخص الطائى إليه فاحقه بالحديثة فاقتتلا فهزمه الطائى وأخذ سواده و صار الطائى إلى دجلة فدخل طياره ليعبرها فأدركه أصحاب العبدى فتعلقوا بكو ثل الطيار فرمى الطائى بنفسه فى دجلة فعبرها سباحة فلما خرج منها فقص لحيته من الماء وقال إيش ظن العبدى أليس أنا أسبح من سمكة ثم نزل الطائى الجانب الغربي وفى انصر اف الطائى الطائى بنشمام قال على بن محمد بن منصور بن نصر بن بسمام

قد أقبل الطائى لاأقبلا قَبَحَ فى الافعالِ ما أجمَلا كأنه من لِين ألفاظهِ صلية تُمْضَعُ جَهْدَ البَلا

(وفيها) أمر أبو أحمد بتقييد الطائى وحبسه ففعل ذلك لأربع عشرة خلت من شهر رمضان وختم على كل شيء له وكان يلى الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامرا والشرطة ببغداد وخراج بادوريا وقطربل ومسكن وشيئا من ضياع الخاصة (وفيها) حبس أبو أحمد ابنه أبا العباس فشغب أصحابه وحملوا السلاح وركب غلمانه واضطربت بغداد لذلك فركب أبو أحمد لذلك حتى بلغ باب الرصافة وقال لأصحاب أبى العباس وغلمانه فيها ذكر ماشأنكم أثرونكم أشفق على ابنى منى هو ولدى واحتجت إلى تقويمه فانصرف الناس ووضعوا السلاح وذلك يوم الثلاثاء لست خلون من شوال من هذه السنة (وحج بالناس) فيها هارون بن محمد الهاشمى

## ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك ضم الشرطة بمدينة السلام إلى عمروبن الليث وكتب فيهاعلى الاعلام والمطارد والترسة التي تكون فيجلس الجسر اسمه وذلك في المحرم (ولاربع عشرة ﴾ خلت من شهر ربيع الأول من هذه السنة شخص أبو أحمد من مدينة السلام إلى الجبل وكان سبب شخوصه اليها في ذكر أن الماذرائي كاتب اذكو تكين أخبرهأن له هنالكمالاعظما وأنه إنشخص صارذلك اليه فشخص اليه فلم يجدمن المال الذي أخبره به شيئا فلمالم بحد ذلك شخص إلى الكرج ثم إلى أصبهان يريد أحمد بن عبد العزيز بن أبي داغ فتنحى له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه وعياله وترك داره بفرشها لينزلها أبو أحمد إذاقدم ◊ وقدم محمد بن أبي الساج على أبي أحمد قبل شخوصه من مضربه ببابخراسان هاربا من ابن طولون بعد وقعات كانت بينهما ضعف في آخر ذلك ابن أبي الساج عن مقاومته لقلة من معه وكثرة من مع ابن طولون من الرجال فلحق بأبى أحمد فانضم اليــه فخلع أبو أحمد عليـــه وأخرجه معه إلى الجبل (وفيها) ولى عبيدالله بن عبدالله بن طاهر شرطة بغداد من قبل عمرو بن الليث فى شهر ربيع الآخر ﴿ وفيها ﴾ ورد الخبر بانفراج تل ۗ بنهر الصلة ويعرف بتلُّ بني شقيق عن سبعة أقبر فيها سبعة أبدان صحيحة عليها أكفان جدد لينة لها أهداب تفوح منها رائحة المسك أحدهم شاب له جمة وجبهته وأذناه وخداه وأنفه وشفتاه وذقنه وأشفار عينيه صحيحة وعلى شفتيه بلل كأنه قد شرب ماء وكأنه قد كحل و به ضربة في خاصرته فردت عليه أكفانه وحدثني بعض أصحابنا أنه جذب مزشعر بعضهم فوجده قوى الاصل نحو قوة شعرالحي و ذكرأن التلُّ انفرج عن هذه القبور عن شبه الحوض من حجر في لون المسن عليه كتاب لا يدرى ماهو (وفيها) أمر بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت فى مجالس الشرطة التي عليها اسم عمرو بن الليث وإسقاط ذكره وذلك لإحدى عشرة خلت من شوال (وحج بالناس) فى هذه السنة هارون بن محمد البن إسحاق الهاشي وكان واليا على مكة والمدينة والطائف

ثم دخلت سنة سبع و سبعين و ما تتين ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فن ذاك دعاء يازمان بطرسوس لخارويه بن أحمد بن طولون و كان سبب ذلك فيها ذكر أن خمارويه وجه اليه بثلاثين ألف دينار وخمسائة ثوب وخمسين ومائة دابة وخمسين ومائة محطر وسلاح فلما وصل ذلك اليه دعاله ثم و جهاليه بخمسين ألف دينار و فى أول شهر ربيع الآخر كان بين وصيف خادم ابن أبى الساج و البرارة أصحاب أبى الصقر سر فاقتنلوا فقتل من غلمان الخادم أربعة غلمان و من البرابرة سبعة فكانت الحرب بينهم بباب الشأم إلى شارع باب الكوفة فركب اليهم أبو الصقر فكلمهم فنفرقوا ثم عادوا للشر بعد يو مين فركب اليهم أبو الصقر فسكنهم (وفيها) ولى يوسف بن يعقوب المظالم فأمر أن ينادى من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدبن الله أو أحد من الناس فليحضر و تقدم إلى صاحب الشرطة ألا يطلق أحدا من المخبسين إلا من رأى إطلاقه يوسف بعد أن يعرض عليه قصصهم وفى أول يوم من شعبان قدم قائد من قواد ابن طولون فى جيش عظيم سن الفرسان و الرجالة بغداد (وحج بالناس) فى هدنه السنة هارون بن محمد الهاشمي

ثم دخلت سنة ثمان وسبعبن و ما ئتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك الحرب التى كانت بين أصحاب وصيف الحادم والبربر وأصحاب موسى البناخت مفلح أربعة أيام تباعاتم اصطلحوا وقدقتل بينهم بضعة عشر رجلا وذلك في أول المحرم ثم وقع في الجانب الشرقي حرب بين النصريين وأصحاب يونس قتل خيها رجل ثم افترقوا (وفيها) انحدر وصيف خادم ابن أبي الساج إلى واسط

بأمر أبى الصقر لتكون عدة له فيها ذكر وذلك أنه اصطنعه وأصحابه وأجازه بجوائز كبيرة وأدرَّ على أصحابه أرزاقهم وكان قد بلغه قدوم أبي أحمــد فخافه على نفســه لمــا كان من إتلافه ماكان في بيوت أموال أبي أحمد حتى لم يبق فيها شيء بالهبة التيكان يهب والجوائز التيكان يجيزو الحلع التيكان يخلع علىالقواد وإنفاقه على القواد فلما نفد مافى بيت المال من المال طالب أرباب الضياع بخراج سنة مُبْهَمة عن أرضيهم وحبس منهم بذلك جماعة وكان الذي يتولى له القيام بذلك الزغَل فعسف على الناس في ذلك وقدم أبو أحمد قبل أن يستوظف أداء ذلك منهم فشغل عن مطالبة الناس بماكان يطالبهم به وكان انحدار وصيف في يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من المحرم (ولليلتين) بقيتامن المحرم منها طلع كوكب ذو جمة ثم صارت الجمة ذؤابة (وفيها) انصرف أبو أحد من الجبل إلى العراق وقد اشتد به وجع النقرس حتى لم يقدر على الركرب فأتخذ له سرير عليه قبة فكان يقعد عليه ومعه خادم يبرد رجله بالأشياء الباردة حتى بلغ من أمره أنهكان يضع عليها الثلج ثم صارت علة رجله داء الفيل وكان يحمل سريره أربعون حمالا يتناوب عليه عشرون عشرون وربما اشتد به أحياناً فيأمرهم أن يضعوه فذكر أنه قال يوما للذين يحملونه قد ضجرتم بحملي بودى أنى أكون كواحد منكم أحملُ على رأسي وأكل وأنى في عافية وأنه قال في مرضه هذا أطبق دفتري على مائة ألف مرتزق ما أصبح فيهم أسوء حالًا منى \* وفى يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم منها وافى أبو أحمد النهروان فتلقاه أكثر الناس فركب الماء فسار في. النهروان ثم في نهر دَيَاكَي ثم في دجلة إلى الزعفرانية وصار ليلة الجمعة إلى الفِرْك و دخل داره يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر و لما كان فى يوم الخيس لثمان خلون. من صفر شاع موته بعد انصراف أبي الصقر من داره وقد كان تقدم في حفظ أبي العباس فغلقت عليه أبو اب دون أبو اب وأخذ أبو الصقر ابنَ الفيَّاض معه إلى داره وكان يبتى بناحيته وأقام أبو الصقر في داره يومه ذلك وازداد الإرجاف بموت أبى أحمد وكانت اعترته غشية فوجه أبو الصقر يوم الجمعة إلى المدائن فحمل

منها المعتمد وولده فجيء بهم إلى داره وأقام أبو الصقر في داره ولم يصر إلى دار أبي أحمد فلما رأى غلمان أبي أحمد المـا تلون إلى أبي العباس والرؤساء من غلمان أبي العباس الذين كانوا حضوراً ما قد نزل بأبي أحمــد كسروا أقفال الابواب المغلقة على أبي العباس ٥ فذكر عن الغلام الذي كان مع أبي العباس في الحجرة أنه قال لما سمع أبو العباس صوت الاقفال تكُسَّرُ قال ليس ريد هؤلاء إلا نفسي وأخذ سيفاً كان عنده فاستله وقعد مستوفزاً والسيف في حجره وقال لي تنمُّح أنت والله لا وصلوا إلى وفيُّ شيء من الروح قال فلما فتح البابكان أول من دخل عليه وصيف مُوْشكير وهو غلام أبي العباس فلما رآه رمى السيف من يده وعلم أنهم لم يقصدوا إلا الخير فأخرجوه حتى أقعدوه عند أبيه وهوبعقب غشيته فلما فتح أبو أحمد عينيه وأفاق رآه فأدناه وقرَّ به ووافى المعتمد ذلك اليوم الذي وتجه اليه في حمله وهو يوم الجمعة نصف النهار قبل صلاة الجمعة مدينة السلام لتسع خلون من صفر ومعه ابنه جعفر المفوّض إلى الله ولى العهد وعبد العزيز و محمد و إسحاق بنوه فنزل على أبى الصقر ثم بلغ أبا الصقر أن أبا أحمد لم يمت فوجه إسماعيل بن إسحاق يتعرَّف له الخبر وذلك يوم السبت وجمع أبو الصــقر القوَّاد والجند وشحن داره وما حولها بالرجال والسلاح ومن داره إلى الجسركذلك وقطع الجسرين ووقف قوم على الجسر في الجانب الشرق يحاربون أصحاب أبىالصقر فقتل بينهم قتلى وكانت بينهم جراحات وكان أبو طلحة أخو شَرْكَب مع أصحابه مقيمين بباب البستان فرجع إسماعيل فأعلمأبا الصقرأن أبا أحمد حي فكان أول من مضى إليه من القواد محمد بن أبي الساج عبر من نهر عيسي ثم جعل الناس يتسللون منهم مَن يعبر إلى باب أبي أحمــد ومنهم من يرجع إلى منزله ومنهم من يخرج من بغداد فلما رأى أبو الصقر ذلك وصحت عنده حياة أبي أحمد انحدر هو وابناه إلى دار أبي أحمد فماذا كره أبو أحمد شيئا بما جرى ولاساءله عنه وأقام في دار أبي أحمد فلما رأى المعتمد أنه قد بتي في الدار وحده نزل هو و بنوه و بكتمر هُرَكَبُوا رُورِقًا ثُمُ لقيهم طيار أبي ليلي بن عبد العزيز بن أبي دلف فحملهم في طياره

ومضى بهم إلى داره وهي دار على بن جهشيار برأس الجسر فقال له المعتمد أريد. أن أمضى إلى أخي فأحدره و من معه من بيته إلى دار أبي أحمد وانتهبت دار أبىالصقر وكل ما حوته حتى خرج ُحرَّمُه حفاة بغير إزار وانتهبت دار محمد بن سلمان كاتبه ودارابن الواثق انتهبت وأحرقت وانتهبت دور أسبابه وكسرت أبواب السجون ونقبت الحيطان وخرج كلمن كان فيهاو خرج كلمن كافي المطبق وانتهب بحلسا الجسر وأخذكل ماكان فيهماوا نتهبت المنازل التي تقرب من دارأبي الصقروخلع أبوأحمد على ابنه أبي العباس وعلى أبي الصقر فركبا جميعاو الخلع عليهما من سوق الثلاثاء إلى باب الطاق و مضى أبو الصقر مع أبي العباس إلى داره دار صاعد ثم انحدراً بوالصقر في الماء إلى منزله و هو منتهب فأتوه من دار الشاه بحصير فقعد عليه فوليأ بوالعباس غلامه بدرا الشرطة واستخلف محمد بن غائم بن الشاه على الجانب الشرقي وعيسي النوشري على الجانب الغربي وذلك لأربع عشرة خلت من صفر منها ( وفيها ) في يوم الاربعاء لثمان بقين من صفر كانت وفاة أبي أحمـــد الموفق و دفن ليلة الخيس في الرصافة عنــد قبر والدته وجلس أبو العباس يوم الخيس للنـاس للتعزية (وفيها) بايع القواد والغلمان لابي العباس بولاية العهد بعــد المفوض ولقب بالمعتضد بالله في يوم الخيس وأخرج للجند العطاء وخطب يوم الجمعة للمعتمد ثم للمفوض ثم لابي العبـاس المعتِضد وذلك لسبـع ليال بقين من صفر ﴿ وَفِيمًا ﴾ في يوم الاثنين لأربع بقين من صفر قبض على أبي الصقر وأسبابه وانتهبت منازلهم وطُلب بنو الفرات وكان اليهم ديوان السواد فاختفوا وخُلع على عبيد الله بن سليمان بن و هب يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر منهـــا وولى الوزارة (وفها) بعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفا إلى مدينة السلام فمضي وصيف إلى الأهواز وأبي الانصراف إلى بغـداد وأنهب الطيب وعاث بالسوس ﴿ وَفَيْهِ اللَّهُ ظُفُو بِأَبِّي أَحَدُ بِن مُحَمَّدُ بِنَ الفراتِ فَبْسِرِ وطولب باموال وظُفر معه بالزغل فحبس وظُفر معه بمــال ﴿ وَفَيَهَا ﴾ وردت الاخبار بقتل على بن الليث أخي الصـفار قتله رافع بن هرثمة كان لحق به و ترك أخاه (ووردت) الاخبارفيها عن مصر أن النيل غارماؤه وغلت الاسعار عندهم ذكر ابتداء أمر القرامطة

(وفيها) وردت الاخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة-فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان إلى سواد الكوفة ومقامه بموضع منه يقــال له النهرين يظهر الزهد والتقشف وكيُسـف الخوص ويأكل من كسبه ويكثر الصلاة فأقام على ذلك مدة فكان إذا قعد اليه إنسان ذا كره أمر الدين وزهَّده في الدنيا وأعلمه أن الصلاة المفترضة على النــاس خمســون صلاة في كلُّ يوم وليلة حتى فشا ذلك عنه بموضعه ثم أعلمهم أنه يدعو إلى امام من أهل بيت الرسول فلم يزل على ذلك يقعد اليه الجماعة فيخبرهم من ذلك بمــا تعلق قلوبهم وكان يقعد إلى بقال في القرية وكان بالقرب من البقال نخل اشتراه قوم من التجار واتخذوا حظيرة جمعوا فيهما ما صرموا من حمل النخل وجاؤا إلى البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلا يحفظ عليهم ما صرموا من النخل فأومى. لهم إلى هذا الرجل وقال ان أجابكم الى حفظ ثمر تكم فانه بحيث تحبر ن فناظروه على ذلك فأجابهم الى حفظه بدراهم معلومة فكان يحفظ لهم و يصلى أكثر نهاره ويصوم ويأخذ عند افطاره من البقال رطل تمر فيفطر عليـه ويجمع نوى ذلك التمر فلما حمل التجار مالهم من التمر صاروا الى البقال فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته فدفعوها اليه فحاسب الاجير البقال على ما أخذ منه من التمر وحط من ذلك ثمن النوى الذي كان دفعه الى البقال فسمع التجار ما جرى بينه وبين البقال فى حق النوى فرثبوا عليه فضربوه وقالوا ألم ترض أن أكلت تمرنا حتى بعت النوى فقال لهم البقال لا تفعلوا فانه لم يمس تمركم وتص عليهم قصته فندموا على ضربهم إياه وسألوه أن يجعلهم في حلَّ نفعل وازداد بذلك نبلا عند أهل القرية لما وتفوا عليه من زهده ثم مرض فمكث مطروحاً على الطريق وكان فى القرية رجل يحمل على أثوار له أحمر العينين شديدة حمرتهما وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة عينيه وهو بالنبطية أحمر العينين فكلم البقال كرميته هذا

فى أن يحمل هذا العليل إلى منزله ويوصى أهله بالإشراف عليه والعناية به ففعل وأقام عنده حتى برأ ثم كان يأوى إلى منزله ودعا أهل القرية إلىأمره ووصف لهم مذهبه فأجابه أهل تلك الناحية وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في دينه دينارا ويزعم أنه يأخذ ذلك للامام فمكث بذلك يدعو أهل تلك القرى فيجيبونه وأتخذ منهماأنى عشرنقيبا أمرهمان يدعو الناس إلى دينهم وقال لهمأنتم كحوارى عيسى ابن مريم فاشتغل اكرة تلك الناحية عن أعمالهم بما رسم لهم من الخسين الصلاة التي ذكر أنها مفترضة عليهم وكان للهَيْصَم في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير اكرته في العبارة فسأل عن ذلك فأخبر أن إنسانًا طرأ عليهم فأظهر لهم مدهبا من الدين وأعلمهم أن الذي افترضه الله عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة فقد شغلوا بها عن أعمالهم فوجه في طلبه فأخذ وجيء به اليه فسأله عن أمره فأخبره بقصته فحلف أنه يقتله فأمربه فحبس فى بيت وأقفل عليه الباب ووضع المفتاح تحت وسادته وتشاغل بالشرب وسمع بعض من في داره من الجزارى بقصته فرقت له فلما نام الهيصم أخذت المفتاح من تحت وسادته وفتحت الباب وأخرجته وأقفلت الباب وردت المفتاح إلى موضعه فلما أصبح الهيصم دعا بالمفتاح ففتح الباب فلم يجده وشاع بذلك الخبر ففَتن به أهل تلك الناحية وقالوا رُفع ثم ظهر فى موضع آخر ولتى جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن قصته فقال ليس يمكن أحدا أن يبدأني بسوء ولا يقدر على ذلك مني فعظم في أعينهم ثم خاف على نفسه فخرج إلى ناحية الشأم فلم يعرف له خبر وسمى باسم الرجل الدى كان في منزله صاحب الأثواركرميته ثم خفف فقالوا قرمط ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمن حدثه أنه حضر محمد بن دارد بن الجراح وقد دعا بقوم من القرامطة من الحبس فسألهم عن زكرويه وذلك بعد ما قتله وعن قرمط وقصته وأنهم أوموا له إلى شيخ منهم وقالوا له هذا سلف زكرويه وهو أخبر الناس بقصته فسله عما تريد فسأله فأخبره بهذه القصة • وذكر عن محمدبن داو د أنه قال قرمط رجل من سواد الكوفة كان يحمل غلات السواد على أثوار

له يسمى حمدان ويلقب بقرمط ثم فشا أمر القرامطة ومذهبهم وكثروا بسواد الكوفة ووقف الطائى أحمد بن محمد على أمرهم فوظف على كل رجل منهم فى كل سنة دينارا وكان يجبي من ذلك مالا جليلاً فقدم قوم مر. الكوفة فرفعوا إلى السلطان أمرالقرامطة وأنهم قدأحدثوا دينا غيرالإسلام وأنهم يرون السيف علىأمة محمد الا من بايعهم على دينهم وأن الطائى يخنى أمرهم على السلطان فلم يلتفت اليهم ولم يسسمع متهم فانصرفوا وأقام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام يرفع ويزعم أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده خوفاً من الطائى وكان فيما حكوا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أنجاءوا بكتاب فيه (بسم الله الرحمن الرحمي) يقول الفرج بن عثمان و هو من قرية يقال لها نصرانة داعية إلى المسيح و هو عيسى وهو الكامة وهو المهدى وهو أحمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له إنك الداعية وإنك لحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك روح القدس وإنك يحيى بن زكرياء وعرفه أن الصلاة أربع ركعات ركعتان قبل طلوع الشمس وركعتان قبل غروبها وأن الاذان فىكل صلاة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن نوحاً رسول الله أشهد أن إبراهم رسول الله أشهد أن موسى رسول الله وأشهدأن عيسى رسول الله وأشهد أن محمدار سول الله وأشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفية رسول الله وأن يقرأ في كل ركعة الاستفتاح وهي من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية والقبلة إلى بيت المقدس والحج إلى عيت المقدس ويوم الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء والسورة الحمدلله بكلمته و تعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه قل إن الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهور والأيام وباطنها أوليائي الذين عرفوا عبادى سبيلي اتقرن ياأولى الألباب وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأنا العليم الحكيم وأنا الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي فمن صبر على بلائى ومحنتي واختباريألقيته في جنتي وأخلدته في نعمتي ومن زال عن أمرى وكذبرسلي أخلدته مهانا في عذابي  $(\Lambda - 11)$ 

وأتممت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة رسلي وأنا الذي لم يعل على جبار إلا وضعته ولا عزيز إلا أذللته وليس الذي أصر علىأمره و داوم على جهالته وقالوا لن نبرح عليه عاكفين وبه مؤمنين أو لئك همالكافرون ثميركم ويقول فى كوعه سبحان ربى رب العزة وتعالى عما يصف الظالمون يقولها مرتين فإذا سجد قال الله أعلى الله أعلى الله أعظم الله أعظم و من شرائعه ان الصوم يومان فى السنة وهما المهرجان والنوروز وأن النبيذ حرام والخرحلال ولاغسل من جنابة إلاالوضوء كوضوء الصلاة وأن من حاربه وجب قتله ومن لم يحاربه بمن خالفه أخذت منه الجزية ولا يؤكل كل ذي ناب ولاكل ذي مخلب وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج وذلك أن بعض أصحابنا ذكرعن سلف زكرويه أنه قال قال لى قرمط صرت إلى صاحب الزنج ووصلت اليـه وقلت له إنى على مذهب و و رائي مائة ألف سيف فناظرني فإن اتفقنا على المذهب ملت بمن معي اليك وإن تكن الأخرى انصرفت عنك وقلت له تعطيني الأمان نفعـل قال فناظرته إلى الظهر فتبين لي في آخر مناظرتي إماه أنه على خلاف أمرى وقام إلى الصلاة فانسللت فمضيت خارجا من مدينته وصرت إلى سوادالكوفة (ولخس بقين ﴾ من جمادي الآخرة من هذه السنة دخل أحمد العجيني مدينة طرسوس وغزا مع يازمان غزاة الصائفة فبلغ سلندو هوفي هذه الغزاة مات يازمان وكأن سبب موته أن شيظية من حجر منجنيق أصاب أضلاعه وهو مقم على حصن سلندو فارتحل العسكر وقد كانوا أشرفوا على فتحه فتوفى فى الطريق من يوم، الجمعة لاربع عشرة ليلة خلت من رجب وحمل إلى طرسوس على أكتاف الرجال. فدفن هناك (وحج بالناس) في هذه السنة هارون بن محمد الهاشمي

ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث فن ذلك ماكان من أمر السلطان بالنداء بمدينة السلام أن لا يقعدعلى الطريق ولا في مسجد الجامع قاص ولا صاحب نجوم ولا زاجر وحلف الوراةون ألا يبيعوا كتب الكلامو الجدل والفلسفة ﴿ وَفِيهَا ﴾ خلع جعفر المفوض من العهد لثمَّان بقين من المحرم وفي ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه ولى العهد من بعد المعتمد وأنشئت الكتب بخلع جعفر وتولية المعتضدونفدت إلى البلدان وخطب يوم الجمعة للمعتضد بولاية العهد وأنشئت عن المعتضدكتب الى العمال والولاة بأن أمير المؤمنين قد ولاه العهد وجعل اليه ماكان الموفق يليه من الأمر والنهي والولاية والعزل (وفيها) قبض على جرادة كاتب أبي الصقر لخس خلون من شهر ربيع الأول وكان الموفق وجهه الى رافع بن هرثمة فقدم مدينة السلام قبل أن يقبض عليه بأيام (وفيها) انصرف أبوطلحة منصور بن مسلم من شهرزورلست بقين من جمادي الأولى وكانت ضمت اليه فقبض عليه وعلى كاتبه عقامة وأودعا السجن وذلك لأربع بةين من جمادى الأولى (وفيها)كانت الملحمة بطرسوس بين محمد ابن موسى ومكنون غلام راغبمولى الموفق في يوم السبت لتسعبقين من جمادي الأولى وكان سبب ذلك فيها ذكر أن طغبج بن ُجف لقى راغبا بحلب فأعلمه أن خمارويه بن أحمد يحب لقاءه ووعده عنه بما يحب فخرج راغب منحلب ماضيا الى مصر في خمسة غلمان له وأنفذ خادمه مكنوناً مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه إلى طرسوس فكتب طغج إلى محمد بن موسى الاعرج يعلمه أنه قد أنفذ راغبا وأنهكل مامعهمن مال وسلاح وغلمان مع غلامه مكنون وقدصار إلى طرسوس وأنه ينبغى له أن يقبض عليه ساعة يدخل وعلى مامعه فلما دخل مكنون طرسوس وثب به الاعرج فقبض عليه ووكل بمامعه فوثب أهل طرسوس على الاعرج فحالوا بينه وبين مكنون وقبضوا على الاعرج فحبسوه أفي يدمكنون وعلموا أن الحيلة قد وقعت براغب فكتبوا إلى خمارويه بن أحمد يعلمونه بما فعل الاعرج وأنهم قد وكلوا به وقالوا أطلق راغبا لينف ذ إالينا حتى نطلق الاعرج فأطلق خمارويه راغبا وأنفذه إلى طرسوس وأنفذ معمه أحمد بن طغارب واليا على الثغور وعزل عنهم الاعرج فلما وصل راغب الى

طرسوس أطلق محمد بن موسى الاعرج و دخل طرسوس أحمد بن طغان واليا عليها وعلى الثغور ومعه راغب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من شعبان وفيها توفى المعتمد ليلة الاثنين لاحدى عشرة ليلة بقيت من رجب وكان شرب على الشيط فى الحسى يوم الاحد شرابا كثيرا و تعشى فأكثر فمات ليلا فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وستة أيام فيما ذكر

و في صبيحة هذه الليلة بو يع لا بي العباس المعتضد بالله بالخلاقة فولى غلامه بدراً الشرطة وعبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارة ومحمد بن الشاه بن ميكال الحرس وحجبة الخاصة والعامة صالحا المعروف بالأمين فاستخلف صالح خفيفا السمرقندي ﴿ وَلَلْمُلْتُينَ خَلْمًا ﴾ من شعبان فيها قدم على المعتضد رسـول عمرو بن الليث الصفار بهدايا وسأل ولاية خراسان فوجه المعتضد عيسي النوشريمع الرسول ومعه خلع ولواء عقده له على خراسان فوصلوا اليه في شهر رمضان من هــذه السنة وخلع عليه ونصب الواء في صحن داره ثلاثة أيام ﴿ وَفِيها ﴾ ورد الخبر بموت نصر بن أحمد وقام بماكان اليه من العمل وراء نهر بلخ أخوه اسماعيل بن أحمد ﴿ وَفِيها ﴾ قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص من مصر رسولا لخارويه بن أحمد بنطولون ومعه هدايا من العين،عشر و نحملا على بغال وعشرة من الخدم وصندوقان فيهما طراز وعشرون رجلا على عشرين نجيبا بسروج محلاة بحلية نضة كثيرة ومعهم حراب فضة وعليهم أقبية الديباج والمناطق المحلاة وسيع عشرة دابة بسروج ولجم منها خمسة بذهب والباق بفضة وسبعو ثلاثون دابة بجلال مشهرة وخمسة أبغل بسروج ولجم وزرافة يوم الاثنين لثلاث خلون من شوال فوصل الى المعتضد فخام عليه وعلى سبعة نفر معه وسفر ابن الجصاص فى تزويج ابنة خمار وية من على بن المعتضد فقال المعتضد أنا أتزر جها فتزوجها ﴿ وَفِيهَا ﴾ ورد الحنبر بأخذ أحمد بن عيسى الشيخ فلعة ماردين مر. محمد بن اسحاق بن كنداج ( وفيها )مات ابراهيم بن محمد بن المدبر وكان يلى ديوان الضياع

فولى مكانه محمد بن عبد الحميد وكان موته يوم الاربعاء لثلاث أو أربع عشرة بقيت من شوال (وفيها) عقد لراشد مولى الموفق على الدينرر وخلع عليه يوم السبت لسبع بقين من شوال ثم خرج راشد الى عمله يوم الحنيس لعشر خلون من ذى القعدة (وفى يوم النحر) منها ركب المعتضد إلى المصلى الذى المخذه بالقرب من الحسني وركب معه القواد والحيش فصلى بالناس فذكر عنه أنه كبر فى الركعة الأولى ست تكبيرات وفى الركعة الثانية تكبيرة واحدة ثم صعد المنبر فلم تسمع خطبته وعطل المصلى العتيق فلم يصل فيه (وفيها) كتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبى دلف بمحاربة رافع بن هرثمة ورافع بالرى فرخف اليه أحمد فالتقوا يوم الحنيس لسبع بقين من ذى القعدة فالمهزم رافع بن هرثمة وخرج عن الرى و دخلها ابن عبد العزيز (وحج بالناس) في هذه السنة عمرون بن محمد الهاشمى وهي آخر حجة حجها وحج بالناس ست عشرة سنة من سنة ١٤ الى هذه السنة

## ثم دخلت سينة ثمانين ومائتين ذكر الخبر عن الاحداث التيكانت فيها

فن ذلك ما كان من أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدى و محمد بن سهل المعروف بشيلمة وكان شيلة هذا مع صاحب الزنج إلى آخر أيامه ثم لحق بالموفق فى الامان فامنه وكان سبب أخذه إياهما ان بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضد وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يو تف على اسمه وانه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم وأخذ معه رجل صيدنانى وابن أخ له من المدينة فقرره المعتضد فلم يقر بشىء وسأله عن الرجل الذى يدعو اليه فلم يقر بشىء وقال لوكان تحت قدى مارفعهما عنه ولو عملتنى كر دناك لما أخبر تك به فأمر بنار فأوقدت ثم شد على خشبة من خشب الخيم وأدير على النارحتى تقطع جلده ثم ضربت عنقه وصلب عند الجسر خشب الخيم وأدير على النارحتى تقطع جلده ثم ضربت عنقه وصلب عند الجسر وكان صلبه لسبع خلون من المحرم ه فذكر أن المعتضد قال لشيلة قد بلغنى انك

تدعو إلى ابن المهتدى فقال المأثور عنى غير هذا وإنى أتولى آل ابن أبي طالبوقد كان قرر ابن أخيه فأقر فقال له قد أقر ابن أخيك فقال له هذا غلام حدث تكليم مهذا خوفا من القتل و لا يقبل قوله ثم أطلق ابن أخيه و الصيدناني بعد مدة طويلة ( ولليلة خلت ) من صفر يوم الاحد شخص المعتضد من بغداد يريد بني شهيبان فنزل بستان بشر بن هارون ثم سار يوم الأربعاء منه و استخلف على داره و بغداد صالحا الامين حاجبه فقصد الموضع الذي كانت شيبان تتخذه معقلا من أرض الجزيرة فلمابلغهم قصده اياهم ضموا اليهم أموالهم وعيالاتهم ثم وردكتاب المعتضد أنه أسرى إلى الاعراب من السن فأوقع بهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم خلق كثير في الزابين وأخذ النساء والذراري وغنم أهل العسكر من أمو الهم ما أعجزهم حمله وأخذ منغنمهم وإبلهم ماكثر في أيدىالناس حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دراهموأمر بالنساء والذراري أن يحفظوا حتى يحدروا إلى بغداد ثممضي المعتضد إلى الموصل ثم إلى بلد ثم رجع إلى بغداد فلقيه بنوشيبان يسألونه الصفح عنهم وبذلوا له الرهائن فأخذ منهم خمسهائة رجل فيها قيلورجع المعتضد يريد مدينة السلام فوافاه أحمد بن أبي الاصبغ بما فارق عليه أحمد بن عيسي بن الشيخ من المال الذي أخذه من مال اسحاق بن كنداج وبهدايا ودواب وبغال في يوم الاربعاء لسبع خلون من شهر ربيع الاول (وفىشهر) ربيع الاول ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المراغة بعد حصار شديد وحرب غليظة كانت بينهم وأنه أخذعبدالله بن الحسين بعد أن آمنه وأصحابه فقيده وحبسه وقرره بجميع أمواله ثم قتله بعد (وفى شهر) ربيع الآخر ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبدالعزيز بن أبي دلف وكانت و فاته فى آخر شهر ربيع الأول فطلب الجند أرزاقهم وانتهبو امنزل اسماعيل بن محمد المنشئ وتنازع الرئاسة عمر وبكر ابنا عبد العزيز ثم قام بالأمر عمرولم يكتب اليه المعتضد بالولاية (وفيها) افتتح محمدبن ثورعمان و بعث برؤس جماعة من أهلها ٥ وذكر أن جعفر بن المعتمد تو في في يوم الأحد لاثلثي عشرة خلت منشهر ربيعالآخر منها وأنه كان مقامه في دار المعتضد لايخرج ولايظهر

وقد كان المعتضد نادمه مرارا (وفيها) انصرف المعتضد إلى بغداد منخرجته إلى الاعراب (وفيها) في جمادي الآخرة ورد الخبر بدخول عمر وبن الليث نيسابور فىجمادىالاولى منها (وفيها) وجه يوسف بنأبي الساجا ثنينو ثلاثين غفسا من الخوارجمن طريق الموصل فضربت أعناق خمسة وعشرين رجلا منهم وصلبوا وحبسسبعة منهم في الحبس الجديد (وفيها) دخل أحمد بن أباطرسوس لغزاة الصائفة لخس خلون من رجب من قبل خمارويه ودخل بعده بدرالحمامي فغزوا جميعًا مع العجيني أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسور ﴿ وَفِيهَا ﴾ وردالخبر بغزواسماعيل بن أحمد بلاد الترك وافتتاحه فيما ذكر مدينة ملكهموأسره إياه وامرأته خاتون ونحوامن عشرة آلاف وقتل منهم خلقا كثيرا وغنممن الدواب دواب كثيرة لايوقف على عددها وأنه أصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة فى المقسم ألف درهم (ولليلتين بقيتا) من شهر رمضان منها توفى راشد مولى الموفق بالدينور وحمل في تابوت إلى بغداد ( ولثلاث عشرة ) خلت من شوال منها مات مسرور البلخي (وفيها) فيهاذكر في ذي الحجة وردكتاب من دبيل بانكساف القمر في شوال لاربع عشرة خلت منهائم تجلى في آخر الليل فأصبحوا صبيحة تلك الليلة والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليهم فلما كان عنـــد العصر هبت ريح سوداءشديدة فدامت إلى ثلث الليل فلما كان ثلث الليل زلزلوا فأصبحواوقد ذهبت المدينة فلم ينج من منازلها الا اليسير قدر مائة دار وأنهم دفنوا إلى حين كتب الكتاب ثلاثين ألف نفس يخرجون من تحت الهدم ويدفنون وأنهم زلزلوا بعد الهدم خمس مرات ٥ وذكر عن بعضهم أن جملة من أخرج من تحت الهدم خمسون ومائة ألف ميت (وحج بالناس) في هذه السنة أبو بكر محمد بزهارون المعروف بابن ترنجة

ثم دخلت سنة إحدى و ثمانين و مائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث فمن ذلكما كانمن موافاة ترك بن العباس عامل السلطان على ديار مضر مدينة

السلام لتسع خلون من المحرم بنيف وأربعين نفسا من أصحاب أبي الإغر صاحب سميساط على جمال عليهم برانس ودراريع حرير فمضى بهم إلى دار المعتضد ثمردوا إلى الحبس الجديد فحبسوابه وخلع على ترك وانصرف إلى منزله (وفيها) ورد الخبر بوقعة كانت لوصيف خادم ابن أبي الساج بعمر بن عبدالعزيز بن أبي دلف وهزيمته إياه ثم صار وصيف إلى مولاه محمد بن أبى الساج فى شهر ربيع الآخر منها (وفيها) دخل طفح بن جُف طرسوس لغزاة الصائفة من قبل خمارويه يوم الخيس للنصف من جمادي الآخرة فيما قيل وغزا فبلغ طرايون و فتمح ملورية (ولحنس ليال) بقين من جمادي مات أحمد بن محمد الطائي بالكوفة و دفن بها في موضع يقال له مسجد السهلة ﴿ وفيها ﴾ غارت المياه بالرى وطبرستان ﴿ ولليلتين خلتاً ﴾ من رجب منها شخص المعتضد إلى الجبل فقصد ناحية الدينوروقلد أبامحمد على بن المعتضد الريُّ وقزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان والدينوروةلدكتبته أحمد بن أبي الأصبغ و نفقات عسكره والضياع بالرى الحسين بن عمر و النصر اني وقلد عمر بن عبدالعزيز بن أبي دلف أصبها نونها و ندو الكرج و تعجل الانصراف من أجل غلاء السعر وقلة الميرة فوافى بغداد يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر رمضان (وفيها) استأمن الحسن بن على كوره عامل رافع على الرى إلى على بن المعتضد في زهاء ألف رجل فوجهه إلى أبيـه المعتضد (وفيها) دخل الاعراب سامرا فأسروا ابن سيماأنف في ذي القعدة منهاو انتهبوا ﴿ ولست ليال ﴾ يقين من ذي القعدة خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصل عامداً لحمد ان بنحمدون وذلك أنه بلغه أنه مايل هارون الشارى الوازقى ودعا له فورد كتاب المعتضد من كرخُجدان على نجاح الحرمي الخادم بالوقعة بينه وبين الاعراب والأكراد وكانت يوم الجمعة سلخ ذي القعدة (بسم الله الرحمن الرحيم) كتابي هذا وقت العتمة ليلة الجمعة وقد نصر الله وله الحمد على الأكراد والأعراب وأظفر نابعالم منهم وبعيالاتهم والقدرأيتنا ونحن نسوق البقر والغنمكماكنا نسوقهاعاما أولأ ولم تزل الاسنة والسيوف تأخذهم وحال بيننا وبينهم الليل وأوقدت النيران

على رؤس الجبال ومن غد يومنا فيقع الاستقصاء وعسكرى يتبعني إلى الكرخ وكان وقاعنا بهم وقتلنا إياهم خمسين ميلا فلم يبق منهم مخبر والحمد لله كثيرا فقدو جب الشكر لله علينا والحدللهرب العالمين وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم كثيرا وكانت الاعراب والأكراد لما بلغهم خروج المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على دم واحد و اجتمعوا وعبوا عسكرهم ثلاثة كراديس كردوسا دون كردوس وجعلواعيالاتهم وأولادهم فىآخر كردوس وتقدم المعتضد عسكره فى خيل جريدة فأوقع بهم وقتل منهم وغرق فىالزاب منهم خلق كثير ثم خرج المعتضد إلى الموصل عامداً لقلعة ماردين وكانت في يدحدان بن حدون فلما بلغه مجيء المتضده رب وخلف ابنه بها فنزل عسكر المعتضد على القلعة فحاربهم من كان فيها يومهم ذلك فلما كان من الغد ركب المعتضد فصعدالقلعة حتى وصل إلى الباب ثمصاح ياابن حمدون فأجابه لبيك فقالله افتحالباب ويلك ففتحه فقعدالمعتضد فى الباب وأمر من دخل فنقل مافى القلعة من المال والأثاث ثم أمر بهدمها فهدمت ثم وجه خلف حدان بن حمدون فطلب أشد الطلب وأخذت أموال كانت له مودعة وجيء بالمال إلى المعتضد ثم ظفر به بعد ثم مضى المعتضد إلى مدينة يقال لها الحسنية وفيها رجل يقال له شداد في جيش كثيف ذكر أنهم عشرة آلاف رجل وكان له قلمة فى المدينة فظفر به المعتضد فأخذه فهدم قلعته ﴿ وَفَيْهَا ﴾ ورد الخبر من طريق مكة أنه أصاب الناس في المصعد برد شديد ومطرجود وبرد أصيب فيه أكثر من. خمسائة إنسان (وفى شوال) منها غزا المسلمون الروم فكانت بينهم الحرباثني عشريوما فظفر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وانصرفوا

> ثم دخلت سنة اثنين وثمانين ومائتين ذكر الاحداث التيكانت فيها

فن ذلك ماكان من أمر المعتضد فى المحرم منها بإنشاء الكتب إلى جميع العال فى النواحى والامصار بترك افتتاح الحراج فى النيروز الذى هو نيروز

العجم و تأخير ذلك إلى اليوم الحادي عشر من حزيران وسمى ذلك النيروز المعتضدي فأنشئت الكتب بذلك من الموصل والمعتضد بها ووردكتابه بذلك على يوسف بن يعقوب يعلمه أنه أراد بذلك الترفيه على الناس والرفق بهم وأمر أن يقرأ كتابه على الناس ففعل (وفيها) قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيشخارويه بنأحمد بن طولون التي تزوجها المعتضد ومعها أحدعمومتها فكان دخولهم بغــداد يوم الاحد لليلتين خلتا من المحرم وأدخلت للحرم ليلة الاحد ونزلت في دار صاعد بن مخلد وكان المعتضد غائبًا بالموصل (وفيها) منع الناس من عمل ماكانوا يعملون فى نيروز العجم من صب المــاء ورفع النيران وغيرذلك (وفيها) كنب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان ابن حمدون بالمصير اليه فأما إسحاق بنأيوب فسارعوا إلى ذلك وأما حمدان بن حمدون فتحصن فىقلاعه وغيّب أمواله وحرمه فوجه إليه المعتضد الجيوش مع وصيف مُوشكير ونصر القشوري وغيرهما فصادفوا الحسن بن على كوره وأصحابه منيخين على قلعة لحمدان بموضع يعرف يدير الزعفران من أرض الموصل وفيها الحسين بنحدان فلما رأى الحسين أوائل العسكر مقبلين طلب الامان فأومن وصارالحين إلى المعتضد وسلم القلعة فأمر بهدمها وأغذ وصيف موشكير السير في طلب حمدان وكان قد صار بموضع يعرف بباسورين بين دجلة ونهر عظيم وكان الماء زائدا فعبر أصحاب وصيف اليه و نذربهم فركب وأصحابه ودافعوا عن أنفسهم حتى قتل أكثرهم فألتي حمدان نفسه في زورق كان معداله فی دجلة ومعه کاتب له نصرانی یسمی زکریاء بن یحی وحمل معه مالا و عبر إلی الجانب الغربي من دجلة من أرض ديار ربيعة وقدر اللحاق بالاعراب لما حيل بينه وبين أكراده الذين في الجانب الشرقي وعبر في أثره نفر يسير من الجنـــد فاقتصوا أثره حتى أشر فوا على ديركان قد نزله فايا بصر بهم خرج من الدير هار با ومعه كاتبه فألقيا أنفسهما فيزورق وخلفاالمال فيالدير فحمل إلى المعتضد وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهر وفي الماء فلحقوه فخرج عن الزورق خاسراً

إلى ضيعة له بشرقى دجلة فركب دابة لوكيله وسارليله أجمع إلى أن وافي مضرب إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد مستجيرا به فأحضره اسحاق مضرب المعتضد وأمر بالاحتفاظ به وبث الخيل في طلب أسبابه فظفر بكاتبه وعدة من قراباته وغلمانه وتتابع رؤساء الأكراد وغيرهم في الدخول في الأمان وذلك في آخر المحرم من هذه السنة (و في شهر) ربيع الأول منها قبض على بكتمر بن طاشتمر وقيد وحبس وقبض ماله وضياعه ودوره (وفيها) نقلت ابنة خمارويه بنأحمد إلى المعتضد لأربع خلون من شهر ربيع الآخر ونودى في جانبي بغداد ألا يعبر أحدفى دجلة يوم الأحد وغلقت أبواب الدروب التي تلي الشط ومُدَّعلي الشوارع النافذة إلى دجلة شراع ووكل بحانى دجلة من يمنع أن يظهروا في دورهم على الشط فلما صليت العتمة وافت الشذا من دار المعتضد وفيها خدم معهم الشمع فوقفوا بإزاء دار صاعد وكانت أعدت أربع حرَّاقات شدت مع دار صاعد فلما جاءت الشذا أحدرت الحرافات وصارت الشذا بين أيديهم وأقامت الحرة يوم الاثنين في دار المعتصد وجليت عليه يوم الثلاثاء لحنس خلون من شهرربيع الأول (وفيها) شخص المعتضد إلى الجبل فبالع الكرج وأخذأمو الالبن أبي دلف وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف يطلب منه جو هرآكان عنده فوجه به اليه و تنحى من بين يديه (وفيها) أطاق اؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج المعتضد وحمل على دواب وبغال (وفيها) وجه يوسف بن أبي الساج إلى الصيمرة مددا لفتح القلانسي فهرب يوسف بن أبي الساج بمن أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة ولتي مالا للسلطان في طريقه فأخذه نقال في ذلك عبيد الله بن عبدالله بن طاهر

إمام الهدى أنصارُكم آلُ طاهر بلا سبب يُجفَوْنَ والدَّهُرُ يَدَهَبُ وقد خَلطواصَبراً بشُكر ورابطوا وغيرُهُم يُعطى ويُحبَى وبهربُ (وفيها) وجه المعتضد الوزير عبيدالله بن سليمان إلى الرى إلى أبي محمد ابنه (وفيها) وجه محمد بن زيد العلوى من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار باثنين

وثلاثين ألف دينار ليفرتها على أهله ببغداد والكوفة ومكة والمدينة فسعى به فأحضر دار بدر وسئل عن ذلك فذكر أن يوجه اليه في كل سنة بمثل هذا المـــال. فيفرقه على من يأمره بالتفرقة عليه من أهله فأعلم بدر المعتضد ذلك وأعلمه أن الحسني أن المعتضد قال لبدريابدر أما تذكر الرؤيا التي خبرتك بها فقال لاياأمير المؤمنين فقال ألا تذكر أنى حدثتك أن الناصر دعاني فقال لي اعلم أن هذا الأمر. سيصير اليك فانظركيف تكون مع آل على بن أبي طالب ثم قال رأيت ُ في النوم كأنى خارج من بغداد أريد ناحية النهروان في جيشي وقد تشوف الناس. إلى إذ مررت برجل واقف على تل يصلى لايلتفت إلى فعجبت منـــه ومن قلةـــ اكتراثه بعسكري مع تشوف الناس إلى العسكر فأقبلت ُ اليـه حتى وقفت بين يديه فلما فرغ من صلاته قال لى أقبل فأقلبتُ اليه فقال أتدر فني قلت لا قال أناعلي ابن أبي طالب خذ هدده المسحاة فاضرب بها الأرض لمسحاة بين يديه فأخذتها فضربت بها ضربات فقال لى إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ماضربت بها فأوصهم بولدى خيرا قال بدر فقلت بلي ياأمير المؤمنين قد ذكرت قال فاطلق المال وأطلق الرجل وتقدم اليــه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن يوجّه ما يوجه به اليه ظاهرا وأن يفرق محمد بن ورد ما يفرقه ظاهرا و تقدم بمعونة محمد على مايريد من ذلك (وفي شعبان) لإحدى عشرة بقيت منها توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد ﴿ وَفِيهَا ﴾ لثمان خلون من شهر رمضان منها وافى عبيد الله بنسليمان الوزير بغداد قادما من الرى فخلع عليه المعتضد ﴿ وَلَمَّانَ بقين ﴾ من شهر رمضان منها ولدت ناعم جارية أم القاسم بنت محمد بن عبد الله للمعتضد ابنا سماه جعفرا فسمى المعتضد هذه الجارية شغب (وفيها) قدم إبراهيم ابن أحد الماذرائي لائنتي عشرة بقيت من ذي الحجة من دمشق على طريق البر فوافى بغداد فىأحد عشر يوما فأخبرالمعتضدأن خمارويه بنأحمد ذبح على فراشه ذبحه بعض خدمه من الخاصة وقيل إن قتله كان لثلاث خلون من ذي الحجة وقيل

إن إبراهيم وافى بغداد من دمشق فى سبعة أيام وقتل من خدمه الذين اتهموا بقتله نيف وعشرون خادما وكان المعتضد بعث مع ابن الجصاص إلى خمارويه بهدايا وأودعه اليه رسالة فشخص ابن الجصاص لما وجه له فلما بلغ سام ا بلغ المعتضد مهاك خمارويه فكتب اليه يأمره بالرجوع اليه فرجع و دخل بغداد لسبع بقين من ذى الحجة

ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين وماثنين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك ما كان من شخوص المعتضد لشلاث عشرة بقيت من المحرم منها بسبب الشارى هارون إلى ناحية الموصل فظفر به وورد كتاب المعتضد بظفره به إلى مدينة السلام يوم الثلاثاء لتسع خلون من شهر ربيع الأول وكان سبب ظفره به أنه وجه الحسين بن حمدان بن حمدون في جماعة من الفرسان والرجالة من أهل بيته وغيرهم من أصحابه اليه وذكر أن الحسين بن حمدان قال للمعتضد إِنْ أَنَا جَنْتَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ المؤمنينِ فَلِي ثُلَاثَ حَوَاتُجِ إِلَى أَمِيرِ المؤمنينِ فَقَالَ اذكرها قال أولها إطلاق أبي وحاجتان أسأله إياهما بعد بحيثي به اليه نقال له المعتضد لك ذلك فامض فقال الحسين أحتاج إلى ثلثمائة فارس أنتخبهم فوجه المعتضد معه الثمائة فارس مع موشكين فقال أريد أن يأمره أمير المؤمنين أن لايخالفتي فيما آمره به فأمر المعتضد موشكير بذلك فمضى الحسين حتى انتهى إلى مخاضة دجلة فتقدم إلى وصيف و من معه بالوقوف على المخاضة وقال له ليس لهارون طريق إن هرب غير هذا فلا تبرحن من هذا الموضع حتى بمرَّ بك هارون فتمنعه العبور وأجيئك أنا أويبلغك أنى قد قتلت ومضى حسين فىطلب هارون فلقيه وواقعه وكانت بينهما قتلي وانهزم الشارى هارون وأقام وصيف على المخاضة ثلاثة أيام فقال له أصحابه قد طال مقامنا بهذا المكان القفر وقد أضر ذلك بنا ولسنا نأمن أن يأخذ حسين الشارى فيكون الفتح له دو ننا والصواب أن تمضى في آثارهم فأطاعهم ومضي وجاء هارون الشارى منهزما إلى موضع المخاضة فعبر وجاء

حسين فى أثره فلم ير وصيفا وأصحابه بالموضع الذى تركهم فيه ولاعرف لهارون خبرا ولارأى له أثرا وجعل يسأل عن خبر هارون حتى وقف على عبوره فعبر في أثره وجاء إلى حيَّ من أحياء العرب فسألهم عنه فكتموه أمره فأراد أن يوقع بهم وأعلمهم أن المعتضد في أثره فأعلموه أنه أجتاز بهم فأخذ بعض دوابهم وترك دوابه عندهم وكانت قد كلت وأعيت واتبع أثره فلحقه بعــد أمام الشارى في نحو من مائة فناشده الشاري و توعده فأبي إلا محاربته فحاربه فذ. كر أن حسين بن حمدان رمى بنفسه عليــه فابتدره أصحاب حسين فأخذوه وجاء به إلى المعتضد سلبا بغير عقد والاعهدفأم المعتضد بحل قيو دحمدان بن حمدون والتوسعة عليه والإحسان اليه أن يقدم فيطلقه و يخلع عليه فلما أسر الشارى وصار فى يد المعتضد انصرف راجعا إلى مدينــة الســــلام فوافاها لثمان بقين من شهر ربيع الأول فنزل باب الشماسية وعبأ الجيش هنالك وخلع المعتضد على الحسين بن حمدان وطوقه بطوق من ذهب وخلع على جماعة من رؤساء أهله وزُين الفيل بثياب الديباج واتخذ الشارى على الفيل كالمحفة وأفعد فيها وألبس دراعة ديباج وجعل على رأسمه برنس حرير طويل ( ولعشر بقين ) مر جمادى الأولى منها أمر المعتضد بالكتاب إلى جميع النواحي برد الفاضل من سهام المواريث على ذوى الارحام وإبطال ديوان المواريث وصرف عمالها فنفذت الكتب بذلك وقرئت على المنابر ﴿ وَفَيْهَا ﴾ خرج عمرو بن الليث الصفار من نيسابور فخالفه رافع بن هرثمة اليها فدخلها وخطب بها لمحمد بن زمد الطالبيُّ وأبيه فقال اللهم أصلح الداعي إلى الحق فرجع عمرو الى نيسابور فعسكر خارج المدينة وخندق على عسكره لعشر خلون من شهر ربيــع الآخر فأقام محاصرا أهل نيسابور (وفي يوم الاثنين) لأربع خلون من جمادي الآخرة منها وافي بغداد محمد بن إسحاق بن كنداجيق وخاقان المفلحيُّ ومحمد بن كمشجور المعروف ببندقة وبدر بن ُجف أخو طغج وابن خَشَنَج في جماعة مر. القواد من مصر في الأمان \* وذكر أن سبب مجيئهم إلى المعتضد في الأمان كان أنهــم

أرادوا أن يفتكوا بجيش ابن خمارويه بن أحمد بن طولون فسعى بهم اليه وكان راكبا وكانوا في موكب وعلموا أنه قد وتف على أمرهم فخرجوا من يومهم وسلكوا البرية وتركوا أموالهم وأهاليهم فناهوا أياما ومات منهم جماعة من العطشو خرجوا على طريق مكة فوقالكوفة بمرحلتينأو ثلاثة ووجهالسلطان محمد بن ســـليمان صاحب الجيش إلى الـكونة حتى كـتب أسماءهم وأقيمت لهـــم. الوظائف من الكوفة فامــا قربوا من بغــداد خرجت اليهم الوظائف والخيم والطعام ووصلوا إلى المعتضد يوم دخلوا فخلع عليهم وحملكل قائد منهم على دابة بسرجه ولجامه وخلع على الباقين وكان عددهم ســتين رجلا ﴿ وَفَى يُومُ السبت ﴾ لأربع عشرة بقيت منها شخص الوزير عبيد الله بن سايمان إلى الجبل لحرب ابن أبي دلف باصبهان (وفيها ) فيها ذكر ورد كتاب من طرسوس أن. الصقالبة غزت الروم فى خلق كشير فقتلوا منهم وخربوا لهم قرى كثيرة حتى وصلوا إلى قسطنطينية وألجؤا الروم اليها وأغلقت أبواب مدينتهم ثم وجه طاغية الروم إلى ملك الصقالبة أن ديننا ودينـكم واحد فعلام نقتل الرجال.يننا فأجابه ماك الصقالبة ان هذا ملك آبائى ولست منصرفا عنك إلا بغلبة أحدنا صاحبه فلما لم يجد ملك الروم خلاصا من صاحب الصقالبة جمع من عنده من المسلمين فأعطاهم السلاح وسألهم معونته على الصقالبة ففعلوا وكشفوا الصقالبة فلمسا رأى ذلك ملك الروم خافهم على نفســه فبعث اليهم فردهم وأخذ منهم السلاح وفرتهم في البلدان حذرا من أن يجنوا عليه ﴿ وَلَلْصَفَ ﴾ من رجب من هذه السينة ورد الخبر من مصر أن الجند من المفيارية والبربر وثبوا على جيش ابن خمارويه وقالوا لانرضي بك أميراً علينا فتنج عنــا حتى نولى عمك فكلمهم كاتبه على بنأحمد المهاذرائى وسألهم أن ينصرفوا عنمه يومهم ذلك فانصر فواوعادوا من غد فعدا جيشعلي عمه الذي ذكروا أنهم يؤمرونه فضرب عنقه وعنق عم له آخر ورمى بأرؤسهما اليهم فهجم الجند على جيش ابن خمارويه فقتلوه وقتلوا أمه وانتهبوا داره وانتهبوا مصر وأحرةوهاوأقعدوا هاروب

ابن خمارويه مكان أخيه ﴿ وَفَى رَجِبٍ ﴾ منهاأمرالمعتضدبكرى دجيل والاستقصاء عليه وقلع صخر فى فوهته كان يمنع الماء فجي لذلك من أرباب الضياع والاقطاعات أربعة آلاف ديناروكسر فيما ذكر وأنفق عليه وولى ذلك كاتبزيرك وخادم من خدم المعتضد ﴿ وَفَي شَعِبَانَ ﴾ منها كان الفداء بين المسلمين و الروم على يدى أحمد بن طغان وذكر أن الكتاب الوارد بذلك من طرسوس كان فيمه ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ أعلمك أن أحمد بن طغان نادى فى الناس يحضرون الفداء يوم الخيس لاربع خلون من شعبان سنة ٢٨٣ وأنه قد خرج الىلامس. وهو معسكر المسلمين يوم الجمعة لخس خلون من شعبان وأمر الناس بالخروج معه في هذا اليوم فصلي الجمعة وركب من مسجد الجامع ومعه راغب ومواليــه وخرج معه وجوه البلد والموالى والقواد والمطوعة بأحسن زى فلم يزل الناس خارجين إلى الأمس إلى يوم الاثنين لثمان خلون من شــعبان فجرى الفداء بين الفريقين اثني عشريوما وكانت جملة من فودي به من المسلمين من الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس وأطلق المسلمون يوم الثلاثاء لسبع بقين من شعبان سميون رسول ملك الروم وأطلق الروم فيه يحى بن عبد الباقي رسول المسلمين المتوجه في الفداء وانصرف الأمير ومن معه وخرج فيما ذكر أحمد بن طغان بعد انصرافه من هذا الفداء في هذا الشهرفي البحر وخلف دميانة على عمله على طرسوس ثم وجه بعده يوسف بن البأغمر دى على طرسوس ولم يرجع هو اليها ﴿ وَفَي يُومُ ﴾ الجمعه لعشر خلون من شهر رمضان من هذه السنة قرى كتاب على المنبر بمدينة السلام في مسجد جامعها بأن عمر بن عبد العزيز أبن أبي دلف صار إلى بدر وعبيد الله بن سليمان في الأمان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان سامعا مطيعا منقادا لاميرالمؤمنين مذعنا بالطاعة والمصير معهما إلى بابه وأن عبيد الله بن سلمان خرج اليه فتلقاه وصار به إلى مضرب بدر فأخذعليه وعلى أهل بيتـه وأصحابه البيعة لامير المؤمنين وخلع عليـه بدر وعلى الرؤساء من أهل بيته وانصرفوا إلى مضرب قد أعدلهم وكان قبل ذلك قددخل

بكر بن عبد العزيز فى الامان على بدر وعبيد الله بن سليمان فولياه عمل أخيه عمر على أن يخرج اليه ويحاربه فلما دخل عمر فى الامان قالا لبكر إن أخاك قد دخل فى طاعة السلطان وإنماكنا وليناك عمله على أنه عاص والآن فأمير المؤمنين أعلى عينا فيما يرى من أمركما فامضيا الى بابه وولى عيسى النوشرى أصبهان وأظهر أنه من قبل عمر بن عبد العزيز فهرب بكر بن عبد العزيز فى أصحابه فكتب بذلك إلى المعتضد فكتب الى بدر يأمره بالمقام بموضعه الى أن يعرف خبر بكر وما اليه يصير أمره فأقام وخرج الوزير عبيد الله بن سليمان الى أبى محمد على أبن المعتضد بالرى ولحق بكر بن عبد العزيز بن أبى دلف بالاهواز فوجه المعتضد في طلبه وصيفا موشكير فرج من بغداد فى طلبه حتى بلغ حدود فارس وقدكان فى طلبه وصيفا موشكير فرج من بغداد فى طلبه عن من صاحبه فارتحل لحقه فيما ذكر ولم يو افعه و باتا كل واحد منهما قريب من صاحبه فارتحل بكر بالليل فلم يتبعه وصيف و مضى بكر الى اصبهان و رجع وصيف الى بغداد فكتب المعتضد الى بدر يأمره بطلب بكر وعربه فتقدم بدر الى عيسى النوشرى بذلك فقال بكر بن عبد العزيز

هيهات أحدث زائدا للوام ومضى أوان شراستى وعُرَاى وبقيت نَصْبَ حوادث الآيام مَرْمَى البعيد قطيعة الأرحام فذَبَبْتُ عن أحسابهم بحُساى والشَّمْرِ عند تصادم الاقوام قرْعًا يَهُد رواسي الأعلام ضرب القُدار نقيعة القُدّام بقرارة لمواطئ الاقدام والمَوتُ يَلحظُ والصفاح دواى ولضاق ذرْعك في اطراح ذماى ولضاق ذرْعك في اطراح ذماى عَنَّى مَلَامَكُ لِيسِ حَينِ مَلَامِ طارَتْ عِنَاياتُ الصِّبِي عَنْ مَفْرِقَى أَلْقَ الْآحِبَّةُ بِالعراقِ عَصِيَّهُمْ وتَقَاذَفَتْ بِأَخِى النوى ورَمَتْ به وتَشَعَّبَ العربُ الذين تصدَّعوا فيه تَمَاسُكُ ماوَهَى من أَمرِهِمْ فيلا قرَعَزَ صفاةً دهر نابَهُمْ ولا ضربَنَ الهام دون حريمهم ولا تركن الواردين حياضهم ولا تركن الواردين حياضهم يا بدرُ إنك لو شهدت مواقي في الذَيْتَ رأيك في إضاعة حرمَتي

حَرْكَتَنَى بعـدَ السكونِ وإنما حَرَّكَتَ مِنْ حِصْنِي جبالَ تهامى خَشْنَ المناكب كُلُّ يُوم ِ زَحَامِ في عَيْشَــة رَغدٍ وعِزْ نامي. ما نابنی وتنگُرتْ أیامی. فلأشكرنَّ جَمِلَ مَا أُولِيَّنِي مَا غَرِدَتْ فِي الْآيِكِ وُرْقُ حَامِ للنائيات وُعُــدُتي وسَـــنَامي وهززتُ حَدَّ الصارمِ الصَّمصَامِ

وعَجَمْتَني فَعَجِمْتَ مَني مِرجَمَأَ قُلْ لِلأميرِ أَبِي محمدٍ الذي يَجْلُو بِغُرَّتِهِ دُجِي الْأَظْلَامِ أَسكَنتَني ظِلَّ العلَّا فسكَنتُهُ حتى إذا تُحلَّتُ عنه نابِّني هذا أبو حفصٍ يَدِى وَذَخِيرتَى نَادَيْتُــهُ فَأَجَابِـنِي وَهَزَزْتُهُ ۗ مَن رامَأْن يُغضى الجُفُونَ على القَدى أو يَستَكِينَ يَرُومُ غير مرام وَيَخْمُ حَيْنَ يَرَى الْاسِنَةَ شُرَّعًا والبيضَ مُصْلَتَةً لضرب الهام

وقال بكر بن عبد العزيز بذكر هرب النوشري من بين يديه ويعير وصيفًا

عالاحجام عنه ويتهدد بدرا

وَبَدًا بعد وصفِهِ منه هَجُرُ حادث مُعضِلٌ وَيَفْدَحُ أَمْرُ ثم حاصُوا فأينَ منها المَفْرُ قد بدا شَرْهُ ويتــــلوه شَرْ مَن إِذَا أَشِرِعَ الرِّمَائِحِ يَفِيُّ صَولة دُونها الكُمَاةُ تَهْرُ رُوّيتُ عند ذاك بيض وسُمرُ واحتمالي وذاك بما يَغُرِ لاحقاتُ البطون جُونُ وُشُقرُ ۗ يتَبَارَينَ كَالسَّعَالَى عليها من بني وائل أُسُـودُ تَكُرُّ لستُ بكراً إِنْ لم أَدَعْهُمْ حَدَيْثًا مَاسَرَى كُوكِب وماكرٌ دَهرُ

قالَتِ البيضُ قد تغيرَ بكرُ ليسكالسيف مؤنش حين يعرُو أوقدوا الحرب بيننا فاصطلَوْها وَبَغَوْا شَرَّنا فَهَـذَا أُوانَ ۗ قد رأى النوشَريُّ لما التقينا جاءَ في قَسطَـلِ لُهَـامٍ فَصُلنا ولواءُ المُوْشِحِيرِ أَنضَى إلينا غَرَّ بدْرًا حِلْمِي وَفَضَلُ أَنَايَ سوف يأتينَهُ شـواذِبُ أُتُّب

﴿ وَفَي يُومُ الجُمَّةُ ﴾ لسبع خلون من شوال من هذه السنة مات على بن محمل

ابن أبي الشوارب فحمل إلى سامرا من يومه في تابوت وكانت ولايته للقضاء على مدينة أبي جعفر ستة أشهر ٥ وفي يوم الاثنين لأربع بقين منشوال منها دخل بغداد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف قادما من اصهان فأمر المعتضد فيها ذكر القواد باستقباله فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقواد وقعد له المعتضد فوصل اليه وخلع عليه وحمله على دابة بسرج رلجام محلى بذهب وخلع ممه على ابنين له وعلى أبن أخيه أحمد بن عبد العزيز وعلى نفسين من قوَّاده وأنزل في الدار التي كانت لعبيد الله بن عبد الله عند رأس الجسر وكانت تد فرشت له ﴿ وَفَ هَذَهُ السُّنَّةُ ﴾ قرئ على القواد فى دار المعتضـدكتاب ورد من عمرو بن الليث الصــفار بأنه واقع رافع بن هرثمة وهزمه واله مرّ هار با واله على أن يتبعه وكانت الوقعة لخس بقين من شهر رمضان وقرئ الكتاب بوم الثلاثاء لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة ٥ و في يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة وردت خريطة فيها ذكر من عمرو بن الليث على المعتضد وهو في الحلبة فانصرف إلى دار العامة وقرئ الـكتاب على القواد من عمرو بن الليث يخبر فيه أنه وجه فى أثر رافع بعد الهزيمة مجمد بن عمرو البلخيّ معقائد آخر من قوّاده وقدكان رافع صار إلى طوس فواقعوه فالهزم واتبعوا أثره فلحق بخوارزم فقتل بخوارزم فأرسل بخاتمه مع الكتاب وذكر أنه قد حمل الرسول في أمر الرأس ما يُخبر به السلطان = وفي يوم الجمعة لثمان بقين من ذي القعدة منها قرئت الكتب على المنابر بقتل رافع بن هرثمة

> ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث الجليلة

فن ذلك ماكان من قدوم رسول عمرو بن الليث الصفار برأس رافع بن هر ثمة في يوم الحنيس لاربع خلوز من المحرم على المعتضد فأمر بنصبه في المجلس بالجانب الشرقي إلى الظهر ثم تحويله إلى الجانب الغربي و نصبه هنالك إلى الليل ثم رده إلى دار السلطان و خلع على الرسول و قت وصوله إلى المعتضد بالرأس ه و في بوم

الخيس لسبع خلون من صفر كانت ملحمة بين راغب ودميانة بطرسوس وكان سبب ذلك فيما ذكر أن راغبا مولى الموفق ترك الدعاء لخارويه بن أحمد ودعا لبدر مولى المعتضد فوقع بينه وبين أحمد بن طغان الخلاف فلما انصرف ابنطغان من الفداء الذي كان في سنة ٣٨٣ ركب البحر ولم يدخل طرسوس ومضى وخلف دميانة للقيام بأمرطرسوس فلما كان في صفر من هذه السنة وجه يوسف ابن الباغردي ليخلفه على طرسوس فلما دخلها وقوى به دميانة كرهوا مايفعله راغب من الدعاء لبـدر فوقعت بينهم الفتنة وظفر بهم راغب فحمل دميانة وابن الباغمردي وابن اليتيم مقيدين إلى المعتضد (ولعشر بقين) من صفر في يوم الاثنين من هذه السنة وردت خريطة من الجبل أن عيسي النوشري أو قع ببكر بن عبد العزير ابن أبي دلف في حدو د أصبهان فقتل رجاله واستباح عسكره وأفلت في نفريسير \* وفى يوم الخيس لاربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول منها خلع على أبي عمر يوسف بن يعقوب وقلد قضاء مدينة أبى جعفر المنصور مكان على بن محمد بن أبي الشوارب و قضاء قطر مل و مَسْكِنْ وَ بُزُرْ جَسَابِور والرذانين و قعد للخصوم في هذا اليوم في المسجد الجامع ومكثت مدينة أبي جعفر من لدن مات ابنأبي الشوارب إلى أنوليها أبوعمر بغيرقاض وذلك خسة أشهر وأربعة أيام ﴿ وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه في هذه السنة أخذ خادم نصر اني لغالب النصر اني متطبب السلطان يقال له وصيف فرفع إلى الحبس وشهد عليه أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم فحبس ثم اجتمع من غد هذا اليوم ناس من العامة بسبب هذا الخادم فصاحوا بالقاسم بن عبيد الله وطالبوه بإقامة الحدعليه بسبب ما شهد عليـه فلما كان يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت منه اجتمع أهل باب الطاق إلى قنطرة البردان و ما يليها من الأسواق و تداعوا ومضوا إلى باب السلطان فلقيهم أبو الحسين بن الوزير فصاحوا به فأعلمهم أنه قد أنهى خبره إلى المعتضد فكذبوه وأسمعوه ماكره ووثبوا بأعوانه ورجاله حتى هربوا منهم ومضوا إلى دار المعتضد بالثريا فدخلوا من الباب الأول والثاني فمنعوا من الدخول فوثبوا على من منعهم فخرج إلبهم

من سألهم عن خبرهم فأخبره فكتب به إلى المتضدفأ دخل إليه منهم جماعة وسألهم عن الخبر فذكروه له فأرسل معهم خفيفاً السمر قندي للي يوسف القاضي و تقدم الى خفيف أن يأمر يوسف بالنظر فى أمر الخادم وأن ينهى إليه ما يقف عليه من أمره فمضى معهم خفيف الى يوسف فكادوا يقتلونه ويقتبلون يوسف لمنا دخلوا عليه بما ازدحموا حتى أفلت يوسف منهم ودخل بابا وأغلقه دونهم ولم يكن بعد ذلك للخادم ذكر و لاكان للعامة في أمره اجتماع (و في)هذا الشهر من هذه السنة قدم فيها ذكر قوم من أهل طرسوس غلى السلطان يسألونه أن يولى عليهم وال و يذكرون أن بلدهم بغير وال وكانت طرسوس قبل فى يدى ابن طولون فأساء اليهم فأخرجوا عامله عن البلد وراسلهم فى ذلك ووعدهم الإحسان فأبوا أن يتركو اله غلامايدخل بلدهم و قالو ا من جاءنامن قبلك حار بناه فكف عنهم (و في) يوم الخيس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة فيماذكر ظهر ت ظلمة بمصر وحمرة فى السماء شديدة حتىكان الرجل ينظر الىوجهالآخر فيراهأحمر وكذلك الحيطان وغير ذلك ومكثوا كذلك من العصر الى العشاء الآخرة وخرجالناس من منازلهم يدعون الله ويتضرعون اليه ﴿وَفَّى يُومُ الْأُرْبِعَاءُ لَثُلَاثُ خَلُونَ مِن جمادى الأولى و لإحدى عشرة ليلة خلت من حزيران نودى فى الأرباع و الأسواق ببغداد بالنهى عن وقوذ النيران ليلة النيروز وعن صب الماء فى يومه ونودى بمثل ذلك في يوم الخيس فلما كان عشية يوم الجمة نودى على بابسعيد بن يسكين صاحب الشرطة بالجانب الشرقى من مدينة السلام بأن أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النيران وصب الماء ففعلت العامة من ذلك ما جاوز الحدحتي صبوا الماء على أصحاب الشرطة في باس الجسر فيما ذكر (وفيها) أغربت العامة بالصياح بمن رأوامن الخدم السود ياعقيق فكانوا يغضبون من ذلك فوجه المعتضد خادما أسود عشية الجمة برقعة الى ابن حمدون النديم فلما بلغ الخادم رأس الجسر من الجانب الشرقي صاح به صائح من العامة ياعقيق فشتم الخادم الصائح وقنعه فاجتمعت جماعة من العامة على الخادم فنكسوه وضربوه وضاعت الرقعة التي

كانت معه فرجع إلى السلطان فأخبره بما صنع به فأمر المعتضد طريفا المخلدي الخادم بالركوب والقبض على كل من أو لع بالخدم وضر به بالسياط فركب طريف يوم السبت لثلاث عشرة خلت من جمادي الأولى في جماعة من الفرسان والرجالة وقدم بين يديه خادما أسو د فصار إلى باب الطاق لما أمر به من القبض على من صاح بالخادم ياعقيق فقبض فيما ذكربباب الطابق علىسبعة أنفسذكر أن بعضهم كان برِّ ما فضر بو ا بالسياط في مجلس الشرطة بالجانب الشرقي وعمر طريف فمضى إلى الكرخ نفعل مثل ذلك وأخذ خمسة أنفس فضربهم فى مجلس الشرطه بالشرقية وحمل الجميع على جمال ونودى عليهم هذا جزاء من أولع بخدم السلطان وصاح بهم ياعقيق وحبسوا يومهم وأطلقوا بالليل (وفى) هذهالسنة عزم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس فخُوَّفه عبيد الله بن سليمان بن وهب اضطراب العامة وأنه لايأمن أن تكون فتنمة فلم يلتفت إلى ذلك من قوله وذكر أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الآمر بالتقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع والقضية والشهادات عندالسلطان إلاأن يستلوا عن شهادة أن كانت عندهم وبمنع القصاص من القعود على الطرقات وعملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينــة السلام في الأرباع والمحال والأسواق فقرئت يوم الأربعاء لست بقين من جمادي الأولى من هذه السنة ثم منع يوم الجمعة لأربع بقين منها القصاص من القعود في الجامعين ومنع أهل الحلق في الفتيا أوغيرهم من القعود في المستجدين ومنع الباعة من القعود في رحابهما وفي جمادي الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على قاص أو غيره و منع القصاص وأهل الحلق من القعودو في يوم الجادي عشر و ذلك يوم الجمعة نو دي في الجامعين بأن الذمة برية بمن اجتمع من الناس على مناظرة أوجدل وأن من فعل ذلك أحل بنفسه الضرب وُ تُقُدُّم إلى الشرَّاب والذين يسقون المياء في الجامعين ألا يترحموا على معاوية ولايذكروه بخمير وتحدَّث الناسأن الكتاب الذي أمر المعتضد إنشائه بلعن معاوية يقرأ بعدصلاة

الجمعة على المنبر فلما صلى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يقرأ ، فذكر أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية فأخرج له من الديوان فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب وذكر أنها نسخة الكتاب الذي أنشئ للمعتضد بالله ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلى العظيم الحايم الحكيم العزيز الرحيم المنفرد بالوحدانية الباهر بقدرته الخالق بمشيئته وحكمته الذي يعلم سوابق الصدور وضائر القلوب لايخفي عليه خافية ولا يغُزُبُ عنه مثقال ذرّة في السموات العلى ولا في الأرضين السفلي قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كلُّ شيء عدداً وضرب لكل شيء أمداً وهو العلم الخبير والحد طله الذي برأ خلقه لعبادته وخلق عباده لمعرفته على سابق علمه في طاعة مطيعهم وماضي أمره في عصيان عاصيهم فين لهم مايأتون وما يتقون ونهج لهم سبل النجاة وحذَّرهم مسالك الهلكة وظاهَر عليهم الحجة وقدم إليهم المعذرة واختار لهم دينه الذىارتضي لهم وأكرمهم بهوجعل المعتصمين بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهلَ طاعته والعائدين عنه والمخالفين له أعداءَه وأهل معصيته ليهلك من هلك عن بيَّنة و يحيي مَن حيَّ عن بيَّنة و إن الله لسميع عليم والحمد لله الذي اصطفى محمداً رسوله منجميع برأيته واختاره لرسالته وابتمثه بالهدى والدين المرتضي إلى عباده أجمعين وأنزل عليه الكتاب المبين المستبين وتأذن له بالنصر والتمكين وأيده عالعز والبرهان المتين فاهتدى به من اهتدى و استنقذ به من استجاب له من العمى وأضل من أدبر وتولى حتى أظهر الله أمره وأعز نصره وقهر من خالفه وأنجزله وعده وختم به رسله و قبضه مؤدياً لأمره مبلغا لرسالته ناصحا لأمته مرضيًّامهتدياً إلى أكرم مآب المنقلين وأعلى منازل أنبيائه المرسلين وعباده الفائزين فصلى الله عليه أنضل صـلاة وأتمها وأجلها وأعظمها وأزكاها وأطهرها وعلى آله الطيبين والحمد لله الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه الراشدين المهتدين ورثة خاتم النبيين وسيد المرسلين والقائمين بألدين والمقرمين لعبأده المؤمنين والمستحفظين ودائع الحكمة ومواريث النبؤة والمستخلفين في الآمة والمنصورين بالعز والمنعة والتأييد

والغلبة حتى يظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون ۞ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ماعليه جماعة من العامة من شـبهة قد دخلتهم في أديانهم وفساد قد لحقهم في معتقدهم وعصبيّة قد غلبت عليها أهواؤهم ونطقت بها ألسنتهم على غير معرفة ولا روية وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا بيّنة ولا بصيرة وخالفوا السـنن المتبعة إلى الأهواء المبتدعة قال الله عز وجل (وَمَنْ أَضَلَّ مِّن اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدِّي مِنَ ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ خروجاً عن الجماعة ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة وتشتيتاً للكلمة وإظهاراً لموالاة من قطعالله عنه الموالاة وبتر منه العصمة وأخرجه من الملة وأوجب عليه اللعنة وتعظما لمن صغرالله حقه وأوهن أمره وأضعف ركنه من بني أمية الشجرَة الملعونة ومخالفة لمن استنقذهم الله به من الهلكة وأسبغ عليهم به النعمة من أهل بيت البركة والرحمة قال الله عز وجل (يَغْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو الفَصْلِ العَظيمِ) فأعظم أمير المؤمنين ماانتهي إليه من ذلك ورأى في ترك إنكاره حرّجاً عليه في الدين وفساداً لمن قلده الله أمره من المسلمين وإهمالا لمن أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير الجاهلين وإقامة الحجة على الشاكين وبسبط اليدعلى العاندين وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن الله عزو جل لما ابتعث محمداً بدينه وأمرهأن يصدع بأمرهبدأ بأهله وعشيرته فدعاهم إلى ربه وأنذرهم وبشرهم ونصتح لهم وأرشدهم فكان من استجاب له وصدَّق قوله واتبع أمره نفر يسير من بني أبيه من بين مؤمن بما أتى به من ربه وبين ناصر له وإن لم يتبع دينه إعزازاً له وإشفافاً عليه لماضي علم الله فيمن اختار منهم و نفذت مشيئته فيما يستودعه إياه من خلافته وإرَّث نبيه فمؤمنهم مجاهد بنصرته وحميَّته يدفعون مَن نابذَه وينهرون من عاره وعائده ويتوثقون له بمن كانفه وعاضده ويبايعون له من سمح بنصرته ويتجسسون له أخبار أعدائه ويكيدون له بظهر النيب كما يكيدون له برأى العين حتى بلغ المدى وحان وقت الاهتداء فدخلوا في دينالله وطاعته وتصديق رسوله والإيمان به بأثبت بصيرة وأحسن هدى ورغبة فجعلهم الله أهل بيت الرحمة وأهل

بيت الدين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ومعدن الحكمة وورثة النبوة وموضع الخلافة وأوجب لهم الفضيلة وألزم العبادلهم الطاعة وكان بمن عانده و نابذه وكذبه وحاربه من عشميرته العدد الاكثر والسمواد الأعظم يتلقونه بالتكذيب والتثريب ويقصدونه بالأذية والتخويف ويبارزونه بالعداوة وينصبون له المحاربة ويصدون عنه من قصده وينالون بالتعذيب من اتبعه وأشدهم فى ذلك عداوة وأعظمهم له مخالفة وأولهم فى كل حرب ومناصَبَة لايرفع على الإسلام راية إلاكان صاحبها وقائدها ورثيسها فىكل مواطن الحرب من بدر وأحُد والخندق والفتح أبو سفيان بن حرب وأشياعه من بني أمية الملعونين في كتاب الله ثم الملعر نين على لسان رسول الله في عدة مواطن وعدة مواضع لماضي علم الله فيهم وفى أمرهم ونفاقهم وكفر أحلامهم فحارب مجاهداً ودافع مكابداً وأقام منابذاً حتى قهره السيف وعلا أمر الله وهمكارهون فتقوَّل بالإسلام غير منطو عليه و أسرَّ الكفرغير مقلع عنه فعرفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وميزله المؤلفة قلوبهم فقبله وولده على علم منه فمالعنهم الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتاباً قوله (وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فَى الْقُرْ آنِ وَ'نَخَوِّفُهُمْ فَمَا يَنِ يِدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا) ولااختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أمية و منه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به لعنالله القائد والراكب والسائق ومنه ما يرويه الرواة من قوله يابني عبدمناف تلقفوها تلقف الكرة فما هناك جنة ولانار وهذاكفرصراح يلحقه به اللعنة من الله كما لحقت الذين كفروا من بني إسرائيـل على لسان داود وعيسي ابن مريم ذلك بما عصوا وكانرا يعتدون ومنه مايروون منو توفه على ثنية أحدبعدذهاب بصره وقوله لقائده ههنا ذببنا محمدا وأصحابه ومنه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم فوجم لها فما رُوًى ضاحكا بعدها فأنزل الله «و ماجعلنا الرؤياالتي أريْناك إلا فتنة للناس، فذكروا أنه رأى نفرا من بني أمية ينزون على منبره ومنه طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص لحكايته إياه وألحقه الله بدعوة.

رسوله آية باقية حين رآه يتخلج فقال له كن كما أنت فبقي على ذلك سائر عمره إلى ماكان من مروان في افتتاحه أول فتنة كانت في الإسلام واحتقابه لكل دم حرام سُفك فيها أو أريق بعدها ومنه ماأنزل الله على نبيه فى سورة القدر «ليلة القدر خير من ألف شهر » من ملك بني أمية و منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه فدافع بأمره واعتل بطعامه فقال النبي لاأشبع الله بطنه فبق لايشبع ويقول واللهماأنزل الطعام شبعا ولكن أعيا ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع من هذا الفج رجل من أمتى يحشر على غيرملتى فطلع معاوية ومنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه ومنه الحديث المرفوع المشهور أنه قال إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها ينادي ياحنان يامنان الآن وقد عصيت قبلُ وكنتُ من المفسدين ومنه انبراؤه بالمحاربة لافضل المسلمين في الإسلام مكانا وأقدمهم اليــه سبقا وأحسبهم فيه أثرا وذكرا على بن أبى طالب ينازعه حقه بباطله وبحاهد أنصاره بضلاله وغواته ويحاول مالم يزل هو وأبوه يحاولانه من إطفاء نورالله وجحود دينه ويأبي الله إلا أن ُيتم نوره ولوكره المشركون يستهوى أهل الغباوة ويموه على أهل الجهالة بمكره وبغيه الذين قدم رسولالله صلى الله عليه وسلم الخبرعنهما فقال لعهاريقتلك الفيئة الباغية تدعوهم إلىالجنة ويدعونك إلىالنار مؤثرا للعاجلة كافرا بالآجلة خارجا من ربقة الإسلام مستحلا للدُّم الحرام حتى سفك في فتنته وعلى سبيل ضلالته مالا يحصى عدده من خيار المسلمين الذابيِّن عن دين الله والناصرين لحقه مجاهدا لله مجتهدا في أن يعصى الله فلا يطاع و تبطل أحكامه فلا تقام ويخالف دينه فلا يدان وأن تعلوكلمة الضلالة وترتفع دعوة الباطل وكلمة الله هي العليا ودينه المنصور وحكمه المتبع النافذ وأمره الغالب وكيد من حاده المغلوب الدائحض حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما اتبعها وتطوق تلك الدماء وما سُفك بعدها وسنَّ سنن الفساد التي عليه إثمها و إثم من عمل بها الى يوم القيامة وأباح المحــارم لمن ارتـكبها ومنع الحقوق أهلها واغتره الإملاء

واستدرجه الإمهال والله له بالمرصاد ثم مما أوجب الله له به اللمنة قتله من قتل صبرا من خيار الصحابة والتابعين وأهل الفضل والديانة مثل عمرو بن الحيمق وحجر بن عدى فمن قتل أمثالهم في أن يكون له العزة والملك والغلبة ولله العزة والملك والقدرة والله عز وجل يقول (ومَن يقتُلُ مؤمنا مُتعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب الله عليه ولعنهُ وأعد له عذابا عظمًا)وبما استحق به اللعنة من الله ورسوله ادّعاؤه زياد بن ُسميّة جرأة على الله والله يقول ادعرهم لآبائهم هو أقسط عندالله، ورسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من ادعى الىغير أبيه وانتمى الىغير مواليه ويقول الولد للفراش والعاهر الحجر فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه و شلم جهارا وجعل الولد لغير الفراش والعاهر الايضره عهره فأدخل بهذه الدعوة من محارم الله ومحارم رسوله في أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم و في غيرها من سُفور و جره ما تد حرمه الله وأثبت بها قربي قد باعدها الله وأباح بها ماقد حظره الله بما لم يدخل على الإسلام خال مثله ولم ينل الدين تبديل شبهه ومنه ايثاره بدين الله ودعاؤه عباد الله الى ابنه يزيد المتكبر الخيرصاحب الديوك والفهود والقرود وأخذه البيعة له على خيار المسلمين بالقهر والسطوة والتوعيد والإخافة والتهدد والرهبة وهويعلم سفهه ويطلع على خبثه ورهقه ويعابن سكرانه وفجوره وكفره فلما تمكن منهمامكنه منه ووطأه له وعصى الله ورسوله فيه طلب بثأرات المشركين وطوائلهم عنـــد المسلمين فأوقع بأهل الحرة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنع منها ولا أفحش عما ارتكب من الصالحين فيها وشني بذلك عبد نفسه وغليله وظن أن قدانتقم من أولياء الله و بلغ النوى لاعداء الله فقال مجاهراً بكفره و مظهراً لشركه

ليتَ أَشْـياخي ببدر شهدوا جزَّعَ الخُزْرَجِ مِن وقع الْأَسَلُ قـــد قتلنا القَرمَ من ساداتــكم وعــدَلنا ميْلَ بدر فاعتدَلْ فأَهَلُوا واســـتهلُوا فرحًا ثم قالُوا يايزيد لا تَسَـــلْ لسُّتُ من خندِفَ إن لم أنتهِم ﴿ مر بني أَحمَدَ ماكان فعلٌ

لَعَنَتُ هَاشُمْ بِالْمُلِكِ فَلَا خَبْرُ جَاءَ وَلَا وَحَيْ نَزَلْ هذا هو المروق من الدين وقول من لايرجع إلى الله و لا إلى دينه و لا إلى كتابه ولا إلى رسوله ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله ثم من أغلظ ماانتهك وأعظم مااخترم سف كه دم الحسين بن على وابز فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه. وسلم مع موقعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانه منهومنزلته من الدين والفضلوشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولاخيه بسيادة شباب أهل الجنة اجتراءعلى الله وكفرا بدينه وعداوة لرسوله ومجاهدة لعترته واستهانة بحرمته فكأنما يقتل به و بأهل بيته أو مامن كفار أهل الترك و الديلم لا يخاف من الله نقمة و لا يرقب منه سطوة فبترالله عمره واجتث أصلهو فرعه وسلبه ماتحت يده وأعدّلهمن عذابه وعقوبته مااستحقه من الله بمعصيته هـذا إلى ما كان من بني مروان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكامه واتخاذ مال الله دولا بينهم وهدم بيته واستحلال حرامه ونصبهم المجانيق عليه ورميهم إياه بالنيران لايألون له إحراقا وإخراما ولما حرَّم الله منه استباحة وانتهاكا ولمن لجأ اليه قتلا وتنكيلا ولمن أمَّنه الله بهإخافة وتشريداحتي إذا حقت عليهم كلمة العذاب واستحقوا من الله الانتقام وملؤا الارض بالجور والعدوان وعمواعبادالله بالظلم والاقتسار وحلتعليهم السخطة ونزلت بهم من الله السطوة أتاح الله لهم من عَمْرة نبيه وأهل وراثته من استخلصهم منهم بخلافته مثل مااتاح الله من أسلافهم المؤمنين وآبائهم المجاهدين لأوائلهم الكافرين فسفك الله بهم دماءهم مرتدين كاسفك بآبائهم دماء آباء الكفرة المشركين وقطع الله دابر القوم الظالمين والحمد للهرب العالمين ومكن الله المستضعفين ورد الله الحق إلى أهله المستحقين كما قال جل شأنه و ثريد أَنْ كَمُنَّ عَلَى الذين استُضعفوا في الأرضونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ، واعلموا أيها النماس أن الله عزوجل انما أمر ليُطاع ومثل ليتمثل وحكم ليُقبل وألزم الآخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليتبع وإن كثيرا بمن ضل فالتوى وانتقل من أهل الجهالة والسفاه بمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد

قال الله عزوجل «قاتلوا أئمة الكفر» فانتهوا معاشر الناس عما يسخط الله عليكم وراجعوا مايرضيه عنكم وارضوا من الله بمــا اختار لـــكم والزموا ماأمركم به وجانبوا مانهاكم عنه واتبعوا الصراط المستقيم والحجة البينة والسبل الواضعة وأهل بيت الرحمة الذين هداكم الله بهم بديثا واستنقذكم بهم من الجور والعدوان أخيرا وأصاركم إلى الخفض والأمن والعز بدولتهم وشملكم الصلاح في أديانكم و معايشكم في أيامهم و العنوا من لعنه الله و رسوله و فارقوا من لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته اللهم العن أبا سفيان بن حرب ومعاوية ابنه ويزيد بن معاوية ومروان بنالحكم وولده اللهم العن أئمة الكفر وقادة الضلالة وأعداء الدين ومجاهدى الرسول ومغيرى الأحكام ومبدلي الكتاب وسفاكي الدم الحرام اللهم إنا نتبرأ اليك من موالاة أعدائك ومن الإغماض لأهل معصيتك كماقلت <لا تجدة وما يؤمنون بالله واليوم الآخر يُو ادُّون من حادُ الله ورسوله» يا أيها الناس أعرفوا الحق تعرفوا أهله وتأملوا سبل الضلالة تعرفوا سابلها فانه انمايبين عن الناس أعمالهم ويلحقهم بالضلال والصلاح آباؤهم فلا يأخذكم فى الله لومة لائم ولايميلن بكم عن دين الله استهواء من يستهويكم وكيد من يكيدكم وطاعة من تخرجكم طاعته إلى معصية ربكم أيها الناس بنا هداكم الله ونحن المستحفظون فيكم أمرالله ونحن ورثة رسول الله والقائمون بدبن الله نقفوا عند مانقف كم عليه وأنفذوا لما نأمركم به فإنكم ماأطعتم خلفاء الله و أئمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى أمير المؤمنين يستعصم الله لكم ويسأله توفيقكم ويرغب إلى الله في هدايتكم الرشدكم و فى حفظ دينه عليكم حتى تلقوه به مستحقين طاعته مستحقبين لرحمته والله حسب أمير المؤمنين فيكم وعليه توكله وباللهعلى ماقلده من أموركم استعانته ولاحول لأمير المؤمنين ولا قوة الابالله والسلام عليهم وكتب أبو القاسم عبيد الله بن سليمان في سنة ٢٨٤ (وذكر) أن عبيد الله بن سليمان أحضر يو سف بن يعقوب القاضي وأمره أن يعمل الحيلة في إبطال ماعزم عليه المعتضد فمضى يوسف بن يعقوب فكلم المعتضد فى ذلك وقال له ياأمير المؤمنين إنى أخاف أن تضطرب

العامة ويكون منهاعند سماعها هذا الكتاب حركة نقال إن تحركت العامة أو نطقت وضعت سيغي فيها فقال ياأمير المؤمنين فما تصنع بالطالبيين الذينهم في كل ناحية يخرجون ويميل اليهم كثير من الناس لقر ابتهم من الرسول و مآثرهم و في هذا الكتاب إطراؤهم أوكما قال وإذا سمع الناس هذا كانوا اليهم أميل وكانوا فىأبسط ألسنة. وأثبت حجة منهم اليوم فأمسك المعتضد فلم يرد عليه جوابا ولم يأمر فرالكتاب. بعده بشيء ﴿ وَفَى ﴾ يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من رجب منهـا شخص جعفر ابن بغلاغزا إلى عمرو بن الليث الصــفار وهو بنيسابو ريخلع ولواء لو لايته على الرى و هدايا من قبل المعتضد ﴿ وَفَى هذه السنة ﴾ لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دلف محمد من زيد العلوى بطبرستان فأقام مدر وعبيد الله بن سليمان ينتظران أمر بكر إلى ما يؤول وعلى إصلاح الجبل (وفيها) فيما ذكر فتحت من بلادالروم قرّة على يد راغب مولى الموفق و ابن كارب و ذلك في يوم الجمعة من رجب (وفي) ليلة الاربعاء لاثنتي عشرة خلت من شعبان أو ليلة الخيس فما ذكر ظهر شخص انسان في يده سيف في دار المعتضد بالثريا فمضى اليه بعض الخدم لينظر ما هو فضربه الشخص بالسيف ضربة قطع بها منطقته ووصل السيف إلى بدن الخادم ورجع الخادم منصرفا عنه هاربا ودخل الشخص في زرع في البستان فتواري فيه فطلب باقى ليلته ومن غد فلم يوقف له على أثر فاستوحش المعتضد لذلك وكثر الناس في أمره رجما بالظنون حتى قالوا إنه من الجنُّ ثم عاد هذا الشخصالظهور بعد ذلك مرارا كثيرة حتى وكل المعتضد بسور داره وأحكم السور ورأسه وجعل عليه كالبرابخ لثلا يقع عليه الـكلاب إن رمى به وجيء باللصـوص من الحبس ونوظروا في ذلكوهل يمكن أحد الدخولاليه بنقب أو تسلق ٥ وفي يوم السبت لتهان بقين من شعبان من هذه السنة وجه كرامة بن مُرَّ من الكوفة بقوم مقيدين ذكر أنهم من القرامطة فأقروا على أبي هاشم بن صدتة الـكاتب أنه كان يكاتبهم وأنه أحدرو سائهم فقبض على أبي هاشم و قيدوحبس في المطامير ١٠ و في يوم السبت السبع خلون من شهر رمضان من هذه السنة ُجمع الجانين و المدر مون ومضى بهم الى دا رالمعتضد

فى الثريابسبب الشخص الذي كان يظهر له فأدخلو االدار وصعد المعتضد علية له فأشرف عليهم فلمارآهم صرعت امرأة كانت معهم من المجانين واضطربت وتكشفت نضجر وانصرف عنهم ووهب لكل واحد منهم خمسة دراهم فبماذكر وصرفوا وقدكان وجه إلى المعرِّمين قبل أن يشرف عليهم مَن يسألهم عن خبر الشخص الذي ظهر له هل يمكنهم أن يعلموا علمه فذكر قوم منهم أنهم يعزّمون على بعض المجانين فاذا سقط سأل الجنبيّ عن خبر ذلك الشخص وما هو فلما رأى المرأة التي صُرعت. أمر بصرفهم ٥ وفي ذي القعدة منها ورد الحبر من أصبهان بوثوب الحارث ابن عبد الدريز بن أبى دلف المعروف بأبى لولى بشفيع الخادم الموكل كان به فقتله وكان أخوه عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أخذه فقيَّده وحمله إلى قلعة-لآل أبى دلف بالدِز فحبسه فيها وكان كل مالآل أبى دلف من مال ومتاع نفيس. وجوهر فى القلعة وشفيع مولاهم موكل بحفظ ذلك وحفظ القلعة ومعه جماعة-من غلمان عمر وخاصته فلما استأمن عمر إلى السلطان و هرب بكر عاصياللسلطان بقيت القلعة بمــا فيها في يدشفيع فــكلمه أبو لبلي في إطلاقه فأبى وقال لا أفعل فيك و فيما في يدى إلا بما يأمر ني به عمر ۞ فذكر عن جارية لا بي لبلي أنما قالت-كان مع أبي ليلي في الحبس غلام صغير يخدمه وآخر يخرج في حوائجه ولا يبيت عنده ويبيت عنده الغلام الصغير نقال أبو ليلي لغلامه الذي يخرج في حواتجه احتلٌ لى في مبرد تدخله إلى ففعل وأدخله في شيء من طعامه وكانشفيع الخادم يجى. في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو لبلى حتى يراه ثم يقفل إ عليه باب البيت هو بيده و يمضى فينام وتحت فراشه سيف مسلول وكان أبوليلي قد سأل أن تُدخل إليه جارية فأدخلت اليه جارية حدثة السن . فذكر عن دلفاء جارية أبى ليلي عن هذه الجارية أنها قالت برد أبو ليلي المسهار الذي في القيد حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء قالت وجاء شفيع الخادم عشية من العشايا إلى أبي ليلي فقعد معه يحدثه فسأله أبو ليلي أن يشرب معه أقداحا ففعل ثم قام الخادم لحاجته قالت فأمرني أبو ليلي ففرشتُ فراشه فجعل عليه ثيابًا في

موضع الانسان من الفراش وغطى على الثياب باللحاف وأمرنى أن أقعد عند رِجُلُ الفر اش وقال لي إذا جاء شفيع لينظر إلى ويقفل الباب فسألك عني فقولي هو نائم وخرج أبو ليلي من البيت فاختني في جوف فرش ومتاع في صفة فيها باب هذا البيت وجاء شفيع فنظر إلى الفراش وسأل الجارية فأخبرته أنه قد نام فأقفل الباب فلما نام الخادم ومن معه فى الدار التى فى القلعة خرج أبو ليلى فأخذ السيف من تحت فرأش شفيع وشد عليه فقتله فو ثب الغلبان الذين كانو إينامون حوله فزعين فاعتزلهم أبوليلي والسيف في يده وقال لهم أنا أبوليلي قد قتلت شفيعا ولئن تقدم إلى منكم أحد لاقتلنه وأنتم آمنون فاخرجوا من الدار حتى أكلمكم بمما أريد ففتحوا بأب القلعة وخرجوا وجاءحتى تعدعلي باب القلعة واجتمع الناس بمن كان في القلعة فكلمهم ووعدهم الإحسان وأخذعليهم الأيمان فلما أصبح نزل من القلعة ووجه إلى الأكراد وأهل الزموم فجمعهم وأعطاهم وخرج مخالفا على السلطان وقيل إن قتله الخادم كان فى ليلة السبت لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة وقيل إنه ذبح الخادم ذبحا بسكين كان أدخلها اليه غلامه ثم أخذ السيف من تحت فراش الخادم وقام به إلى الغلمان ﴿ وَفَيَ هذه السنة ﴾ وهي سنة ٢٨٤ كان المنجمون يوعدون الناس بغرق أكثر الأقاليم وأن إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير وأن ذلك يكون بكثرة الامطار وزيادة المياه في الانهار والعيون والآبار فقحط الناس فيها فلم يروا فيها من المطر إلا اليسير وغارت المياه في الانهاروالعيون والآبار حتى احتاج الناس إلاالاستسقاء فاستسقوا ببغداد مرات ﴿ ولليلة ﴾ بقيت من ذي الحجة من هذه السنة كانت فيما ذكر وقعة بين عيسي النوشري و بين أبى ليلي بن عبد العزيز بن أبى دلف وذلك يوم الخيس دون أصبهان بفرسخين فأصاب أباليلي سهم فى حلقه فيما ذكر فنحره فسقط عن دابته وانهزم أصحابه وأخذ رأسه فحمل إلى أصبهان (وحج بالناس) فى هذه السنة محمد بن عبد الله بن داو د الهاشمي المعروف بأترجة

# ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائتين ذكر الخبر عماكان فها من الأحداث

فن ذلك ما كان من قطع صالح بن مدرك الطائي في جماعة من طيء على الحاج بالاجفُر يوم الاربعاء لاثنتي عشرة بقيت من المحرم فحاربه الحيُّ الكبير وهو أمير القافلة فظفر الأعراب بالقافلة فأخذوا ماكان فيها من الأموال والتجارات وأخذوا جماعة من النساء الحرائر والمهالك وقيل إن الذي أخذوا من الناس بقيمة ألني ألف دينار (ولسبع) بقين من المحرم منها قرئ على جماعة من حاج خراسان في دار المعتضد بتولية عمرو بن الليث الصفار ماوراء نهر بلخ وعزل إسماعيل بن أحمد عنه (ولخس) خلون من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف كامه مع جماعة من القواد من قبل بدر مولى المعتضد وعبيد الله بن سليمان من الجبل معهم رأس الحارث بن عبد العزيز بن أبي دلف المعروف بأبي ليلي فمضوا به إلى دار المعتضد بالثريًّا فاستوهبه أخوه فوهبه له واستأذنه في دفنه فأذرب له وخلع على عمر بن عبد العزيز في هذا اليوم وعلى جماعة من القواد القادمين ﴿ وَفِيها ﴾ فيها ذكر كتب صاحب البريد من الكوفة يذكر أن ريحا صفراء ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة الاحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول فلم تزل إلى وقت صلاة المغرب ثم استحالت سوداءً فلم يزل الناس فى تضرع إلى الله وان السماء مطرت بعقب ذلك مطرا شديدا يرعود هائلة وبروق متصلة ثم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمداباذ ونواحيها حجارة بيض وسود مختلفة الالوان فى أوساطها ضغطة شبه أفهار العطارين فأنفذ منها حجرا فأخرج الى الدواوين والناس حتى رأوه ﴿ ولتسع ﴾ بقين منه شخص ابن الإخشاد أميرا على طرسوس من بغداد مع النفر الذين كانوا قدموا منهــا يسألون أرن يولى عليهم وال وخرج أيضا في هـذا اليوم من بغـداد فاتك مولى المعتضــد للنظر فى أمور العهال بالموصــل وديار ربيعــة وديار مضر

والثغورالشأمية والجزرية وإصلاح الاموربها إلىماكان يتقلده من أعمال البريد بهذه النواحي (وفي هذه السنة) ورد الخبرفيا ذكر من البصرة أن ريحا ارتفعت بها بعد صلاة الجمعة لخس بقين من شهر ربيع الأول صفراء ثم استحالت خضراء ثمسوداء ثم تنابعت الامطار بمالم يروامثلها ثموقع برككبار كانوزن البردة الواحدة مائة وخمسين درهما فيماقيل وأن الريح أقلعت من نهر الحسين خمسمائة نخلة وأكثر من نهر معقل ما ته نخلة عددا (وفيها) كانت و فاة الخليل بن ريمال بحلوان (ولخس)خلون من جمادي الآخرة ورد الخبر على السلطان أن بكربن عبد العزيز بن أبي دلف توفى بطبرستان من علة أصابته و دفن هنالك فأعطى الذي جاء بالخبر فيما ذكر ألف دينار (وفيها) ولى المعتضد محمد بن أبي الساج أعمال آذر بيجان وأرمينية وكان قد تغلب عليها وخالف وبعث اليه بخلع وحملان (وفيها) ورد الخبر لثلاث خلون من شعبان أن راغبا الخادم مولى الموفق غزا في البحر فأظفره الله بمراكب كثيرة وبجميع من فيها من الروم فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الروم الذين كانوا في المراكب وأحرق المراكب وفتح حصونا كثيرة من حصون الروم وانصر فوا سالمين (وفى ذى الحجة ) منها ورد الخبر بو فاة أحمد بن عيسى بن شيخ وقيام ابنه محمد بن أحمد بن عيسى بماكان فى يد أبيه بآمد وما يليها على سمبيل التغلب = ولإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً إلى آمد وخرج معه ابنه أبو محمد والقواد والغلمان واستخلف ببغداد صالحاً الأمين الحاجب وقلده النظرفي المظالم وأمر الجسرين وغير ذلك ﴿ وَفِيما ﴾ وجه هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ومن معمه من قواد المصريين إلى المعتضد وصيف قاطرميز يسألونه مقاطعتهم عما في أيديهم من مصر والشأم وأجرى هارون على ماكان يجرى عليه أبوه فقدم وصيف بغداد فرده المعتضد ووجه معه عبـد الله بن الفتح ايشافههم برسائل و يشــترط عليهم شروطا فخرجا لذلك في آخر هذه السنة (وفيها) غزا ابن الاخشاد بأهل طرسوس وغيرهم في ذى الحجة وبلغ سلندو وفتح عليه وكان انصرافه إلى طرسوس في ســنة ٢٨٦

(وحج بالناس) في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داو د الهاشي

ثم دخلت سنة ست و ثمانين و مائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث الجليلة

فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينة بما ضمن للسلطان من الطاعة والمناصحة فقدم فيها ذكر يوم الثلاثاء لسبع خلون من المحرم منها معه هدايا من الدواب والمتاع وغير ذلك والمعتضد يومئذ غائب عن بغداد \* وفى شهر ربيع الآخر منهــا ورد الخبر أن المعتضـــد بالله وصل إلى آمد فأناخ بجنده عليها وأغلق محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ عليه أبواب مدينة آمد وعلى من فيهــا من أشياعه ففرق المعتضد جيوشــه حولها وحاصرهموذلك لأيام بقيت منشهر ربيع الاول ثم جرت بينهم حروب ونصب عليهم المجانيق ونصب أهل آمد على سـورهم المجانيق وتراموا بهـا \* وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى وجه محمد بن أحمد بن عيسي إلى المعتضد يطلب لنفسه ولاهله ولاهل آمد الامان فأجابه إلى ذلك فخرج محمـد بن أحمد بن عيسى فى هذا اليوم ومن معه من أصحابه وأوليائه فوصلوا إلى المعتضد فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه وانصرفوا إلى مضرب قد أعدلهم وتحول المعتضد من عسكره إلى منازل ابن عيسى بن شيخ ودوره وكتب بذلك كتابا إلى مدينة السلام مؤرخا بيوم الاحد لعشر بقين من جمادي الاولى و لحنس بقين من جمادي الاولى منهاورد الكتاب من المعتضد بفتحه آمد إلى مدينة السلام وقرئ على المنبر بالجامع ﴿ وَفِيها ﴾ انصرف عبد الله بن الفتح إلى المعتضدوهو مقيم بآمد من مصر بأجوبة كتبه إلى هارون بن خمارويه وأعلمه أن هارون قد بذل أن يسلم اعمال قنسرين والعواصم ويحمل إلى بيت المال ببغداد فى كلَّ سنة أربعمائة ألف وخمسين ألف دينار وأنه يسأل أن يجدد له ولاية على مصر والشأم وأن يوجه المعتضد بخادم من خدمه اليه بذلك فأجابه إلى ما سأل وأنفذ اليه بدر القـــدامي

وعبد الله بن الفتح بالولاية والخلع فخرجا من آمد إلى مصر بذلك وتسلم عمال المعتضد أعمال قنسرين والعواصم من أصحاب هارون في جمادي الاولى وأقام المعتضد بآمد بقية جمادى الاولى وثلاثة وعشرين يوما من جمادى الآخرة ثم ارتحل منها يوم السبت لسبع بقين منها نحو الرقةو خلف ابنه عليا بآمد مع جيوش ضمهم اليه لضبط الناحية وأعمال قنسرين والعواصم وديار ربيعة وديار مضر وكان كاتب عليٌّ بن المعتضد يومئذ الحسين بن عمرو النصر انى وقلد الحسين بن عمرو النظرفى أمور هذه النواحي ومكاتبة العمال بهــا وأمر المعتضد بهدمسور آمد فهدم ﴿ وَفِيما ﴾ وافت هدية عمرو بن الليث الصفار من نيسابور إلى بغداد فكان مبلغ المال الذي وجهه أربعة آلاف ألف درهم وعشرين من الدواب بسروج ولجم محلاة مغرقة ومائة وخمسين دابة بجلال مشهرة وكسوة وطيب و بزاة وذلك في يوم الخيس لثمان بقين من جمادي الآخرة ﴿ وَفَهْدُهُ السُّنَّةِ ﴾ ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجنابي بالبحرين فاجتمع اليه جماعة من الاعراب والقرامطة وكانخروجه فيهاذكر فيأول هذهالسنة أكثر أصحابه فيجمادى الآخرة وقوى أمره فقتل من حوله من أهل القرى ثم صار إلى موضع يقال له القطيف بينه وبين البصرة مراحل فقتل من بها وذكر أنه ريد البصرة فكتب أحمد بن محمد بن يحيى الواثقي وكان يتقلد معاون البصرة وكور دجلة فى ذلك الوقت إلى السلطان بما اتصل به من عزم هؤلاء القرامطة فكتب إليه وإلى محمد بن هشام المتولى أعمال الصدقات والخراج والضياع بها في عمل سور على البصرة فقدّرت النفقة على ذلك أربعة عشر ألف دينار فأمر بالإنفاق عليه فبني ه و في رجب من هذه السنة صار إلى الأنبارجماعة مناعراب بني شيبان فأغار واعلى القرى وقتلوا من لحقوا منالناس واستاقواالمواشي فخرج إليهم أحمد بن محمد بن كشحو رالمتولى المعاو نبها فلم يطقهم فكتب إلى السلطان يخبره بأمورهم فوجه من مدينة السلام نفيساً المولديُّو أحمد بن محمد الزَّرَنجيُّ والمظفَّر بن حاتج مدداً له في زهاء ألف رجل فصاروا إلى موضع الأعراب فواقعوهم بموضع يعرف بالمنقبة من الانبار فهزمهم الاعراب وقتلوا أصحابهم وغرق أكثرهم

فى الفرات و تفرقواً فورد كتاب ابن حاّج يوم الاثنين لستُّ بقين من رجب بخبر هذه الوقعة وهزيمة الأعراب إياهم فأقام الأعراب يعيثون في الناحية ويتخفرون القرى فكتب إلى المعتضد بخبرهم فوجه إليهم لقتالهم من الرقة العباس ابن عمر و الغنوى وخفيفاً الاذكو تكيني وجماعة من القواد فصار هؤلاء القوّاد إلى هيت في آخر شعبان من هذه السنة و بلغ الاعراب خبرهم فارتحلوا عن موضعهم من سواد الأنبار وتوجهوا نحو عين التمر فنزلوها ودخل القواد الأنبار فأقاموا بها وعاث الأعراب بعين التمر ونواحي الكوفة مثل عيثهم بنواحي الأنباروذلك بقية شعبان وشهر رمضان (وفيها) وتجه المعتضد إلى راغب مولى أبي أحمد وهو بطرسوس يأمره بالمصير إليه بالرقة فصار إليه وهو بها فلما وصل إليه تركه في عسكره يوماً ثم أخذه من الغد فحبسه وأخذ جميع ماكان معه وورد الخبر بذلك مدينة السلام يوم الآثنين لتسعخلون من شعبان ثم مات راغب بعدأيام و قُبُض على مكنون غلام راغب وعلى أصحابه وأخذ ماله بطرسوس يوم الثلاثاء لست بقين من رجب وكان المتولى أخذهم ابن الأخشاد (ولعشر) قين من شهر رمضان منها وجه المعتضد مونساً الخازن إلى الأعراب بنواحي الكوفة وعين التمر وضم إليه العباس بن عمرو وخفيفا الاذكو تكيني وغيرهما من القواد فسار مونس ومن معه حتى بلغ الموضع المعروف بنينوى فوجد الاعراب قد ارتحـــلوا عن موضعهم ودخل بعضهم إلى برية طريق مكة و بعضهم الى بريّة الشأم فأقام بموضعه أياما ثم شخص إلى مدينةالسلام ﴿ وَفَي شُوالَ ﴾ منها قلد المعتضد وعبيد الله بن سليان ديوان المشرق محمدبن داو دبن الجراح وعُزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات وقلد ديوان المغرب على بن عيسي بن داو د بن الجراح وعزل عنه ابن الفرات

ثم دخلت سنة سبع و نمانين و مائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث فن ذلك ماكان من قبض المعتضد على محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ و على جماعة من أهله و تقييده إياهم وحبسه لهم في دار ابن طاهر و ذلك أنه صار بعض أقربائه فيم ذكر إلى عبيد الله بن سلمان فأعلمه أن محمداً على الهرب في جماعة من أصحابه وأهله فكتب بذلك عبيدالله إلى المعتضد فكتب إليه المعتضديا مره بالقبض عليه ففعل ذلك يوم الأربعاء لاربع خلون من المحرم منها ٥ وفي هذا الشهر من هذه السنة ورد كتاب أبي الاغر على السلطان أن طيئًا تجمعت له وحشـــدو ا واستعانوا بمن قدروا عليه من الأعراب واعترضوا قافلة الحاج فواقعوهم لمما جاوزوا الممدن منصرفين إلى مدينة السلامين مكة ببضعة عشر ميلا وأقبل إلهم فرسان الاعراب ورجالتهم ومعهم بيوتهم وحرمهم وإبلهم وكانت رجالتهم أكثر من ثلاثة آلاف فالتحمت الحرب بينهم ولم تزل الحرب بينهم يومهم أجمع وهو يوم الخيس لثلاث بقين من ذي الحجة فلما جنهم الليل باينوهم فلما أصبحوا غادوهم الحرب غداة يوم الجمعة إلى حين انتصاف النهار ثم أنزل الله النصر على أوليائه وولى الاعراب منهزمين فما اجتمعوا بعد تفرقهم وأنه سار هو وجميع الحاج سالمين وأنفذ كتابه مع سعيد بن الأصفر بن عبد الأعلى وهو أحد وجوه بني عمه والمتولى كان للقبض على صالح بن مدرك = وفى يوم السبت لثلاث بقين من المحرم وافي أبو الأغر مدينة السلام وبين يديه رأس صالح بن مدرك ورأس جَحْدَنَش ورأس غلام لصالح أسود وأربعة أساري من بني عم صالح فمضي إلى دار المعتضد فخلع عليه وُطُوِّق بطوق من ذهب ونصبت الرؤس على رأس الجسر الاعلى الجانب الشرق وأدخل الاسرى المطامير (ولاربع) ليال بقين من صفر منها دخل المعتضد من منتزهة بـتراز الروز إلى بغــداد وأمر ببناء تصر في موضع اختاره من براز الروز فحمل اليه الآلات وابتدأ في عمله = وفي شهر ربيع الأول منها غلظ أمر القرامطة بالبحرين فأغاروا على نواحي هجــر وقرب بعضهم من نواحي البصرة فكتب أحمد بن محمد بن يحيي الواثقي يسأل المدد فوجه اليه في آخر هذا الشهر بثمانى شذوات فيها ثلثمائة رجل وأمر المعتضد باختيار جيش لينفذه إلى البصرة ۞ وفي يوم الاحد لعشر خلون من شهر ربيع الآخر قعد بدر مولى

المعتضد في داره و نظر في أمور الخاصة والعامة من الناس والخراج والضياع والمعاون \* وفي يوم الاثنين لأحدى عشرة خلت من شهر ربيع الآخرمات محمد ابن عبد الحميد الكاتب المتولى ديوان زمام المشرق والمغرب وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت منه ولى جعفر بن محمد بن حفص هذا الديوان فصار مر. يومه إلى الديوان وقعد فيه ۞ وفى شهر ربيع الآخر منها ولى المعتضد عباس بن عمرو الغنوى اليمامة والبحرين ومحاربة أبى سمعيد الجنابي ومن معمه من القرامطة وضم اليه زهاء ألني رجل فعسكر العباس بالفِرك أياما حتى اجتمع اليه أجحابه ثم مضى إلى البصرة ثم شخص منها إلى البحرين والبيامة (وفيها) فما ذكر وافي العبدو باب قلمية من طرسوس فنفر أبو ثابت وهو أمير طرسوس بعدموتابن الاخشاد وكان استخلفه على البلد حين غزا فمات وهو علىذلك فبلغ فىنفيره إلىنهر الريحان فىطلب العدو فأسر أبو ثابت وأصيب الناس معه فكان ابن كلوب غازيا في درب السلامة فلما قفل من غزاته جمع المشايخ من أهل الثغر ليتراضوا بأمير بلي أمورهم فاتفق رأيهم على على بن الاعرابي فولوه أمرهم بعد اختلاف من ابن أبي ثابت وذكر أن أباه استخلفه وجمع جمعا لحاربة أهل البلدحي توسط الأمرابن كلوب فرضي ابن ثابت وذلك في شهر ربيع الآخر وكانالنغيل حينتذ غازيا ببلاد الروم فانصرف إلى طرسوس وجاء الخبر أن أبا ثابت حمل إلى القسطنطينية من حصن تُورِنيّة ومعه جماعة من المسلمين و في شهر ربيع الآخر مات اسحاق بن أبو ب الذي كان اليه المعاون بديار ربيعة فقلد ما كان اليه عبدالله بن الهيثم بن عبدالله بن المعتمر ٥ وفي يوم الأربعاء لخمس بقين من جمادي الأولى وردكتاب فيها ذكر على السلطان بأن اسماعيل بن أحمد أسر عمرا الصفار واستباح عسكره وكان من خبر عمرو واسماعيل أن عمرا سأل السلطان أن يوليه ماوراءالنهر فولاه ذلك ووجه اليه وهو مقيم بنيسابور بالخلع واللواءعلى ماوراء النهر فخرج لمحاربة اسماعيل بن أحمد فكتب اليه اسماعيل أبنأحمد انك قد وليت دنيا عريضة وانما في يدى ماوراء النهر وأنا فى ثغر فاقنع

يما فيهدك وأتركني مقيماً بهذا الثغر فأكر اجابته إلى ذلك فذكر له أمر نهر بلخ وشدة عبوره فقال لو أشاءأن أسكره ببدر الأموال وأعبره لفعلت فلما أيس اسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه والتُّنَّاء والدهاقين وعبر النهر إلى الجانب الغربي وجاء عمرو فنزل بلخ وأخذ اسماعيل عليه النواحي فصار كالمحاصر وندم على ما فعل وطلب المحاجزة فيها ذكر فأبي اسماعيل عليه ذلك فلم يكن بينهما كثير قتال حتى هزم عمرو فولى هارباً ومرَّ بأجمة في طريقه قيل له إنها أقرب فقال الحاليَّ من معه امضوا فىالطريق الواضح ومضى فى نفر يسير فدخل الأجمة فوحلت. دابته فوقعت و لم يكر. له فى نفسه حيلة ومضى من معه و لم يلووا عليه وجاه أصحاب اسماعيل فأخذو هأسير أولماوصل الخبر إلى المعتضد بماكان منأمرعمرو واسماعيل مدح اسماعيل فيها ذكر وذم عمرا (ولليلة) بقيت من جمادى الأولى. من هذه السنة ورد الخبر على السلطان أن وصيفًا خادم ابن أبي الساج هرب من برزعة و ه ضي إلى ملطية مراغما لمحمد بن أبي الساج في أصحابه وكتب إلى المعتضد يسأله أن يوليه الثغور ليقوم بها فكتب اليه المعتضد يأمره بالمصير اليه ووجه اليه رشيقا الحرى (ولسبع) خلون من رجب من هذه السنة توفيت ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون زوجة المعتضد ودفنت داخــل قصر الرصافة (ولعشر) خلون من رجب و فد على السلطان ثلاثة أنفس وجهم وصيف خادم ان أبى الساج إلى المعتضد يسأله أن يوليه الثغور ويوجه اليه الخلعفذ كر أن المعتضد أمر بتقرير الرسل بالسبب الذي من أجله فارق وصيف صاحبه ابن أبى الساج وتصد الثغور فقرروا بالضرب فذكروا أنه فارقبه على مواطأة بينـه وبين صاحبه على أنه متى صار إلى الموضع الذى هو به لحق به صاحبه فصارا جميعاً إلى مضر وتغلبا عليها وشاع ذلك في الناس وتحــدثوا به ﴿ وَلَا حَدَى عَشَرَةً ﴾ خلت من رجب من هذه السنة ولى حامد بن العباس الخراج والضياع بفارس وكانت في يدعمرو بن الليث الصفار ودفعت كتبه بالولاية إلى أخيه أحمد بن العباس وكان حامد مقيها بواسط لآنه

كان يليها وكور دجلة وكتب إلى عيسى النوشرى وهو باصبهان بالمصير إلى فارس والياً على معونتها ۞ وفى هذه السنة كان خروج العباسبن عمرو الغنوى فيها ذكر من البصرة بمن ضم إليه من الجند مع من خف معه من مطوّعة البصرة نحو أبي سعيد الجنابي ومن انضوى إليــه من القرامطة فلقيهم طلائع لاى سعيد فخلف العباس سواده و سارنحوهم فلقي أباسعيد و من معه مساء فتناوشوا الفنال ثم حجز بينهم الليل فانصرف كل فريق منهما إلى موضعهم فلما كان الليل انصرف من كان مع العباس من أعراب بني ضبة وكانوا زهاء ثلثمائة إلى البصرة ثم تبعهم مطوعة البصرة فلما أصبح العباس غادى القرامطة الحرب فاقتتلوا قتالًا شديدًا ثم إن صاحب ميسرة العباس وهو نجاح غلام أحمد بن عيسى بن شيخ حمل في جماعة من أصحابه زهاء مائة رجل على ميمنة أبي سعيد فوغلو أ فيهم فقتل وجميع من معهو حمل الجنابى وأصحابه على أصحاب العباس فانهز موا فاستأسر العباس وأسرمن أصحابه زهاء سبعما تةرجل واحتوى الجنابى على ماكان في عسكر العباس فلما كان من غديوم الوقعة أحضر الجنابي من كان أسر من أصحاب العباس فقتلهم جميعا ثممأمر بحطب فطرح عليهم وأحرقهم وكانت هذه الوقعة فيها ذكر في آخر رجب وورد خبرها بغداد لاربع خلون من شعبان (وفيها) فيها ذكر صار الجنابي إلى هجر فدخلها وآمن أهلها وذلك بعد منصرفه من وقمة العباس وانصرف فل" أصحاب العباس بن عمرو يريدون البصرة ولم يكن أفلت منهم إلا القليــل بغير أزواد ولاكسى فخرج اليهم من البصرة جماعة بنحو من أربعهائة راحلة عليها الاطعمة والكسى والماء فخرج عليهم فيها ذكر بنو أسد فأخذوا تلك الرواحل بمـا عليها وقتلوا جماعة بمن كان مع تلك الرواحل ومن أفلتمن أصحاب العباس وذلك فيشهر رمضان فاضطربت البصرة لذلك اضطرابا شديدا وهموا بالانتقال عنها فمنعهم أحمد بن محمد الواثقي المتولى لمعاونها من ذلك وتخوفوا هجوم القرامطة عليهم ﴿ولَّمَانَ﴾ خلون من شهر رمضان منها فيما ذكر وردت خريطة على السلطان من الابلة بموافاة العباس بن عمرو في مركب

من مراكب البحر وأن أبا سعيد الجنابيأطلقه وخادماً له (ولإحدى) عشرة خلت منشهر رمضان وافى العباسبن عمرو مدينة السلام وصار إلى دارالمعتضد بالثريا فذكرأنه بقي عندالجنابي أياما بعد الوقعة ثم دعابه فقالله أتحب أن أطلقك قال نعم قال امض وعرَّ ف الذي وجه بك إلى مارأيت وحمله على رواحل وضم اليه رجالاً من أصحابه وحملهم مايحتاجون اليه من الزاد والمياء وأمر الرجال الذن وجههم معه أن يؤدوه إلى مأمنه فساروا به حتى وصل إلى بعض السواحل فصادف به مركبا فحمله فصار إلى الابلة فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله (وفي) يوم الخيس لإحدى عشرة خلت من شوال ارتحل المعتضدمن مضربه بباب الشماسية فى طلب وصيف خادم ابن أبى الساج وكتم ذلك وأظهر أنه يريد ناحية ديار مضر ﴿ وَفَى ﴾ يوم الجمعة لائنتي عشرة خلت منه ورد الخبر فيها ذكر على السلطان أن القرامطة بالسواد من أهل جنبــلاء وثبوا بواليهم بدر غلام الطائى فقتلوا من المسلمين جمعاً فهم النساء والصبيان وأحرقوا المنازل (ولاربع عشرة) خلت من ذي القعدة نزل المعتضد كنيسة السوداء في طلب وصيف الخادم فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى تلاحقبه الناس وأراد الرحيل فىطريق المصّيصة فأتته العيون أن الخادم ريد عين زربة فأحضر الركاضة الثغريين وأهل الخبرة فسألهم عن أقصد الطريق إلى عين زربة فقطعوا به جيحان غداة الخيس السبع عشرة خلت من ذي القعدة فقدم ابنه علياً ومعه الحسن بن على كوره وأتبعه يجعفر بن سِمر ثم اتبع جعفرا محمد بن كمشجور ثم اتبعه خاقان المفلحي ثم مونس الخادم ثم مونس الخازن ثم مضى في آثارهم مع غلمان الحجر ومر بعين زرية وضرب له بها مضرب وخلف بهاخفيفا السمر قندي مع سواده وسارهو قاصدا للخادم في أثر القواد فلما كان بعمد صلاة العصر جاءته البشارات بأخذ الحادم ووافوا به المعتضد فسلمه إلى مونس الخادم وهو يومئذ صاحب شرطة العسكر وأمر ببذل الأمان لأصحاب الخادم والنداء في العسكر ببراءة الذمــة بمن وجد فى رحله شيء من نهب عسكر الخادم ولم يرده على أصحابه فردالناس على كثيرمنهم

ماانتهبوا من عسكرهم وكانت الوقعة وأسر ُ وصيف الخادم فيما قيل يوم الخيس لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة وكان من اليوم الذي ارتحل المعتضد فيه من مضربه بباب الشماسية إلى أن قبض على الخادم ستة وثلاثون يوما ولما قبض المعتضد على الخادم انصرف فيما ذكر إلى عين زرية فأقام بها يومين فلما كان في صبيحة الثالث اجتمع اليه أهل عين زربة وسألوه أن يرحل عهم لضيق الميرة ببلدهم فرحل عنها فىاليوم الثالث فنزل المصيصة بحميع عساكره إلا أباالاغر خليفة ابن المباركفانه كانوجه ليأخذ على الخادم الطريق لئلايصير إلى مرعشوناحية ملطية وكان الخادم قد أنفذ عياله وعيال أصحابه إلى مرعش وبلغ أصحاب الخادم الذين كانوا قدهر بوامابذل لهم المعتضد من الأمان وماأمر برده عليهم من أمتعتهم فلحقوا بعسكر المعتضد داخلين فىأمانه وكاننزول المعتضد بالمصيصة فيماقيل يوم الاحد لعشر بقين من ذي القعدة فأقام بها إلى الأحد الآخر وكتب إلى وجوه أهل طرسوس في المصير اليه فأ قبلوا اليهم منهم النغيل وكان من رؤساء الثغرو ابن له و رجل يقال له ابن المهندس وجماعة معهم فحبس هؤلاء مع آخرين وأطلق أكثرهم فحمل الذين حبسهم معه إلى بغداد وكان قد و جدعليهم لأنهم فيما ذكر كانواكا تبوا وصيفا الخادم وأمر المعتضد بإحراق جميع المراكب البحرية التي كان المسلمون يغزون فيها وجميع آلاتها وذكر أن دميانة غلام يازمان هو الذي أشار عليــه الشيء كان في نفسه على أهل طرسوس فأحرق ذلك كله وكان في المراكب يحومن خمسين مركبا قديما قد أنفق عليها أموال جليلة لا يعمل مثلها في هـذا الوقت فأحرقت فأضر ذلك بالمسلمين وكسر ذلك فى أعضادهم وقوى به الروم وأمنوا أن يُغروا في البحر وقلد المعتضد الحسن بن على كوره الثغور الشأمية بمسئلة من أهل الثغور واجتماع كلمتهم عليه ورحل المعتضد فيما قيل من المصيصة فنزل فندق الحسين مم الاسكندرية ثم بغراس ثم أنطاكية لليلتين خلتا من ذي الحجة فأقام بها إلى أن نحر وبكر في ثاني النحر بالرحيل فنزل أرتاح ثم الأثارب ثم حلب فأقام بها يومين ثم رحل إلى الناعورة ثم إلى خُساف وصفين هناك في الجانب الجزرى

وبيت مال أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجانب الآخر ثم إلى بالس ثم إلى دوسر ثم إلى بطن دامان ثم إلى الرقة فدخلها لثمان بقين من ذى الحجة فأقام بها إلى أن بق ليلتان منه (ولحنس) بقين من شوال ورد الخبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلوى قتل

### ذكر الخبر عن سبب مقتله

ذكر أن محمد بن زيد خرج لما اتصل به الخبر عن أسر اسماعيل بن أحمد عمرو بن الليث في جيش كثيف نحو خراسان طامعا فيها ظنامنه أن اسماعيل بن أحمد لايتجاوز عمله الذيكان يتولاه أيامولاية عمروبن الليث الصفار خراسان وأنه لادافع له عن خراسان إذكان عمرو قد أسر ولا عامل للسلطان به فلما صار إلى جرجان واستقر به كتب إليه يسأله الرجوع إلى طبرستان وترك جرجان له فأى ذلك عليه إبن زيد فندب اسماعيل فيها ذكر لى خليفة كالارافع بن هر ثمة أيام ولاية رافع خراسان يدعى محمد بن هارون لحرب محمد بن زيد فانتدب له فضم اليه جمعاكثيراً من رجاله و جنده و وجهه إلى ابن زيد لحربه فشخص محمد بن هارون محو ابن زيد فالتقيا على باب جرجان فاقتتلوا قتالا شديداً فانهزم عسكر محمد بن هارون ثم إن محمد بن هارون رجع وقد انتقضت صفوف العلوى فانهزم عسكر محمد بن زید وولوا هاربین وقتل منهم فیما ذکر بشرکثیر وأصابت ابن زید ضربات وأسر ابنه زید و حوی محمد بن هارون عسکره و ماکان فیه ثم مات محمد ابن زيد بعدهذه الوقعة بأيام من الضربات التي كانت فيه فدفن على باب جرجان وحمل ابنه زیدالی اسماعیل بن أحمد وشخص محمد بن هارون الی طبرستان (وفی) یوم السبت لاثنتي عشرة خلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منهم بنواحي رودميسان وغيرها فقتل منهم فيها ذكرمقتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على السواد أن يخرب إذكانو افلاحيه وعماله وطاب رؤساءهم في أما كنهم فقتل من ظفر به منهم وكان السلطان قد قوى بدرا بجاعة من جنده وغلمانه بسببهم الحدث الذي كان منهم ( وحج بالناس ) في هذه السنة محمد بن عبدالله بزداو د

# ثم دخلت سنة ثمـان وثمـانين ومائتين ذكر الخبرعماكان فيها من الاحداث

فمن ذلك ماكان منورودالخبرعلىالسلطان فيما ذكر بوقوع الوباء بآذربيجان فمات منه خلق كثير إلى أن فقد الناس ما يكفنون به المرتى فكفنوا فى الاكسية واللبود ثم صاروا إلى ان لم يجدوا من يدفن الموتى فـكانوا يتركونهم مطروحين فى الطرق ﴿ وَفِيها ﴾ دخل أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث فارس و أخرجوا منها عمال السلطان وذلك لائنتي عشرة بقيت من صفر منها (وفيها ) توفى محمد إن أبى الساج الملقب بأفشين بآذربيجان فاجتمع غلمانه وجماعة من أصحابه فأتمروا عليهم ديو داد بن محمد و اعتزلهم يو سف بن أبي الساج على الخلاف لهم ﴿ ولليلتين ﴾ بقيتا من شهر ربيع الآخر وردكتاب صاحب البريد بالأهواز يذكر فيه أن أصحاب طاهربن محمد بن عمروبن الليث صاروا إلى سنبيل يريدون الاهواز (وفي) أول جمادي الأولى أدخل عمرو بن الليث عبدالله بن الفتح الموجه كان إلى اسهاعيل ابن أحمد بغداد و اشناس غلام اسماعيل بن أحمد وذكر لي أن اسماعيل بن أحمد خيره بين المقام عنده أســيرا و بين توجيهه إلى باب أمير المؤمنين فاختار توجيهه فوجهه (ولليلتين )خلتامن جمادي الآخرة وردفياذكركتاب صاحب بيد الأهواز منها يذكر أن كتاب اسماعيل بن أحمد ورد على طاهر بن محمد بن عمرو يعلمه أن السلطان و لاه سجستان وأمره بالخروج اليها وأنه خارج إليه إلى فارس ليوقع به ثم ينصرف إلى سجستان وأن طاهر اخرج لذلك وكتب إلى ابن عمه وكان مقيما بأرجان في عسكره يأمره بالانصر اف إليه إلى فارس بمن معه (وفها) ولى المعتضد مولاد بدرا فارسوأمره بالشخوص إليها لما بلغه من تغلبطاهر بنمجمد عليها وخلع عليه لتسع خلون من جمادي الآخرة وضم إليه جماعة من القواد فشخص في جيش عظيم من الجند والغلمان (ولعشر )خلون منجمادي الآخرة منهاخرج عبدالله بنالفتح و اشناس غلام اسماعيل الى اسماعيل بن أحمد بن سامان بخلع من المعتضد حملها

اليه وبيدَنة و تاج وسيف من ذهب مركب على جميع ذلك جوهر وبهدايا وثلاثة آلاف ألف درهم يفرقها في جيش من جيوش خراسان يوجمه إلى سجستان لحرب من مها من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو ◊ وقد قيل إن المال. الذي وجهه إليه المعتضد كان عشرة آلاف ألف درهم وجه ببعض ذلك من بغداد وكتب بياقيه على عمال الجبل وأمروا أن يدفعوه إلى الرسل (وفى) رجب منها وصل بدر مولى المعتضد إلى ماقرب من أرض فارس فتنحى عنها من كان بهامن أسباب طاهر بن محمد بن عمر و فدخلها أصحاب بدروجي عماله الخراج بها ﴿ ولليلتين ﴾ خلتا من شهر رمضان منها ذكر أن كتاب عج بن حاج عامل مكة ورد يذكر فيه أن بني يَعفر أوقعوا برجل كان تغلب على صنعاء وذكر أنه علوي وأنهم هزموه فلجأ إلى مدينة تحصن بها نصاروا اليه فأوقعوا به فهزموهأ يضا وأسروا ابناً له وأفلت هو في نحو من خمسين نفسا ودخل بنو يعفر صنعاء وخطبوا بها. للمعتضد (وفيها) أرقع يوسف بن أبي الساج وهو في نفر يسير بان أخيه ديوداد بن محمد ومعه جيش أبيه محمد بن أبي الساج فهرب عسكره فبتي ديوداد فى جماعة قليلة فعرض عليه يوسف المقام معه فأبى وأخذ طريق الموصل فوافى بغداد يوم النيس لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنة فكانت الوقمة بينهما بناحية آذربيجان ﴿ وفيها ﴾غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن على كورة. الصائغة ففتح حصوناكثيرة للروم وأدخل طرسوس مائة علج ونيفا وستين علجا منالقوامسة والشهامسة وصلباناكثيرا وأعلاما لهم فوجههاكورهالى بغداد ﴿ وَلَا ثُنَّى عَشْرَةً ﴾ خلت من ذي الحجة وردت كتب التجار من الرقة أن الروم وافت في مراكب كثيرة وجاء قوم منهم على الظهر الى ناحية كيُسُون فاستاقوا من المسلمين أكثر من خسة عشر ألف انسان مابين رجل وامرأة وصبي فمضوا بهم وأخذوا فيهم قوما من أهل الذمة ﴿ وَفِيهَا ﴾ قرب أصحاب أبي سعيد الجنابي من البصرة واشتد جزع أهل البصرة منهم حيى هموا بالهرب منها والنقلة عنها فمنعهم من ذلك واليهم (وفى) آخر ذى الحجة منها قتل وصيف خادم ابن أبى الساج فحملت جثته فصلبت بالجانب الشرق وقيل إنه مات ولمي يقتل فلما مات احتز رأسه (وحج بالناس) فيها هارون بن محمد للكنى أبا بكر

# ثم دخلت سنة تسع و ثمانين ومائتين ذكر الخبر عن الكائن فيها من الامور

فن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بسواد الكوفة فوجه اليهم شبل غلام. أحمد بن محمد الطائى و تقدم اليه في طلبهم وأخذ من ظفر به منهم وحملهم إلى باب السلطان وظفر برئيس لهم يُعرف بابن أبي فو ارس فوجه . معهم فدعا به-المعتضد لثمان بقين من المحرم فساءله ثم أمر به فقلعت أضراسه ثم خلع بمد إحدى إيديه فيما ذكر ببكرة وعلق في الآخرى صخرة وترك على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب ثم قطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم وضرت. عنقه وصلب بالجانب الشرقي ثم حملت جثته بعد أيام إلى الياسرية نصلب مع من صلب هنالك من القرامطة (ولليلتين ) خلتا من شهر ربيع الاول أخرج منكانت له دار وحانوت بباب الشماسية عن داره وحانو ته وقيل لهم خذوا أقفاصكم واخرجوا وذلك أن المعتضدكان قدقدر أن يبني لنفسه دارا يسكنها فخط موضع السور وحفر بعضه وابتدأفى بناءدكة على دجلة كان المعتضدأمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها إلى أن يفرغ من بناء الدار والقصر (وفى) ربيع الآخر منها في ليلة الاثنين تو في المعتضد فلما كان في صبيحتها أحضر دار السلطان. يوسف بن يعقوب وأبوحازم عبد الحيد بن عبدالعزيز وأبوعمر محمد بن يوسف ابن يعقوب وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيدالله بن سليمان وأبوحازم وأبوعمرو الحرم والخاصة وكان أوصى أن يدفن في دار محمد بن عبد الله بن طاهر فحفر له فيها فحمل من قصره المعروف بالحسني ليلا فدفن في قبره هناك (ولسبع) بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة وهي سنة ٢٨٩ جلس القاسم، ابن عبيدالله بن سليمان في دار السلطان في الحسني وأذن للناس فعزوه بالمعتضد وهنأوه بما جدد له من أمر المكتنى وتقدم إلى الكتاب والقوّاد فى تجديد البيعة للمكتنى بالله فقبلوا

### خلافة المكتفي بالله

ولما توفى المعتضدكتب القاسم بن عبيدالله بالخبر إلى المكتني كتبا وأنفذها من ساعته وكان المكتنى مقيما بالرّقة فلما وصل الخبر اليه أمر الحسين بن عمرو النصرانى كاتبه يومئذ بأخذالبيعة على من فى عسكره ووضع العطاء لهم ففعل ذلك الحسين ثم خرج شاخصا من الرقة الى بغداد ووجه إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضر و نواحي المغرب من يضبطها ﴿ وَفَى ﴾ يوم الثلاثاء لثمَّان خلون من جمادى الأولى دخل المكتنى إلى داره بالحسى" فلما صار إلى منزله أمر بهدم المطامير التيكان أبوه اتخذها لأهل الجرائم ۞ وفى هذا اليوم كنى المكتفى بلسائه القاسم بن عبيد الله وخلع عليــه ٥ وفى هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار ودفن فى غدهذا اليوم بالقرب من القصر الحسنى وقدكان المعتضد فيما ذكر عند موته بعــد ما امتنع من الـكلام أمر صافيا الحرمى بقتـــل عمرو بالإيمــاء والإشارة ووضع يده على رقبته وعلى عينه أراد ذبح الأعور فلم يفعل ذلك صافى لعلمه بحال المعتضد وقرب وفاته وكره قتل عمرو فلما دخل المكتني بغداد سأل فيها قيل القاسم بن عبيد الله عن عمر وحَى هو قال نعم فسر بحياته وذكر أنه يريد أن يحسن اليه وكان عمرو يهدى إلى المكتنى ويبره برآكثيراً أيام مقامه بالرى فأراد مكافأته فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك ودس إلى عمرو من قتله ■ وفى رجب منها ورد الخبر لأربع بقين منه أن جماعة من أهل الرى كاتبوا محمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على طبرستان بعد قتله محمد بن زيد العلوى فخلع محمد بن هارون وبيض فسألوه المصير إلى الرى ليدخلوه إليها وذلك أن أوكر مُتمُش التركي المولى عليهم كان فيما ذكر قد أساء السيرة فيهم فحاربه فهزمه محمد بن هارون وقتله وقتل ابنين له وقائدا من قواد السلطان يقال له ابرون أخوكيغلغ و دخل محمد بن هارون الرى واستولى عليها ه وفى رجب من هذه السنة زلزلت بغداد و دامت الزلزلة فيها أياما وليالى كثيرة (وفى هذه السنة) كان مقتل بدرغلام المعتضد

### ذكر سبب قتله

ذكر أن سبب ذلك كان أن القاسم بن عبيسد الله كان هم بتصيير الخلاقة من بعد المعتضد في غير ولد المعتضد وأنه كان ناظر بدراً في ذلك فامتنع بدر عليه وقال ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي الذي نعمتي فلما رأي القياسم ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى مخالفة بدر إذ كان بدر صاحب جيش المعتضدو المستولى علىأمره والمطاع فى خدمه وغلمانه اضطغنها على بدر وحدث بالمعتضد حدث الموتوبدر بفارس فعقد القياسم للمكتني عقد الخلافة وبايع له وهو بالرقة لِمَـاكان بين المكتنى وبين بدر من التباعد في حياة والده وكتب القاسم إلى المكتنى لما بايع غلمان أبيه له بالخلافة وأخذ عليهم البيعة بمــا فعل من ذلك فقدم بغداد المكتفى بوبدر بعد بفارس فلما قدمها عمل القاسم في هلاك بدر حذراً على نفسه فيماذكر من بدر أن يقدم على المكتنى فيطلعه على ماكان القداسم هم به وعزم عليه في حياة المعتضد من صرف الخـــلافة عن ولد المعتضد إذا مات فوجه المكتني فيما ذكر محمد بن كمشجور و جماعة من القواد برسائل وكتب إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمصير إلى ما قبله ومفارقة يدر وتركه فأوصلت الكتب إلى القواد في سر ووجه اليه يانس خادم المرفق ومعـه عشرة آلاف ألف درهم ليصرفها فى عطاء أصحابه لبيمة المكتنى فخرج بها يانس فذكر أنه لما صار بالاهواز وجه اليه عِدر من قبض المال منه فرجع يانس إلى مدينة السلام فلما وصلت كنب المكتفى إلى القواد المضمومين الى بدر فارق بدرا جماعة منهم وانصر فوا عنه الى مدينة السلام منهم العباس بن عمرو الغنوى وخاقان المفلحي ومحمد بن اسحاق بن كنداج وخفيف الأذكو تكيني وجماعة غيرهم فلما صاروا الى مدينة السلام دخلوا على المكتني فخلع فيما ذكر على نيف و ثلاثين رجلا مهم وأجاز جماعة من رؤسائهم

كل رجل منهم بمائة ألف درهم وأجاز آخرين بدء ن ذلك و خلع على بعضهم ولم يجزه بشيء وانصر فبدر في رجب عامداً المصير الى واسط واتصل بالمكتفي اقبال. مدر الى واسط فوكل بدار بدر وقبض على جماعة من غلمانه وقواده فحبسوا منهم نحرير الكبير وعريب الجبلي ومنصور ابن أخت عيسي النوشري وأدخل المكتنى على نفسه القواد وقال لهم لست أؤمَّر عليكم أحدا ومن كانت له منكم حاجة فليلق الوزير فقد تقدمت اليه بقضاء حوائجكم وأمر بمحو اسم بدر من التراس والأعلام وكانعليها أبوالنجم مولى المعتضد بألله وكتب بدر الىالمكتفي كتا أدفعه الى زيدان السعيدي وحمله على الجمازات فلما وصل الكتاب الى المكتفي أخذه ووكل بزيدان هـذا وأشخص الحسن بن على كوره فى جيش الى ناحيـة واسط وذكر أنه قدمه المكتنى على مقدمته ثم أحدر محمدبن يوسف معالمغرب لليلة بقيت من شعبان من هذه السنة برسالةالى بدر وكان المكتني أرسل الىبدر حين فصل من عمل فارس يعرض عليه و لاية أي النواحي شاء ان شاء اصبهان. وإنشاء الرى و إن شاء الجبال ويأمره بالمصير إلى حيث أحب من هذه النواحي. مع منأحب من الفرسان والرجالة يقيم بها معهم واليا عليها فأبى ذلك بدروقال لابدلىمن المصير إلى باب مولاى فوجد القاسم بن عبيدالله مساغا للقول فيهوقال للسكتني باأمير المؤمنين قد عرضنا عليه أن نقلده أى النواحي شاء أن يمضىاليها فأبى الا الجيء إلى بابك وخوفه غائلته وحرض المكتنى على لقائه ومحاربته واتصل الخبر ببدر أنهقد وكل بداره وحبس غلمانه وأسبابه فأيقن بالشرووجه من يحتال في تخليص ابنه هلال و إحداره اليه فوقف القاسم بن عبيدالله على ذلك: فأمر بالحفظ به ودعا أبا حازم القاضي على الشرقية وأمره بالمضي إلى بدر ولقائه و تطييب نفسه و إعطائه الأمان من أمير المؤمنين على نفسه وماله وولده فذكر أن أباحازم قال له أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى أؤديه اليه عنه فقال. له انصر ف حتى أستأذن ال في ذلك أمير المؤمنين عمر عمد بن يوسف غامره بمثل الذي أمر به أبا حازم فسارع إلى اجابته إلى ماأمره به ودفع القاسم ان عبيدالله إلى أبي عمر كناب أمان عن المكتنى فمضى به نحو بدر فلما فصل بدر عن واسط ارفض عنه أصحامه وأكثر غلمانه مثل عيسى النوشري وختنه يانس المستأمن وأحمدبن سمعان ونحرير الصغير وصاروا إلى مضرب المكتني فى الأمان فلماكان بعد مضى ليلتين منشهر رمضان من هذه السنة خرجالمكتني من بغداد إلى مضربه بنهرديالى وخرج معه جميع جيشه فعسكر هنالك وخلع على من صار إلى مضربه من الجماعة الذين سميت وعلى جماعة من القواد والجندووكل بجماعة منهم ثم قيد تسعة منهم وأمر بحملهم مقيدين إلى السجن الجديد ولتي فيها ذكر أبو عمر محمد بن يوسف بدرا بالقرب من واسط ودفع اليه الأمان وخبره عن المكتنى بما قال له القاسم بن عبيدالله فصاعد معه في حراقة بدر وكان قد سيره فى الجانب الشرقى وغلمانه الذين بقوامعه فى جماعة من الجند وخلق كثير من الاكراد وأهل الجبل يسيرون معه بمسيره على شط دجلة فاستقر الأمر بين بدر وأبى عمر على أن يدخل بدر بغداد سامعا مطيعا وعبر بدر دجلة نصار إلى النعمانية وأمرغلمانه وأصحابه الذين بقوا معه أن ينزءوا سلاحهم وأن لايحاربوا أحدا وأعلمهم ماوردبه عليه أبو عمر من الامان فبينا هو يسير إذوافاه محمد بن إسحاق بن كنداج في شذا و معه جماعة من الغلمان فتحول إلى الحرَّ اقة و سأله بدر عن الخبر فطيب نفسة وقال له قولاجميلا وهم في كل ذلك يؤمرونه وكان القاسم ابن عبيد الله وجهه وقال له إذا اجتمعت مع بدر وصرت معه في موضع واحد فأعلمني فوجه إلى القاسم وأعلمه فدعا القاسم بن عبيد الله لؤلؤا أحد غلمان السلطان فقال له قد ندبتك لامر فقال سمعا وطاعة فقال له امض وتسلم بدرا من ابن كنداجيق وجئني برأسه فمضى في طيار حتى استقبل بدرا ومن معه بين سبب بني كوما وبين اضطربد فتحول من العايَّار إلى الحراقة وقال لبدر قم فقال وما الخبر قال لابأس عليك فحوله إلى طياره ومضى به حتى صار به إلى جزيرة بالصانية فأخرجه إلى الجزيرة وخرج معه ودعا بسيف كان معه فاستله فلما أيقن بدر بالقتل سأله أن يمهله حتى يصلي ركعتين فأمهله فصلاهما ثم قدّمه فضرب

عنقه وذلك في يوم الجمعة قبل الزوال لست خلون من شهر رمضان ثم أخذ رأسه ورجع إلى طياره وأقبل راجعا إلى معسكر المكتنى بنهر ديالى ورأس بدر معــه وتركت جثته مكانها فبقيت هنالك ثم وجه عياله تهن أخذجثته سرافجعلهافي تابوت وأخفوها عندهم فلماكان أيام الموسم حملوها إلىمكة فدفنوها بها فيها قيل وكان أوصى ذلك وأعتق قبل أن يقتل مماليكه كلهم وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره وجميع ماله بعد قتله وورد الخبر على المكتنى بماكان من قتل بدر لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السنة فرحل منصرفا إلى مدينة السلام ورحل معه من كان معه من الجند و جيء برأس بدر اليه فوصل اليه قبل ارتحاله من موضع معسكره فأمر به فنظف و رُفع في الخزانة و رجع أبو عمر القاضي إلى داره يوم الاثنين كثيبا حزينا لما كان منه في ذلك و تكلم الناس فيه وقالوا هو كان السبب في قتل بدر وقالوا فيه أشعارا فمما قيل فيهمنها

> لُهُ عَلَى أَنْهِ الْمِينُ فَجُور سِنُ أَمثالهُ وُلاةُ الْجُسُور راءِ من شهر خير الشهور صائماً بعد سجدة التعفير أهلُ بغدادَ منكمُ في غرور ذُلُّكُمْ في حياةِ هذا الوزير زم المستقم كلُّ الأمور

قل لقاضي مدينة المنصور بم أحللت أخذَرأس الاميرِ بعدَ إعطائهِ المواثيقَ والعه لدُّ وعقدِ الأيمانِ في مَنشهِ ر أَنَّ أَعَانُكَ التي شهدَ الله أَنْ كَفَيْكُ لَا تَفَارُقُ كَفَيْ ﴿ إِلَى أَنْ تَرَى مَلِيكَ السَّرِيرِ ياقليلَ الحياءِ يا أكذَبَ الا مة يا شاهداً شهادة زُور ليس هذا فعل القضاة ولاُمِح أيّ أمر رَكَّت في الزه قد مضي من قتلت َ في رمضان يابني يوسفَ بن يعقوبَ أُضِّي بَدَّدَ اللهُ شمليكُم وأراني فأعِدُ الجوابُ للحَكُمُ العالَّ دِلِ مِن بعدِ منكُر ونكبر أنتمُ كالحَمْ فِداً لابي حا ﴿ وَلَسْبِعِ ﴾ خَلُونَ مِن شَهْرَ رَمْضَانَ حَمَلَ زَيْدَانَ السَّعَيْدِيُّ الذِّي كَانَ قَدَّمُ رسولا من قبل بدر إلى المكتفى مع التسعة الأنفس الذين قيدوا من قراد بدر وسبعة أنفس أخر من أصحاب بدر قبض عليهم بعدهم فى سفينة مطبقة عليهم وأحدروا مقيدين إلى البصرة فحبسوا فى سجنها هوذكر أن لؤلؤا الذى ولى قتل بدر كان غلاما من غلمان محمد بن هارون الذى قتل محمد بن زيد بطبرستان وأكرتمش بالرى قدم مع جماعة من غلمان محمد بن هارون على السلطان فى الأمان (وفى) ليلة الاثنين لأربع عشرة بقيت من شهر رمضان منها قتل عبد الواحد ابن أبى أحمد الموفق فيها ذكر وكانت والدته فيها قيل وجهت معه إلى دار مونس لما قبض عليه داية له ففرق بينه و بين الداية فمكثت يومين أو ثلاثة ثم صرفت إلى منزل مولاتها فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قيل لها إنه في دار المكتفى وهو في عافية وكانت طامعة في حياته فلما مات المكتفى أيست منه وأقامت عليه مأتما

#### ذكر باقى الكائن من الأمور الجليلة في سنة ٢٨٩

فما كان من ذلك فيها لقسع بقين من شعبان منها ورد كتاب من إسماعيل بن أحدصاحب خراسان على السلطان بخبر وقعة كانت بين أصحابه وبين ابن جستان الديلي بطبرستان وأن أصحابه هزموه وقرئ بذلك كتابه بمسجدى الجامع ببغناد (وفيها) لحق رجل يقال له إسحاق الفرغاني من أصحاب بدر لما قتل بدر إلى ناحية البادية في جماعة من أصحابه على الملطان فكانت بينه هنالك و بين أبي الأغر وقعة هزم فيها أبو الأغر وقتل من أصحابه ومن قواده عدة ثم أشخص مونس الحازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفرغان ( ولسلخ ) مونس الحازن في جمع كثيف إلى الكوفة لحرب إسحاق الفرغان ( ولسلخ ) رجل ( وفيها ) ظهر بالشام رجل جمع جموعا كثيرة من الأعراب وغيرهم فأتى بهم دمشق وبها طغج بن بهض من قبل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون على المعونة وذلك في آخر هذه السنة فكانت بين طغج وبينه وقعات كثيرة قتل فيها فيها ذكر خلق كثير

ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام وماكان سبب ظهوره بها ذكر أن زكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة وألح في طلبهم وأثخن فيهم القتلي ورأى أنه لامدفع عن أنفسهم عند أهل السواد و لاغناء سعى في استغواء من قرب من الكوفة من أعراب أسد وطئي وتميم وغيرهم من قبائل الأعراب ودعاهم الى رأيه وزعم لهم أن من بالسواد من القرامطة يطابقونهم على أمره إن استجابوا له فلم يستجيبوا له وكانت جماعة من كاب تخفر الطريق على البر" بالسماوة فيمابين الكوفة ودمشق على طريق تدمر وغيرها وتحمل الرسل وأمتعة التجار على ابلها فأرسل زكرويه أولاده اليهم فبايعوهم وخالطوهم وانتموا الى على بن أبي طالب و إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر و ذكر وا أنهم خاتفون من السلطان وأنهم ملجؤن اليهم فقبلوهم على ذلك ثم دبوا فيهم بالدعاء الى رأى القرمطة فلم يقبل ذلك أحد منهم أعنى من الكلبيين الا الفخذ المعروفة ببني العُلَيص بن ضمضم بنعدى بن جناب ومواليهم خاصة فبايعوا في آخر سنة ٢٨٩ بناحية السماوة ابن زكريه المسمى بيحيي والمكني أبا القاسم ولقبوه الشبيخ على أمر احتال فيهم ولقب به نفسه و زعم لهم أنه أبوعبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد وقد قيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحيى وقيل إنه زعم أنه محمد بن عبد الله ابن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب وقيل إنه لم يكن لمحمد بن اسماعيل ابن يسمى عبد الله وزعم لهم أن أباه المعروف بأبى محمود داعية له وأن له بالسواد والمشرق والمغرب مأتة ألف تابع وأنناقته التى يركبهامأموزة وأنهم اذا اتبعوها فى مسيرها ظفروا وتكهن لهم وأظهر عضدا له ناقصـة وذكر أنها آية وانحازت اليـه جماعة مر. بني الاصبغ وأخلصوا له وتسموا بالفاطميين ودانوا بدينه فقصدهم سـبْك الديلى مولى المعتضد بالله بناحية الرصافة في غربي الفرات من ديار مضر فاغتروه وقتلوه وحرقوا مسجد الرصافة واعترضواكل قرية اجتازوا بهاحتي

أصعدوا إلى أعمال الشأم التي كان هارون بن خمارويه قوطع عليها وأسند أمرها هارو نإلى طغج بن جُف فأ ناخ عليهاو هزم كل عسكر لقيه اطغج حتى حصر دفى مدينة دمشق فأنفذ المصريون اليه بدرا الكبير غلام ابن طولون فاجتمع مع طغج على محاربته فواقعهم قريباً من دمشق فقتل الله عدوّ الله يحيبن زكرويه وكان سبب قتله خما ذكرأن بعضالبرابرة زرقه بمزراق واتبعه نفاط فزرقه بالنارفأ حرقه وذلك في كه الحرب وشدَّم اثم دارت على المصريين الحرب فانحازو ا فاجتمعت مو الى بني العُليَص إلى في العليص و من معهم من الأصبغيين وغيرهم على نصب الحسين أبن زكرويه آخى الملقب بالشيخ فنصبوا أخاه وزعم لهم أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد وهو ابن نيّف وعشرين سنة وقد كان الملقب بالشيخ حمل موالى بنى العليص على صريحهم فقتلوا جماعة منهم واستذلوهم فبايعوا الحسين بن زكرويه المسمى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بعد أخيه فأظهر شامة فى وجهه ذكر أنها آيته وطرأ اليه ابن عمه عيسى بن مهرويه المسمى عبدالله وزعرانه عبدالله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد فلقبه المدَّثروعهد اليه وذكرأنه المعنى في السورة التي يذكر فيها المدثرولقب غلاما من أهله المطوَّق وقلَّده قتل أسرى المسلمين وظهر على المصريين وعلى جند حمص وغيرهامن أهل الشأم ويسمى بإمرة المؤمنين على منابرها وكان ذلك كله في سنة ٩ مُوفى سنة . ٩ . وفى اليوم التاسع من ذي الحجة من هذه السنة صلى الناس العصر في قُمُص الصيف ببغداد فهبت ريح الشمال عندالعصر فبردالهواء حتى احتاج الناس بهامن شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالناروليس المحشو والجباب وجعل البرديز دادحتي جمد الماء ﴿ وَفَيَّا ﴾ كانت وقعة بين اسماعيل بن أحمد بالرى ومحمد بن هارون وابن هارون فيها قيل حينئذ في نحو من ثمانية آلاف فانهزم محمد بن هارون و تقدم . . . أصحابه وتبعه من أصحابه نحومن ألف ومضوا نحو الديلم فدخلها مستجيرا بها ودخل اسماعيل بن أحمد الرى وصار زهاء ألف رجل فيها ذكر عن انهزم من أصحابه إلى باب السلطان ﴿ وَفَي جَمَادَى ﴾ الآخرة منها لأربع خلون منها ولى القاسم بن

سيما غزو الصائفة بالثغور الجزرية وأطلق له من المال اثنان وثلاثو نألف دينار (وحج بالناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي

> ثم دخلت سنة تسعين و مائتين ذكر الخبر عن الاحداث التيكانت فيها

فماكان فيها من ذلك توجيه المكتنى رسو لا إلى اسماعيل بن أحمد لليلتين خلتاً من المحرم منها بخلع و عقد و لاية له على الرى وبهدايا مع عبد الله بن الفتح (ولخس) بقين من المحرم منها ورد فيها ذكر كتاب على بن عيسى من الرقة يذكر فيه أن القرمطي بن زكرويه المعروف بالشيخ و أفي الرقة في جمع كثير فخرج إليه جماعة عن أصحاب السلطان ورئيسهم سبك غلام المكتنى فواقعوه فقتل سبك وانهزم أصحاب السلطان ٥ ولست خلون من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن طغج ابن جف أخرج من دمشق جيشا إلى القرمطي عليهم غلام له يقال له بشير فواقعهم القرمطي فهزم الجيش وقتل بشيرا (ولثلاث) عشرة بقيت منشهر ربيع الآخر خلع على أبى الأغر ووجه به لحرب القرمطيّ بناحية الشأم فمضى إلى حاب في عشرة آلافرجل (ولإحدىعشرة) بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي العشائر أحمد بن نصر وولىطرسوس وعزل عنها مظفر بن حاج لشكاية أهل الثغور إياه (وللنصف) من جمادي الأولى من هذه السنة وردت كتب التجار إلى بغداد من دمشق مؤرخة لسبع بقين من ربيع الآخر يخبرون فيهاأن القرمطي الملقب بالشيخ تدهرم طغج غير مرة وقتل أصحابه إلا القليل وأنه قد بتي فى قلة و امتنع من الخروج و إنماتجتمع العامة ثم تخرج للقتال وأنهم قدأشر فوا على الهلكة فاجتمعت جماعة من تجار بغداد في هذا اليوم فمضوا إلى يوسف بن يعقوب فأقرؤه كتبهم وسألوه المضي إلى الوزير ليخبر وخبر أهل دمشق فوعدهم ذلك (لسبع) بقين منجمادي الأولى أحضر دار السلطان أبوحازم ويوسف وابنه محمد وأحضر صاحب طاهربن محمدبن عمر وبن الليث فقوطع على مال فارس ثم عقد المكتنى لطاهر على أعمال فارس وخلع على صاحبه وحملت

اليه خلع مع العقد ٥ و في جمادي الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستأ من المعروف بأبى سعيد الخوارزمي وأخذ نحو طريق الموصل فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون وكان يتقلد المعاون بتكريت والأعمال المتصلة بها إلى حدّ سامرًا وإلى المرصل في معارضته وأخذه فرعم اأن عبدالله عارضه فاختدعه أبو سعيد حتى اجتمعًا جميعًا على غير حرب ففتك به أبو سعيد فقتله ومضى أبو سعيد نحو شهرزور فاجتمع هو وابن أبي الربيع الكردى وصاهره واجتمعا على عصيان السلطان ثم إن أبا سعيد قتل بعد ذلك و تفرق من كان اجتمع اليه ﴿ولعشر﴾ خلون من جمادى الآخرة شخص أبو العشـائر إلى عمله بطرسوس وخرج معه جماعة من المطوعة للغزو ومعه هداياه ن المكتنى إلى ملك الروم (ولعشر) بقين من جمادي الآخرة خرج المكتنى بعدالعصر عامدا سامرا مريدا البناء بها للانتقال اليها فدخلها يوم الحميس لحنس بقين منجمادي الآخرة ثم انصرف إلى مضارب قد ضربت له بالجوسق فدعا القاسم بن عبيد الله والقوّام بالبناء فقدروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه فكثروا عليه فى ذلك وطولوا مدة الفراغ مما أراد بناءه وجعل القاسم يصرفه عن رأيه فى ذلك و يعظم أمر النفقة فى ذلك وقدرمبلغ المال فثناه عن عزمه ودعا بالغداء فتغدى ثم نام فلما هب من نومه ركب إلى الشط وقعد فى الطيار وأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار ورجم أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا إلى سامرًا حين تلقاهم الناس راجعين ﴿ وَلَسْبِعِ ﴾ خَلُونَ مِن رَجِبِ نُخْلِعِ عَلَى ابْنِي القَاسِمِ بِن عَبِيــد اللهِ فُولَى الأكبر منهما ضياع الولد والحرُم والنفقات والاصغر منهماكتبَة أبى أحمد بن المكتني وكانت هذه الاعمال الحسين بن عمر و النصر اني فعزل بهما وكان القاسم ابن عبيد الله اتهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتنى ثم إن الحسين بن عمروكاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكنني فلم يزل القاسم يدبر عليه ويغلظ قلب المكتنى عليه حتى وصل إلى ماأراد من أمره ۞ وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرئ كتابان في الجامعين بمدينة السلام بقتل يحيي بن زكرويه

الملقب بالشيخ قتله المصريون على باب دمشق وقد كانت الحرب اتصلت بينــه وبين من حاربه منأهل دمشق وجندها ومددهم من أهل مصر وكسر لهمجيوشا وقتل منهم خلقا كثيرا وكان يحيي بن زكرويه هذا يركب جملا برحاله ويلبس ثياباً واسعة ويعتم عمة أعرابيه ويتلثم ولم يركب دابة من لدن ظهر إلى أن قتل وأمر أصحاً ألا يحاربوا أحدا وإن أتى عليهم حتى يبتعث الجمــل من قبل نفسه وقال لهم إذا فعلتم ذلك لم تهزموا ٥ وذكر أنه كان إذا أشار بيــده إلى ناحية مر. النواحي التي فيها محاربوه انهزم أهل تلك الناحية فاستغوى بذلك الأعراب ولما كان في اليوم الذي قتل فيه يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ وانحازوا إلى أخيــه الحسين بن زكرويه فطلب أخاه الشيخ في القتلي فوجده فوراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه ويسمى بأحمد بن عبدالله وتكنى بأبى العباس وعلم أصحاب بدر بعد ذلك بقتل الشيخ فطلبوه فى القتلى فلم يجدوه ودعا الحســين بن زكرويه إلى مثل مادعا إليه أخوه فأجابه أكثر أهل البوادى وغيرهم من سائر الناس واشتدت شوكته وظهر وصار إلى دمشق فذكر أن أهلها صالحوه على خراج دفعوه اليه ثم انصرف عنهم ثمسار إلى أطراف حص فتغاب عليها وخطب له على منابرها و تسمى بالمهدى ثم سار إلى مدينة حص فأطاعه أهلها و فتحوا له بابها خوفا منه على أنفسهم فدخلها ثم سار منها إلى حماة ومدرَّة النعمان وغيرهمافقتل أهلها وقتل النساء والاطفال ثم سازإلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم فيما قيل إلا اليسير ثم سار إلى سلمية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول ثم وادعهم وأعطاهم الأمان ففتحوا له بابها فدخلها فبدأ بمن فيها من ني هاشم وكان بها منهم جماعة فقتلهم ثم ثني بأهل سلبية فقتلهم أجمعين ثم قتل البهائم ثم قتل صبيان الكتاتيب ثم خرج منها وليس بها عين تطرف فيها قيل وسار فيها حوالى ذلك من القرى يقتل ويسبى ويحرق ويخيف السبيل = فذكر عن متطبب بساب المحوّل أيدعى أبا الحسن أنه قال جاءتني امرأة بعد ما أدخل القرمطي صاحب الشامة وأصحابه بغداد فقالت لى إنى أريدأن تعالج شيئاً فى كننى قلتُ وما هوقالت جرح قلت أناكحال وههنا امرأة تعالج النساء وتعالج الجراحات فانتظرى مجيئها فقعدت ورأيتها مكروبة كثيبة باكية فسألتها عن حالها وقلت ما سبب جراحتك فقالت قصتی تطول فقلت حدثینی بها و صادقینی و قد خلا من کان عندی فقالت کان لی أبن غاب عنى وطالت غيبته وخلف على أخوات له فضقتُ واحتجت واشتقتُ اليه وكان شخص إلى ناحية الرقة فخرجت إلى الموصل وإلى بلد والى الرقة كل ذلك أطلبه وأسأل عنه فلم أدل عليه فخرجت عن الرقة في طلبه فوتعت في عسكر القرمطى فجعلت أطوف وأطلبه فبينا أناكذلك إذرأبته فتعلقت به فقلت ابني فقال أمى فقلت نعم قال مافعل اخو اتى قلت بخير وشكوت ما نالنا بعده من الضيق فمضى بى إلى منزله و جلس بين يدى و جعل يسائلني عن أخبارنا فخبرته ثم قال دعيني من هذا وأخبريني وادينك نقلت يا بني أما تعرفني فقال وكيف لا أعرفك فقلت ولمَ تسألنَى من ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني فقال كل ماكنا فيه باطل والدين ما نحن فيه الآن فأعظمتُ ذلك وعجبت منه فلما رآنى كذلك خرج وتركني ثم وجه إلى بخبز ولحم وما يصلحني وقال اطبخيه فتركته ولم أمسه ثم عاد فطبخه وأصلح أمرمنزله فدق الباب دائق فخرج إليه فاذا رجل يسأله ويقول له هذه القادمة عليك محمد أن تصلح من أمر النساء شيئاً فسألى فقلت نعم امضى معى فضيت فأدخلني دارا واذا امرأة تطلق فقعدت بين يديهاو جعلت أكلمها فلا تكلمني فقال لى الرجل الذي جاء بي اليها ما عليك من كلامها أصلحي أمر هذه ودعي كلامها فأقمتُ حتى ولدت غلاماو أصلحتُ من شأنه وجعلت أكلمها و أتلطف بها و أقول لها يا هذه لاتحتشميني فقد وجب حتى عليك أخبريني خبرك وقصتك و مَن والد هذا الصي فقالت تسأليني عن أبيه لتطالبيه بشيء يهبه لك فقلت لا ولكن أحب أن أعلم خبرك فقالت لى إنى امرأة هاشمية ورفعت رأسها فرأيت أحسن الناس وجهاوان هؤلاء القوم أتونا فذبحوا أبى وأمى واخوتى وأهلى جميعا ثم أخذني ر ثيسهم فأقمتُ عنده خمسة أيام ثم أخرجني فدفعني إلى أصحابه فقال طهروها فأرادوا قتلي فبكيتُ وكان بين يديه رجل من قواده فقال هبها لي فقال خذها فأخذني وكان

يحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه فسلُّوا سيوفهم وقالوا لا نسلمها إليك إما أن تدفيها إلينا وإلا قتلناها وأرادوا قتلي وضجوا فدعاهم رئيسهم القرمطي وسألهم عن خبرهم فخبروه فقال تكون لـكم أربعتكم فأخذونى فأنا مقيمة معهمأربعتهم والله ما أدرى عن هو هذا الولد منهم قالت فجاء بعد المساء رجل فقالت لي هنيه فهنأته بالمرلود فأعطاني سبيكة فضةوجاء آخر وآخر أهنئ كل واحد منهم فيعطيني سبيكة فضة فلما كان في السحَر جاء جماعة مع رجل وبين يديه شمع وعليه ثياب خُرْ تَفُوحٍ مَنْهُ رَائِحَةُ الْمُسَلِّكُ فَقَالَتْ لَى هَنْيَهِ فَقَمْتَ إِلَيْهِ فَقَلْتَ بِيضَ الله وجهك والحمد لله الذي رزقك هذا الابن و دعوت له فأعطاني سبيكه فيها ألف درهم و بات الرجل في بيت و بت مع المرأة في بيت فلما أصبحت قلت للمرأة ياهذه قد وجب عليك حتى فالله الله في خلصيني قالت مم أخلصك فخبر يُها خبرابني وقلت لها إنى جئت ُ راغبة إليه وأنه قال لي كيت وكيت وليس في بدى منه شيء ولي بنيات ضعاف خلفتهن بأسو إحال فحلصيني من ههنا لأصل إلى بناتي فقالت عليك بالرجل انصرف تقدمت إليه وقبلت يده ورجله وقلت ياسيدي قدوجب حتى عليك وقد أغناني الله على يديك بما أعطيتني ولى بنات ضعاف فقراء فان أذنت لىأن أمضي فأجيئك ببناتى حتى يخدمنك ويكآن بين يديك فقال وتفعلين قلت نعم فدعا قوما من غلمانه فقال امضو امعهاحتي تبلغوا بها موضع كذا وكذا ثم اتركوها وارجعوا فحملونی علی دابة و مضوا بی قالت فبینها نحن نسیر و إذا أنا بابنی پرکض و تدکنا سرنا عشرة فراسخ فيما خبرني به القوم الذين معي فلحقني وقال يا فاعلة زعمت أنك تمضين وتجيئين ببناتك و سلّ سيفه ليضربني فمنعه القوم فلحقني طرف السيف فوقع في كتني وسل القوم سيوفهم فأرادوه فتنحى عنى وساروا بي حتى بلغوا بي الموضع الذي سماه لهم صاحبهم فتركوني ومضوا فتقدمت إلى ههنا وقد طفت لعلاج جرحى فوصف لىهذا الموضع فجئت إلى ههناقالت ولماقدم أمير المؤمنين بالقرمطي و بالأساري من أصحابه خرجت لانظر اليهم فرأيت أبني فيهم على جمل عليه برنس

وهو يبكى وهو فتى شاب فقلت له لاخفف الله عنك ولا خلصك قال المتطبب فقمت معها إلى المتطببة لمساجاءت وأوصيتها مها فعالجت جرحها وأعطتها مَرهما فسألت المتطبية عنها بعد منصرفها فقالت قد وضعت يدى على الجرح وقلت انفحي فنفحت فخرجت الريح من الجرح مر. تحت يدى وما أراها تبرأ منه ومضت فلم تعد الينا ﴿ وَلا حدى عشرة ﴾ بقيت من شوال من هذه السنة قبض القاسم بن عبيد الله على الحسين بن عمرو النصر انى وحبسه وذلك أنه لم يزل يسعى في أمره إلى المكتنى ويقدح فيه عنده حتى أمره بالقبض عليه وهربكاتب الحسين بن عمرو حين قبض على الحسين المعروف بالشيرازى فطلب وكبست منازل جيرانه ونودى من وجـده فله كذا وكذا فلم يوجد ﴿ وَلَسَّمِ ﴾ بقين منه صرف الحسين بن عمرو إلى مثرله علىأن يخرج من بغداد وفى الجمعة التي بعدها خرج الحسين بن عمرو وحدر إلى ناحية واسط على وجه النغي ووُجد الشيرازيُّ كاتبه لثلاث خلون من ذي القعدة ﴿ وَلَلَّمْتِينَ ﴾ خلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتنى بإعطاء الجندأرزاقهم والتأهب المشخوص لحرب القرمطي بناحية الشأم فأطلق للجند فى دفعة واحدةمائة ألف دينار وذلك أن أهل مصر كتبرا إلى المكتفي يشكون مالقرا من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة وأنه قد أخرب البلاد وقتل الناس ومالقوا من أخيه قبله و قتلهما رجالهم و أنه لم يبق منهم إلا العدد اليسير ﴿ وَلَحْسَ خَلُونَ خَلُونَ مِن شهر رمضان أخرجت مضارب المكتنى فضربت بباب الشماسية ٥ ولسبع خلون منه خرج المكتنى في السحَر إلى مضربه باب الشماسية ومعه قواده وغلمانه وجيوشه ولاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان رحل المكتفي من مضربه بباب الشهاسية في السحر وساك طريق الموصل وللنصف من شهر رمضان منها مضى أبو الأغر إلى حلب فنزل وادى بطنان قريبا من حلب ونزل معه جميع أصحابه فنزع فيها ذكر جماعة من أصحابه ثيابهم ودخلوا الوادىيتبردون بمائه وكان يوما شديد الحر فبيناهم كذلك إذ وافى جيش القرطميُّ المعروف بصاحب

الشامة وقد يدرهم المعروف بالمطوق فكبسهم على تلك الحال فقتل منهم خلقا كثيرا وانتهب العسكروأ فلتأبو الأغرق فيجاعة من أصحابه فدخل حلب وأفلت معه مقدار ألف رجل وكان في عشرة آلاف بين فارس وراجل وكان قد ضم اليه جماعة ممن كان على باب السلطان من قواد الفراغنة ورجالهم فلم يفلت منهم إلا اليسير شم صار أصحاب القرمطيّ إلى باب حلب فحاربهم أبو الآغر ومن بقي معه من أصحابه وأهل البلد فانصر فوا عنه بما أخذوا من عسكرهمن البكراع والسلاحوالاموال والامتعة بعدحربكانت ببنهم ومضى المكتنى بمن معه من الجيشحتي انتهى الى الرقعة فنزلها وسرح الجيوش إلى القرمطي جيشا بعدجيش (وللياتين) خلتا من من شوال ورد مدينة السلام كتاب من القاسم بن عبيد الله بخبر فيه أن كتابا ورد عليه من دمشق من بدر الحامي صاحب ابن طولون يخبر فيه أنه و اقع القرمطي صاحب الشامة فهزمه و وضع في أصحابه السيف و مضى من أفلت منهم نحر البادية وأن أمير المؤمنين وجه في أثره الحسين بن حمدان بن حمدون وغيره من القواد ﴿ وَوَرِدٌ ﴾ أيضا في هذه الآيام فيها ذكر كتاب من البحرين من أميرها ابن بانوا يذكر فيه أنه كبس حصنا للقر امطة فظفر بمن فيه ﴿ وَلَثَلَاثُ عَشَرَةً ﴾ خلت من. ذي القعدة منها فيها ذكر وردكتاب آخر من ابن بانوا من البحرين يذكر فيه أنه واقع قرابة لابي سعيد الجنابي وولى عهده من بعده على أهل طاعته فهرمه وكان مقام هذا المهزوم بالقطيف فوجد بعدماانهزمأصحابه قتيلا بين القتلي فاحتن رأسه وأنه دخل القطيف فانتتحها 🛭 ومن كتب صاحب الشاءة إلى بعض عماله ﴿ بِسَمُ اللهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ ﴾ من عبد الله احمد بن عبد الله المهدى المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بحسكم الله الداعي إلى كتاب الله الداب عن حرم الله المختار من ولد رســول الله أمير المؤمنين وامام المسلمــين ومذل ألمنافقين خليفة الله على العالمين وحاصد الظالمين وقاصم المعتدين ومبيد الملحدين وقاتل القاسطين ومهلك المفسدين وسراج المبصرين وضياء المستضيئين ومشتت

المخالفين والقيم بسنة سيد المرسلين وولد خير الوصيين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم كثيرا إلى جعفر بن حميدالكردى سلام عليك فانى أحمد اليك الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على جدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد أنهى إلينا ما حدث قِبلك من أخبــار أعداء الله الكفرة وما فعلوه بناحيتك وأظهروه من الظلم والعيث والفساد فى الارض فأعظمنا ذلك ورأينا أن ننفذ إلى ما هناك من جيوشنا من ينقم الله به من أعدائه الظالمين الذين يسعون في الأرض فساداً وأنفذنا عطيرا داعيتنا وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص وأمددناهم بالعساكر ونحن في أثرهم وقد أو عزنا اليهم في المصير إلى ناجيتك لطلب أعداء الله حيثكانوا ونحن نرجو أن يُجرينا اللهُ فيهم علىأحسنءوائده عندنا في أمثالهم فيدبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من أولياثنا وتثق بالله وبنصره الذي لم يزل يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان و تبادر إلينا بأخبار الناحية و ما يتجدد فيها و لا تُخْف عن شيئاً من أمرها إن شاءلله سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على جدى محمد رسول الله وعلىأهل بيته وسلم كثيراً (ندخة) كتاب عامل له اليه ( بسم الله الرحمن الرحيم ) لعبد الله أحمد الإمام المهدى المنصدور بالله ثم الصدركله على مثال نسخة صدركتابه إلى عامله الذي حكينا في الكتاب. ألذى قبل هذا الكتاب إلى و لد خير الوصيين صلى الله عليه و على أهل بيته الطيبين. وسلم كثيرا ثم بعد ذلك من عامر بن عيسى العنقائي سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته أما بعد أطال الله بقاء أمير المؤمنسين وأدام الله عزه وتأييده ونصره وسلامته وكرامته ونعمته وسعادته وأسبغ نعمه عليه وزاد فى إحسانه اليه و نضله لديه فقدكان وصل كتاب سيدى أمير المؤمنين أطال الله يقاءه يعلمه فيه ماكان من نفوذ بعض الجيوش المنصورة مع تائده ن قواده إلى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص والخائن بن دحيم وطلبهم حيث كانوا والإيقاع بهم و بأسبابهم وضياعهم و يأمرني أدام الله عزه عند نظرى في كتابه بالنهوض في كل من

قدرت عليه من أصحابي وعشائري للقائهم ومكانفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم والعمدكل مايومون اليه ويأمرون به وفهمته ولم يصل إلى هذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حيى وافت الجيوش المنصورة فنالت طرفامن ناحية ابن ُدحيم وانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن أحمد الداعية ليلقوه بمدينة أفاميّة ثم ورد على كتاب مسروربن أحمد في درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر كتابي هذا يأسرنى فيه بجمع من تهيأ من أصحابي وعشيرتى والنهوض إلى ماقبله ويحذرنى التخلف عنه وكان ورود كتابه على وقت صح عندنانزول المسارق سبك عبد مفلح مدينة عرقة في زهاء ألف رجلمابين فارس وراجل وقد شارف بلدنا وأطلَّ على ناحيتناو قدوجه أحمدين الوليد عبد أمير المؤمنين أطال الله بقاء اللي جميع أصحابه ووجهت إلىجميع أصحابى فجمعناهم الينا ووجهنا العيون إلى ناحية عرقة لنعرف أخبار هذا الخائن وأين يريد فيكون قصدنا ذلك الوجه ونرجو أن يظفر الله به ويمكن منه بمنَّه و قدر ته ولو لاهذا الحادث و نزول هذا المارق في هذه الناحية وإشرافه على بلدنا لما تأخرت في جماعة أصحابي عن النهوض إلى مدينة أفاميّــة لتكون يدى مع أيدى القواد المقيمين بها لمجاهدة مَن بتلك الناحية حتى يحكم الله بينناوهو خير الحاكمين وأعلمت سيدى أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب في تخلني عن مسرور بنأحمد ليكون على علم منهثم إنأمرنى أدامالله عزه بالنفوذإلى أفامية كان نفوذي برأيه وامتثلت مايأم ني به إن شاء الله أتم الله على أمير المؤمنين نعمه وأدام عزه وسلامته وهنأه كرامته وألبسه عفوه وعافيته والسلام علىأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الاخيار (وفيها)وجه القاسم بن غبيد الله الجيوش إلى صاحب الشامة وولى حربه محمدبن سلمان الكاتب الذي كان اليه ديو ان الجيش وضم جميع القواد اليه وأمرهم بالسمع له والطاعة فنفذ من الرقة في جيش كثيف وكتب إلى من تقدمه من القواد بالسمع له والطاعة (وفيها) ورد رسولاصاحب الروم أحدهما خادم والآخر فحليسأله الفداء بمن في يده من المسلمين أسير ومعهماهدا يامن صاحب

الروم وأسارى من المسلمين بعث بهم اليه فأجبنا إلى ماسأ لا وخلع عليهما (وحج بالناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد

ثم دخلت سنة احدى و تسعين و مائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة فمن ذلك ماكان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة ذكر الخبر عن هذه الوقعة

(قال أبو جعفر )قدمضي ذكري شخوص المكتني من مدينة السلام نحو صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرقة وبثهجيوشه فيما بين حلب وحمص وتوليته حرب صاحب الشامة محمد بن سلمان الكاتب وتصييره أمرجيشه وقواده اليه فلماد خلت هذه السنمة كتب رزيره القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان وقواد السلطان يأمره واياهم بمناهضة ذى الشامة وأصحابه فساروا إليه حيىصاروا إلى موضع بينهم وبين حماة فيها قيل اثنا عشر ميلا فلقوابه أصحاب القرمطي في يوم الثلا اء نست خلون من المحرم وكان القرمطي قدّم أصحابه وتخلف هو فيجماعة من أصحابه ومعه مال قدكانجمه وجعل السوادوراءه فالتحمت الحرب بين أصحاب السلطان وأصحاب القرمطي واشتدت فهزم أصحاب القرمطي وقتلوا وأسرمن رجالهم بشركثير وتفرق الباقون في البوادي و تبعهم أصحاب السلطان ليلة الأربعاء لسبع خلون من المحرم فلما رأى القرمطي مانزل بأصحابه من الفـــلول والهزيمة حمل فيما قيل أخاً له يكني أبا الفضل مالا و تقدم اليه أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر في موضع فيصير اليه وركب هو وابن عمه المسمى المدثر والمطوق صاحبه وغلام لهرومى وأخذ دليلا وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية حتى انهي إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال طريق الفرات فنفدما كان معهم من الزاد واللف فوجه بعضمنكان معه ليأخذ له ما يحتاجون اليه فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طوق لشراء حاجه فأنكروا زيَّه وسئل عن أمر فمجمج فأعلم المتولى مسلحة هذه الناحية بخبره وهو رجل يعرف (01 - 10)

بأبى خبزة خليفة أحمدبن محمد بن كُشَمَر دعامل أمير المؤمنين المكتفي على المعاو ن صاحب. بالرحبة وطريق الفرات فركب في جماعة وسألهذا الرجل عن خبره فأخبرهأن الشامة خلف رابية هنالك في ثلاثة نفر فمضى إليهم فأخذهم وصاربهم إلىصاحبه فتوجه بهم ابن كشمرد وأبو خبزة إلى المكتني بالرقة ورجعت الجيوشمن الطلب. بعد أن قتلوا وأسروا جميع من قدروا عليه من أولياء القرمطي وأشياعه وكتب محمد بن سليمان إلى الوزير بالفتح (بسم الله الرحمن الرحيم) قد تقدمت كتي إلى الوزير أعزه الله في خبر القرمطي اللعين وأشياعه بما أرجو أن يكون قد وصل ان شاء الله ولما كان في يوم الثلاثاءلست ليالخلون من المحرم رحلت من الموضع المعروف بالقروانة نحوموضع يعرف بالعليانة فيجميع العسكرمن الأولياء وزحفنا بهم على مراتبهم في القلب و الميمنة والميسرة وغير ذلك فلم أبعد أن و افاني الخبر بأن الكافر القرمطي أنفذ النعماذ ابن أخي اسماعيل بن النعمان أحد دعاته في ثلاثة آلاف. فارس وخلق من الرجالة وأنه نزل بموضع يعرف بتمام بينه وبين حماة اثنا عشر ميلا فاجتمع إليه جميع منكان بمعرة النمان وبناحية الفصيصي وسائر النواحي من الفر سان و الرجالة فأسررت ذلك عن القواد و الناس جميعاو لم أظهره و سألت. الدليل الذي كان معي عن هذا الموضع وكم بينناو بينه فذكر أنهستة أميال فتوكلت على الله عز وجل و تقدمت إليه في المسير نحوه فمال بالناس جميعا وسرنا حتى وافيتُ الكفرة فوجدتهم على تعبيــة ورأينا طلائعهم فلما نظروا إلينا مقبلين. زحفو انحوناوسرنا اليهم فافتر قو استةكر اديس و جعلواعلى ميسرتهم على ماأخبرني. من ظفرتُ به من رؤسائهم مسرورآالعُليصي وأبا الحملوغلام هارون العليصي. وأبا العذاب ورجاء وصافى وأبا يعلى العلوى في ألف وخسمائة فارس وكمنوا. كمينا في أربعهائة فارس خلف ميسرتهم بإزاء ميمنتنا وجعلوا في القلب النعهان. العليصي والمعروف بأبى الحطي والحاري وجماعة من بطلانهم فيألف وأربعهائة فارس وثلاثة آلاف راجل وفى ميمنتهم كليبا العليصي والمعروف بالسـديد العليصي والحسين بن العليصي وأبا الجراح العليصي وحميد العليصي وجماعة من

نظرائهم في ألف وأربعهائة فارس وكمنوا مائتي فارس الم يزالوازفا إلينا ونحن نسير نحوهم غير متفرقين متوكاين على الله عز وجل وقد استحثثت الأولياء والغلبان وسائر الناس غيرهم ووعدتهم فلمارأى بعضنا بعضا حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضربا بالسياط فقصد الحسين بن حمدان وهو في جناح الميمنة فاستقبلهم الحسين بارك الله عليه وأحسن جزاءه بوجهه وبموضعه من سائر أصحابه برماحهم فكسروها فىصدورهم فانفلوا عنهم وعاود القرامطة الحمل عليهم فأخذوا السيوف واعترضوا ضربا للرجوه فصرع من الكفار الفحرة ستمائة فارس في أول وقعة وأخذ أصحاب الحسين خمسمائة فرس وأربعمائة طوق فضة وولوا مدبرين مفلولين واتبعهم الحسين فرجعوا عليه فلم يزالوا حملة وحملة وفى خلال ذاك يصرع منهم الجماعة بعد الجماعة حتى أفناهم الله عز وجل فلم بفلت منهم إلا أقل من ماثتي رجل وحمل الكردوس الذيكان في ميمنتهم علىالقاسم ابن سيما و ُيمن الخادم ومن كان معهما من بني شيبان و بني تميم فاستقبلوهم بالرماح حتى كسروها فيهم واعتنق بعضهم بعضا فقتل من الفجرة جماعة كئيرة وحملءليهم في وقت حملتهم خليفة بن المبارك واؤلؤ وكنت قدجعلته جناحا لخليفة فى ثلثمائة فارس وجميع أصحاب خليفة وهم يعاركون بنى شيبان وتميم فقتل من الكفرة مقتلة عظيمة واتبعوهم فأخذ بنو شيبان منهم ثلثمائة فرس ومائة طوق وأخذ أصحاب خليفة مثل ذلك وزعف النعمان ومنمعه فىالقلب الينا فحملت ومن معي وكنت بين القلب والميمنة وحمل خاقان و نصر القشوري ومحمد بن كمشجور ومن كان معهم في الميمنة ووصيف موشكير ومحمد بن اسحاق بن كنداجيق وابنا كيغانع والمبارك القمي وربيعة بزمحمد ومهاجر بن طليق والمظفر بنحاج وعبدالله ابن حمدان وحيّ الكبير ووصيف البكتمريّ وبشر البكتمري ومحمد بن قَرَ اطْغَانَ وَكَانَ فَي جِنَاحِ المَّيْمِنَةُ جَمِيعٌ مِن حمل على من في القلب ومن انقطع بمن كان حمل على الحسين بن حمدان قلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم ورجالتهم حتى قتملوا أكثر من خمسة أميال ولما أن تجاوزت المصاف بنصف ميل خفت أن

يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرجالة والسواد فوقفت إلى أن لحقونی و جمعتهم و جمعت الناس إلی و بین یدی المطرد المبارك مطرد أمیر المؤمنین وقد حملت في الوقت الأول وحمل الناس ولم يزل عيسي النوشري ضابطا للسواد من مصاف خلفهم مع فرسانه ورجالته على مارسمته له لم يزل من موضعه إلى أن رجع الناس جميعا إلى من كل موضع وضربت مضربي في الموضع الذي وقفت فيه حتى نزلاالناس جميعا ولم أزل واقفا إلى أن صليت المغرب حتى استقر العسكر بأهله ووجهت في الطلائع أم نزلت وأكثرت حمد الله على ماهنأنا به من النصر ولم ُيبق أحد من قواد أمير المؤمنين وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاية في نصر هذه الدولة المباركة في المناصحة لها إلا بلغوها بارك الله عليهم جميعا ولما استراح الناس خرجت والقواد جميعا لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح الناس خوفا من حيلة تقع وأسأل الله تمام النعمة وإيزاع الشكر وأنا أعر الله سيدنا الوزير راحل إلى حماة ثم أشخص إلى سلمية بمن الله تعالى وعو نه فمن بتي من هؤ لا الكفار مع الكافر فهم بسلمية فإنه قد صار اليهامنذ ثلاثة أيام وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع القواد وسائر بطون العرب من بني شيبان و تغلب و بني تميم بجزيهم جميعا الحير على ماكان في هذه الوقعة فما بتَّى أحد منهم صغير ولا كبير غاية والحمد لله على ما تفضل به و إياه أسأل تمام النعمة ولما تقدمت في جمع الرؤس وجد رأس أبي الحمل ورأس أبي العذاب وأبي البغل وقيل إن النعمان قد قتل و قد تقدمت في طلبه وأخذرأسه وحمله مع الرؤس إلى حضرة أمير المؤمنين إن شاءالله ٥ و في يوم الاثنين لأربع بقين مر. المحرم أدخل صاحب الشامة إلى الرقة ظاهرا للناس على فالج عليمه برنس حرير ودراعة ديباج وبين يديه المدثر والمطوق على جملين ثم إن المكتنى خلف عساكره مع محمد بن سلمان وشخص فى خاصته وغلمانه وخدمه وشخص معمه القاسم بن عبيد الله من الرقة إلى بغداد وحمل معمه القرمطي والمدثر والمطوق وجماعة من أسارى الوقعمة وذلك في أول صفر من هذه السنة فلما صار إلى بغداد عزم فما ذكر على أن يدخل

القرمطي مدينة السلام مصلوبا على دقل والدقل على ظهر فيل فأمر بهـدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل إذ كانت أقصر من الدقل وذلك مشل. باب الطاق وباب الرصافة وغيرهما ثم استسمج المكتفي فيما ذكر فعل ماكان عزم عليه من ذاك فعمل له دميانة غلام يازمان كرسيا وركب الكرسي على. ظهر الفيل وكان ارتفاعه عن ظهر الفيل ذراعين ونصف ذراع فما قيل و دخل: المكتفي مدينة السلام بغداد صبيحة يوم الاثنين لليلتين خلتا منشهر ربيع الأول وقدم الأسرى بين يديه على جمال مقيدين عليهم دراريع حرير وبرانس حرير والمطوق فى وسطهم غلام ماخر جتلحيته قدجعل فى فيه خشبة مخروطة وشدت إلى قفاه كهيئة اللجام وذلك أنه لما أدخل الرقة كان يشتم الناس إذا دعوا عليه ويبزق عليهم ففعل ذلك به لئلا يشتم إنسانا ثم أمر المكتنى ببناء دكة فى المصلى العتيق من الجانب الشرقي تكسيرها عشرون ذراعا في عشرين ذراعا وارتفاعها نحو من عشرة أذرع و بني لها درج يصعد منها اليها وكان المكتنى خلف مع محمد ابن سليمان عساكره بالرقة عند منصرفه إلى مدينة السلام فتلقط محمد بن سليمان من كان فى تلك الناحية من قواد القرمطي وقضاته وأصحاب شرطه فأخذهم وقيدهم وانحدر والقواد الذين تخلفوا معه إلى مدينة السلام على طريق الفرات فوافى باب الانبار ليلة الحنيس لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول ومعه جماعة من القواد منهم خاقان المفلحي ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما فأمر القواد الذين ببغداد بتلقى محمد بن سليمان والدخول معه فدخل بغداد وبين يديه نيف وسبعون أسيراحتي صار إلى الثريا فخلع عليه وطوق بطوق منذهب وسور بسوارين منذهب وخلععلى جميع القواد القادمين معه وطوقوا وسوروا وصرفوا إلى منازلهم وأمر بالأسرى إلى السجن ، وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذ وهو فىحبس المكتني سكرّ جةمن المائدة التي تدخل اليه فكسرها وأخذ شظية منها فقطع بها بعض عروق نفسه فخرج منه دم كثير ثم شدّ يده فلما وقف المولى خدمته على ذلك سأله لم فعل ذلك فقال هاج بى الدم فأخرجته فترك حتى

صلح ورجعت اليه قوته ولماكان يوم الاثنين لسبع بقبن من شهر ربيع الأول أمر المكتنى القواد والغلمان بحضور الدكة التي أمر ببنائها وخرج من الناس خلق كئير لحضورها فحضروها وحضر أحمد بن محمد الواثتي وهو يومثذ يلي الشرطة بمدينة السلام ومحمد بن سليمان كاتب الجيش الدكة فقعدا عليها وحمل الأسرى الذين جاءبهم المكتفى معه مرالرقة والذين جاءبهم محمدبن سليمان ومنكان في السجر. \_ من القرامطة الذين جمعوامن الكوفة وقوم من أهل بغداد كانوا على رأى القرامطة وقوم من الرفوغ من سائر البلدان من غير القرامطة وكانوا قليلا فجيءبهم على جمال وأحضروا الدكة ووقفوا على جمالهم ووكل بكل رجل منهم عونان فقيل إنهم كانوا ثلثهائه ونيفا وعشرين وقيل ثلثهائة وستين وجيء بالقرمطي الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة ومعه ابن عمه المعروف بالمدثر على بغل في عمارية وقدأسبل عليهما النشاء ومعهما جماعة من الفرسان والرجالة فصعدبهما إلى الدكة وأقعدا وقدم أربعة وثلاثون إنسانامن هؤلاء الأساري فقطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم واحدبعد واحدكان يؤخذ الرجل فيبطح على وجهه فيقطع يمني يديه و يحلق بها إلى أسفل لير اها الناس ثم يقطع رجله اليسرى ثم يسرى يديه ثم يمنى رجليه ويرمى بما قطع منه إلى أسفل ثم يقعَد فيمَد رأسه فيُضرب عنقه ويرمى برأسه وجثته إلى أسفل وكانت جماعة من هؤلاء الأسرى تليلة يضجون و يستغيثون ويحلفون أنهم ليسوا من القرامطة فلما فرغ من قتل هؤلاء الاربعة والثلاثين النصر وكانوا من وجوه أصحاب القرمطي فيما ذكر وكبرائهم قمدم المدثر فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه ثنم قدم القرمطي فضرب مائتي سوط ثم قطعت يداه ورجلاه وكوى فغشى عليــه ثم أخذ خشب فأضرمت فيه النار ووُضع فى خواصره وبطنه فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما فلما خافوا أن يموت ضربت عنقه ورفع رأسه على خشبة وكتبر من على الدكة وكبر سائر الناس فلمـــا قتل انصرف القواد ومنكان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يفعل بالقرمطي وأقام الواثق في جماعة من أصحابه في ذلك الموضع إلى وقت العشاء الآخرة حتى ضرب أعناق باقي الاسرى الذين أحضروا الدكة ثم انصرف فلما كان من غدهذا اليوم حملت رؤس القتلي من المصلي إلى الجسر وصلب بدن القرمطي في طرف ألجسر الأعلى ببغداد وحفرت لأجساد القتلي في يوم الأربعاء آبار إلى جانب الدكة وطرحت فيها وطُمَّت ثم أمر بعد أيام بهدم الدكة ففعل ۞ ولأربع عشرة خلت من شهر ربيع الآخر وافي بغداد القاسم بن سيما منصرفا عن عمله بطريق الفرات ومعه رجل من بني العليص من أصحاب القرمطي صاحب الشامة دخل إليه بأمان وكان أحد دعاة القرمطي يكني أبا محمد وكان سبب دخوله في الأمان أن السلطان راسله ووعده الإحسان إن هو دخل في الأمان و ذلك أنه لم يكن بقي من رؤساء القرامطة بنواحي الشأم غيره وكان من موالي بني العليص فرُّ وَقتَ الوقعة إلى بعض النواحي الغامضة فأفلت ثم رغب في الدخول في الامان والطاعة خوفا على نفسه فوافى هو ومن معه مدينة الســــلام وهم نيف وستون رجلا فأومنوا وأحسن إليهم ووصلوا بمال حمل إليهم وأخرج امو ومن معه إلى رحبة مالك بن طَوْق مع القاسم بن سيما و أجريت لهم الأرزاق فلما وصل القاسم بن سيما إلى عمله وهم معه أقاموا معه مدة ثم أجمعوا على الغدر بالقاسم بن سيما والتمروا به ووقف على ذلك من عزمهم فبادرهم ووضع السيف فيهم فأبادهم وأسرجماعة منهم فارتدع من بتي من بني العليص ومواليهم و ذلوا ولزموا أرض السماوة و ناحيتها مدة حتى راسلهم الخبيث زكرويه وأعلهم أنءا أوحى إليه أن المعروف بالشيخ وأخام يقتلان وأن إمامه الذي يوحي إليه يظهر بعدهما ويظفر . وفي يوم الخيس لتسع خلون من جمادى الأولى زوج المكتنى ابنه محمداً ويكنى أبا أحمد بابنة أبى الحسين القاسم بن عبيد الله على صداق مائة ألف دينار . وفي آخر جهادي الأولى من هذه السنة ورد فيما ذكر كتاب من ناحية جُرِّي يذكر فيه أن جبي و مايليما جاءهاسيل في واد من الجبل فغرق نحواً من ثلاثين فرسخاً غرق فى ذلك خلق كثيروغ وقت المواشى والغلات وخربت المنازل والقرى وأخرج من الغرقى ألف ومائتا نفس سوى من لم يلحق مُهُم ۞ وفي يوم الاحد غرة رجب خلع المكتنى على محمد بن سليمان كاتب

الجيش وعلى جماعة من وجوه القواد منهم محمد بن اسحاق بن كنداجية, وخليفة ابن المبارك المعروف بأبى الأغر وابنا كيغلغ وبندقة بن كمشجور وغميرهم من القواد وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان وخرج محمد بن سليمان والخلع عليه حتى نزل مضربه بباب الشماسية وعسكر هنالك وعسكر معه جماعة القواد الذين أخرجوا وبرزوا وكان خروجهم ذلك قاصدين لدمشق ومصر لقبض الأعمال من هارون بن خمارويه لما تبين للسلطان من ضعفه و ضعف من معه وذهابرجاله بقتل من قتل منهم القرمطي ثم رحل لست خلون من رجب محمد ابن سليمان من باب الشماسية ومن ضم اليه من الرجال وهم زهاء عشرة آلاف رجل وأمر بالجد في المسير ۞ و لثلاث بقين من رجب قرئ في الجامعين بمدينة السلام كتاب وردمن اسماعيل بن أحمدمن خراسان يذكر فيهأن الترك قصدوا المسلمين في جيش عظيم وخلق كثيروأنه كان في عسكرهم سبعهائة قبة تركية ولا يكون ذلك الاللرؤساء منهم فوجه اليه برجل من قواده في جيش ضمه اليه و نودى فى الناس بالنفير فخرج من المطوعة ناس كثير ومضى صاحب العسكر نحو الترك بمن معه فوافاهم المسلمون وهم غارون فكبسوهم مع الصبح فقتل متهم خلق كثير وانهزم الباقون واستبيح عسكرهم وانصرف المسلمون إلى موضعهم سالمين غانمين ﴿ وَفَي شَعِيانَ مِنْهَا وَرَدَ الْحَبِّرِ أَنْ صَاحِبِ الرَّوْمُ وَجَهُ عَشْرَةٌ صَالِبَانَ مُعَهَا مائة ألف رجل إلى الثغور وأنجاعة منهم قصدت نحو الحدث فأغاروا وسبوا من قدروا عليـه من المسلمين وأجرقوا وفي شهر رمضان منها وردكتاب من القاسم بن سيما من الرحبة على السلطان يذكر فيه أن الأعراب الذين استأمنو أ إلى السلطان واليه من بني العليص، مواليهم بمن كان مع القرمطي نكثوا وغدروا وأنهم عزمواعلي أن يكبسوا الرحبة في يوم الفطر عند اشتغال الناس بصلاة العيد فيقتلوا من يلحقون وأن يحرقوا وينهبوا وإنى أوقعت عليهم الحيلة حتى قتلت منهم وأسرت خمسين ومائة نفس سوى من غرق منهم فى الفرات و إنى قادم بالاسرى وفيهم جماعة من رؤسائهم وبرؤس من قتل منهم وفي آخر شهر رمضان

من هذه السنة ورد كتاب من أبى معدان من الرقة فيما قيل بإنصال الاخباربه من طرسوس أن الله أظهر المعروف بغلام ظرافة فى غزاة غزاها الروم فى هذا الوقت بمدينة تدعى أنطاكية وزعموا أنها تعادل قسطنطينية وهذه المدينة على ساحل البعر وأن غلام زرافة فتحها بالسيف عنوة وقتل فيما قيل خمسة آلاف رجل وأسر شبيها بعدتهم واستنقذ من الاسارى أربعة آلاف انسان وأنه أخذ للروم ستين مركبا فحملها ماغنم من الفضة والذهب والمتاع والرقيق وأنه قدر فصيب كل رجل حضر هذه الغزاة فكان ألف دينار فاستبشر المسلمون بذلك وبادرت بكتابي هذا ليقف الوزير على ذلك وكتب يوم الخيس لعشر خلون من شهر رمضان ﴿ وأقام الحج ﴾ للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن عبد الملك بن العباس بن محمد

## ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين ذكر ماكان فها من الاحداث الجليلة

فن ذلك ما كان من توجيه نزار بن محمد من البصرة إلى السلطان ببغداد رجلا ذكر أنه أراد الخروج على السلطان وصار إلى واسط وأن نزارا وجه فى طلبه من قبض عليه بو اسط وأحدره إلى البصرة وأنه أخذ بالبصرة قوما ذكر أنهم با يعوه فوجه نزار جميعهم فى سفينة إلى بغداد فوقفوا فى فرضة البصريين أنهم با يعوه فوجه غرار جميعهم فى سفينة إلى بغداد فوقفوا فى فرضة البصريين ووجه جماعة من القوّاد إلى فرضة البصريين فحمل هذا الرجل على الفالج وبين يديه ابن له صبى على جمل ومعه تسعة وثلاثون إنسانا على جمال وعلى جماعتهم برانس الحرير ودراريع الحرير وأكثرهم يستغيث و يبكى و يحلف أنه برىء وأنه لا يعرف عما ادعى عليه شيئا وجازوا بهم فى التمارين وباب الكرخ والخلد حتى وصلوا إلى دار المكتنى فأمر بردهم وحبسهم فى السجن المعروف بالجديد هو وفالمحرم منها أغار أندرونقس الرومى على مرعش ونواحيها فنفر أهل المصيصة وأهل ظرسوس فأصيب أبو الرجال بن أبن بكار فى جهاعة من المسلمين هو فى

المحرم منها صار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن خمــارويه ووجه المكتنى دميانة غلام يازمان من بغ.داد وأمره بركوب البحر والمضيُّ إلى مصر ودخول النيل وقطع الموادعمن بمصر من الجندفمضي ودخل النيلحتي وصل إلى الجسر فأقام به وضيق عليهم وزحف اليهم محمد بن سليمان في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط وكاتب القواد الذين بها فكان أول من خرج اليه بدر الحمامي وكان رئيس القوم فكسرهم ذلك ثم تتابع من يستأمن إليه من قواد المصريين وغيرهم فلمارأى ذلك هارون وبقية من معه زحفوا إلى محمد بن سليمان فكانت بينهم وقعات فيما ذكرثم وقع بين أصحاب هارون فى بعض الأيام عصبية فاقتتلوا فخرج هارون ليسكنهم فرماه بعضالمغاربة بزانة فقتله وبلغمحمد بنسليمان الخبر فدخل هو ومن معه الفسطاط واحتوى على دور آل طولون وأسبابهم وأخذهم جميعا وهم بضعة عشر رجلا فقيدهم وحبسهم واستصغى أموالهم وكتب بالفتح وكانت الوقعة في صفر من هذه السنة وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص جميع آل طولون وأسبابهم من القواد وأن لا يترك أحداً منهم بمصرو لا بالشأم وأن يبعث بهم إلى بغداد ففعل ذلك . ولثلاث خلون من شهر ربيع الأول منها سقط الحائط الذي على وأس الجسر الأول من الجانب الشرقي من الدار التي كانت لعبيدالله بن عبدالله بن طاهر على الحسين بن زكرويه القرمطي وهو مصلوب بقرب ذلك الحائط فطحنه فلم يوجد بعد منه شيء . وفي شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بأن قائدا من قواد المصريين يعرف بالخليجي يسمى إبراهيم تخلف عن محمد بن سليمان في آخر حدود مصر مع جهاعة استهالهم من الجند وغيرهم ومضى إلى مصر مخالفا للسلطان وصارمعه فىطريقه جهاعة تحب الفتنة حتىكثر جمعه فلما صار إلى مصر أراد عيسي النوشري محاربته وكان عيسي النوشري العامل على المعونة بهايو مئذ نعجز عن ذلك لكثرة من مع الخليجي فانحاز عنه إلى الاسكندرية وأخلى مصر فدخلها الخليجي ﴿ وفيها ﴾ ندب السلطان لمحاربة الخليجي واصلاح أمر المغرب فاتكامولى المعتضد رضم إليه بدرا الحمامى وجعله مشيراعليه فيما يعمل به

وضم اليه جماعة من القواد و جندا كثيرا عوالسبع خلون من شوال منها خلع على فاتك و بدر الحامى لما ندبا اليه من الحروج إلى مصر وأمرا بسرعة الحروج ثم شخص فاتك و بدر الحمامى لا ثنتي عشرة خلت من شوال (وللنصف) من شوال منها دخل مدينة طرسوس رستم بن بردواو اليا عليها وعلى الثغور الشامية (وفيها) كان الفداء بين المسلمين والروم وأول يوم من ذلك كان است بقين من ذى القعدة منها فكان جملة من فودى به من المسلمين فيها قيل ألفاً ونحوا من مائتي نفس شم غدر الروم فانصر فوا و رجع المسلمون بمن بتي معهم من أسارى الروم فكان عهد الله ما كان من أمر اندرو نقس ما كان من غار ته على أهل مرعش وقتله أباالرجال وغيره عزل أبو العشائر وولى ما كان من غار ته على يديه وكان المتولى أمر الفداء من قبل الروم رجل يدعى السانة (وحج بالناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله العباس بن محد

## ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين

#### ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من ورود الخبر لخس بقين من صفر بأن الحليجي المتغلب على مصر واقع أحمد بن كيغلغ وجماعة من القواد بالقرب من العريش فهزمهم أقبح هزيمة فندب للخروج إليه جماعة من القواد المقيمين بمدينة السلام فيهم ابراهيم أبن كيغلغ فخرجوا ولسبع خلون من شهر ربيع الأول منها وافى مدينة السلام قائد من قواد طاهر بن محمد بن عمروبن الليث الصفار مستأمنا يعرف بأبى قابوس مفارقا عسكر السجزية وذلك أن طاهر بن محمد فيها ذكر تشاغل باللهو والصيد ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة فغلب على الأمر بفارس الليث بن على بن الليث وسبكرى مولى عمرو بن الليث ودبر الأمر في عمل طاهر والاسم له فوقع بينهم وسبكرى مولى عمرو بن الليث ودبر الأمر في عمل طاهر والاسم له فوقع بينهم وبين أبى قابوس تباعد ففارقهم وصار إلى باب السلطان فقبله السلطان وخلع

عليه وعلى جماعة معه وحباه وأكرمه فكتب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث إلى السلطان يسأله رد أبى قابوس إليه ويذكر انه كان استكفاه بعض أعمال فارس وانه جبى المال وخرج به معه ويسأل إن لم يرد إليه أن يحسب له ما ذهب به من مال فارس ما صودر عليه فلم يجبه السلطان إلى شيء من ذلك مه وفي هذا الشهر من هذه السنة و ردا لخبر أن أخاللحسين بن ذكرويه المعروف بصاحب الشامة ظهر بالدالية من طريق الفرات فى نفر وانه اجتمع اليه نفر من والاعراب والمتلصصة فسار بهم نحو دمشق على طريق التبر عات بتلك الناحية وحارب أهلها فندب للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون فخرج فى جماعة كثيرة من الجند وكان مصير هذا القر مطى إلى دمشق فى جمادى الأولى من هذه السنة ثم ورد الخبر أن هذا القر مطى صار إلى طبرية فامتنعوا من إدخاله فحاربهم حتى دخلها فقتل عامة من بها من الرجال والنساء و نهها و انصر فى إلى ناحية البادية وفى شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن الداعية الذى بنواحى الين صار إلى مدينة صنعاء فحار به أهلها فظه بنفلت منهم إلا القليل و تغلب على صائر مدن المن

عاد الخبر إلى ماكان من أمر أخي ابن زكرويه

فذ كر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال أنفذ زكرويه بن مهرويه بعد ماقتل ابنه صاحب الشامة رجلاكان يعلم الصبيان بقرية تدعى الزابوقة من عمل الفلوجة يسمى عبد الله بن سعيد ويكنى أباغانم فتسمى نصرا ليعمى أمره فدار على أحياء كلب يدعوهم إلى رأيه فلم يقبله منهم أحد سوى رجل من بنى زياديسمى مقدام بن الكيال فإنه استغوى له طوائف من الاصبغيين المنتمين إلى الفواطم وسواقط من العليصيين وصعاليك من سائر بطون كلب وقصد ناحية الشأم وعامل السلطان على دمشق والاردن أحمد بن كيغلغ وهو مقيم بمصر على حرب ابن خليج الذي كان خالف محمد بن سليان ورجع إلى مصر فغلب عليها فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد هذا وسار إلى مدينتي بصرى وأذرعات من كورتى حوران

والبثنية فحاربأهلها ثمآمنهم فلما استسلموافتل مقاتلتهم وسييذراريهم واستصغى أموالهم ثم سار يؤم دمشق فخرج إليه جماعة بمنكان مرسوما بتشحينها مر. المصريين كان خلفهم أحمد بن كيغلغ مع صالح بن الفضل فظهروا عليهم وأثخنوا فيهم ثم اغتروهم ببذل الامان لهم فقتلوا صالحا وفضوا عسكره ولم يطمعوا فى مدينة دمشق وكانوا قد صاروا إليها فدافعهم أهلها عنهافقصدوا نحو طبريةمدينة جند الأردن ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق فواقعهم يوسف بن إبراهيم أبن بغامردي عامل أحمد بن كيغلغ على الاردن فـكسروه وبذلوا الامان له ثم غدروا به فقتلوه ونهبوا مدينة الاردن وسبوا النساء وقتلوا طائفة من أهلها فأنف ذ السلطان الحسين بن حمدان لطلبهم ووجوها من القواد فورد دمشق وقد دخل أعــداء الله طبرية فلما اتصل خبره بهــم عطفوا بحو السهاوة وتبعهم الحسين يطلبهم فى برية السهاوة وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعورونه حتى لجؤا إلى الماءين المعروفين بالدمعانة والحالة وانقطع الحسين من اتباعهم لعدمه الماء فعاد إلى الرحبة وأسرىالقرامطة مع غاويهم المسمى نصرا إلى قرية هيت فصبحوها وأهلها غارو نالتسع بقين من شعبان مع طلوع الشمس فنهب ربضها وقتل من قدر عليه من أهاها وأحرق المنازل وانتهب السفن التي في الفرات في غرضتها وقتل من أهل البلد فيها قيل زهاء مائتي نفس ما بين رجل وامرأة وصيَّ وأخذ ماقدرعليه من الأموال والمتاع وأوقر فيما قيل ثلاثة آلاف راحلة كانت معه زهاء مائتي كرٌّ حنطنة بالمعدُّل ومن الـُهرُّ والعطروالسقط جميع مااحتاج اليه وأقاميها بقية اليوم الذى دخلها والذى بعده تُم رحل عنها بعد المغرب إلى البرّية وإنما أصاب ذلك من ربضها وتحصن منه أهل المدينة بسورها فشخص محمد بن إسحاق بن كنداجيق إلى هيت في جماعة من القواد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطيُّ ثم تبعه بعد أيام مونس الخازن ه وذكر عن محمد بن داود أنه قال إن القرامطة صبحوا هيت وأهلها غارون فجاهم الله منه بسورها ثم عجل السلطان محمد بن اسحاق بن كنداجيق نحوهم فلم

يقيموا بها إلا ثلاثا حتى قرب محمد بن إسحاق منهم فهربوا منه نحو الماءبن فنهض محمد نحوهم فوجدهم قد عوروا المياه بينه وبينهم فأنفذت اليه من الحضرة الابل. والروايا والزاد وكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ من جهــة الرحبة اليهم. ليجتمع هو ومحمد بن إسحاق على الإيقاع بهم فلما أحسُّ الـكلبيون باشراف. الجندعليهما تتمروا بعدو الله المسمى نصرأ فوثبوا عليه وفتكوا به وتفر دبقتله رجل منهم يقال له الذئب بن القائم وشخص إلى الباب متقربا بماكان منه و مستأمنا. لبقيتهم فأسنيت له الجائزة وعُرف له ما أناه وكف عن طلب قومه فمكث أياما ثم هرب وظفرت بطلائع محمد بن إسحاق برأس المسمى بنصر فاحتزوه وأدخلوه مدينة السلام واقتتلت القرامطة بعده حتى وقعت بينهما الدماء فصار مقدام ابن الكيال إلى ناحية طيُّ مفلتًا بما احتوى عليه من الحطام وصارت فرقة منهم كرهت أمورهم إلى بني أسد المقيمين بنواحي عين التمر فجاوروهم وأرسلوا إلى السلطان و فدا بعتذرون بماكان منهم و يسألون إفرارهم في جوار بني أسد. فأجيبوا إلى ذلك وحصلت على الماءين بقية الفسقة المستبصرة فى دين القرامطة وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصولهم فأنفذ زكرويه اليهم داعية له من أكرة أهل السواد يسمى القاسم بن أحمد بن على و يعرف بأبي محد من رستاق بمر تلحانا فأعلهم أن فعل الذئب بن القائم قدأ نفره عنهم و ثقل قلبه عليهم وأنهم قد ارتدوا عن الدين وأن وقت ظهورهم قد حضر وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل وفي سوادها أربعائة ألف رجل وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه صلى الله عليه وسلم وعدوه فرعون إذ يقول « موعدُكم يومُ الزينة وأن يحشر الناس ضُمَّى » وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ويظهروا الانقلاع نحو الشأم ويسيروا نحو الكوفة حتى يصبحو هاغداة يوم النحر وهو يوم الخيس لعشر تخلومن ذى الحجة سنة ٢٩٣ فأنهم لايمنعون منهاوانه يظهر لهم وينجزلهم وعده الذىكانت رسله تأتيهم بهوأن يحملو االقاسم بن أحمد معهم فامتثلو اأمره ووافو اباب الكوفة وقدا نصرف الناسءن

مصلاهم مع اسحاق بن عمر ان عامل السلطان بها وكان الذين و افوا باب الكوفة فى هــذا اليوم فيها ذكر ثمانمائة فارس أو نحوها رأسهم الذبلانى بن مهروبه من أهل الصوأر وقيل إنه من أهل جنبلاء عليهم الدروع والجواشن والآلة الحسنة ومعهم جماعة من الرجالة على الرواحل فأوقعوا بمن لحتموه من العوام وسلبوا جماعة وقتلوا نحوا من عشرين نفسا وبادر الناس إلى الكونة فدخلوها وتنادوا السلاح فنهض إسحاق بن عمر ان في أصحابه و دخل مدينة الكو فة من القرامطة زهاء. مائة فارس من الباب المعروف بباب كندة فاجتمعت العوام وجماعة من أصحاب السلطان فرموهم بالحجارة وحاربوهم وألقوا عليهم الستر نقتل منهم زهاء عشرين نفساً وأخرجوهم من المدينة وخرج إسحاق بن عمران ومن معهمن الجندنصافوا القرامطة الحرب وأمر إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس لثلا يجد القرامطة غرة مثهم فيدخلوا المديئة فلم يزل الحرب بينهم إلى وقت العصريوم النحر ثم انهزمت القرامطة نحو القادسية وأصلحأهلالكوفة سورهموخندتهم وقاموا مع أصحاب السلطان يحرسون مدينتهم ليلا ونهاراً وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمده فندب الخروج إليه جماعة من أواده منهم طاهر بن على بن وزير ووصيف بن صوار تكين التركيُّ و الفضل بن موسى بن بغاو بشر الخادم الانشيثيُّ وجني الصفواني وراثق الخزري وضم إليه جماعة من غلمان الحجر وغيرهم فشخصأولهم بوم الثلائاء للنصف منذي الحجة ولميرأس واحدمنهم كلو احدمنهم رئيس على أضحابه وأمر القاسم بن سيار غيره من رؤساء الاعراب بجمع الاعراب من البوادي بديار مضروطريق الفرات و دقوقاء وخانيجار وغيرها من النواحي لينهضوا إلى هؤلاء القرامطة إذكان أصحاب السلطان متفرتين في نواحي الشأم ومصر فمضت الرسائل بذلك إليهم فحضروا ثم ورد الخبر فيها بأن الذين شخصوا مدداً لإسحاق بن عمران خرجوا إلى زكروبه في رجالهم و خلفوا إسحاق بن عمران بالكوفة مع من معه من رجاله ليضبطها وصاروا إلى موضع بينه وبين القادسية أربعة أميال يعرف بالصوأر وهي في البرية في العرض فلقيهم زكرويه هنالك

فصافوه يوم الاثنين لتسع بقين من ذي الحجة وقد قيلكانت الوقعة يوم الاحد لعشر بقين منه وجعل أصحاب السلطان بينهم وبين سوادهم نحرأ من ميل ولم يخلفوا أحداً من المقاتلة عنده واشتدت الحرب بينهم وكانت الدبرة أول هذا اليوم على القرمطيُّ وأصحابه حتى كادوا أن يظفروا بهم وكان زكرويه قد كن عليهم كمينا من خلفهم ولم يشعروا به فلما انتصف النهار خرج الـكمين على السواد فانتهبه ورأى أصحاب السلطان السيف من ورائهم فانهزموا أقبح هزيمة ووضع القرمطي وأصحابه السيف في أصحاب السلطان فقتلوهم كيف شاءوا وصبر جماعة من غلمان الحجر من الخزر وغيرهم وهم زهاء مائة غلام وقاتلوا حتى قتلوا جميعا بعدنكاية شديدة نكوها فىالقرامطة واحتوت القرامطة علىسواد أصحاب السلطان فحازوه ولم يفلت من أصحاب السلطان إلا من كان في دابته فضل فنجابه أومن أثخن بالجراح فطرح نفسه في القتلي فتحامل بعد انقضاء الوقعة حتى دخل الكوفة وأخذ للسلطان في هذا السواد بما كان وجه به مع رجاله من الجمازات عليا السلاح والآلة زهاء ثلثمائة جمازة ومن البغال خمسمائة بغل وذكر أن مبلغ من قتل من أصحاب السلطان في هذه الوقعة سوى غلمانهم والحمالين ومن كان في السواد ألف وخمسمائة رجل فقوى القرمطي وأصحابه بما أخذوا في هذه الوقعة وتطرف بيادر كانت إلىجانبه فأخذمنها طعاما وشعيرا وحمله على بغال السلطان إلى عسكره وارتحلمن موضع الوقعة نحوا منخسة أميال فىالعرض إلىموضع بقرب مِن الموضع المعروف بنهر المثنية وذلك أن روائح القتلي آذتهم ۞ وذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال و افي باب السكوفة الاعر اب الذين كان زكرويه راسلهم وقد انصرف المسلمون عن مصلاهم مع إسحاق بن عمران فتفرقوا من جهتين ودخلوا أبيات الكوفة وقد ضربوا على القاسم بن أحمد داعية زكروية قبة وقالوا هـذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا يال ثارات الحسين يعنون الحسين نزكرويه المصلوب بباب جسر مدينة السلام وشعارهم ياأحمد يامحمديعنونا بني زكرويه المقتولين وأظهروا الاعلام البيض وقدروا أن يستغووا

رعاع الكوفيين بذلك القول فأسرع إسحاق بن عمران ومن معه المبادرة نحوهم ودفعهم وقتلمن ثبتله منهم وحضر جهاعة من آل أبي طالب فحاربوا مع إسحاق ابن عمران وحضر جهاعة منالعامة فحاربوا فانصرفالقرامطة خاسئين وصاروا إنى قرية تدعى العشيرة من آخر عمل طسوج السالحين ونهر يوسف بما يلى البر من يومهم وأنفــذوا إلى عدو الله زكرويه بن مهرويه من استخرجهمن نقير في الارض كان متطمرا فيه سنين كثيرة بقرية الدرية وأهل قرية الصوأر يتلقونه على أيديهم ويسمونه ولى الله فسجدوا له لما رأوه وحضر معه جماعة من دعاته وخاصته وأعلمهم أذالقاسم بنأحمدأعظم الناس عليهم منة وأنه ردهم إلىالدين بعد خروجهم منه وأنهم إذاامتثلوا أمره أنجز مواعيدهم وبلغهم آمالهم ورمزلهم رموزا وذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه و أعترف لزكرويه جميع من رسخ حب الكفر في قلبه من عربي ومولى و نبطي وغيرهم أنه رئيسهم المقدم وكهفهم وملاذهم وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل وساربهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيدو لايبرزونه لمزفى عسكرهم والقاسم يتولى الأموردونه ويمضيها على رأيه إلى مؤاخر ستى الفرات من عمل الكوفة وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجو ناليه فأفام هنالك نيفا وعشرين يوما يبث رسله فىالسواديين مستلحقين فلم يلحق بهم منالسواديين إلامن لحقته الشقوة وهم زهاء خمسمائة رجل بنسائهم وأولادهم وسرب اليه السلطان الجنود وكتب إلى كل من كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها خوفا من معاودة المقيمين كانوا بالماءين اليها بالانصراف نحو السكوفة فعجل اليهم جماعة من القواد منهم بشر الافشيني وجني الصفواني ونحرير العمرى ورائق فتي أمىر المؤمنين والغلبان الصغار الممروفين بالحجرية فأوقعوا بأعداءالله بقرب قرية الصوأر فقتلوا رجالتهم وجماعة من فرسانهم وأسلىوا بيوتهمفى أيديهم فدخلوها وتشاغلوا بها فعطفت القرامطة عليهم فهزموهم وذكر عن بعض من ذكر أنه حضر مجلس محمد بن داود بن الجراح وقد أدخل المهقوم من القرامطة منهم سلف زكرو يه فكان بما حدثه أن قالكان زكرو يه مختفيا في  $(rl - \dot{\lambda})$ 

منزلي في سرداب في داري عليه باب حديد وكان لنا تنور ننقله فاذا جاءنا الطلب وضعنا التنور علىباب السرداب وقامت امرأة تسجره فمكث كذلك أربع سنين وذلك في أيام المعتضد وكان يقول لاأخرج والمعتضد في الاحياء ثم انتقل من منزلى إلى دار قد جعل فيها بيت وراء باب الدار إذافتح باب الدار انطبق على باب البيت فيدخل الداخل فلا يرى باب البيت الذي هو فيه فلم يزل هذه حاله حتى مات المعتضد فحينئذ أنفذ الدعاة وعمل فىالخروج ولماورد خبرالوقعةالتى كانت بين القر مطى و أصحاب السلطان بالصو أرعلى السلطان و الناس أعظموه و ندب للخروج إلى الكوفة من ذكرت من القواد وجعلت الرئاسة لحمد بن إسحاق بن كنداج وضم اليه جماعة من أعراب بني شيبان والنمر زهاء ألغي رجل وأعطوا الارزاق ولاثنتي عشرة بقيت من جمادي الأولى قدم بغداد من مكة جماعة نحو العشرة. فصاروا إلى باب السلطان وسألوه توجيه جيش إلى بلدهم لأنهم على خوف من الخارج بناحية اليمن أن يطأ بلدهم إذ كان قد قرب منها يزعمهم ٥ و في يوم الجمعة. لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب قرئ على المنبر ببغداد كتاب و رد على السلطان. أن أهل صنعاء وغيرهم من مدن اليمن اجتمعوا على الخارجيُّ الذي كان تغلب. عليها فحاربوه وهزموه و فلوا جموعه فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن ثم خلع السلطان لثلاث خلون من شوال على مظفر بن حاج وعقدله على اليمن فخرج ابن. حاح لخمس خلون من ذي القعدة ومضى إلى عمله باليمن فأفام بها حتى مات ﴿ و لسبع، يقين من رجب من هذه السنة أخرج مضرب المكتفي فضرب بباب الشماسيّة على أن يخرج إلى الشأم بسبب ابن الخليج فوردت خريطة لست بقين منه مصر من قبل فاتك يذكر أنه والقواد زحفوا إلى الخليجي وكانت بينهم حروب كثيرة وأن آخر حرب جرت بينهم وبينه قتل فبها أكثر أصحابه ثم انهزم الباقون فظفر والهم واحتوواعلى معسكرهم فهربالخليجي حتىدخل الفسطاط فاستتربها عندرجل من أهل الملدو دخل الاولياء الفسطاط فلمااستقر وابها دلعلي الخليجي وعلى من كان استتر معه بمن شايعه فقبض عليهم و حبسهم قبله فكتب إلى فاتك في حمل الخليجي و من أخذممه

إلىمدينة السلام فردت مضارب المكتفى التي أخرجت إلى باب الشماسية ووجه فى ره خزائنه فردتو قدكانت جاوزت تكريت ثموجه فاتك بالخليجي من مصروجماعة ممن أسر معه مع بشر مولى محمد بن أبي الساج إلى مدينة السلام فلما كان في يوخ الخيس للنصف من شهر رمضان من هذه السنة أدخل مدينة السلام من باب الشماسية وتُقدم بين يديه إحدى وعشر و ذرجلاعلى جمال وعليهم برانس و دراريع حرير مهم ابنا بينك نيما قيل و ابن أشكال الذي كان صار إلى السلطان من عسكر عمرو الصفار في الأمان وصندل المزاحي الخادم الأسود فلما وصـل الخليجي إلى المكتنى فنظر اليه أمر بحبسه في الدار وأمر بحبس الآخرين في الجديد فوجه بهم إلى ابن عمرويه وكانت اليه الشرطة ببغداد ثم خلع المكتني على وزيره العباس ابن الحسن خلعا لحسن تدبيره في هذا الفتح و خلع على بشر الافشيني ۗ ٥ و لخبس خلون من شوال أدخل بغدادرأس القرمطي المسمى نصرا الذي كان انتهبهيت منصوبًا على قناة ٥ ولسبع خلون من شوال ورد الخبر مدينة السلام أن الروم أغاروا على قورس فقا تلهم أهلها فهزموهم وقتلوا أكثرهم وقتلوا رؤساء بني تميم ودخلوا المدينة وأحرقوا مسجدها واستاقوا من قي من أهلها ﴿وحج بالنَّاسِ فى هذه السنة ﴾ الفضل بن عبد الملك الهاشمي

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائتين ذكر الخبرعماكان فها من الاحداث الجليلة

فما كان فيها من ذلك دخول ابن كيفلغ طرسوس غازيا فى أول المحرم و خرج معه رستم وهى غزاة بستم الثانية فبلغو اسلندو اففتح الله عليهم وصاروا إلى آلس فحصان فى أيدبهم نحو من خسة آلاف رأس و قتلوا من الروم مقتلة عظيمة وانصر فورا سالمين مه ولا ثنتى عشرة خلت من المحرم ورد الخبر مدينة السلام أن زكرويه ابن مهرويه القرمطي ارتحل من الموضع المعروف بنهر المثنية يريد الحاج وأنه وافى موضعا بينه وبين و اقصة أربعة أميال وذكر عن محمد بن داود أنهم مضوا في

البرمنجهة المشرقحي صاروا بالماء المسمى سلمان وصارمابينهم وبين السواد مفازة فأقام بموضعه يريد الحاجينتظر القافلة الأولى ووافت القافلة واقصة لست أوسبع خلون من المحرم فأنذرهم أهل المنزل وأخبروهم أن بينهم وبينهم أربعة أميال فارتحلوا ولم يقيموا فنجوا وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى الربعي وسيما والابراهيمي فلما أمعنت القافلة في السير صار القرمطي إلى واقصة فسألهم عن القافلة فأخبروه أنها لمتقم بواقصة فاتهمهم بانذارهم إياهم فقتل من العلافين بهاجماعة وأحرق العلف وتحصن أهلها في حصنهم فأقام بها أياما ثم ارتحل عنها نحو زبالة . وذكر عن محمد بن داود أنه قال إن العساكر سارت في طلب زكرويه نحو عيون الطف ثم انصرفت عنه لما علمت بمكانه بسلمان و نفذ علان بن كُشمَرْد مع قطعة من فرسان الجيش متجردة على طريق جادة مكة نحو زكرويه حتى نزلوا السبال فمضىنحو واقصة حتى نزلها بعد أنجازت القافلة الاولى ومرزكرويه في طريقه بطوائف من بني أسد فأخذها من بيوتها معه وقصد الحاج المنصرفين عن مكة وقصد الجادة نحوهم ووافى خبرالطير من الكوفة لأربع عشرة بقيت من المحرم من هذه السنة بأن زكرويه اعترض قافلة الخراسانية يوم الاحد لإحدى عشرة خلت من المحرم بالعقبة من طريق مكة فحاربوه حربا شديدا فساءلهم وقال أفيكم السلطان قالوا ليس معنا سلطان ونحن الحاج فقال لهم فامضوا فلست أريدكم فلما سارت القافلة تبعها فأوقع بها وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرماح ويبعجونها بالسيوف فنفرت واختلطت القافلة وأكب أصحاب الخبيث على الحاج يقتملونهم كيف شاؤا فقتلوا الرجال والنساء وسبوا من النساء من أرادوا واحتووا على ماكان في القافلة وقد كأن لتى بعض من أفلت من هـذه القافلة عَلان بن كشمر د فسأله عن الخبر فأعلمه مانزل بالقافلة الخراسانية وقال له مابينك وبين القوم إلا قليُّل والليلةَ أو في غد توافى القافلة الثانية فان رأوا عَلَمَا لَلسَلْطَانَ قُويتُ أَنْفُسُهُم وَاللَّهُ ۖ اللَّهَ فَيْهُم فَرجِعَ عَلَانَ مِن سَاعَتُــه وأمر من معه بالرجوع وقال لاأعرُّض أصحاب السلطان للقتل ثم أصعد زكرويه ووافته

القافلة الثانية وقدكان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالثة ومن كان فيهما من القواد والكتاب مع جماعة من الرسل الذين تنكُّبوا طريق الجادة بخبر الفاسق وفعله بالحاج ويأمرهم بالتحرز منه والعدول عن الجادة نحوواسط؛ والبصرة أوالرجوع إلى فَيْد أو إلى المدينة إلى أن يلحق بهم الجيوش ووصَّلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم يقيموا ولم يلبثوا وتقدم أهل القافلة الثانية وفيها المبارك القُميُّ وأحمد بن نصر العقيليُّ وأحمد بن على بن الحسين الهمذاني فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن واقصة وعوروامياهها وملؤا بركها وبثارها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم مشققة بطؤنها ووردوا منزل العقبة في يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من المحرم فحاربهم أصحاب القافلة الثانية وكان أبو العشائر مع أصحابه في أول القافلة ومبارك القميُّ فيمن معه في ساقتها فجرت بينهم حرب شديدة حتى كشفوهم وأشرفوا على الظفر بهم فوجد الفجرة منساقتهم غرة فركبوهم من جهتها ووضعوا زماحهم فىجنوب إبلهم وبطونها فطحنتهم الابل وتمكنوا منهم فوضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم إلامن استعبدوه ثم أنفذوا إلى مادون العقبة بأميال فؤارس لحقواالمُفلتة من السيف فأعطوهم الامان فرجعوا فقتلوهم أجمعين وسنبوا من النساء تما أحبوا واكتسحوا الأموال والأمتعة وقتل المبارك القمى والمظفرابنه وأسرأ والعشائر وُجُمِعِ القَتْلَىٰ نُوضِعِ بعضهم على بعض حتى صاروا كالتلُّ العظيم ثم تطعت يدا أبي العشائر ورجلاه وضربت عنقه وأطلق من النساء من لم يرغبوا فيه رأفلت من الجرحي قوم وقعوا بين القتلي فتخاملوا فى الليل ومضوا فمنهم من مات ومنهم من نجا وهم قليل وكان نساءُ القرامطة يطفن مع صبيانهم في القتلي يعرضونه عليهم الماء فمر . كلمهم أجازوا عليه وقيل إنه كان في القافلة من الحاج زهاء عشرين ألف رجل قتل جميعهم غير نفر يسير بمن قوى على العدو فنجابغير زادومن وقع فىالقتل وهو بجروح وأفلت بعدُ أومن استعبدوه لخدمتهم . وذكر أن الذي أخذوا من المال والامتعة الفاخرة في هذه القافلة قيمة ألني ألف دينار . وذكر

عن بعض الضرّ ابين أنه قال وردت علينا كتب الضرابين بمصر أنكم في هذه السنة تستغنون قدوجُّه آل ابن طولون والقوَّاد المصريون الذين أشخصوا إلى مدينة السلام ومن كان في مثل حالهم في حمل مالهم بمصر إلى مدينة السلام وقد سبكوا آنية الذهب والفضة والحلى نِقَاراً و ُحمل إلى مكة ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج خُمل في القوافل الشاخصة إلى مدينة السلام فذهب ذلك كله • وذكر أن القرامطة بيناهم يقتلون وينهبون هذه القافلة يوم الاثبين إذ أفبلت قافلة الخراسانية فخرج إليهم جماعة من القرامطة فواقعوهم فكان سبيلهم سبيل هذه فلما فرغ زكرويه من أهل القافلة الثانية من الحاج وأخذ أموالهم واستباح حريمهم رحل من وقته من العقبة بعد أن ملا البرك والآبار بها بالجيف من الناس والدوابُّ وكان ورد خبر قطعه على القافلة الثانية من قو افل السلطان مدينة السلام في عشية يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من المحرم فعظم ذلك على الناس جميعا وعلى السلطان وندب الوزير العباس بن الحسن بن أيوب محمـد بن داود بن الجراح الكاتب المتولى دواوين الخراج والضياع بالمشرق وديوان الجيش للخروج إلى الكوفة والمقام بما لإنقاذ الجيوش إلى القرمطي فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيت من المحرم وحمل معه أموالا كثيرة لاعطاء الجندثم سار زكرويه إلى زُبالة فنزلها وبث الطلائع أمامه ووراءه خوفا من أصحاب السلطان المقيمين بالقادسية أن يلحقوه ومتوقعا ورود القافلة الثالثة التي فيها الاموال والتجار ثم سار إلى الثعلبية ثم إلى الشقوق وأغام سها بين الشقوق والبطان في طرف الرمل في موضع يعرف بالطليح ينتظر القافلة الثالثة وفيها من القوّاد نفيس المولدي وصالح الأسود ومعه الشَّمْسَة والحزانة وكانت الشمسة جعل فيها المعتضد جوهرآ نفيسا وفي هذه القافلة كان إبراهيم بن أبي الأشعث وإليه كأن قضاء مكة والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة فيه لمصالحه وميمون بن إبراهيم الكاتب وكان إليه أمر ديو ان زمام الخراج والضياع وأحمد أبن محمد بن أحمد المعروف بابن الهز أج والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات و الحسن ابن إسماعيل قر أبة العباس بن الحسن وكان يتولى بريد الحرمين وعلى بن العباس

النهيكي فلما صار أهل هذه القاءلة إلى فيْد بلغهم خبر الحبيث زكرويه وأصحابه وأقاموا بفيد أياما ينتظرون تقوية لهم من قِبل السلطان وقدكان ابن كشــمرد رجم من الطريق إلى القادسية في الجيوش التي أنفذها السلطان معه وقبله وبعد ئم سار زكرويه إلى فيد وبها عامل السلطان يقال له حامد بن فيروز فالتجأ منه حامد إلى أحد حصنها في نحو من مائة رجل كانو امعه في المسجد وشحَّن الحصن الآخر بالرجال فجمل زكرويه يراسل أهل فيد ويسألهم أن يسلموا اليه عاملهم ومن فيها من الجند وأنهم إن فعلوا ذلك آمنهم فلم يجيبوه الى ماسأل ولمثَّا لم يجيبوه حاربهم فلم يظفر منهم بشيء قال فلما رأى أنه لا طاقة له بأهلها تنحي فصار إلى النَّبَاجِ ثُمُ إِلَى حُفَير أَبِي مُوسَى الْأَسْمِ عَرَى ٥ وَفَي أُولُ شَهْرَ رَبِيعِ الْأُولِ أَنْهِض المسكتني وصيف بن صوارتكين ومعه من الفواد جماعة فنفذوآ من القادسية على طريق خَفَّان فلقيه وصيف يوم السبت لثمان بقين من شهر ربيع الأول فاقتتلوا يومهم ثم حجز بينهم الليــل فباتوا يتحارسون ثم عاودهم الحرب فقتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة وخلصوا إلى عدو الله زكرويه فضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهومول ضربة اتصلت بدماغه فأخذ أسيرا وخليفته وجماعة من خاصته وأقربائه فيهم ابنه وكاتبه وزوجته واحتوى الجند على مافى عسكره وعاش زكرويه خمسة أيام ثم مات فشق بطنه ثم حمل بهيئته وانصرف بمن كان بقي حياً في يديه من أسرى الحاج (و فيها) غزا ابن كيغلغ من طرسوس فأصاب من العدو أربعة آلاف رأس سي ودواب ومواشى كثيرة ومتاعا ودخل يطريق من البطارقة إليه في الأمان وأسلم وكان شخوصه من طرسوس لهذه الغزاة فى أول المحرم من هذه السنة ﴿ وفيها ﴾ كاتب أندرونقس البطريق السلطان يطلب الامان وكان على حرب أهل الثغور من قبل صاحب الروم فأعطى ذلك فخرج وأخرج نحوا من مائني نفس من المسلمين كانوا أسرى في حصنه وكان صاحب الروم قد وجه اليه من يقبض عليه فأعطى المسلمين الذين كانوا في حصنه أسرى السلاح وأخرج معهم بعض بنيه فكبسوا البطريق الموجه إليمه

للقبض عليه ليلا فقتلوا بمن معــه خلقا كثيرا وغنموا مافى عسكره وكان رستم قد خرج في أهل الثغور في جهادي الأولى قاصدا أندرونقس ليتخلصه فوافي رستم قونية بعقب الوقعة وعلم البطارقة بمسير المسلمين إليهم فانصرفوا ووجه أندرو نقس ابنه إلى رستم ووجه رستم كاتبه وجهاعة من البحريين فباتو افى الحصن فلما أصبحوا خرج أندرو نقس وجميع من معه من أسارى المسلمين ومن صار إليهم منهم ومن وافقه على رأيه من النصاري وأخرح ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين وخرَّب المسلمون قونية ثم قفلوا إلى طرسوس وأندرونقس وأسارى. المسلمين ومنكان مع أندرونقس من النصاري هوفي جمادي الآخرة منهاكانت بين أصحاب حسين بن حمدان بن حمدون وجهاعة من أصحاب زكرويه كانوا هربوا من الوقصة التي أصابه فيها ما أصابه وأخذوا طريق الفرات يريدون الشأم فأوقع بهم وقعة فقتل جماعة منهم وأسرجاعة من نسائهم وصبيانهم (وفيها) وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده اليون وبسيل الخادم ومعهم جماعة باب الشماسية بكتاب منه الى المكتنى يسأله الفداء بمن في بلاده من المسلمين من في بلادالاسلام من الروم وأن يوجه المكتنى رسولا الى بلاد الروم ليجمع الاسرى من المسلمان الذين فى بلاده وليجتمع هو معه على أمر يتفقان عليه و يتخلف بسيل الخادم بطرسوس ليجتمع اليه الاسرى من الروم في الثغور ليصيرهم مع صاحب السلطان إلى موضع الفداء فأقاموا بباب الشَّماسيَّة أياما ثم وأدخلوا بغداد ومعهم هدية منصاحب الروم عشرة منأسارى المسلمين فقبلت منهم وأجيب صاحب الروم إلى ماسأل (وفيها)أخذرجل بالشأم زعم أنه السفياني فحمل هو وجماعة معه من الشأم إلى باب السلطان فقيل إنه موسوس (وفيها ) أخلذالاعراب بطريق مكة رجلين يعرف أحدهما بالحداد والآخر بالمنتقم وذكر أن المعروف بالمنتقم منهما أخوامرأة زكرويه فدفعوهما إلىنزار بالكوفة فوجههما نزار إلى السلطان فذكر عن الأعراب أنهما كاناصارا اليهما يدعوانهم إلى الخروج على السلطان (وفيها ) وجه الحسين بن حمدان من طريق الشأم رجلا يعرف بالسكيال مع ستين رجلا من أصحابه إلى السلطان كانوا استأمنوا اليه من أصحاب زكرويه (وفيها) وصل إلى بغداد اندرونقس البطريق (وفيها) كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كليب والنمروأسد وغيرهم اجتمعوا عليه في شهر رمضان منها فهزموه حتى بلغوا به باب حلب (وفيها) حاصر أعراب طيء وصيف بنصوار تكين بفيد وكان وُجه أميرا على الموسم فوصر ثلاثة أيام ثم خرج اليهم فواقعهم فقتل منهم قتلى ثم انهزمت الأعراب ورحل وصيف من فيد بمن معه من الحاتج (وحج بالناس) الفضل بن عبد الملك الهاشئى

## ثم دخلت سنة خمس و تسعين ومائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك ماكان من خروج عبد الله بن إبراهيم المسمعي عن مدينة أصبهان إلى قرية من قراها على فراسخ منها وانضهام نحو من عشرة آلاف من الأكراد وغيرهم فيهاذ كر إليه مظهر آالخلاف على السلطان فأمر بدر الجماعي بالشخوص إليه وضم إليه جماعة من القواد ونحو من خسة آلاف من الجند (وفيها) كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طبيء الذين كانوا حاربو اوصيف بن صوار تدكين على غرة منهم فقتل من رجالهم فيها قيل سبعين وأسر من فرسانهم جماعة (وفيها) توفى أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء النهر في صفر منها لاربع عشرة خلت منه وقام ابنه أحمد بن إسمعيل بن أحمد في عمل أبيه مقامه وولى أعمال أبيه وذكر أن المكتنى لاربع ليال خلون من شهر ربيع الآخر قعد فعقد بيده لواء ودفعه إلى طاهر بن على بن وزير وخلع عليه وأمره بالخروج باللواء إلى أحمد بن إسماعيل (وفيها) وُجه منصور بن عبد الله بن إبراهيم المسمعي وكتب إليه يخوفه عاقبة الخلاف إليه فتوجه إليه فلها صار إليه ناظره فرجع إلى طاعة السلطان وشخص في نفر من

غلمانه واستخلف على عمله بأصبهان خليفة ومعه منصور بن عبد الله حتى صار إلى باب السلطان فرضي عنه المكتنى ووصله وخلع عليه وعلى ابنه (وفيها) أوقع الحسين بن موسى بالكردي المتغلبكان على نواحي الموصل فظفر بأصحابه واستباح عسكره وأمواله وأفلت الكردي فتعلق بالجبال فلم يدرك (وفيها) فتح المظفر بن حاج بعض ماكان غلب عليه بعض الخوارج باليمن وأخذ رئيسا من رؤسائهم يعرف بالحكيمي" (وفيها)لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادي الآخرة أمر خاقان المفلحي بالشخوص إلى آذربيجان لحرب يوسف بن أبى الساج وضم إليه نحو من أربعــة آلاف رجل من الجند (ولثلاث عشرة) بقيت من شهر رمضان دخل بغد اد رسول أبي مضر زيادة الله بن الأغلف ومعه فتح الأعجميُّ ومعه هدايا وجه بها إلى المكتنى (وفيها) تم الفداء بين المسلمين والروم في .ذي القعدة وكانت حدة من فودي به من الرجال والنساء ثلاثة آلاف نفس وفى ذى القعدة لاثنتي عشرة ليلة خلت منها توفى المكتنى بالله وكانت خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوما وكان يوم توفى ابن اثنين وثلاثين سنة يومثذ وكان ولد سنة ٢٦٤ ويكني أبامحمد وأمه أم ولد تركية تسمى جيجك وكان ربعة جميلا رقيق اللون حسن الشعر وافر الجمة وافر اللحية

#### خلافة المقتدر بالله

ثم بويع جعفر بن المعتضد بالله ولما بويع جعفر ابن المعتضد لقب المقتدر بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وأحد وعشرين يوما وكان مولده ليلة الجمعة لثمان بقين من شهر رمضان من سنة ٢٨٧ وكنيته أبو الفضل وأمه أم ولد يقال لها شغب فذكر كان فى بيت المال يوم بويع خسة عشر ألف ألف دينار ولما بويع المقتدر غسل المكتنى وصلى عليه ودفن فى موضع من دار محد بن عبد الله بن طاهر (وفيها) كانت بين عبج بن حاج والجند وقعة فى اليوم الثانى من أيام منى قتل فيها جماعه وجرح منهم بسبب طلبهم جائزة بيعة المقتدر

وهرب الناس الذين كانوا بمنى الى بستان ابن مامر وانتهب الجند مضرب أبى عدنان ربيعة بن محمد بمنى وكان أحد أمراء القوافل وأصاب المنصر فين من مكة فى منصر فهم فى الطريق من القطع والعطش أمر غليظ مات من العطش فيما قيل منهم جماعة وسمعت بعض من يحكى أن الرجل كان يبول فى كفه ثم بشربه في وحج ) بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشي

ثم دخلت سنة ست و تسعين و مائتين ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فمن ذلك ماكان من اجتماع جماعة من القواد والكتاب والقضاة على خلع المقتدر وتناظرهم فيمن يجعل فى موصعه فاجتمع رأيهم على عبدالله بن المعتزو ناظروه عَى ذلك فأجابهم الى ذلك على أن لا يكون فى ذلك سفك دم و لاحرب فأخبروه أن الامر يسلم اليه عفوا وأن جميع من وراءهم من الجند والقواد والكتابقد رضوا به فبايعهم على ذلك وكان الرأس في ذلك محمد بن داو دبن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي وواطأ محمد بن داود بن الجراح جماعة من القواد على الفتك بالمقتدر والبيعة لعبدالله بن المعتز وكان العباس بن الحسن على مثل رأيهم فلما رأى العباس أمره مستوثقا له مع المقتدر بدا له فيما كان عزم عليه من ذلك فحينئذ وثب به الآخرون فقتلوه وكان الذى تولى قتله بدر الأعجمي والحسين ابن حمدان ووصيف بن صوارتكين وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول ولماكان من غد هذا اليوم وذلك يوم الاحد خلع المقتدر القواد والكتاب وقضاة بغداد وبايعوا عبدالله بن المعتزولقبوه الراضي بالله وكان الذي أخذ له البيعة على القوّاد وتولى استحلافهم والدعاء بأسمائهم محمد بن سعيد الازرق كاتب الجيش ٥ وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة من غدوه إلى انتصاف النهار (وفيه) انفضت الجموع التيكان محمد بن داو د جمعها لبيعة ابن المعتز عنه وذلك أن الخادم الذي يدعى مونسا حمل غلمانا من غلمان الدار في شذوات فصاعدها وهم فيها في دجلة

فلما حاذوا الدار التيفيها ابن المعتز ومحمد بنداود صاحوا بهم ورشقوهم بالنشاب فتفرقوا وهرب من في الدار من الجند والقواد والكتاب وهرب ابن المعتز ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعتز بالمقتدر فاعتذروا بأنه منع من المصير اليه واختني بعضهم فأخذوا وقتلوا وانتهب العامة دور ابن داودوالعباس بنالحسن وأخذ ابن المعتز فيمنأ خذه ٥ و في يوم السبت لأربع بقين من شهر رسيم الأول منها سقط الثلج ببغداد من غدوة إلى قدر صلاة العصر حتى صار في الدور والسطوح منه نحو من أربعة أصابع وذكر أنه لم ير سغداد مثل ذلك قطه ﴿ وَفَى يوم الاثنين لليلتين بقيتًا من شهر ربيع الأول منها سلم محمد بن يوسف القاضي ومحمد بن عمرويه وأبو المثنى وابن الجصاص والأزرق كاتب الجيش في جماعة غيرهم إلى مونس الخازن فترك أبا المثنى في دار السلطان و نقل الآخرين إلى منزله فافتدى بعضهم نفسه وقتل بعضهم وشفع في بعض فأطلق ﴿ وفيها ﴾كانت وقعة بين طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وسُبْكَر ى غلام عمرو بن الليث فأسر سبكرى طاهرا ووجهه مع أخيه يعقوب بن محمد إلى السلطان ﴿ وَفِيهَا ﴾ وجه القاسم بن سيما مع جماعة من القواد والجند في طلب حسين بن حمدان بن حمدون فشخص لذلك حتى صار إلى قرقيسيا والرحبة والدالية وكتب إلى أخى الحسين عبد الله بنحمدان بن حمدون بطلب أخيه فالتقيهو وأخوه بموضع يعرف بالأعمى بين تكريت والسودقانية بالجانب الغربي من دجلة فانهزم عبد الله وبعث الحسين يطلب الأمان فأعطى ذلك ٥ ولسبع بقين من جمادى الآخرة منها وافي الحسين بن حمدان بغداد فنزل باب حرب ثم صار إلى دار السلطان من غد ذلك اليوم فخلع عليه وعقد له على تُمَّ وقاشان ۞ ولست بقين من جمادىالآخرة خلع على ابن دليل النصر اني كاتب يوسف بن أبي الساج ورسوله وعقد ليوسف بن أبي الساج على المراغة وآذربيجان وحملت إليه الخلع وأمر بالشخوص إلى عمله ٥ وللنصف من شعبان منها خلع على مونس الخادم وأمر بالشخوص إلى طرسوس لغزو الصائفة فنفذ لذلك وخرج في عسكر كثيف وجماعة من القوّاد وغلمان

الحجر ( وحج بالناس ) فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي

ثم دخلت سنة سبع و تسعين وما تتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

فن ذلك ما كان من غزو مونس الخادم الصائفة بلاد الروم من ثغر ملطية فى جيش كثيف ومعه أبو الأغر السلمى وظفر بالروم وأسر أتلاجا فى آخر سنة ٢٩٦ وورد الخبر بذلك على السلطان لست خلون من المحرم (وفيها) صار الليث ابن على بن الليث الصفار إلى فارس فى جيش فتغلب عليها وطرد عنها سبكرى وذلك بعد ماولى السلطان سبكرى بعد ما بعث سبكرى طاهر بن محمد إلى السلطان أسيرافا مرالمقتدر مونسا الخادم بالشخوص الى فارس لحرب الليث بن على فشخص اليها فى شهر رمضان منها (وفيها) وجه أيضا المقتدر القاسم بن سيما لغزوة الصائفة بيلاد الروم فى جمع كثير من الجند فى شوال منها (وفيها) كانت بين مونس الخادم والليث بن على بن الليث وقعة هزم فيها الليث ثم أسر وقتل من أصحابه جماعة كثيرة واستأمن منهم إلى مونس جماعة كثيرة ودخل أصحاب السلطان النوبند جان والميث بن عبيد الله بن العباس بن محمد عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد

ثم دخلت سنة ثمان و تسعين و مائتين ذكر الحبر عماكان فها من الاحداث

فن ذلك ما كان فيها من غزو القاسم بن سيما أرض الروم الصائفة ( وفيها ) وجه المقتدر وصيف كامه الديلي في جيش وجماعة من القواد لحرب سبكرى فلام عمرو بن الليث ( وفيها ) كانت بين سبكرى ووصيف كامه وقعة هزمه فيها وصيف وأخر جه من عمل فارس و دخل وصيف كامه ومن معه فارس و استأمن إليه من أصحاب سبكرى جماعة كثيرة فأسر رئيس عسكره المعروف بالقتال و مضى سبكرى هاربا إلى أحمد بن اسماعيل بن أحمد بما معه من الاموال والذخائر فأخذ

ما معه اسماعيل بن أحرد و قبض عليه فحبسه (وفيها) كانت بين أحمد بن اسماعيل. ابن احمد و محمد بن على بن الليث وقعة بنـاحية بست والرُّخَج أسره فيها أحمد. ابن اسماعيل (وحج بالناس) فيها الفضل بن عبد الملك

## ثم دخلت سنة تسعو تسعين و مائتين ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث

فن ذلك ما كان من غزو رستم بن بردوا الصائفة من ناحية طرسوس وهو والى الثغور من قبل بنى تفيس ومعه دميانة فحاصر حصن مليح الأرمني ثم رحل عنه وأحرق أرباض ذى الحكاع (وفيها) وردرسول أحمد بن اسماعيل بن أحمد بكتاب منه إلى السلطان يخبر فيه أنه فتح سجستان وأن أصحابه دخلوها وأخر جوا من كان بها من أصحاب الصفار وأن المعدل بن على بن الليث صار اليه بمن معه من أصحابه في الأمان وكان المعدل يو مئد مقيا بزرج فصار إلى أحمد بن اسماعيل من أصحابه في الأمان وكان المعدل يو مئد مقيا بزرج فصار إلى أحمد بن اسماعيل سجستان وبست والرخج فوجه به ابن اسماعيل و بعياله ومن معه إلى هراة وبين سجستان وبست والرخج متون فرسخا فوردت الخريطة بذلك على السلطان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر (وفيها) وافي بغداد العطير صاحب زكرويه ومعه الاغروه وهو أيضا أحد قواد زكرويه مستأمنا هوفي ذى الحجة منها غضب على على بن محمد بن الفرات لأربع خلون منه وحبس ووكل بدوره ودور أهله وأخذ كل ماو بحد له ولهم وانتهت دوره ودور بني اخوته وأهلهم واستوزر محمد بن عبيدالله بن يحيى بن خاقان (وحج بالناس) فيها الفضل بن عبدالملك

ثم دخلت سنة ثلثائة

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على برقة وهى من عمل مصر إلى ماخلفها بأربع فراسخ ثم ما بعد ذلك من عمل المغرب بخبر خارجى خرج عليه وأنه ظفر بعسكره وقتل خلقاً من أصحابه ومعه آذان وأنوف من قتله فى خيوط

وأعلام من أعلام الخارجي (وفي هذه السنة) كثرت الأمراض والعلل ببغداد في الناس وذكر أن الحكلاب والدئاب كلبت فيها بالبادية فكانت تطلب الناس والدواب والبهائم فإذا عصّت انسانا أهلكته (وحج بالناس) فيها الفضل ابن عبدالملك الهاشي

# ثم دخلت سنة احدى و ثلثمائة ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

فمن ذلك عزل المقتدر محمد بن عبيدالله عن الوزارة وحبسه إياه مع ابنيه عبيدالله وعبدالواحدو تصييره على بن عيسى بن داو دبن الجراح لهوزير الروفيها كثر أيضا الوباء ببغداد فمكان بها منه نوع سموه جنينا ومنه نوع سموه الماسرا فأما الحنين فكانت سليمة وأماالماسرا فكانت طاعونا قنالة (و فيها) أحضر دارالوزير على بن عيسى رجل ذكر أنه يعرف بالحلاج ويكني أبا محمدمُشْعوذ ومعه صاحب له سمعت جماعة من الناس يزعمون أنه يدَّعي الربو بية فصلب هو وصاحبه ثلاثة أيام كل يوم من ذلك من أوله إلى انتصافه ثم ينزل بهمافية من بهما إلى الحبس فحبس مدة طويلة فافتتن بهجماعة منهم نصر القشوري وغيره إلى أن ضبح الناس و دءو اعلى مر يعيبه و فحش أمره و أخرج من الحبس فقطعت يداه و رجلاه ثم ضربت عنقه ثم أحرق بالنار (وفيها) غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون فورد كتاب من طرسوس يذكر فيــه أنه فتح حصونا كثيرة وقتل من الروم خلقا كثيراً ﴿وَفِيها﴾ قتل أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان وماوراءالنهر قتله غلام له تركيٌّ أخصُ غلمانه به ذبحا هو وغلامان معه دخلوا عليه في قبته ثم هربوا فلم يدركوا (وفيها) وقع الاختلاف بين نصر بن أحمد بن إسماعيل ابن أحمد وعم أبيه إسحاق بن أحمد فكان مع نصر بن أحمد غلمان أبيه وكتابه وجماعة من قواده والأموال والكراع والسلاح وانحاز بعد قتل أبيه إلى بخارى وإسحاق بن أحمد بسمرقند وهو عليل من نقرس به فدعا الناس بسمرقند إلى

مبايعته على الرئاسة عليهم وبعثكل واحد منهما إلى السلطان كتبه خاطبا على نفسه عمل إسماعيل بن أحمد وأنفذ إسحاق كتبه فيما ذكر الى عمران المرزبانى لإيصالها الى السلطان ففعل ذلك وأنفذ نصر بن أحمد بن اسماعيل كتبه الى حماد ابن أحمد ليتولى ايصالها الى السلطان ففعل (وفيها) كانت وقعة بين نصر بن أحمد بن اسماعيل وأصحابه من أهل بخارى واسحاق بن أحمد عم أبيه وأصحابه من أهل سمرقند لأربع عشرة بقيت من شعبان منها هزم فيها نصر وأصحابه اسحاق وأهل سمرقند ومن كان قد انضم اليه من أهل تلك النواحي و تفرقوا عنه هاربین وکانت هذه الوقعــة بینهم علی باب بخاری (وفیها) زحف أهل يخارى الى أهل سمر قند بعد ماهزموا اسحاق بن أحمد ومن معه فكانت بينهم وقعة أخرى ظفر فيها أيضا أهل بخارى بأهل سمرقند فهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ودخلوا سمرقند قسرا وأخذوا اسحاق بن أحمـــد أسيرا وولوا ما كان اليه من عمل ابنا لعمرو بن نصر بن أحمد (وفيها) دخل أصحاب ابن البصرى من أهل المغرب برقة وطرد عنها عامل السلطان ۞ وولى أبو بكر محمد بن عليَّ بن أحمد بن أبي زنبور المازَرَائي أعمال مصر وخراجها ﴿وفيها﴾ فتل أنوسعيد الجنابي الخارج كان بناحية البحرين وهجر قتَله فيما قيل خادم له (وفيها) كثرت الأمراض والعلل ببغداد وفشا الموت في أهلها وكان أكثر ذلك فيها قيل في الحربيــة وأهل الأرباض ﴿ وَفِيها ﴾ وافي قائد من قواد ابن البَصرى في البرابرة والمغاربة الاسكندرية (وفيها) وردكتاب تُسكين عامل السلطان من مصر يسأله المدد (وحج بالناس) فيها الفضل بن عبدالملك

ثم دخلت سنة اثنتين و ثلثمائة ذكر الخبر عماكان فيها من الاحداث

فن ذلك ما كان من إشخاص الوزير على بن عيسى . . . . بن عبد الباقى فى ألنى فارس فيها لغزو الصائفة معونة لبشرخادم ابن أبى الساج وهو و الى طرسوس

من قبل السلطان الى طرسوس فلم يتيسر لهم غزو الصائفة فغزوها شاتية فى برد شديد وثلج (وفيها) تنحى الحسن بن على العلوى الأطروش بعد غلبته على طبرستان عن آمل وصار الى سالوس فأقام بها ووجه صعلوك صاحب الرى اليه جيشا فلم يكن لجيشه بهاثبات وعاد الحسن بن على اليهاو لم يرالناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته و إقامتــه الحق ( وفيها ) دخل حَبَاســة صاحب ابن البصرى الاسكندرية و غلب عليها وذكر أنه وردها في ماتتي مركب في البحر (وفيها) وافي حباسة صاحب ابن البصري موضعا من فسطاط مصر على مرحلة يقال لها سفط ثم رجع منه إلى و راء ذلك فنزل منز لابين الفسطاط و الاسكندرية (و فيها) شخص مونس الخادم إلى مصر لحرب حباسة وقوى بالرجال والسلاح والمال (وفيها) لسبع بقين من جمادى الأولى قبض على الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص وعلى ابنيه واستصنى كل شيء له ثم حبس وقيد (وفيها) كانت وقعة بمصر بين أصحاب السلطان وحباسة وأصحابه لست بقين من جمادي الأولى منها فقتل من الفريقين جماعة وجرحت منهم جماعة ثم أخرى بعد ذلك بيوم نحو التي كانت في هذه ثم ثالثة بعد ذلك في جمادي الآخرة منها ولاربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة منها ورد كتاب بوقعة كانت بينهم هزم أصحاب السلطان فيها المغاربة ﴿ وَفِيهَا ﴾ ورد كتاب من بشر عامل السلطان على طرسوس على السلطان يذكر فيه غزوه أرض الروم ومافتح فيها من الحصون وماغنم وسبى وأنه أسر من البطارقة مائة وخمسين وأن مبلغ السبي نحو من ألني رأس ٥ ولإحدى عشرة بقيت من رجب ورد الخبر من مصر أن أصحاب السلطان لقو احباسة وأهل المغرب يقاتلونهم فكأنت الهزيمة على المغاربة فقتلوا منهم وأسروا سبعة آلاف رجل وهرب الباقون مفلولين وكانت الوقعة يوم الخيس بسلخ جمادى الآخرة (وفيها) أنصرف حباسة ومن معه من المغاربه عن الاسكندرية راجعين إلى المغرب بعد ماناظر فيما ذكر حباسة عامل السلطان بمصر على الدخول إليه بالأمان وجرت يينهما في ذلك كتب وكانانصرافه فيما ذكر لاختلاف حدث بين أصحابه في الموضع  $(\Lambda - 1 \vee)$ 

الذى شخص منه (وفيها) أوقع بانيش الخادم بناحية وادى الذئاب وماقرب من ذلك الموضع بمن هنالك من الأعراب فقتل منهم مقتلة عظيمة ذكر أنه قتل منهم سبعة آلاف رجل ونهب بيوتهم وأصاب فى بيوتهم من أموال التجار وأمتعتهم التي كانوا أخذوها بقطع الطريق عليهم مالا يحصى كثرته ولست خلون من ذى الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون (وحج بالناس) فيها الفضل بن عبد الملك فوف اليوم الثاني والعشرين من ذى الحجة منها خرج أعراب من الحاجر على ثلاثة فراسخ بما يلى البرعلى المنصر فين من مكة فقطعو اعليهم الطريق وأخذو امامعهم من العين واستاقو امن جمالهم ما أرادوا وأخذوا فيها قيل ما ثتين و ثمانين امرأة حرائر سوى من أخذوا من المهاليك والإماء

تم الجزء الثامن وبه تم الكتاب وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبرى بحمد الله وعونه قال أبو جعفر قد ضمنا هذا الكتاب أبوابا من أوله إلى آخره إلى حيث انتهينا إليه من يومنا هذا فما كان متأخراً ذكرناه برواية وسماع إن أخر الله فى الاجل

ويلى هذا التاريخ كتابان: الأول « صلة تاريخ الطبرى» لعريب بن سعد القرطبي والثانى « المنتخب من ذيل المذيل » فى تاريخ الصحابة والتابعين لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى

# فهـــرس الجزء الثامن من تاريخ الامم والملوك

|                                                             | صفحة |                                                            | صفحة |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|
| (سنة تسعو ستين و ماثنين)و ما فيها<br>من الاحداث الجليلة     |      | (سنة ثمـان وخسين وماثنين)<br>ومافيها من الأمور الجليلة     |      |
| (سنة سبعين ومائتين ) ومافيها<br>من الاحداث الجليلة          |      | ( سنَّة تسع وخمسين وماثنين )<br>مقتل كنجور                 | 11   |
| (سنة إحدى وسبعين وماتنين)<br>ومافيها من الاحداث الجليلة     | ۱٤۸  | (سنة ستين ومائنين) ومافيها من<br>الاحداث الجليلة           | 17   |
| ( سنة اثنتين وسبعين وماثتين )<br>ومافيها من الاحداث الجليلة | 119  | ( سنة إحدى وستين وماثنين )<br>وماقمها من الاحداث الجليلة   | ۱۸   |
| (سنة ألاث وسنعين وماثنين)<br>(سنة أربع واستبعين وماثنين     |      | (سنة إثنتين وستين وماثتين)<br>ومافيها من الاحداث الجليلة   | ۲۱   |
| ؤسنة خمس وسبعين وماثنين)<br>( سنة ست وسبعين وماثنين )       | 105  | ( سنة ثلاث وستين وماثنين )<br>ومافيها من الاحداث الجليلة   | 77   |
| ومافيها من الاحداث الجليلة ( سنة سبع وسبعين وماثنين )       | 100  | ( سـنة أربع وــتين ومائتين )<br>ومافيها من الاحداث الجليلة | ۳٥   |
| وماغيها من الاحداث الجليلة (سنة ثمان وسبغين وماثنين )       |      | ( سائة خمس وستين وماثنين )<br>ومافيها من الاحداث الجليلة   | ٤٢   |
| ومافيها من الاحداث الجليلة ذكر ابتداء أمر القرامطة          |      | (سنةستوستين, ماثنين)و ماثيها<br>من الاحداث الجليلة         | ٤٦ - |
| ( سينة تسع وسبعين رمائنين )<br>ومافيها من الاحداث الجليلة   |      | (سنةسبع، ستينو مائتين) و مافيها<br>من الاحداث الجليلة      | 94   |
| خلانة المنضد                                                |      | مقتل أحمد بن مهدى الجبائي                                  | 77   |
| * '                                                         | 170  | (سنة تمان وستين ومائتين)                                   | 9.1  |
| من الاحداث الجليلة                                          |      | وذكرمافيهامن الاحداث الجليلة                               |      |
| (سنة إحدى و ثمــانين وماثنين)                               | 177  | قتل بهبوذ وذكر الخبر عن                                    | ۸۶   |
| ومافيها من الاحداث الجليلة                                  |      | ماب مقتله                                                  |      |

| طة | PE, | L | 0 |  |
|----|-----|---|---|--|
|    |     |   |   |  |

۲۲۵ (سنة إحدى وتسعين ومالتين) وقعة صاحب الشامة

۲۳۳ ( سنة اثنتين وتسعين وماثنين ) وذكر مافيهامن الاحداث الجليلة

۲۲٥ (سنة ثلاث وتسعين ومائنين)

ومافيها من الاحداث الجليلة ( سنة أربع وتسمين ومائتين )

ومافيها من الاحداث الجليلة ( سنة خس وتسمين وماثنين )

ومافيها من الاحداث الجليلة خلافة المقتدر بالله

( سنة ست وتسعين ومائثين )

وماقيها من الاحداث الجليلة

(سنة سبع و تسعين و مائتين و سنة أثمان و تسعين و مائتين و سنة تسع و تسعين و مائتين )

(سنة ثلثمانة وسنة (حدى وثلثمائة) ( سنة (ثنتين وثلثمائة ) ومافيها

من الاحداث الجليلة

#### صفحة

۱۳۹ (سنة اثنتين وثمانين وماثنين) ومافيها من الاحداث الجليلة

۱۷۳ (سنة ثلاث وثمـانين وماثنين )

۱۷۹ (سنة أربع وثمانين وماثنين) ومافيهامن الاحداث الجليلة

۱۹۳ (سنة خمس وثمانين وماثنين) وماثنين) وماقبها من الاحداث الجللة

140 (سنةست وثمانين وماثنين) ومافيها من الاحداث الجليلة

۱۹۷ (سنة سبع وثمانين وماثنين) ومافيها من الاحداث الجليلة

۲۰۶ ذکر الحبر عن سبب مقتل محمد ابن زید العلوی

۲۰۵ (سنة ثمان وثمانين ومانتين)

۲۰۷ (سنة تسع وثمانين وماثتين)
 وذكر الخبر عن الـكائن فيها
 من الأمور

۲۰۸ خلافة المكتنى بالله

۲۱٦ (سنة تسعين وماثنين) ومافيها من الاحداث الجللة

تم الفهرس



من سنة ٢٩١ ــ ٣٢٠ ه

يُطلبُ خل لَكُنبة الجارِّيَ النَّيْ بَرَى بأول شَارَع عَد عَلَيْ عَضَرَ

مطبعة الأرت قامة بالقاهرة عاع زارانا ١٢ ١٣٥٨ - ١٩٣٩

# سُرَالِيَّالِيَّالِيُّ

### أنم دخلت سنة ٢٩١

ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها كتب الوزير القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان الكاتب وكان المكتني قدولاه حرب القرمطي صاحب الشامة وصير اليه أمر القواد والجيوش فأمره بمناهضة صاحب الشامة والجدفى أمره وجمع القواد والرجال على محاربته فسار إليه محمد بن ســـليمان بجميع من كان معه وأهل النواحي التي تليه من الأعراب وغيرهم حتى قربوا من حَمَاة وصار بينهم وبينها نحو اثنى عشر ميلا فلقوا أصحاب القرمطي هنالك يوم الثلاثاء لست خلون من المحرم وكان القرمطي قد قدم بعض أصمابه في ثلاثة آلاف فارس وكثير من الرجالة في مقدّمته وتخلف هو فيجماعة منهم ردءاً لهم وجعل السواد وراءه وكان معه مال جمعه فالتتي رجال السلطان بمن تقدم من القرامطة لحربهم والتحم القتال بينهم وصبر الفريقان ثم انهزم أصحاب القرمطي وأسر من رجالهم بشركثير وقتل منهم عبدد عظيم وتفرق الباقون في البوادى وتبعهم أصحاب السلطان ليلة الأربعاء يقتلونهم ويأسرونهم فلسا رأى القرمطي مانزل بأصحابه من الانهزام والتفرق والقتل والاسرحَّل أخاً له يقال له أبو الفضل مالا وتقدم إليه أن يلحق بالبوادي ويستترجا إلى أن يظهر القرمطي بموضع فيصير إليه أخوه بالمبال وركب هو وابن عمه المسمى بالمدثر وصاحبه المعروف بالمطوَّق وغلام له روى وأخذ دليبلا وسار يريد الكوفة عرضا في البرية حتى انتهي إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال طريق الفرات فنفد ماكان معهم من الزاد والعلف فوجه بعض منكان معه ليأخذ لهم مااحتاجوا إليه فدخل الدالية لشراء حاجته فانكر زيه وسئل عن أمره فاستراب وارتاب وأعلم المتولى

لمسلحة تلك الناحية بخبره وكان على المعاون رجل يعرف أبى خليفة بن كُشمَرد فركب في جهاعة وسأل هذا الرجل عن خبره فأعلمه أن صاحب الشامة بالقرب منه في ثلاثة نفر وعرفه بمكانه فمضى صاحب المعاون إليهم وأخذهم ووجه بهم إلى المكتنى وهو بالرقة ورجعت الجيوش من طلب القرامطة بعد أن أفنوا أكثرهم قتلا وأسراً وكتب محمد بن سليمان الكاتب إلى الوزير القاسم بن عبيد الله بمحاربته القرامطة وما فتح الله له عليهم وقتله وأسره لأكثرهم وأنه تقدم في جمع الرؤس وهو باعث منها بعدد عظيم. وفي يو مالاثنين لأربع بقين من المحرم أدخل صاحب الشامة إلى الرقة ظاهراً للناس على فالج وعليه برنس حرير ودرَّاعة ديباج وبين يديه المدثر والمطوّق على جملين ثم إن المكتنى خلف عساكره مع محمد بن سلمان وشخص هو فى خاصته وغلمانه وخدمه وشخص معه القاسم بن عبيد الله الوزير من الرقة إلى بغداد وحمل معه القرمطي والمدُّر والمطوق وجهاعة بمن أسر في الوقعة و ذلك في أول صفر فلما صار إلى بغداد عزم على أن يدخل القرمطي مدينة السلام مصلوباً على دقل والدقل على ظهر فيل فأمر بهدم طاقات الابواب التي يجتاز بها الفيل بالدقل ثم استسمج ذلك فعمل له دميانة غلام يازمان كرسيا وركبه على ظهر الفيل في ارتفاع ذراعين ونصف وأقعد فيه القرمطي صاحب الشامة ودخل المكتنى مدينة السلام صبيحة يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأولو قدقدم بين يديه الاسرى مقيدين على جهال عليهم در اريع الحرير و برانس الحرير و الطوق و سطهم وهو غلام مانبتت لحيته بعد قد جعل فى فيه خشبة مخروطة وألجم بها فى فمه كهيئة اللجام ثم شدت إلى قفاه و ذلك أنه لما دخل الرقة كان يشتم الناس إذا دعو اعليه ويبزق فى وجوههم فجعل له هذا لئلا يتكلم و لا يشتم ثم أمرالمكتني ببناء دكة فى المصلى العتيق بالجانب الشرقي في ارتفاعها عشرة أذرع لقتل القرامطة وكانخلف المكتفي وراءه محمدبن سلمان الكاتب بجملة من قوادالقر امطة وقضاتهم ووجوههم فقيد جميعهم ودخلوا بغداد بين يديه يوم الخيس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول وقدأم القواد بتلقيه والدخول معه فدخل فى أتم ترتيب حتى إذاصار بالثريا

تزل بها وخلع عليه وطوّق بطوق من ذهب وسوّر بسوارين من ذهب وخلع على جميع القواد القادمين معه وطُوقوا وُسُوروا ثم صرفوا إلى منازلهم وأمر بالأسرى. إلى السجن وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذ وهو في حبس المكتفي سكرجة من المائدة التيكانت تدخل عليه وكسرها وأخذشظية منها فقطع بها بعض عروقه وخرج منه دم كثير حتى شدت يده وقطع دمهو ترك أياماحتى رجعت اليه تو ته ه ولماكان يوم الاثنين لسبع بقين من ربيع الأول أمر المكتنى القواد والغلمان بحضور الدكة فى المصلى العتيق وخرج من الناس خلق كثير وحضر الواثتي وهو يلي الشرطة بمدينة السلام ومحمد بن سليمان كاتب الجيش نقعدوا على الدكة في موضع هُي ٌ لهم وحمل الأسرى الذين جاء بهم المكتنى والذين جاء بهم محمد بن سليمان ومنكان في السجن من القرامطة وقوم من أهل بغداد ذكر أنهم على مذاهبهم وقوم من سائر البلدان من غير القر امطة حبسو الجنايات مختلفة وأحضر جميعهم الدكة ووكل بكل رجل منهم عونان وقيل إنهم كانوا في نحوثلثما تة وستين ثم أحضر صاحب الشامة والمدثر والمطوق وأقعدوا فىالدكة وقدم أربعة وثلاثون رجلا منالقرامطة فقطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم واحدا بعد واحد وكانت ترمى رؤسهم وجثثهم وأيديهم وأرجلهم كل ماقطع منها إلى أسفل الدكة فلمافرغ من قتل هؤلاء قدم المدئر فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقهثم المطوق ثم قدم صاحب الشامة فقطعت يداه ورجلاه وأضرمت نار عظيمة وأدخل فيها خشب صليب وكانت توضع الخشبة الموقدة فى خواصره وبطنه وهو يفتح عينيه ويغمضهما حتى خشى عليه أن يموت فضربت عنقه ورفع رأسه فى خشبة وكبر من كان على الدكة وكبر سائر الناس في أسفلها ثم ضربت أعناق باقى الاسرى وانصرف القواد ومن حضر ذلك الموضع وقت العشاء فلما كان بالغمد محملت الرؤس إلى الجسر وصلب بدن القرمطي في الجسر الأعلى ببغداد وحفرت لابدان القتلي آبار إلى جانب الدكة فطرحوا فيها ثم أمر بعد ذلك بأيام بهدم الدكة ففعل ذلك واستأمن على يدى القاسم بن سيما رجل من القرامطة يسمى إسماعيل

ابن النعمان ويكني أبا محمد لم يكن بتي منهم بنواحي الشأم غيره وغير من انضوى اليه وكان هذا الرجلمن موالى بني العُلَيص فرغب في الدخول في الطاعة خوفا على نفسه فأومن هو ومن معه وهم نيف وستورب رجلا ووصلوا إلى بغداد. وأجريت لهم الارزاق وأحسن اليهم ثم صرفوا مع القاسم بن سيا إلى عمله وأقاموا معه مدة فهمُّوا بالغدر به فوضع السيف فيهم وأباد جميعهم ۞ وفي آخر جمادي الأولى من هذه السنة ورد كتاب من ناحية بُجي بان سيلا أتاها من الجبل غرق فيه نحو من ثلاثين فرسخاً وذهب فيه خلق كثير وخربت به المنازل والقرى وهلكت المواشى والغلات وأخرجمن الغرقي ألف وماثنانسوى من لم يوجدمنهم. وفي يوم الاحدغرة رجب خلع المكتني على محمد بن سليمان كاتب الجيش و على وجو ه القواد وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان وبرز محمد إلى مضربه بباب الشهاسية وعسكر هنالك ثم خرج بالجيوش إلى جانب دمشق لقبض الاعمال من هارون ابن خمارويه إذ تبين ضعفه وذهبرجاله في حرب القرامطة ورحل محمدبن سليمان فى زهاء عشرة آلاف وذلك لست خلون من رجب وأمر بالجد فى المسير \* ولشلاث بقين من رجب قرئ على الناس كتاب لإسماعيل بن أحمد بأن الترك قصدوا المسلمين في جيش عظيم وأن في عسكرهم سبعياتة قبة تركية لرؤساء منهم خاصة فنودى فى الناس بالنفير وخرج مع صاحب العسكر خلق كثير فوافى الترك غارين فكبسوهم ليلاوقتل منهم خلق كثير وانهزم الباقون واستبيح عسكرهم وانصرف المسلمون سالمين غانمين وورد أيضاً الخبر من الثغور بأن صاحب الروم وجه إليها عسكرافيه عشرة صلبان ومائة ألف رجل فأغاروا وكبسوا وأحرقوا ثم ورد كتاب أبي معد بأن الاحبار اتصلت منطرسوس بأنغلام زرافة خرج إلى مدينة أنطاكية على ساحل البحر فافتتحها عنوة وقتل بها خمسة آلاف رجل من الروم وأسر نحو هذه العدة مهم واستنقذ من أسارىالمسلمين أربعة آلاف إنسان ووجد للروم ستين مركبا فغرتها وأخذماكان فيها من الذهب والفضة والمتاع والآنية وأنكل رجل حضر هـذه الغزاة أصاب فى فيته ألف دينار

فاستبشر المسلمون بذاك (وحج بالناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك ابن عبد الملك ابن عبد الله بن العباس بن محمد

#### ئم دخلت سنة ۲۹۲

## ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

ففيها وجه صاحب البصرة إلى السلطان رجلا ذكر أنه أراد الخروج عليه وصار إلى واسط مخالفا بها فأقصد إليه من يقبض عليه وعلى قوم ذكروا أنهم بايعوه ووجه بهم إلى بغداد فحمل هذا الرجل على فالج وبين يديه ابن له صبي على جمل ومعه سبعة وثلائون رجلا على جمال عليهم برانس الحرير وأكثرهم يستغيث ويبكى ويحلف أنه برىء فأمر المكتنى بحبسهم (وفى هذه السنة) أغارت الروم على مرعش ونواحيها فنفر أهل المصيصة وطرسوس وأصيبت جماعة من المسلمين فيهم أبوالرجالبن أبي بكار (وفيها) انتهى محمد بن سليمان الكاتب إلى أحواز مصر لحرب هارون ووجه اليه المكتني في البحر دميانة وأمره بدخول النيـــل وقطع المواد عمن بمصر من الجند فمضى وقطع عن أهل مصر الميرة وزحف اليهم محمد ابن سليمان على الظهر حتى دنا من الفسطاط وكاتب القواد الذين بها فخرج اليه بدر الحمامي وكان رئيس القوم ثم تتابع قواد مصر بالخروج اليه والاستثمان له فلما رأى ذلك هارون ومن بتى معه خرجوا محاربين لمحمد بن سليمان وكانت بينهم وقعات ثم إنهاوقعت بين أصحاب هارون في بعض الآيام عصبية اقتتلوا فيها عفرج اليهم هارون ليسكّنهم فرماه بعض المغاربة بسهم فقتله وبلغ محمد بن سليمان الخبر فدخل هو ومن معه الفسطاط واحتووا على دورآل طولون وأموالهم وتقبُّض على جميعهم وهم بضعة عشر رجلا فقيدهم وحبسهم واستصني أموالهم وكتب بالفتح إلى المكتنى وكانت هذه الوقيعة في صفر وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص آل طولون إلى بغداد وألا ُيبتى منهم أحداً بمصر ولا الشأم ففعل ذلك ﴿ وَلَثَلَاثُ ﴾ خُلُونَ مِن رَبِيعِ الْأُولَ سَقَطَ الْحَالَطُ مِن الْجُسِرِ الْأُولَ عَلَى جُنَّةً

القرمطيُّ وهو مصاوب فطحنه ولم يبقمنه شيء . وفي شهر رمضانورد الخبرعلي السلطان بأن قائداً من القواد المصريين يعرف بالخليجي ويسمى بابراهيم تخلف عن محمد بن سليان في آخر حدود مصرمع جماعة استمالهم من الجند وغيرهم و مضى الى مصر مخالفاً للسلطان وكان معه في طريقه جماعة أحبوا الفتنة حتى كثر جمعه فلماصار إلى مصر أراد عيسيالنوشري محاربته فعجز عن ذلك لكثرة من كان مع ابن الخليجيّ فانحاز عنه إلى الاسكندرية وأخلى مصر فدخلها الخليجيّ (وفيها) ندب السلطان لمحاربة الخليجي واصلاح أمر المغرب فاتكامولي المعتضد وضم اليه بدراً الحماميّ وجعله مشيراً عليه فيما يعمل به وندب معه جماعة من القواد وجندا كثيرا وخلع على فاتك وعلى بدر الحمامي لسبع خلون من شوال وأمرا بسرعة الخروج و تعجيل السير فخرجا لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال ﴿ وللنصف ﴾ من شوال دخل رستم مدينة طرسوس واليا عليها وعلى الثغورالشأمية (وفيها) كان الفداء بين المسلمين و الروم لست بقين من ذي القعدة ففودي من المسلمين ألف ومائتا نفس ثم غدر الروم وانصرفوا ورجعالمسلون بمن في أيديهم منأساري الروم ﴿ وحج ﴾ بالنـاس في هذه السنة الفضل بن عبد الله بن. العباس من محمد

## ثم دخلت سنة ۲۹۳ ذكر ما دار فى هذه السنة من أخبار بنى العباس

ففيهاورد الخبر بأن الخليجي المتغلب على مصر واقع أحمد بن كيغلغ وجماعة من القواد بالقرب من العريش فهزههم الخليجي أقبح هزيمة فندب المسلطان للخروج اليه جماعة من القواد المقيمين بمدينة السلام فيهم ابراهيم بن كيغلغوغيره وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة ورد الخبربأن أخا للحسين بن ذكرويه ظهر بالدالية من طريق الفرات في نفر من أصحابه ثم اجتمع اليه جماعة من الأعراب والمتلصصة فسار بهم نحو دمشق في جمادى الاولى وحارب أهلها فندب السلطان

للخروج اليه الحسين بن حمدان بن حمدون فى جمع كثير من الجنــد ثم ورد الخبر بأنهذا القرمطي سار إلى طبرية فامتنع أهلهامن ادخاله فحاربهم حتى دخلها فقتل عامة من بها من الرجال والنساء ونهبها وانصرف إلى ناحية البادية وذكر من حضرمجلس محمدبن داو د بن الجراح وقد أدخل إليه قوممن القرامطة بعدقتل الحسين بن زكرويه المصلوب بحسر بغداد فقال الرجل كان زكرويه أبوحسين المقتول مختفیا عندی فی منزلی و قد أعدَّ له سرداب تحت الأرض علیه باب حدید وكان لنا تنوَّر فإذا جاءنا الطلب وضعنا التنور على باب السرداب وقامت امرأة تسخنه فمكث زكرويه كذلك أربع سنين في أيام المعتضد ثم انتقل من منزلي إلى. دار قد جعل فيها بيت وراء باب الدار فاذا فتح الباب انطبق على باب البيت. فيدخل الداخل فلا يرى باب البيت الذي هو فيه فلم تزل هذه حاله حتى مات المعتضد فحينتذ أنفذ الدعاة واستهوى طوائف من أهل البادية وصار أهل قرية صَوْار يُتفِلُونه على أيديهم ويسجدون له واعترف لزكرويه جميع من رسخ حُبُّ الكفر في قلبه من عربي ومولى ونبطيّ وغيرهم بأنه رئيسهم وكهفهم وملاذهم وسموه السيد والمولى وساروا به وهو محجوب عن أهل عسكره والقاسم يتولى الاموردونه يمضيها على رأيه . وذكر محمد بن داود أن زكرويه ابن مهرويه هذا أقامرجلاكان يعلم الصبيان بقرية تدعى زابُوقَة من عمل الفَلوجة يسمى عبدالله بن سعيد ويكني أباغائم فتسمى بنصر ليعمى أمره ويخني خبره فاستهوى طوائف منالاصبغيين والعلَصيين وصعاليكمن بطون كلب وقصدهم. ناحية الشأم وكان عامل السلطان على دمشق والاردن أحمد بن كيغلغ وكان مقياً بمصر على حرب الخليجي فاغتم ذلك عبد الله بن سعيد المتسمى بنصر وسار إلى مدينة 'بُصْرى' فحارب أهلها ثم آمنهم فلما استسلموا له قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم واستاق أموالهم ثم نهض إلى دمشق فخرج اليه من كان بتي بهــا مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بن كيغلغ فقتل صالحا وفض عسكره ولم يطمع فى مدينة دمشق إذ دافعهم أهلها عنها ثم قصد القرمطى ومن معه مدينة طبرية

فقتلوا طائفة من أهلها وسبوا النساء والذرية بها فحينئذ أنفذ السلطان لمحاربتهم الحسين بن حمدان في جماعة من القو اد والرجال فوردوا دمشق وقد دخل القرامطة طبرية فلما اتصل بهم خروج القراد اليهم عطفوا نحو السماوة تبعهم الحسين بن حمدان وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويعورون ما وراءهم من المياه فانقطع الحسين عن اتباعهم لما تُحدم الماءُ وعاد إلى الرحبة وقصدت القرامطة إلى هيت فصبحوها ولم يصلوا إلى المدينة لحصانة سورها لسبع بقين من شعبان مع طلوع الشمس فنهبوا ربضها وقتلوا من قدروا عليه من أهلها وأحرقت المنازل وأنهبت السفن التي فى الفرات وقتل من أهل البلد نحو مائتي نفس وأوقروا ثلاثة آلاف بعير بالامتعة والحنطة ثم رحلوا إلى البادية ثم شخص بأثرهم محمد ابن كنداج اليهم فلماكان بقُرْبة منهم هربو امنه وعوروا المياه بينهم وبينه فأنفذت اليه الإبل والروايا والزادوكتب إلى الحسين بن حمدان بالنفوذ اليهم من جهة الرحبة والاجتماع مع محمد بن كنداج على الإيقاع بهم فلما أحس الكلبيُّون الذين كانوا مع عبد الله بن سـعيد القرمطيُّ المتسمى بنصر وثبوا عليه وقتلوه وتقرَّبوا برأسه إلى محمد بن كنداج واقتتلت القرامطة حتى وقعت بينهما الدماءُ ثم أنفذزكرويه داعية له يسمى القاسم بن أحمد إلى أكرة سواد فاستهواهم ووعدهم بأن ظهوره قد حضر وانه قد بايع له بالكوفة نحو أربعين ألف رجل وفى سوادها أربعائة ألف رجل وأن يوم موعدهم الذى ذكره الله يرمُ الزينة وأن يُعْشَرَ الناس ُضحى وأمرهم بالمسير إلى الكوفة ليفتتحوها في غداة يوم النحر وهو يوم الخيس فإنهم لا يمنعون منها فتوجه القاسم بن أحمد بأهل السواد ومن يجتمع اليه من الصعاليك حتى وافرا باب الكوفة في ثمانمائة فارس عليهم الدروع والجواشن والآلة الحسنة ومعهم جماعة من الرجالة على الرواحل وقِد انصرف الناس عن مصلاهم فأوقعوا بمن لحقوه من العوام وقتلوا منهم زهاء عشرين نفسا وخرج اليهم إسحاق بن عمران عامل الكوفة ومن كان معه من الجند فصافوا القرامطة الحرب إلى وقت العصروكان شعار القرامطة ياأحمد

يامحمد وهم يدعون بالثارات الحسين يعنون المصلوب بجسر بغداد وأظهروا الأعلام البيض وضربوا على القاسم بن أحمد قبة وقالوا هذا ابن رســول اللهـ فاقتتلوا قتالاشديدآئم انهزمتالقرامطة نحو القاسية وأصلح أهلالكوفة سورهم و خندقهمو حرسوا مدينتهم وكتب اسحاق بن عمر ان إلى السلطان يستمده فندب اليه جماعة فيهم طاهر بن على بن وزير و و صيف بن صوار تكين و الفضل بن موسى ابن بغاربشر الخادم وجي الصفواني ورائق الخزري وضماليهم جماعة من غلمان الحجر وأمرالقاسم بن سياومن ضم اليه من رؤساء البوادىبديار ربيعة وطريق الفرات وغيرهم بالهوض إلى القرامطة إذكان أصحاب السلطان متفرقين في نو احي الشأم ومصر فنفذت الكتب بذلك اليهم ٥ وفي يوم الجمة لاثنتي عشرة ليلة. خلت من رجب قرئ على المنبر ببغداد كتاب بأن أهل صنعاء وسائر أهل اليمن. اجتمعوا على الخارجي وحاربوه وفلواجموعه فأنحاز إلى بعض النواحي باليمن علم السلطان على مظفر بن حاج وعقد له على اليمن و خرج اليها لحنس خلون من ذى القعدة فأقام بها حتى مات (ولتسع) بقين من رجب أخرجت مضارب المكتني إلى بابالشماسية فضربت هنالك ليخرج إلى الشأم ويحاصر ابنالخليجي فورد كتاب من قبل فاتك القائد وأصحابه يذكرون محاربتهم له وظفرهم به وأنهم موجّهون له إلى مدينة السلام فردّت مضارب الميكتني وصرفت خزائنه وقد كانت جاوزت تكريت ثم أدخل مدينة السلام للنصف من شهر رمضان ابن الخليجي واحد وعشرون رجلا معه على جمال وعليهم برانس ودراريع حرير فجبسوا تُم خلع المكتنى على وزيره العباس بن الحسن خلعا لحسن تدبيره في أمر هذا الفتح » ثم لخس خلون منشوال أدخل بغداد رأس القرمطي المتسمى بنصر الذي انتهب مدينة هيت منصوبا في قناة (ولسبع) خلون من شوال ورد الخبر مدينة السلام بأنالروم أغارواعلى قورس وقتلوامقا تلتهم ودخلوا المدينة وأخربوا مسجدها رسبوا من بقي فيها وقتلوا رؤساء بني تميم المنضوين اليها (وحج) بالناس ف هذه السنة الفضل بن عبدالملك الهاشمي

ثم دخلت سنة ۲۹۶ ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

ففيها دخل ابن كيغانع طرسوس غازيا فى أول المحرم وخرج معه رسـتم وهي غزاة رستم الثانية فبلغوا حصن سلندوا وافتتحوه وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة وأسروا وسبوانحوا من خسة آلاف رأس وانصر فواسالمين (ولإحدى) عشرة ليلة خلت من المحرم ورد الخــبر بأن زكرويه القرمطيُّ ارتحــل من نهر المثنية يريدالحاج وأنه وافى موضعا بينه وبين بعض مراحلهم أربعة أميالوذكر محمد بن داود أنهم مضوا في جهة المشرق حتى صاروا بمــاءسليم وصار ما بينهم وبين السـواد مفازة فأقام بموضعه ينتظر قافلة الحاج حتى وافته لسـبع خلون من المحرم فأنذرهم أهل المنزل بارتصاد القرامطة لهم وأن بينهم وبين موضعهم أربعة أميال فارتحلوا ولم يقيموا وكان في هذه القافلة ابن موسى وسيما الابراهيمي فلما أمعنت القافلة في السير صار القرمطيُّ إلى الموضع الذي انتقلت عنه القافلة وسأل أهل القيروان عنها فأخبروه أنها تنقلت ولم تقم فاتهمهم بإنذار القافلة وقتل منالعلافين بهاجماعة وأحرق العلف ثم ارتصد أيضاً زكرويه قافلة خراسان فأوقع بأهلهاو جعل أصحابه ينخسون الجمال بالرماح ويبعجبونها بالسيوف فنفرت واختلطت القافلة وأكب أصحاب زكرويه على الحاتج فقتلوهم كيف شاءراوسبوا النساء واحتووا على ما فى القاطة ثم وافى عليهم أهل القاطة الثانية وفيها المبارك القميُّ وأحمد بن نصر العقيليُّ وأحمد بن على بن الحسين الهمذاني وقد كان رحل. القرامطة عن محلتهم وعوروامياهها وملاواركها بجيف الابلوالدواب التيكانت معهم وانتقلوا إلى منزل العقبة فوافاهم بها أهل القافلة الثانية ودارت بينهم حرب شديدة حتى أشرف أهل القافلة على الظفر بالقرامطة وكشفوهم ثم إن الفجرة تمكنوا فيساقتهم من غرة فركبو هاو وضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها فطرحتهم الابل وتمكنوا منهم فقتلوهم عن آخرهم إلا من استفدوه وسجوا النساء واكتسحرا الاموال والامتعة وقتل المبارك القمي والمظفر أبنه وقتسل

أبو العشائر ثم قطعت يداه ورجلاه ثم ضربت عنقه وأفلت مر الجرحي قوم وقعوا بين القتلي فتحاملوا في الليل ومضوا فمنهم من مات في الطريق ومنهم من نجاوهم قليل وكان نساء القرامطة وصبيائهم يطوفون بين القتلي ويعرضون عليهم الماء فمن كان فيه رمق أو طلب الماء أجهزوا عليه وقيل إنه كان في القافلة من الحاج نحو عشرين ألف رجل فقتل جميعهم غير نفر يسير وذكر أن الذي أخذوا من المــال والامتعة في هذه القافلة قيمة ألني ألف دينار وورد الخبر على السلطان بمدينة السلام عشية يوم الجمعة الاربع عشرة ليلة بقيت من المحرم بماكان من فعل القرامطة بالحاج فعظم ذلك عليه وعلى الناس وندب السلطان محمد بن داود ابن الجراح الوزير للخروج إلى الكوفة والمقام بهـا وانفاذ الجيوش إلى القرمطي فخرج من بغداد لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم وحمل معمه أموالا كثيرة لإعطاء الجندثم صار زكويه إلى زبالة فهولها وبث الطلائع أمامه ووراءه خوفا من أصحاب السلطان وارتصاداً لورود القافلة الأخرىالتي كانت فيها الأثقال وأموال التجار وجوهر نفيس للسلطان وبهامن القواد نفيس المولدي وصالح الأسود ومعه الشمسة والخزانة وكان المعتضد قد جعل في الشمسة جوهراً نفيسا ومعهم أيضا إبراهيم بن أبي الأشعث قاضي مكة والمدينة وميمون بن إبراهيم الكاتب والفرات بن أحمد بن الفرات والحسن بن اسماعيل وعلى بن العباس النهيكي فلماصارت هذه القافلة بفيد بلغهم خبر القرامطة فأقاموا أياما ينتظرون القوة من قبل السلطان وأقبل القرامطة إلىموضع يعرف بالخليج فلقوا القافلة وحاربوا أهلها ثلاثةأيام تم عطش أهل القافلة وكانوا على غير ماء فلم يتمكنوا منها فاستسلموا فوضع القرامطة فيهم السيف ولميفلت منهم إلا اليسير وأخذ القرامطة جميع مافى القافلة وسبوا النساء واكتسحوا الأموال ثم توجه زكرويه بمن معه إلى فيدوبها عامل السلطان فتحصن منه وجعل زكرويه يراسل أهل فيد بأن يسلموا اليه عاملهم فلم يجيبوه إلى ذلك ثم تنقل إلى النّباح ثم إلى حفير أبي موسى الأشعري رفي أول شهر ربيع الأول أنهض المكتني

وصيف بن سوار تكين ومعه جماعة من القواد إلى القرامطة فنفذوا من القادسية على طريق خَفَّان والتتي وصيف بالقرامطة يوم السبت لثمان بقين من ربيع ﴿ لَا وَلَ فَاقْتِنَاوَا يُومُهُمُ ذَلَكُ حَى حَجْزُ بَيْنُهُمُ الْمُسَاءُ ثُمُ عَاوِدُهُمُ الْحُرْبِ فَي اليوم الثانى فظفر جيش السلطان بالقرامطة وتتباوا منهم مقتلة عظيمة وخلصوا إلى ذكرويه فضربه بعض الجند ضربة بالسيف اتصلت بدماغه وأخذ أسيرا وأخذ معه ابنيه وزوجته وكاتبه وجماعة من خاصته وقرابته واحتوى الجندعلي جميع مافی عسکره وعاش زکرویه خمسهٔ أیام ثم مات فشق بطنه و حمل کذلك و انطلق من كان بتى فى يديه من أسرى الحاج ﴿ وَفِيهَا ﴾ غزا ابن كيغلغ من طرسوس فأصاب من العدو أربعة آلاف رأس سي ودواب ومواشي كثيرة ومتاعا وأسلم على يده بطريق من البطارقة (وفيها) كتب اندرونقس البطريق وكان على حرب أهل الثغور من قبل صاحب الروم إلى السلطان يطلب الأمان فأجيب إلى ذلك وخرج بنحو ماثتي نفس من المسلمين كانوا عنده أسرى وأخرج ماله ومتاعه إلى طرسوس وفى جمادى الآخرة ظفر الحسين بن حمدان بجاعة من أصحاب زكرويه كانوا هربوا مر. الوقعة فقتل أكثرهم وأسر نساءهم وصبيانهم (وفها) وافى رسل ملك الروم باب الشهاسية بكتاب إلى المكنفي بغدادومعهم هدية كبيرة وعشرة من أسارى المسلين ( وفها ) أخذ قوم من أصحاب زكرويه أيضا ووجهوا إلى باب السلطان ( وفيها ) كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كلبوالنمر وأسد وغيرهم كانوا خرجوا عليه فهزموه حتى بلغوا به باب حلب ﴿ و فيها ﴾ هزم وصيف بن سوار تـكين الأعراب بفيد تُم رحل سالماً بمن معه من الحابِّج (وحج بالناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك ثم دخلت سنة ٢٩٥

ذكر ما دار فى هذه السنة من أخبار بنى العباس فن ذلك ماكان من خروج عبد الله بن ابراهيم المسمعى عن مدينة أصبهان الى ( ١ - صلة ) قرية من قراها على فراسخ منها وانضمام نحو من عشرة آلاف كردىاليه مظهراً الخلاف على السلطان فأمر المكتني بدراً الحمامي بالشخرص اليه وضم اليه جماعة من القواد في نحو من خمسة آلاف من الجند (وفيها) كانت وقعة للحر بن موسى على اعراب طبيء فواقعهم على غرة منهم فقتل من رجالهم سبعين وأسرمن فرسانهم جماعة ( وفيها ) توفى اسماعيل بن أحمد فى صفر لاربع عشرة ليسلة خلت منه وقام ابنه أحمد بن اسماعيل في عمل أبيه مقامه وذكر أن المكتفي قعد له وعقد بيده لواءه ودفعه إلى طاهر بن على وخلع عليه وأمره بالخروج اليه باللواء (وفيها ) وُجه منصور بن عبد الله بن منصور الـكاتب إلى عبد الله بن ابراهيم المسمعي وكتب اليه يخوفه عاقبة الخلاف فتوجه اليه فلما صار اليه ناظره فرجع إلى طاعة السلطان وشخص فى نفر من غلمانه واستخلف باصهان خليفة له ومعه منصور بن عبد الله حتى صار إلى باب السلطان فرضي عنه المكتني ووصله وخلع عليه وعلى ابنه ( وفيها ) أوقع الحربن موسى بالكردى المتغلب على تلك. الناحية فتعلق بالجبال فلم 'يدرك ﴿ و فيها ﴾ فتح المظفر بن حاج ما كان تغلب عليه بعض الخوارج باليمن وأخذ رئيساً من رؤسائهم يعرف بالحكيمي ﴿ وَ فَهِا ﴾ لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادي الآخرة أمر خاقان المفلحيّ بالخروج إلى آذربيجان لحرب يوسف بن أبي الساج وضم اليه نحو أربعة آلاف رجل من الجند ﴿ وَلَثَلَاثُ عَشَرَةً ﴾ ليلة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أبي مُضر بن. الأغلب ومعه فتح الانجحي وهداياوجه بهامعه إلى المكتني (و فيها )كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة فقدى عن كان عندهم من الرجال ثلاثة آلاف نفس

ذكر علة المكتنى بالله وماكان من أمره إلى وقت وفاته وكان المكتنى على بن أحمد يشكو علة فى جوفه و فساداً فى أحشائه فاشتدت العلة به فى شمبان من هذا العام و أخذه ذرب شديداً فرط عليه و أزال عقله حتى أحدصافى الحرمى خاتمه من يده وأنفذه إلى وزير ه العباس بن الحسن وه ولا يحقل شيئا من ذلك وكان العباس يكرد أن يلى الام عبد الله بن المحتز و يخافه خو فاشد يدا فعمل فى تصيير الخلافة إلى يكرد أن يلى الام عبد الله بن المحتز و يخافه خو فاشد يدا فعمل فى تصيير الخلافة إلى

أبي عبد الله محمد بن المعتمد على الله فأحضر هدار دليلا وأحضر القاضي محمد بن يوسف وحده ركليه بحضرته وقال له مالي عندك إن سقت مذا الأمر إليك فقال له محمد ابر المعتمد لك عندي ما تستحقه من الجزاءر الإيثار وقرب المنزلة فقال له العباس. أربد أن تحلف لى أن لاتخليني من إحدى حالتين إما أن تريد خدمتي فأنصح لك وأبلغ جهدى في طاعتك وجمع المال لك كما فعلته بغيرك وإما أن تؤثر غيري فتوقرني وتحفظني و لا تبسط على بدا في نفسي ومالي و لا على أحد بسببي فقال ـ له محمد بن المعتمد وكان حسن العقل جميـل المذهب لولم تسق هذا إلى ماكان لي مَعْدَلُ عَنْكُ فِي كَفَايِتُكُ وحسن أثرك في كيف إذا كنت السبب له والسبيل إليه فقال له الدباس أريد أن تحلف لى على ذلك فقال إن لم أوف لك بغير يمين لمأوف من اليمين قال العباس قد قنعت و رضيت ثم قال له العباس مدّ يدك حتى أبايعك فقال له محمد وما فعل المكتني قال هو في آخر أمره وأظنه قد تلف فقال محمد ماكان الله ليراني أمد يدى لبيعة وروح المكتنى في جسده ولكن إن مات فعلت ذلك فقال محمد بن يوسف الصواب ما قال وانصر فوا على هذه الحال ثم إن المكتني أفاق وعقل أمره نقال له صافى الحرمى لو رأى أمير المؤمنين أن يوجه إلى عبيد الله بن المعتز ومحمد بن المعتمد فيركل بهما في داره و يحبسهما مافيها فإن الناس ذكروهما لهذا الأمر وأرجنوا بهمافقال له المكتني هل بلغك أن أحدهما أحدث بيعة علينا ققال له صافى لا قال له فما أرى لهما في إرجاف الناس ذنيا نلا تعرض لها ووقع الكلام بنفسه وخاف أن يزول الامر عن ولد أبيه فكان إذا عرض له بشيء من هذا الأمر استجر فيه الحديث وتابع المعنى واهتبل به جداً وعرض لمحمد بن المعتمد في شهر رمضان فالج في مجلس العباس بن الحسن الوزير من غيظ أصابه في مناظرة كانت بينه وبين ابن عمر ويه صاحب الشرطة فأمر العباس أن يحمل في قبة من قبابه على أفره بغاله فحمل إلى منزله في تلك الصورة وانصرفت نفسه إلى تأميل غيره نم اشتدت العلة بالمكتني في أول ذي القعدة مسأل عن أخيه

أبى الفضل جعفر فصح عنده أنه بالغ فأحضر القضاة وأشهدهم بأنه قد جعل العهد إليه من بعده

ذكر وفاة المكتني

ومات المكتنى بالله على بن أحمد ليلة الآحد لثلاث عشرة ليسلة خلت من ذى القعدة سنة ٢٩٥ ودفن يوم الاثنين فى دار محمد بن عبد الله بن طاهر وكانت خلافته ست سنين و تسعة عشر يوما وكان يوم توفى ابن اثنتين و ثلاثين سنة وكان ولد سنة ٢٦٤ وكنيته أبو محمد وأمه أم ولد تركية وكان جميلا رقيق اللون حسن الشعر وافر اللحية رولد أبا القاسم عبد الله المستكنى ومحمد أبا أحمد والعباس وعبد الملك وعيسى وعبد الصمد والفضل وجعفرا وموسى وأمّ محمد وأم الفضل وأم سلمة وأمّ العباس وأمّة العزيز وأسماء وسارة وأمّة الواحد قال وكان جعفر بن المعتضد بدار ابن طاهر التي هي مستقر أولاد وقد كان العباس بن الحسن فارق صافياً على أن يجيء بالمقتدر إلى داره التي كان يسكنها على دجلة لينحدر به معه إلى القصر فعرج به صافى عن دار العباس إذ خاف حيلة تستعمل عليه وعُدَّ ذلك من حزم صافى وعقله

#### ذكر خلافة المقتدر

وفيها بويع جهفر بن أحمد المقتدر يوم الأحد الثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة ٢٩٥ وهو يو مئذ ابن ثلاث عشرة سنة وأحد وعشرين يوما وكان مولده يوم الجمعة لأن بقين من شهر رمضان من سنة ٢٨٧ وكنيته أبو الفضل وأمّه أم ولد يقال لها شغب وكانت البيعة للمقتدر فى القصر المعروف بالحسى فلها دخله ورأى السرير منصوبا أمر بحصير صلاة فبسط له وصلى أربع ركعات وما زال يرفع صوته بالاستخارة ثم جلس على السرير و با يعه الناس و دارت البيعة على بدى صافى الحرمى و فاتك المعتضدي و حضر العباس بن الحسن الوزير وابنه أحد حتى تمت البيعة ثم غسل المكتنى و دفن فى موضع من دار محمد بن عبد الله بن

طاهر وذكر الطبرى أنه كان في بيت المال يوم بويع المقتدر خسة عشر ألف ألف دينار وذكر ذلك الصــولى وحكى أنه كان في بيت مال العامة ستمائة ألف. دينار وخلع المقتدر يوم الاثنين الثاني من بيعته على الوزير أبي أحمد العباس ين الحسن خلعا مشهورة الحسر. \_ وقلده كتابته وأمر بتكنيته وأن تجرى الأمور مجراها على يده وقلد ابنه أحمد بن العباس العرض عليه وكتابة السيدة أمه وكتابة هارُون ومحمد أخويه وكتب العباس إلى الحكور والاطراف بالبيعة كتابا على نسخة واحدة وأعطى الجند مال البيعة للفرسان ثلاثة أشهر وللرجالة ستة أشهر وأمرأ صحاب الدواوين على ماكانوا عليه وخلع المقتدر على سؤسن مولى المكتفي الذي كان حاجبه وأقره على حجابته وخلع على فاتك المعتضدي ومونس الخازن ويمن غلام المكتني وابن عمرويه صاحب الشرطة ببغدادوعلى أحمدبن كيغلغ وكان قد قدم يوم مبايعة المقتدر بقوم حاولوا فتق سجن دمشق وإقامة فتنة بها فحملوا على جمال وطوَّفوا وخلع على كثير من الحدم فمن كان إليه منهم عمل جعلت الخلعة عليه لإقراره على عمله ومن لم يكن إليه عمل كانت الخلعة تشريفا له وردّ المقتدر رســوم الخلافة إلى ما كانت عليه من التوسع في الطعام والشراب وإجراء الوظائف وفرق في بني هاشم خســة عشر ألف دينار وزادهم في الأرزاق وأعاد الرسـوم في تفريق الاضاحي على القواد والعمال وأصحاب الدواوين والقضاة والجلساء ففرّ قعليهم يوم التروية ويوم عرقة من البقر والغنم ثلاثون ألف رأس ومن الإبل ألف رأس وأمر بإطلاق من كان فى السجون ممن لاخصم له ولا حق لله عز وجل عليه بعد أن امتحن محمد بن يوسف القاضي أمورهم ورُفع اليه أن الحوانيت والمستغلات التي بناها المكتنى في رحبة باب الطاق أضرت بالضعفاء إذكانوا يقعدون فيها لتجاراتهم بلا أجرة لأنها أفنية واسعة فسأل عن غلتها فقيل له تغل ألف دينار في كل شهر فقال وما مقدار هذا في صلاح المسلمين واستجلاب حسن دعائهم فأمر بهدمها وإغادتها إلى ماكانت عليمه ولم يل الخـ لافة من بني العباس أصغر سنا من المقتدر فاستقلُّ بالامور ونهض بها واستصلح إلى الخاصة والعامة وتحبب اليها ولو لا التحكم عليه في كثير من الامور لكان الناس مده في عيش رغد ولكن أمه وغيرها من حاشيته كانو ايفسدون كثيرا من أمره (وفي هذه السنة) كانت وقعة عج بن حاج مع الجند بمني في اليوم الثاني من أيام مني وقتل بينهم جهاعة وهرب الناس الذين كانوا بمني إلى بستان ابن عامر وانتهب الجند مضرب أبي عدنان وأصاب المنصر فين من الحاج في منصر فهم ببعض الطريق عطش حتى مات منهم جهاعة قال الطبري سمعت بعض من يحكي أن الرجل كان يبول في كفه شم يشربه (وحج) بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك

### ثم دخلت سنة ۲۹۲

ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فمن ذلك ما كان من اجتهاع جهاعة من الفوّادوالكتّاب والقضاة على خلع جعفر المقتدر وكانوا قد تناظروا وتآمروا عند موت المكتفى على من يقدمونه للخلافة وأجمع رأيهم على عبد الله بن المعتز فأحضروه وناظروه فى تقلدها فأجابهم إلى تولى الأمر على أن لا يكون فى ذلك سفك دماء ولاحرب فأخبروه أن الأمر يسلم إليه عفوا وأن من وراءهم من الجند والقواد والكتاب قدرضوابه فبايعهم على ذلك سرا وكان الرأس فى هذا الأمر العباس بن الحسن الوزير ومحمد بن داو ابن الجراح وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضى وغيرهم فحالهم على ذلك العباس ونقض ماكان عقده معهم فى أمر ابن المعتز وأحب أن يختبر أمر المقتدر وإن كان فيه محميل للقيام بالخلافة مع حداثة سنه وكيف يكون حاله معه وعلم أن تحكمه عليه سيكون فوق تحكمه على غيره فصدده عن ابن المعتز وأنفذ أن تحكمه عليه سيكون فوق تحكمه على غيره فصدد أجرى الأمور مجراها فى حياة المهتذر على ما تقدم ذكره ثم إن المقتدر أجرى الأمور مجراها فى حياة المهتئي وقلد العباس جميعها وزاده فى المنزلة والحظوة وصير فى حياة المهتئير العباس على القواد واستخف بهم واشتد كبره على النس واحتجابه عنهم واستخفافه بكل صنف منهم وكان قبل ذلك صافى الناس واحتجابه عنهم واستخفافه بكل صنف منهم وكان قبل ذلك صافى

النية لعامة القراد والحدم منصفاً لهم فى إذنه لهم ولقائه ثم تجبر عليهم وكانوا يمشون ببن يديه فلا يأمرهم بالركوب وترك الوقوف على المتظلمين و السماع منهم فاستثقله الحاصة والعامة وكثر الطعن عليه والإنكار لفعله والهجاء له فقال بعض شعراء بغداد فيه

يا أَبَا أَحْمَدَ لَا أُنَّهُ سِنْ بِأَيامِكَ ظَنَّا وَاقْمَا وَاقْمَا وَاقْمَا وَاقْمَا وَاقْمَا وَاقْمَا كُمْ رَأَيْنَا مِنْ وزير صارَ فى الأجدَاث رَهِنَا أَنْ مَنْ كُنتَ تَرَاهُمُ دَرَجُوا قَوْنَا قَوْنَا فَقَرْنَا فَتَحَنَّبُ مَنْ كُنتَ تَرَاهُمُ دَرَجُوا قَوْنَا فَقَرْنَا فَيَعْمَى بِعَزِلِ مَنْ بِإِصْبَاحٍ يُهنَا وَقِيمِ مُنْ بِإِصْبَاحٍ يُهنَا وَقِيمِ عَطَاعِ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وكان بما يشدع به الحسين بن حدان على العباس أنه شرب يوماً عنده فلما سكر الحسين استخرج العباس خاتمه من أصبعه وأنفذه إلى جاريته مع فتى له وقال لحما يقول لك مر لاك اشتهى الوزير سماع غنائك فاحضرى الساعة و لا تتأخرى فهذا خاتمى علامة اليك قال الحسين و قد كنت خفت منه شيئا من هذا لبلاغات بلغتنى عنه وكتب رأيت له اليها بخطه فحفظت الجارية وحذرتها فلم تصغ إلى قول الفتى و لااجابته وكان الحسين يحلف مجتهدا أنه سمعه يكفر ويستخف بحق الرسول صلى الله عليه و سلم وأنه قال فى بعض ماجرى من القول قد كان أجيراً لخديجة ثم جاء منه مارأيت قال فاعتقدت قتله من ذلك الوقت و اعتقد غيره من القواد فيه مثل ذلك و اجتمعت القلوب على بغضته فحينند و ثب به القوم فقتلوه وكان الذى يوم قولى قتله بدر الأعجمي و الحسين بن حمدان ووصيف بن سوار تكين و ذلك يوم السبت لاحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول من العام المؤرخ

#### ذكر البيعة لابن الممتز

وفي غد هذا اليوم خلع المقتدر خلعه القواد والكتاب وقضاة بغداد ثم وجهوا في عبدالله بن المعتز وأدخل دار ابراهيم بن أحمد الماذرائي التي على دجلة والصراة. ثم حمل منها إلى دار المكتنى بظهر المُنحَرِّم وأحضر القضاة وبايمو اعبدالله بن المعتن فحضرهم ولقبوه المنتصف بالله وهو لقب اختاره لنفسه واستوزر محمد بنداودين الجراح واستخلفه على الجيش وكان الناس يحلفون بحضرة القضاة وكان الذي يأخذ البيعة على الناس وعلى القواد ويتولى استحلافهم والدعاء بأسمائهم محمد بن. سعيد الأزرق كاتب الجيش وأحضر عبد الله بن على بن أبي الشوارب القاضي وطولب بالبيعة لابن المعتز فلجلج وقال مافعل جعفر المقتدر فدفع في صدره وقتل أبو المشى لما توقف عن البيعة ولم يشك الناس أن الأمر تام له إذ اجتمع أهل الدولة عليه وكان أجل من تخلف عنه سوسن الحاجب فانه بقي يدار المقتدر مثبتاً لأمره وحامياً له ه وفي هـذا اليوم كانت بين الحسين بن حدان وبين غلمان الدار التي كان بها المقتدر حرب شديدة من غدوة إلى انتصاف النهار وثبت سوسن الحاجب به وحامىعنه وأحضر الغلمان ووعدهمالزيادة وقوى نفس صافى ونفس مونس الخادم ومونس الخازن فكلهم حماه ودافع عنه حتى انفضت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعتر وذلك أن مونسا الخادم حمل غلمانا من غلمان الدار إلى الشذوات فصاعد بها في دجلة فلما جازوا الدار التي كان فها ابن المعتز ومحمد بن داو د صاحوا بهم و رشقوهم بالنشاب فتفرقوا و هرب من كان في الدار من الجند والقوادوالكتاب وهرب ابن المعتز ومن كان معه ولحق بعض الذين كانوا بايعوا ابن المعتز بالمقتدر فاعتذروا إليه بأنهم مُنعوا من المصيرنحوه واختنى بعضهم فأخذوا وقتلوا وانتهبت العامة دور محمد بن داود والعباس بن الحسن وأخذ ابن المعتز فقتل وقتل معه جماعة منهم أحمد بن يعقوب القاضي ذبح ذبحا وقالوا له تبايع للمقتدر فقال هو صي و لا يجوز المبايعة له وقال الطبرى ولم ير الناس أعجب من أمر ابن المعتز والمقتدر فإن الخاصة والعامة اجتمعت على الرضي

يابن المعتز وتقديمه وخلع المقتدر لصغر سنه فكان أمر الله إقدراً مقدورا ولقد تحير الناس فى أمر دولة المقتدر وطول أيامها على وهي أصلها وضعف ابتنائها ثم لم ير الناس و لم يسمعو ا بمثل سير ته و أيامه و طول خلافته وقال محمد بن يحيي. الصولى وفي يوم الاثنين لتسع ليال بقين من ربيع الأول خلع المقتدر على على بن. محمد بن الفرات للوزارة وركب الناس معه إلى داره بسوق العطش وتمكلم في إطلاق جماعة بمن كان بايع ابن المعتز فأذن له المقتدر في ذلك فخلي سبيل طأهر ابن على ونزار بن محمد وإبراهيم بن أحمد الماذرائي والحسين بن عبدالله الجوهري. المعروف بابن الجصاص ووضع العطاء للغلمان والأولياء الذين بقوااً مع المقتدر صلة ثانية للفرسان ثلاثة أشهر وللرجالة ست نوائب وولىمونسا الخادم شرطة جانبي بغداد وما يليها وتقدم إليه بالنداء على محمد بن داود و ُيمن و محمد الرقاص. وأن يبذل لمن جاء بمحمد بن داو د عشرة آلاف دينار وخلع على عبدالله بن على " ابن محمد بن أبي الشوارب لقضاء جانبي بغداد وقلد الوزير على بن محمدأخاه جعفر ابن محمد ديوان المشرق والمغرب وأشاع أنه يخلفه عليهم وقلد نزار الكوفة وطساسيجها وعزل عنها المِسمعيُّ ثم عزل نزاراً وولى الكوفة نجحاً الطولوني وخلع على أبى الأغر خليفة بن المبارك السلمي لغزاة الصائفة وعظم أمر سوسن. الحاجب وتجبر وطغى فاتهمه المقتدر ولم يأمنهوأدار الرأى فىأمره مع ابنالفرات فأوصى إليه المقتدر خذ من الرجال من شئت ومن المال والسلاح ماشئت و تولُّ من الاعمال ماأحببت وخلُّ عن الدار أولها من أريد فأبي عليه وقال أمر أخذته بالسيف لا أتركه إلا بالسيف فأحكم المقتدر الرأى معابن الفرات فى قتله فلما دخل معه الميداز في بعض الآيام أظهر صافى الحُمرَ مي العلة وجلس في بعض طرق الميدان متعاللافنزل سوسن ليعو دهفو ثب اليه جماعة فيهم تكين الخاصة وغيره من القواد فأخذو اسيفه وأدخلوه بيتا فلما سمع منكان معه بذلك من غلمانه وأصحابه تفرقوا ومات سيوسن بعد أيام في الحبس وقلد الحجابة نصرا الحباجب المعروف بالقشوري وكان موصوفا بعقل ونضل وكان النصاري في آخر أيام العياس

ابن الحسن قد علا أمرهم وغلب عليهم الكتاب منهم فرفع في أمرهم إلى المقتدر فعهد فيهم بنحو ماكان عهد به المتوكل من رفضهم وأطراحهم وإسقاطهم عن الحدمة ثم لم يدم ذلك فيهم ٥ وفى يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد الثلج من غدوة إلى العصر.حتى صار فى السطوح والدور منه نحو من أربعة أصابع وذلك أمر لم ير مثله ببغداد ◊ و في يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ربيع الأول سلم محمد بن يوسف القاضي ومحمد بن عمرويه وابن الجصاص والأزرق كاتب الجيش في جماعة غيرهم إلى مونس الخازن فقتل بعضهم وشفع في بعض فأطلق ( وفيها ) وجه القاسم بن سيما في جماعة من القواد والجند في طلب الحسين بن حمدان فشخص لذلك حتى صار إلى قرقيسيا و الرحبة وكتب إلى أبى الهيجاء عبدالله بن حمدان بأن يطلب أخاه ويتبعه فخرج في أثره والنقي بأخيه بين تكريت والسودقانية بموضع يعرف بالأعمى فانهزم عبد الله عن أخيه الحسين ثم بعث الحسين إلى السلطان يطلب الأمان لنفسه فأعطى ذلك ٥ واسبع بقين من جمادي الآخرة خلع على بن دُليل النصر أني كاتب ابن أبي الساج ورسوله وعقد ليوسف على آ ذربيجان والمراغة وحملت اليه الخلع وأمر بالشخوص إلى عمله • وللنصف من شعبان خلع على مونس الخادم وأمر بالشخوص إلى طرسوس لغزو الروم فخرج في عسكر كثيف وجماعة من القواد وكان مونس قد ثقل على صافی الحرمی و أحب ألا يجاوره ببغداد فيسمي مع الوزير ابنالفرات فی إبعاده فأغزى في الصائفة وضُمُّ اليه أبو الأغر خليفة بن المبارك فلم يرضه مونس وكتب إلى المفتدر يذمه في كتب اليه في الانصر اف فانصر ف وحبس و اجتمع قول الناس بلا اختلاف بينهم أنه لم بكن فى زمن أبى الأغر فارس للعرب و لاللعجم أشجع منــه ولا أعظم أيدا وجلدا (وحج بالناس) في هذه الســنة الفضل ابن عبد الملك ثم دخلت سنة ۲۹۷

( ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس )

في المحرم من هذا العام ولد للمقتدر ان فأمر أن يكتب اسمه على الأعلام والتراس والدنانير والدراهم والسمات ولم يعش ذلك المولود ﴿ وَفِيهَا ﴾ ورد كتاب مونس الخادم على السلطان لست خلون من المحرم بأنه ظهر على الروم فى غزاته اليهم التي تقدم ذكرها فى سنة ٩٦ وهزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأسر لهم أعلاجا كثيرة وقرئ كتابه بذلك على العامة ببغداد ثم قفل مونس منصر فا ٥ و في صفر من هذه السنة أخر طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار ايرادماكان يلزمه من المال الموظف عليه من أمو ال فارس و دافع به فكتب سُبكرَى غلام عمرو بن الليث يتضمن حمل المــال وإبراده واستأذن في توجيه طاهر وأخويه أسرى إلى باب السلطان فأجيب إلى ذلك فاجتمع سبكرى ومن والاه عليهم ودارت بينهم حرب شديدة حتى استولى سبكرى على فارس وكرمان وبعث بطاهر وأخويه إلى السلطان فأدخلوا في عَمَّارَيَّات مكشوفة وخلع على رسول سبكرى ثم إن الليث بن على بن الليث لمــا بلغه فعــل سبكرى بطاهر ويعقوب ابني محمد غضب لذلك وسار يريد فارس فتلقاه سبكرى واقتتـلا قتالاشديدآفانهزم سبكري وقدم على السلطان يستمده فندب مونس الخادم إلى فارس وضم اليـه زهاء خمسة آلاف من الأولياء والغلمان وكتب إلى أصحاب المعاون باصبهان والأهواز والجبل في معاونة مونس على محاربة الليث بن على وأشخص معه الوزير ابن الفرات محمد بن جعفر العَـبَرْ تاي وولاه الخراج والضياع بفارس فاحتاج الجندإلي أرزاقهم فوعدهم بهامحمد بن جعفر فلم يرضو اوعده ووثبوا عليه ونهبوا عسكره وأصابته ضربة وزعم بعض أصحاب مونس أنه أخذله ماثة أَلف دينار ٥ وفي ليلة الاربعاء لخس خلون من شهر ربيع الآخر سنة ٩٧ ولد اللقتدر أبو العباس محمد الراضي بالله بدير حنيناء قبل طلوع الفجر ٥ و في ذي الحجة منهذا العام كانت بين مونس الخادم وبين الليث بن على حرب بناحية النو نندجان

فهزم الليث وأصحابه وأسر مونس الليث وأخاه اسهاعيل وعلى بن حسينين درهم والفضل بنعنبر وصاروا فى قبضته فحملهم بين يديه إلى بغداد وأدخل الليثعلي فيل ومن كان معه على جمال مشهورين قد ألبسوا البرانس ثم حبسوا (وفيها) وجه المقتدر القاسم بن سيما غازيا في الصائفة إلى الروم في جمع كثيف من الجند فى شوال فغنم وسبى ( وفيها ) ولى وَرْقاءُ بن محمد الشيبانى أمر السواد بطريق مكة فرفع المؤن عن الناس وحسم عنها ضرَّ الاعراب وما كانوا يفعلونه في الطريق من السلب والقتل وحسن أثرورقاء هنالك ولم يزل مقيما بتلك الناحية إلى أن رجع الحاج مسلمين شاكرين لفعله فيهم ٥ ولجمادي الأولى من هذا العام. ورد الخبر بأن أركان البيت الاربعة غرقت في سيول كانت بمكة وغرق الطواف و فاضت بئر زمزم وأنه كان سيلالم يرمثله في قديم الآيام وحديثها وفي شو المنها توفى محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر المعروف بالصناديتي ودفن في مقابر قريش وصلى عليه القاضي أحمد بن إسحاق بن البهلول \*وفي شهر رمضان منها توفي يوسف. ابن يعقوب القاضي و محمد بن داود الاصبهاني الفقيه ٥ وورد الخبر بو فاة عيسي النوشري عامل مصر فولى السلطان مكانه تكين الخاصة وتوجه من بغداد إلى مصر 🗢 وفي شوال من هذه السنة توفي جعفر بن محمد بن الفرات أخو الوزير وكان يلى ديوان المشرق والمغرب فولى الوزير ابنه المحسِّر. ديوان المغرب وولى أبنه الفضل ديوان المشرق ٥ وفي هـذا العـام توفي القاسم بن زرزور وكان من الحذاق المجيدين وأسنّ حتى قارب تسعين سنة (وحج بالناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الماشي

## ثم دخلت سنة ۲۹۸

ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها قدم الناس ابنسيها من غزاة الصائفة إلى الروم ومعه خلق كثير من الأسرى وخمسون علجاً قد حملوا على الجمال مشهورين بأيدى جماعة منهم أعلام الروم عليها صلبان الذهب والفضة وذلك يوم الخيس لاربع عشرة ليلة بقيت

من شهر ربيع الأول (وفيها)خالف سبكرى والتوى بماعليه فندب لمحاربته وصيف كامه غلام الموفق وشخص معه وجوه القواد وفيهم الحسين بن حمدان وبدر غلام النوشري وبدر الكبيرالمعروف بالحامي فواقعوا سبكرى في بابشيراز وهزموه وأسروا القتال صاحبه وهرب بعض قواده عنه وفتق عسكره بماله وأثقاله إلى غاحية كرمان وورد الخبربأن سبكري أسر وكان الذيأسره سيمجور غلام أحمد أبن اسماعيل ثم قدم وصيفكامه بالقتال صاحب سبكرى فأدخل على فيل وعليه برنس طويل وبين يديه ثلاثة عشر أسيرا على الجال وعلم مدراريع وبرانس من ديباج فخلع على وصيف وسور وطوق بطوق ذهب منظوم بجوهر ثم دخل سبكرى وحضر دخوله الوزبر ابن الفرات وسائر القواديوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة جقيت من شوال وكان قد حمل على فيل وشهر ببرنس طويل وبين يديه الكرك و من يضرب بالصنوح وخلفه الليث بن على على فيل آخر فخلع على ابن الفرات فتذكرت فيـه حديثا كان حدثناه صافي الحرمي موم بويع فيه المقتدر بالله قال صافى رأيت الخليفة المقتدرً بالله وهو صبى فى حجر المعتضد والمعتضد ينظر فى دفتر كان كثيرا ما ينظر فيه وهو يضرب على كتف المقتدر ويقول له كأنى بملوك فارس قد أدخلوا إليك على الفيلة والجمال عليهم البرانس وكان صافى يوم بيعة المقتدر يحدّث بهذا ويدعو إلى الله أن يحقق هذا القول (وفيها) وردت على المقتدر هدايا من خراسان أنفذها إليه أحمد بن اسماعيل بن أحمد فها غلمان على دواجم وخيولهم وثياب ومسك كثير وبزاة وسمور وطرائف لم يعهد بمثلها فما أهدى من قبل (وفيها) جلس ابن الفرات الوزير لكتاب العطاء فحاسبهم وأشرف لحم على خيانة نحو مائة ألف دينار فورى عن الأمر قليلا إذ كان كتابه منهم واستخرج ماوجد من المال في رفق وستر هوفي جمادي الآخرة من هذا العام فلج عبد الله بن على بن أبي الشوارب القاضي فأمر المقتدر ابنه محمد بن عبد الله يتولى أمور الناس خليفة لابيه حتى يظهر حاله وما يكون من علته فنظركماكان

ينظر أبوه وأنفذ الأمور مثل تنفيذه

#### ثم دخلت سنة ۲۹۹

ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فن ذلك غزوة رستم الصائفة من ناحية طرسوس وهو والى الثغور فحاصر حصن مليح الارميني ثم دخل عليه وأحرق أرض ذى الكلاع (وفيها) ورد رسول أحمد بن إسماعيل بكتاب منه إلى السلطان بأنه فتح سجستان وأن أصحابه دخلوها وأخرجوا من كان فيها من أصحاب الصفار وأن المُعَدل بن على أبن الليث صار اليه بمن معه من أصحابه فى الامان وكان المعدل يو مئذ مقيامعهم بزرنج وصار إلى أحمد بن إسماعيل وهو مقيم ببست والرخج فوجه به أحمد و بعياله ومن معه إلى هراة ووردت الخريطة بذلك على السلطان يوم الاثنين لعشر خلون من صفر (وفيها) وافى بغداد العُظير صاحب زكرويه و معه الاغر وهو أحد قواد زكرويه مستأمنا

#### ذكر القبض على أبن الفرات

وفى ذى الحجة غضب المقتدر على وزيره على بن محمد بن الفرات لاربع خلون منه وحبس ووكل بدوره وأخذكل ما وجد له ولاهله وانتهبت دوره أقبح نهب و فجر الشرط بنسائه ونساء أهله وكان ادعى عليه أنه كتب إلى الاعراب بأن يكبسوا بغداد فى خبر طويل واستوزر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان فكانت وزارة ابن الفرات ثلاث سنين و ثمانية أشهر واثنى عشر يو ما وطولب ابن الفرات بأمواله وذخائره فاجتمع منها مع ودائع كانت له سبعة آلاف ألف دينار فيما حكى عن الصولى وكان مشاهداً ومشرفاً على أخبارهم والاثاث ما يحيط بوزير جلس فى الوزارة وهو يملك من العين والورق والضياع والاثاث ما يحيط بعشرة آلاف ألف فيد و تربح الله الفرات ه قال وكانت له أياد جليلة و فضائل كثيرة قد ذكرتها فى كتاب الوزراء و قال ولم ير وزير أو دع وجوه الناس من الاموال ما أو دع ابن الفرات من قبل ولايته الوزارة وكانت غلته تبلغ ألف ألف دينار

ولم يمسك الناس ببغداد عن انتقاص ابن الفرات وهجوه مع حسن آثاره وأحضر محمد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان دار المقتدر فى الوقت الذى ضم فيه على ابن الفرات فقلد الوزارة وانصرف إلى منزله بباب الشماسية فى طيار وركب يوم الخيس بعده فخلع عليه وحمل و فلد سيفا وقيل إن السبب فى ولايته كان بعناية أم ولد المعتضد بأمره على إن ضمن لها مائة ألف ديبار وقوى أمره عندها رياء كان يظهره وكان الخدم من الدار يأتونه بالكتب فلا يكام الواحد منهم إلا بعد مائة ركعة يصلم افكانوا ينصر فون بوصفه وما رأوا منه وخلع على ابنه عبد الله بن محمد لخلافة أيه واستبدل بالعمال وعزل كل من كان خطوطه إلى على بن الفرات وآله (وفي هذه السنة) مات وصيف موشجير يوم الخيس لاربع عشرة ليسلة بقيت من شهر رمضان (وفيها) مات الخرق يوم المخيس لاربع عشرة ليسلة بقيت من شهر رمضان (وفيها) مات الخرق المحدّث (وحج بالنياس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك

ثم دخلت سنة ۳۰۰ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها أمر جعفر المقتدر برفع مطالبة المواريث عن الناس وأن يورث ذوو الأرحام ولا يعرض لأحد في ميراث إلا لمن صح أنه غير وارث وكان الناس من قبل ذلك في بلاء رتعلل متصل من المستخر جين والعاملين (وفيها) أخرج محد بن إسحاق بن كنداجيق بعض أصحابه لمحاربة قوم من القرامطة جاءوا إلى سوق البصرة فعاثوا بهاو بسطوا أبديهم وأسيافهم على الناس فيها فلما واقفهم أصحاب ابن كنداجيق صدمهم القراءطة صدمة شديدة حتى هزموهم وقتل من أصحاب ابن كنداجيق جماعة وكان محمد بن إسحاق قد خرج كالممد لهم فلما باغه أمرهم وشدة شوكتهم انصرف مبادرا إلى المدينة فأنهض السلطان محمد بن عبد الله الفارق في رجل كثير معونة لابن كنداجيق ومدداً له فأقاما بالبصرة ولم بتعرضا لمخاربة ه وفي شعبان من هذه السنة قبض على إبراهيم بن أحمد الماذرائي وعلى أبن أخيمه محمد بن على بن أحمد الماذرائي وعلى ابن أخيمه محمد بن على بن أحمد الماذرائي وعلى ابن أخيمه محمد بن على بن أحمد الطائهم أبو الهيثم بن تَوابة بخمسهائة ألف فعلوا

منها خمسين ألفا إلى بيت المال وصانعوا الوزير ابن خاقان وابنه وابن تُوَابِّة يمال كثير وصادر ابن ثوابة جماعة على مائة ألف دينار فحمل منها ابن الجصاص عشرين ألفا وفرضت البقية على جماعة منهم ابن أبى الشوارب القاضي وغيره وظهر في هذا العام ضعف أمر محمد بن عبيد الله بن يحيي بن خافان الوزيرو تغلب ابنه عبد الله عليه وتحكمه في الأمور دو نه وكثر التخليط من محمد في رأيه وجميع أمره فكان يولى العمل الواحد جماعة في أسبوع من الأيام و تقدُّم بالمصانعات حتى قلد عمالة بادوريا في أحدعشر شهر اأحدعشر عاملا وكان يدخل الرجل الذي قدعرفه دهرا طويلافيسلم عليه فلا يعرفه حتى يقول له أنا فلان بن فلان ثم بلقاه بعد ساعة فلا يعرفه (وفيها) ورد الخبر بانخساف جبل بالدينور يعرف بالتل وخروج ماء كثيرمن تحته غرقت فيه عدة من القرى وورد الخبر أيضا بانخساف قطعة عظيمة من جبل لبنان وسقوطها إلى البحر وكان ذلك حدثاً لم يرمثله (وفيها) وردكتاب صاحب البريد بالدينور يذكرأن بغلة هناك وضعت فلوة ونسخة كتابه ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ الحمد لله الموقظ بعـ بره قلوب الغافلين و المرشد بآياته ألباب العارفين الخالق مايشاء بلامثال ذلك الله البارئ المصور في الأرحام مايشاء وأن الموكل بخبر التطواف بقرماسين رفع يذكر أن بغلة لرجل يعرف بأبي بردة من أصحاب أحمد بن على المرسى وضعت فلوة و يصف اجتماع الناس لذلك و تعجبهم لما عاينوامنه فوجهتُ من أحضرني البغلة والفلُّوة فوجدت البغلة كمتاء خلوقية والفلوة سوية الخلق تامة الاعضاء منسدلة الذَّنب سبحان الملك القدوس لامعقَّب لحكمه وهو سريع الحساب ٥ وكان المقتدر لمارأى عجز محمدبن عبيدالله الوزير و تبلده قد أنف ذ أحمد بن العباس أخا أم موسى الهاشمية إلى الأهواز ليقدم بأحمد بن محمد بن يحيي المعروف بابن أبي البغل ليوليه الوزارة فخرج إليه وأقبل يه حتى صار بو اسط فلما قرب من دار السلطان سلم أحمد بن العباس على أحمد بن محمد بالوزارة وحمل إليه ثلاثة آلاف دينار فاتصل الخبر بمحمد بن عبيد الله الوزير من قبل حاشيته وعيونه فركب إلى الدار وصانعجماعة من الخدم والحرم وضمن

لام ولد المعتضد التي كانت عنيت بولايته في أول أمره خمسين ألف دينار فنقضت أمر ابن أبي البغل ورُدَّ واليا على فارس ه وفي شوال من هذا العام توفي عبيدالله أبن عبد الله بن طاهر وكان أكثر الناس أدبا وجلالة وفهما و مروءة و هو ابن إحدى و ثما نين سنة و صلى عليه أحمد بن عبدالصمد الهاشمي و دفن في مقابر قريش فرو فيها ) مات أبو الفضل عبد الواحد بن الفضل بن عبد الوارث يوم السبت السبع بقين من ذي الحجة (وأقام الحج للناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الماك بن عبد الله الهاشمي

ثم دخلت سنة ٣٠١ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

ففيها وافى بغداد على بن عيسى بن داود بن الجراح مقدمه من مكة وذلك يوم الاثنين لعشر خلون من المحرم فمضى به من فوره إلى دار المقتدر فقلدوا الوزارة وخلع عليه لو لايتها وقلدسيفا وقبض على محمد بن عبيد الله وابنيه عبد الله وعبد الواحد فجبسوا وكانوا قد ركبوا فى ذلك النهار إلى الدار ووُعدوا بأن يخلع عليهم ويسلم على بن عيسى إليهم فسلموا إليه ووقع الأمر بضد ماظنوه وقعد على ابن عيسى لحمد بن عبيدالله و فاظره فقال له أخر بت الملك وضيعت الأموال ووليت بالعناية وصانعت عن الولايات بالرشوة وزدت على السلطان أكثر من ألف بالعناية و من تسناه يأخذا لمصانعات على يدى أبى الهيثم بن ثوابة و لايني بعهد لكل فيها ذكر من تسناه يأخذا لمصانعات على يدى أبى الهيثم بن ثوابة و لايني بعهد لكل من صانعه برشوة حتى قيلت فيه أشعار كثيرة منها

وزير ما يُفِيقُ منَ الرَّقَاعَهُ يُولَى ثَم يَعزلُ بعـ لَـ ساعهُ إِذَا أَهلُ الرِّشَا صاروا إليهِ فأحظَى القوم أُوفَرُهُمْ بِضاعَهُ وليسَ بَمَنكُرٍ ذَا الفعلُ منهُ لانَّ الشيخَ أُفلِتَ مِن تَجَعَهُ

وكان محمد بن عبيد الله قبل أن يستحيل به الحال فيها ذكر أهل الخبر به وحسن الرأى فيه ذا دهاء وعقل وكان ابنه عبد الله كاتبا بليغا حسن الكلام

مليح اللفظ حسن الخط جواداً يعطى العطايا الجزيلة ويقدم الأيادى الجليلة -وصل عبد الله بن حمدون من مأله في مدة ولايته بتسمعين ألف دينار إلى ماوصل به غيره وأعطاه كثيرا بمنكان أمله (وفي هذه السنة) رضي عن القاضي محمد بن يوسف وقلد الشرقية وعسكر الهدى وخلع عليه دراعة وطيلسان وعمامة. سوداء وركب من دار الخليفة إلى مسجد الرصافة فصلى ركعتين ثم قرئ عليه عهده. بالولاية ٥ وفيهاورد الخبر بوثوب أبى الهيجاء عبد الله بنحمدان بالموصل ومعه جماعة من الأكراد وكانوا أخواله لأن أمه كردية وأغاث الجند أهل الموصل فقتلت بينهم مقتلة عظيمة وصارأبو الهيجاء إلى الأكراد وتأمر عليهم كالخالع للطاعة ، و تظلم أهل البصرة من عاملهم محمد بن إسحاق بن كنداج وشكوا به إلى على بن عيسى الوزير فعزله عنهم بعـد أن استأمر فيه المقتدر لشــلا يستبد بالرأى دونه وولى البصرة نجحا الطولونى ثم ولى محمــد بن إسحاق بن كنداج الدينور وولى سليمان بن مخلد دنوان ألدار وكتابة غريب خال المقتـدر وولى. على بن عيسى إبراهيم أخاه ديوان الجيش واستخلف عليه سـعيد بن عثمان والحسين بن على ه و فى شهر ربيع الآخر من هـذه السنة دخل مونس الخادم سدينة الســــلام ومعه أبو الهيجاء قد أعطاه أمانا فخلع على مونس وعليه ٥ وقلد نصر القشوري مع الحجابة التي كان يتولاها ولاية السوس وجندي سابور ومناذر الكبرى ومناذر الصغرى فاستخلف على جميع ذلك يمنأ الهـــلالى الحادم (و في هذه السنة) أغارت الآراك على المسلمين بخراسان فسبَت منهم نحو عشرين ألفا إلى ماذهبت به من الأموال وقتلت من الرجال فخرج اليهم أحمد ابن إسماعيل وكان واليها في جيوش كثيرة واتبعهم فقتل منهم خلقا كثيراً واستنقذ بعض الاسرى وأوفد الى السلطان رجلا شيخا يعرف بالحمادى يستحمد اليه بفعله بالأتراك ويخطب اليه تشرطة مدينة السلام وأعمال فارس وكرمان فأجيب إلى كرمان وحدها وكتب له بها كتاب عهد \* وفى جهادى الآخرة من هذه السنة أطلق محمد بن عبيد الله الذي كان وزيرا وابنه عبدا لله

وأمراً بلزوم منازلهما ﴿وفيها﴾ خلع على القاسم بن الحر وولى سيراف وخلع على على بن خالد الكردي وولى حلوان (وفي هذه السنة) ركب أبو العباس محمدبن المقتدر من القصر المعروف بالحسني وبين يديه لو اءعقده له أبو هالمقتدر على المغرب ومعه القوادكلهم والغلمان الحجرية وجهاعة الخدم حول ركابه وعلى بن عيسى عن يمينه ومونس الخادم عن يساره ونصر الحاجب بين يديه فسار في الشارع الأعظم ورجع في الماء والناس معه فاعترضه رجل بمر بّعة الحرشي فنثر عليه دراهم مسيَّفة وقال له بحق أمير المؤمنين إلا أذنت لي في طلي الفرس بالغالية فوقف له وجعل الرجل يطلى وجه الفرس فنفر منه وقيل له دع وجهه واطل سائر بدنه فأقبل يطلى عرف الفرس وقوائمه بالغالية فقال محمد بن المقتدر لمن حوله اعر هوا لنا هذا الرجل ﴿ و في هذه السنة ﴾ قلد أبو بكر محمد بن على الماذر الى أعمال مصر الإشراف على أعمال الشأم وتدبير الجيوش وخلع عليه وذلك يوم الخيس للنصف من شهر رمضان وخلع في هذا النهار أيضا على القاسم بن سيها وعقد له على الاسكندرية وأعمال برقة ﴿ وَفَهُ هَذِهُ السُّنَّةِ ﴾ في جهادي الآخرة وردالخبر بوفاة على بن أحمد الراسي وكان يتقلد جندي سابور و السوس و ماذر أيا إلى آخر حدودها وكان يورد من ذلك ألف ألف دينار وأربعهائة ألف دينار فى كل سنة ولم يكن معه أحد يشركه في هذه الأعمال من أصحاب السلطان لأنه تضمن الحرب والحراج والضياع والشحنة وسائر مافى عمله فتخلف فما وردت به الأخبار من العين ألف ألف دينار ومن آنية الذهب والفضة قيمة مائة ألف دينار ومن الخيل والبغال والجمال ألف رأس ومن الخزالرفيع الطاقى أزيد من ألف ثوب وكان مع ذلك واسع الضيعة كثير الغلة وكاذله ثمانون طرازا ينسج له فيها الثياب من الخز وغيره الما وردالخبر بوفاة الراسي أنفذ المقتدر عبدالواحد بن الفضل بن وارث في جماعة من الفرسان والرجالة لحفظ ماله إلى أن يوجه من ينظر فيه ثم وجهمونس الخادم للنظر في ذلك فيقال إنه صار اليه منمه مال جليل وخلع على ابراهيم بن عبـدالله المسمعي وولى النظر في دور الراسي وتوفي مونس الخازن يوم الأحدالثمان بقين

من شهر رمضان ولم يتخلف أحد عن جنازته من الرؤساء وصلى عليه القاضي محمد ابن يوسف ودفن بطرف الرصافة وكان جليل القدر عند السلطان فلمامات قلد ابنه الحسنماكان يتولاه من عرض الجيوش فجلس ونظروعاقب وأطلقوفرق سائر الأعمال التي كانت إلى مونس علىجماعة من القواد الذين كانوافى رسمهوضم أصحابه إلى ملازمة أبي العباس بن المقتدر ولم يخلع على الحسن بن مونس للولاية مكان أبيه فعلم أن ولايته لاتتم وعزل بعد شهرين وعزل محمد بن عبيدالله بن طاهر وكان خليفته على الجانب الشرقي وقدم مكانه بدر الشرابي وعزل خزري بن موسى خليفة مونس على الجانب الغربي وولى مكانه اسحاق الاشروسي وولى شفيع اللؤلؤى البريدوسمي شفيعاالا كبره وورد الحبر في شعبان بأنأحمد بن سماعيل ابن أحمد صاحب خراسان قتله غلمانه غيلة على فراشه وكان قد أخاف بعضهم فتواطؤا على قتله ثم اجتمع سائر غلمانه فضبطوا الامر وبايعوا لابنه نصر بن أحمد وورد كتابه على المقتدر يسأله تجديد العهد له ووردت كتب عمومته وبني عمه يسأله كلّ واحد مهم ناحية من نواحي خراسان فأفرد الخليفة بالولاية ابنهوتم له الأمر قال الصولى شهدت في هذا العام بين يدى محمد بن عبيدالله الوزير مناظرة كانت بين ابن الجصاص و ابراهيم بن أحمد الماذرائي فقال ابراهم بن أحمد الماذرائي فى بعض كلامه لابن الجصاص مائة ألف دينار من مالى صدقة لقدا بطلت فى الذى حكيته وكذبت فقال له ابن الجصاص قفيز دنانير من مالي صدقة لقد صدقت أنا و أبطلت أنت فقال له ابن الماذرائيُّ من جهلك أنك لاتعلم أنمائة ألف دينار أكثر مر . \_ قفيز دنانير فعجب الناسمن كلا.هما قال الصولى وانصرفت إلى أبىبكر بن حامد فخبرته الخبر فقال نعتبر هذا بمحنة فأحضر كيلجة وملأها دنانير ثم وزنها فوجد فيها أربعة آلاف دينار فنظر نافإذا القفيزستة وتسعون ألف دينار كما قال: الما ذرائي (و في هذه السنة) مات أبو بكر جعفر بن محمدالمعروف بالفاريا بي المحدّث لأربع بقين من المحرم وصلى عليــه ابنه ودفن في مقابر الشونيزية ﴿ وَفِيهَا ﴾ توفى عبدالله بن محمد بن ناجية المحدّث وكان مولده سـنة ٢١٠

(وفيها) مات الحسن بن الحسن بن رجاء وكان يتقلد أعمال الخراج والصنياع بحلب مات فجاءة وحمل تابو ته إلى مدينة السلام ووصل يوم السبت لخس بقين من شهر ربيع الأول (وفيها) مات محمد بن عبد الله بن على بن أبى الشوارب القاضى المعروف بالاحنف وكان خليفة أبيه على قضاء عسكر المهدى والشرقية والنهروانات والزوابى والتل وقصر ابن هبيرة والبصرة وكوردجلة وواسطا والاهواز ودفن يوم الاحد لتسع ليال خلون من جمادى الأولى في حجره بمقام باب الشأم وله ثمان وثلاثون سنة (وفي هذه السنة) بعد قتل أحمد بن إسماعيل ورد الحبر بأن رجلا طالبيا حسينيا خرج بطبرستان يدعو إلى نفسه يعرف بالاطروش (وفي آخر هذه السنة) توفي أحمد بن عبد الصمد بن طومار الهاشمي وكان من قبل نقيب بني هاشم العباسيين والطالبيين فقلد ماكان يتقلده أخو أم موسى فضج الهاشميون من ذلك وسألوا رد ماكان يتولاه ابن طومار إلى ابنه محمد بن أحمد فأجيبوا إلى ذلك وكان لاحمد بن عبد الصمد يوم توفي اثنتان وثمانون سنة (وأقام الحبح للناس) في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي

ثم دخلت سنة ٣٠٧ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ركب شفيع الخادم المعروف بالمقتدري في جماعة من الجند والفرسان والرجال إلى دار الحسين بن أحمد المعروف بابن الجصاص التي في سوق يحيى ولحقه صاحب الشرطة بدر الشرابي فوكل شفيع بالأبواب وقبض على جميع ماتحويه داره من مال وجوهر وفرش وأثاث ورقيق ودواب وحمل في وقته ذلك صناديق مختومة ذكر أن فيها جوهرا وآنية ذهب ووجد في داره فرشا سلطانيامن فرشأر مينية وطبرستان جليلا لا يعرف قدره ووجد فيهامن مرتفع ثياب مصر خمسهائة سفط وحفرت داره فوجدت له في بستانه أموال جليلة مدفونة في جرار خضر وقماقم مرصصة الرؤس فحملت كهيئتها إلى دار المقتدر وأخذه و فقيد بخمسين رطلامن حديد وغل و تسمع الناس ماجرى عليه فصو دم

على مائة ألف دينار بعد هذاكله وأطلق إلى منزله وقال أبو الحسن بن عبدالحميد كاتب السيدة إن الذي صح ما قبض من مال الحسين بن أحمد بن الجصاص الجوهري من العين والورق والآنية والثياب والفرش والكراع والخدم لاثمن السنة ﴾ في رجب وردكتاب محمد بن على المـاذرائي إلى السلطان مر. مصريزعم أن وقعة كانت بين أصحاب السلطان وبين جيش صاحب القيروان فقتل من أصحاب الشيعي سبعة آلاف وأسر نحوهم رانهزم مزيق منهم ومضواعلي وجوههم فمات أكثرهم قبل وصولهم إلى برقة ووردت كتب التجار بدخول الشيعة برقة وعظم ما أحدثوا في تلك الناحية وأن الغلبة ابما كانت لهم قال الصولى و فيها جلس على بن عيسي للمظالم في كل يوم ثلاثاء فحضرته يوما وقد جيء برجل يزعم أنه نبيٌّ فناظره فقال أنا أحمد النبي وعلامتي أن خاتم النبوة في ظهري ثم كشف عن ظهره فاذا سلعة صغيرة فقال له هذه سلعة الحماقة وليست بخاتم النبوة ثم أمر بصفعه و تقییده و حبسه فی المطبق ۵ و فی شهر رمضان من هذه السنة و افی باب الشماسية قائد من قواد صاحب القيروان يقال له أبو جدة ومعه من أصحابه مائتا فارس نازعين إلى الخليفة فأحضر القائد دار السلطان وخلع عليه وأخرج هو وأصحابه إلى البصرة ليكونوا مع محمد بن اسحاق بن كنداج ( وفيها ) أطلق المقتدر من سجنه الصفاري المعروف بالقتال وخلع عليه وأفطعه داراً ينزلها وأجرىعليه الرزق وأمره بحضور الدار في يومي الموكب مع الأولياء وأطلق أيضا محمد بن الليث الكردى وخلع عليه وهو بمن أدخل مع الليث وطوف على جمل (و فيها) جاء رجل حسن البزة طيب الرائحة إلى باب غريب خال المقتدر وعليه دراعة وخف أحمر وسيف جديد بحمائل وهو راكب فرسا ومعه غلام فاستأذن للدخول فمنعه البواب فانتهره وأغلظ عليه ونزل فدخل ثم قعدد إلى جانب الخال وسلم عليه بغير الامرة فقال له غريب وقد استبشع أمره ماتقول أعزك الله قال أنا رجل من ولد على بن أبى طالب وعنــدى نصــيحة للخليفة

الايسعني أن يسمعها غيره وهيمن المهم الذي إن تأخر وصولي اليه حدث أمر عظيم فدخل الخال إلى المقتدر والى السيدة وأعلهما بأمره فبعث في الوزير على بنعيسي وأحضر الخال الرجل فاجتهد الوزير والحاجب نصر والخال أن يعلمهم النصيحة. ما هي فأبي حتى أدخل إلى الخليفة وأخذ سيفه وأدنى منه و تنحي الغلمان والخدم فأخبر المقتدر بشيء لم يقف عايه أحدثم أمره بالانصراف إلى منزل أقيم له وخلع عليه ما يلبسه ووكل به خدم يخدمونه وأمر المقتدر أن يحضر ابن طومار نقيب الطالبيين ومشايخ آل أبي طالب فيسمعون منه ويفهمون أمره فدخلوا عليه وهو على برذعة طبرية مرتفعة فما قام إلى واحدمهم فسأله ابن طومار عن نسبته فزعم أنه محمد بن الحسن بن على بن موسى بن جعفر الرضا و انه قدم من البادية فقال له ابن طوما رلم يعقب الحسن وكان قوم يقولون إنه أعقب وقوم قالوالم يعقب فبق الناس في حيرة من أمره حتى قال ابن طومار هذا يزعم أنه قدممن البادية وسيفه جديد الحلية والصنعة فابعثوا بالسيف إلى دار الطاق وسلوا عن صانعه وعن نصله فبعث به إلى أصحاب السيوف بباب الطاق فعرفوه وأحضروا رجلا ابتاعه من صيقل هناك فقيل له لمن ابتعت هذا السيف فقال لرجل يعرف بابن الضبعي كان أبوه من أصحاب ابن الفرات و تقلد له المظالم بحلب فأحضر الضبعيُّ الشيخ و ُجمع بينه وبين هذا المدعى إلى بني أبي طالب فأقر بأنه ابنه فاضطرب الدعثى وتلجج فىقوله فبكى الشيخ بين يدى الوزيرحتى رحمه ووعده بأن يستوهب عقوبته ويحبسه أوينفيه فضج بنوهاشم وقالوا يجب أن يشهر هــذا بين الناس و يعافب أشدّ عقوبة ثم حبس الدعى وحمل بعد ذلك على جمل وشهر في الجانبين يوم التروية ويوم عرفة ثم حبس في حبس المصريين بالجانب الغربي" (وفي هذه السنة) اضطرب أمر خراسان لما قتل أحمد بن إسماعيل واشتغل نصربن أحمد ولده بمحاربة عمه ودارت بينهما فتوق فكتب أحمد بن على المعروف بصعلوك وكان يلى الرى من قبل أحمد بن إسماعيل أيام حياته إلى المقتدر ووجه اليه رسولا يخطب اليه أعمال الرى وقزوين وجرجان

وطبرستان ومايستضيف إلى هذه الأعمال ويضمن فى ذلك مالاكثيرا وعنى به فصر الحاجب حتى أنفذ اليه الكتب بالولاية ووصله المقتدر من المال الذى ضمن بمائة ألف درهم وأمر بمائدة تقام له فى كل شهر من شهور الأهلة بخمسة آلاف درهم وأقطعه من ضياع السلطان بالرى مايقوم فى كل سنة بمائة ألف درهم (وفى هذه السنة) ركب المقتدر إلى الميدان وركب بأثره على بن عيسى الوزير ليلحقه فنفرت دابته وسقط سقطة مؤلمة وأمر الخليفة أصحاب الركاب بإقامته وحمله على دابته فأنهضوه وحملوه وقيلت فيه أشعار منها

سُقُوطُكَ يَاعَلَى لِكَسَفِ بَالِ وَخِزْي عَاجِلِ وَسَقُوطُ حَالِ فَى قَلْنَا لَكًا لَكَ بَل سُرِدْنَا وَكَانَ لِمَا رَجُوْنَا خَيْرَ فَالِ أَضَعْتَ المَالَ فَشَرْقِ وَغَرْبِ فَلَمْ يَخْظُ الْإِمَامُ بَجَمِعِ مَالِ

قال وكان على بن عيسى بخيلا فأبغضه الناس لذلك (ووردت الاخبار) بدخول صاحب إفريقية الاسكندرية وتغلبه على برقة وغيرها وكتب تكين الخاصة والى مصر يطلب المدد ويستصرخ السلطان فعظم ذلك على المقتدر ورجاله وكانوا من قبل مستخفين بأمر عبيد الله الشيعى وبأبي عبيد الله القائم بدعوته وكانوا قد فحصوا عن نسبه ومكانه وباطن أمره قال محمد بن يحيى الصولى حدثنا أبو الحسن على بن سراج المصرى وكان حافظا لاخبار الشيعة أن عبيد الله بن عبد الله بن سالم مر أهل عسكر مكرم هذا القائم بإفريقية هو عبيد الله بن عبد الله بن سالم مر أهل عسكر مكرم ابن سندان الباهلي صاحب شرطة زياد ومن مواليه وسالم جده قتله المهدى على الزندقة قال وأخبرنى غير ابن سراج أن جده كان ينزل بني سهم من باهلة بالبصرة وكان يدعى أنه يعرف مكان الامام القائم وله دعاة في النواحي يجمعون له بالبصرة وكان يدعى أنه يعرف مكان الامام القائم وله دعاة في النواحي يجمعون له المسبه فوجه إلى ناحية المغرب رجلا يعرف بأبي عبد الله الصوف المحتسب فأرى الناس نسكا ودعاهم سرأ إلى طاعة الإمام فأفسد على زيادة الله ابن الاغلب القيروان وكان عبيد الله هذا مقيا بسلية مدة ثم خرج إلى مصر فطلب باوظفر به محد بن سليان فأخذ منه ما لاوأطلقه ثم ثار المحتسب على ابن الاغلب

وطرده عن القيروان وقدم عليه عبيدالله فقال المحتسب للناس إلى هذا كنت أدعو وكان عبيد الله يعرف أول دخوله القيروان بابن البصرى فأظهر شرب الخر والغناء فقال المحتسب ماعلى هذا خرجنا وأنكر فعله فدس عليه عبيدالله رجلا من المغاربة يعرف بابن خنزير فقتله وملك عبيد الله البلادوحاصر أهل طرابلس حتى فتحها وأخذ أموالا عظيمة ثم ملك برقة وأقبل جيشه بريد مصر وقدم ولد عبيدالله الاسكندرية وخطب فيها خطبأ كثيرة محفوظة لولاكفر فيها لاجتلبت بعضها ولما وردت الاخبار باستطالة صاحبالقيروان بجهة مصرأتهض المقتدر مؤنسا الخادم وندب معه العساكر وكتب إلى عمال أجناد الشأم بالمصير إلى مصر وكتب إلى ابني كيغانع وذكا الاعور وأبي قابوس الخراساني باللحاق بتكين لمحاربته وخلع على مونس في شهر ربيع الأولسنة ٣٠٢ وخرج متوجهاً إلى مصر و تقدم على بن عيسى الوزير بترتيب الجازات من مصر إلى بغداد ليروح عليه الآخبار فى كل يوم فورد الخبر بأن جيش عبيــد الله الخارج مع ابنه ومع قائده حباسة انهزموا وبشرعلى بنعيسي بذلك المقتدر فتصدق في يومه بمائة ألف درهم و وصل على بن عيسى بمال عظيم فلم يقبله ثم رجع على وقد باعله ابن ماشاء الله ضيعة بأربعة آلاف دينار و فرقها كالهاشكراً لله عز وجلو دخل مو نسالخادم بالجيوش مصرفي جمادي الآخرة وقدانصرفكثير منأهل المغربءنالاسكندرية ونواحيها وانصرف ولد عبيد الله قافلا إلى القيروان وكتب محمد بن على الماذرائي يذكر ضيق الحال بمصر وكثرة الجيوش بها وما يحتاج إليه من الاموال لها فأنفذ إليه المقتدر مائتي بدرة دراهم على مائتي جمَّازة مع جابر بن أسلم صاحب شرطة الجانب الشرقي ببغداد وورد الخير من مصر في ذي القعدة بأن الاخبار تو اترت عليهم بموت عبيد الله الشيعي فانصرف مونس يريد بغداد وعزل المقدر تكين عن مصر وولاه دمشق ونقل ذكا الاعور من حلب إلى مصر (وفي هذه السنة) صرف أبو إبراهيم بن يشر بن زيد أبا بكر الكريزي العامل عن أعمال قصر ابن هبيرة و نو احيه فطالبه وضربه بالمقارع حتى مات وحمل إلى مدينة السلام في تابوت(وفيها)مات القاسم ابن الحسن بن الأشيب ويكنى أبا محمد وكان قد حدث وحمل عنه الناس توفى لليلتين بقيتا من جمادى الأولى ولم يتخلف عن جنازته قاض ولا فقيه ولا عدل (وفيها) ما تت بدعة جاربة عريب مولاة المأمون لست خلون من ذى الحجة وصلى عليها أبو بكر بن المهتدى وخلفت مالا كثيراً وجوهراً وضياعاً وعقارات فأمر المقتدر بالله بقبض ذلك كله و توفيت ولها ستون سنة ماملكها رجل قط وقطع فى هذه السنة بطريق مكة على حائم الخراسانى وعلى خلق عظيم معه خرج عليهم رجل من الحسينية مع بنى صالح بن مدرك الطائى فأخذوا الاموال واستباحوا الحرم ومات من سلم عطشا وسلمت القوافل غير قافلة حائم (وأفام واستباحوا الحرم ومات من سلم عطشا وسلمت القوافل غير قافلة حائم (وأفام الحج) للناس فى هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمى

# ثم دخلت سنة ٢٠٣

ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ورد الخبر بأن رجلا من الطالبين ثار بجهة واسطوانضم اليه جماعة من الاعراب والسواد وكان للاعراب رئيس يقال له محرز بن رَباح وذلك أنه بلغهم بأن صاحب فارس والاهواز والبصرة بعث إلى حضرة السلطان من المال المجتمع قبله ثلثما ثه ألف دينار حملت في ثلاث شذوات فطمعوا في انتهابها وأخذها وكمنوا للرسل في بعض الطريق ففطن بهم أهل الشذوات فأفلت منها واحدة وصاعدت ورجعت الاثلتان إلى البصرة ولم يظفر الخارجون بشيء فصاروا إلى عقر واسط وأوقعوا بأهلها وأحرقوا مسجدها واستباحوا الحرم وبلغ حامد بن العباس خبرهم وكان يتقلد أعمال الخراج والضياع بكسكر وكوردجلة وما اتصل بذلك فوجه من قبله محمد بن يوسف المعروف بخزري وكان يتقلد له معونة واسط وضم اليه علمانه وقوما فرض لهم فرضا وكنب إلى السلطان بالخبر فأمده بلؤاؤ الطولوني فلم يبلغ اليه لؤلؤ حي قتل الطالبي ومحرز السلطان بالخبر فأمده بلؤاؤ الطولوني فلم يبلغ اليه لؤلؤ حي قتل الطالبي ومحرز الن رباح وأكثر الاعراب الخارجين معهما وأسرمنهم نحو مائة أعرابي وكتب

حامد بالفتح إلى المقتدرو بعث بالأسرى فأدخلوا مدينة السلام في جماديالأولى وقد ألبسوا البرانس وحملوا على الجمال فضجوا وعجوا وزعم قوم منهم أنهم براث فأمر المقتدر بردِّهم إلى حامد ليطلق البرىءَ ويقتل النطف فقتلهم أجمعين على جسر واسط وصلبهم ﴿ وَفَي هذه السنة ﴾ في جمادي الأولى ورد الخبر بأن الروم حشدوا وخرجوا على المسلمين فظفروا بقوم غزاة من أهل طرسوس وظفرت طائفة منهم أخرى بخلق كثير من أهل مرعش وشمشاط فسبوا من المسلمين نحوا من خمسين ألفا وعظم الأمر فى ذلك وعم حتى وجه السلطان بمال ورجال إلى ذلك الثغر فدارت على الروم بعد ذلك وقعات كثيرة ﴿ وَفِيهَا ﴾ كانت لهارون بن غريب الخال جناية وهو سكران بمدينة السلام على رجلمن الخزر يعرف بجوامر دلقيه ليلا فضرب رأسه بطيرزين كان في يده فقتله بلا سبب نشغب رفقاؤه الذين كان في جملتهم وطلبوا هارون ليقتلوه فمنع منهم وكانوا نحو المائة فشكوا أمره وترددوا طالبين لآخذالحق منه فلم ينظر لهم فلما أعوزهم ذلك خرجوا بأجمعهم إلى عسكر ابن أبى الساج وكان قد تحرك على السلطان وأنفذ إليه المقتدر رشيقا الحرمى ختن نصر الحاجب رسولا ليصرفه عن مذهبه فحبسه ابى الساج عند نفسه ومنعه أن يكتب كتابا إلى المقتدر ثم أنه أطلقه بعد ذلك وبعث بهدايا ومال فرضى عنه ﴿ وَفَيْهِـا ﴾ عظم أمر الحسين ابن حمدان بنواحي الموصل فأنفذ اليه السلطان أبا مسلم رائقا الـكبير وكان أسن الغلمان المعتضدية وأعلاهم رتبة وكان فيه تصاون وتدين وحسن عقل فشخص ومعه وجوه القواد والغلمان فحارب الحسين بنحمدانوهو فىنحو خمسة عشر ألفا فقتل رائق من قواد ابن حمدان جماعة منهم الحسن بن محمد بن أتبا التركي وكان فارسا شجاعا مقداما وأبو شيخ ختن ابن أبى مسعر الارميني ووجه الحسين ابن حمدان إلى رائق جماعة يسأله أن يأخذ له الأمان و إنما أراد أن يشغله مهذا عن محاربته ومضي الحسين مصعدا ومعه الاكراد والأعراب وعشر عماريات فيها حرمه وكان مونس الخادم قد انصرف من الغزاة وصار إلى آمد فوجه القواد

والغلبان فىأثر الحسين فلحقوه وقدعبر بأصحابه وأثقاله واديا وهو واقف يريد العبور في خمسين فارسا ومعه العباريات فسكابرهم حتى أخذوه أسيراً وسلم عياله وأخذ ابنه أموالصقر أسيرا فلما رأى الاكراد هذا عطفوا على العسكر فتهبوه وهرب ابنه حمزة وابن أخيه أنوالغطريف ومعهما مال ففطن بهماعامل آمد وكان العامل سيما غلام نصر الحاجب فأخذ ما معهما من المال وحبسهما ثمم ذكر أن أما الغطريف مات في الحبس فأخذ رأسه وكان الظفر بحسين بن حمدان موم الخنيس للنصف من شعبان ورحلمونس يريد بغداد ومعه الحسين بنحمدان واخوته علىمثل سبيله وأكثر أهله نصير الحسين على جمل مصلوباعلى نقينق وتحته كرسيّ ويدير النقنق رجل فيدور الحسين من موقفه يمينا وشمالا وعليه دراعة ديباج سابغة قد غطت الرجل الذي يدير النقنق ما يراه أحد وابنه الذي كان هرب من مدينة السلام أبو الصقر قد حمل بين يديه على جمل وعليه قباء ديباج وبرنس وكان قد امتنع من وضع البرنس على رأسه فقال له الحسين البسه يا بني فان أباك ألبس البرانس أكثر هؤلاء الذين تراهم وأوماً إلى القتال وجماعة من الصفارية ونصبت القباب بباب الطاق وركب أمو العباس محمد بن المقتدر بالله وبين يديه نصر الحاجب ومعه الحربة وخلفه مونس وعلى بن عيسي وأخوه الحسين خلف جملة عظيمة عليهم السواد في جملة الجيش ولما صار الحسين بسوق يحيى قال له رجل من الهاشميين الحمد لله الذي أمكن منك فقال له الحسين و الله لقد امتلات صناديقي من الخلع و الآلوية وأفنيت ُ أعداء الدولة و إنما أصارني إلى هذا الخوف على نفسي وما الذي نزل بي إلادون ما سينزل السلطان إذا فقد من أوليائه مثلي وبلغ الدار ووقف بين يدى المقتدر بالله ثم سلم إلى نذير الحرمى فحبسه في حجرة من الدار وشغب الغلمان و الرجالة يطلبون الزيادة ومنعوا من الدخول على مونس أوعلى أحدمن القواد ومضوا إلى دارعلى بنعيسي الوزير فأحرقوا بابه وذبحوا في اصطبله دوابه وعسكر وابالمصلى تمسف بالامر بينهم فدخلوا واعتر فوا بخطئهم وكان الغلمان سبعهاتة وكان الرجالة خلقا كثيرآ فوعدهم مونس الزيادة فزيدر اشيئأ يسيرا

فرضوا هوفى آخرشهر رمضان أدخل خمسة نفرأسارى من أصحاب الحسين فيهم حمزة أبنه ورجل يقال له على بن الناجي لثلاث بقين من هذا الشهر ثم قبض على عبيد الله واراهيم ابني حدان و حبسا في دارغريب الخال ثم أطلقا ( و في هذه السنة ) في صفر قلد ورقاء بن محمد الشيباني معونة الكوفة وطريق مكة وعزل عن الكوفة إسحاق أبن عمران وكان عقده على طريق مكة وقصبة الكوفة وأربعة من طساسيجها طشوج السيلحين وطسوج فرات بادقلا وطسوج بابل ونحطر نية والخرب وطسوج سورا وخلع عليه وعقد له لوا. ﴿ وَفَهٰذَهُ السَّنَّةِ ﴾ أغلظ على بن عيسى لاحمد بن العباس أخي أم موسى وقال له قد أفنيت مال السلطان ترتزق في كلُّ شهر منشهور الأهلة سبعة آلاف دينار وكنب رقعة بتفصيلها فلم تزل أم موسى ترفق لعليُّ بن عيسي إلى أن أمسك عنه ﴿ وَفَي هَـــــذَهُ السُّنَّةُ ﴾ نظر على بن عيسي بعين رأيه إلى أمر القرامطة فخافهم على الحاج وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة والمراسلة والدخول فى الطاعة وهاداهم وأطلق لهم التسوق بسيراف فردهم بذلك وكفهم فخطأه الناس فلما عاينوا بعد ذلك مافعله القرامطة حين أخرجوا علموا أن الذي فعله على صواب كله وشنع على على بن عيسى بهــذا السبب أنه قرمطي ووجد حساده السبيل إلى مطالبته بذلك وكان الرجل أرجح عقــلا وأحسن مذهبا من الدخول فيمانسباليه (وفي هذه السنة) مات أبو الهيثم بن ثوابة الاكبر بالكوفة فى الحبس بعد أن أخذ منه إسحاق بن عمر ان مالا جليلًا للسلطان ولنفسه وقيل إنه احتال في قتله خوف أن يقر عليه يوما بمـا أخذ منه لنفسه ﴿ و فيها ﴾ مات الفضل بن يحيي بن فرَّ خان شاه الدير إنى النصر إني من دير قنا فقبض السلطان على جميع أملاكه وكانت له عند رجل مائة وخمسون ألف دينار فأخذت من الرجل ووجهشفيع المقتدري ومعه غلبان وخدم إلىقنا فأحصوا تركته وضياعه ﴿ وَفِيهَا ﴾ مات إدريس بن إدريس العدل في القادسية وهو حاج إلى مكه وكان أمره قد علا في التجارة والمكانة عند السلطان وكان يحج في كلُّ سنة ويحمل معه مالا ينفقه على من احتاج إلى النفقة قال محمد بن يحيي الصولى أناسمعته يو ما

يقول يلزمنى كلّ سنة فى الحج نفقة غير ماأصرفه فى أبواب البرّ خمسة آلاف دينار (وفيها) مات أبو الآغر السلمى فجاءة لسبع خلون من ذى الحجة قال. فصف النهار بعد أن تغدى ثم ُحر ّك للصلاة فوجد ميتا (وأقام الحج للناس) فى هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمى

ثم دخلت سنة ٢٠٤

ذكر مادار في هـذه السنة من أخبار بني العباس

وفى المحرم من هده السنة ورد كتاب صاحب البريد بكرمان يذكر أن خالد بن محمد الشعرانى المعروف بأبي يزيد وكان على بن عيسى الوزبر ولاه الحراج بكرمان وسجستان خالف على السلطان و دعى أميراً وجمع الناس إلى نفسه وضمن لهم الأمو العلى أن ينهضوامعه لمحاربة بدر الجامى صاحب فارس وضمن لقواد كانوا معه مالا عظيا وعجل لهم منه بعضه حتى اجتمع له نحو عشرة آلاف فارس و راجل وكان ضعيف الرأى ناقص القريحة فكتب المقتدر إلى بدر الحمامى فى إنفاذ جيش اليه ومعاجلته فوجه اليه بدرقائدا من قواده يعرف بدرك وضم اليه من جنده و رجال فارس عسكرا كثيرا وكتب بدر قبل إنفاذ الجيش وضم اليه من جنده و رجال فارس عسكرا كثيرا وكتب بدر قبل إنفاذ الجيش فى المنازلة وخوفه و بال المعصية فجاوبه أبو يزيدو الله ما أخافك لا نى فتحت المصحف في المنزلة و وخوفه و بال المعصية فجاوبه أبو يزيدو الله ما أخافك لا نى فتحت المصحف فيدر إلى منه قول الله عز و جل «لا تخاف دَرَكا و لا تخشى» ومع ذلك فني طالعى كوكب بيباني لابد أن يبلغني غاية ما أريد فأ نفذ بدر الجيش اليه و حوصر حتى أخذ أسيراً فقيلت فيه أشعار منها

يا أبا يزيدٍ قائِلَ البُهتانِ لاَتَضَمَّرِرْ بالكوكَبِ البَيْبانِي واعلمْ بأنَّ القتلَ غايةُ جاهِلِ باعَ الهُدى بالغَىِّ والعِصيانِ قد كنتَ بالشَّلطانِ عالِيَ رُتبَةً مَن ذا الذي أغراكَ بالسَلطان

ثم أتى الخبر بأن أبا يزيد هذا مات فى طريقه فحمل رأسه إلى مدينة السلام ونصب على سور السجن الجديد وعزل يمن الطولونى عن إمارة البصرة ووليها

الحسن بن خليل بنريمال على يدى شفيع المقتدري إذ كانت إمارتها إليه ذكر النقبض على على بن عيسي الوزير وولاية على بن الفرات ثانية وقبض في هذه السنة على الوزير على بن عيسي يوم الاثنين لثمان ليال خلون من ذي الحجة ونهبت منازل إخوته و منازل حاشيته و ذويا و حبس في دار المقتدر وقلد الوزارة في هذا اليوم على بن محمد بن موسى بن الفرات وخلع عليه سبع خلع وحمل على داية بسرجه ولجامه فجلس فى داره بالمخرّم الممروفة بدار سلمان بن وهب وردت عليه أكثر ضياعه التيكانت قبضت منه عند التسخط عليه وظهر من كان استتر بسببه من صنائعه ومواليه وذكر عنه أنه لمــا ولى ابن الفرات الوزارة وخلع عليه بالغداة زاد ثمن الشمع في كل من منه قيراط ذهب لكثرة ماكان ينفقه منه في وقيده وينفق بسببه وزاد في ثمن القراطيس لكثرة استعماله إياها فعد الناس ذلك من فضائله وكان اليوم الذي خلع عليه فيه يوما شديد الحر فحدثني ابن الفضل بن وارث أنه سقى في داره في ذلك اليوم و تلك الليلة أربعون ألف رطل مر. الثلج وركب على بن محمد الى المسجد الجامع ومعه موسى بن خلف صاحبه فصيح به الهاشميون قد أسلمنا وضجوا فى أمر أرزاتهم فأمر ابن الفرات من كان معه ألا يكلمهم في ثيء فأفرطوا في القول فأنكر ذلك المقتدر وأمر بأن يحجب أصحاب المراتب عن الدار فسار مشايخهم إلى ابن الفرات واعتذروا اليه وقالوا له هـذا فعل جهالنا فـكلم الخليفة فيهم حتى رضى عنهم وضم إلى ابن الفرات جماعة من الغلمان الحجرية ايركبوا بركوبه ويكونو امعه فى كل موضع يكون فيه (و فيها ) وردالكتاب من خراسان يذكر فيه أنهو جد بالةَنْد هار فى ابراج سورها برج متصل بها فيه خمسة آلاف رأس فى سلال من حشيش ومن هـذه الرؤس تسعة وعشرون رأسا في أذن كلّ رأس منها رقعة مشدودة بخيط ابريسم باسم كلُّ رجل منهم والاسماء شُرَيح بن حيان ' خَبَّاب بن الزبير ، الخليل بن موسى التميمي ، الحارث بن عبد الله ، طلق بن معاذ السلى ، حاتم بن حَسَنة هانئ بنعرة رعمر بن علان، جرير بن عبّاد المدنى، جابر بن خبيب بن الزبير،

فرقدبن الزبير السعدى، عبد الله بن سليان بن عمارة ؛ سليان بن عمارة ، مالك بن طرحان صاحب لواء عقيل ابن لسهيل بن عمر و، عمروبن حيان، سعيد بن عتاب الكندي، حبيب بن أنس، هارون بن عروة ، غيلان بن العلاء، جبريل بن عبادة؛ عبد الله البجلي، مُطرُّف بن صبح ختن عثمان بن عفان رضي الله عنــه و جدرا على حالهم الا أنهم قد جفّت جلودهم والشعر عليها بحالته لم يتغير و في الرقاع من سنة ٧٠ من الهجرة (وفى هذه السنة ) عزل بمن الطولوني عن شرطة بغداد ووليها نزار بن محمد الضبي = وفي المحرم من هذه السنة توفى عبد العزيز بن طاهر بن عبدالله بن طاهر أخو محمد بن طاهر وكان عبداً صالحا حسن المذهب كثير الخير ودفن في مقابر قريش وصلىعليه مطهّر بن طاهر (وفيها) مات محدّث عدل يعرف بأبي نصر الخراساني في جادي الأولى (وفيها) مات أبو الحسن أحمد بن العباس بن الحسن الوزير في شعبان وكان قد عني بالأدب ورشح نفســـه للوزارة وأهمله قوم لهـــا (وفيها) مات او او غلام ابن طولون (وفيها) مات أبو سلمان داردبن عيسى ابن داو دبن الجراح قبل القبض على أخيه على بن عيسى بشهرين فلم يتخلف أحد عن جنازته مر . الأجلاء (وفي هذه السنة) قدم طرخان بن محمد بن اسحاق بن كنداجيق من الدينور حاجا في شهر رمضان فركب إلى الوزير على بن عيسي يوم الاثنين لاحدى عشرة ليلة بقيت من شوال وليس عنده خبر فعزاه الوزير عن أبيه فجزع عليه جزعا شديداً وخلع عليه في يوم الخيس بعد ثلاثة أيام وعقد له لواء على أعمال أبيه فكتب إلى أخيه يستخلفه على العمل و نوظر عن الأعمال التي كانت إلى أبيه فقطع الأمر معه على ستين ألف دينار حملها عنه حَمَدكا تبه وجيء بتابوت محمد بن اسحاق لأربع بقين من شوال ودفن فى داره بالجانب الغربي" ﴿ وَأَفَامُ الحَجِ ﴾ للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشي

ثم دخلت سنة ٣٠٥ ذكر مادار فى هذه السنة من أخبار بنى العباس فيها دخل مدينة السلام رسل ملك الروم ورئيساهم شيخ وحدث ومعهما

عشرون علجا فأزلوا الدار الىكانت لصاعد ووسع عليهم فىالانزال والوظائف ثم أدخلو ابعدأ يام إلى دار الخليفة من باب العامة وجيء بهم في الشارع الاعظم و قدعبي لهم المصاف من باب المخرم إلى الدار فأنزل الرئيسان عن دابتهما عند باب العامة وأدخلا الدار وقد زينت المقاصير بانواع الفرش ثم أقيما من الخليفة على نحو ماتة ذراع والوزير على بن محمد بين يدمه قائم والترجمان واقف يخاطب الوزير والوزير يخاطب الخليفة وقد أعدمن آلات الذهب والفضة والجوهر والفرش مالم ير مثله وطيف بهما عليه ثم صير بهما إلى دجلة وقد أعدت على الشطوط الفيلة والزرافات والسباع والفهود وخلع عليهما وكان فى الخلع طيالسة ديباج مثقلة وأمرالكلواحدمن الاثنين بعشرين ألف درهم وحمل في الشــذا مع الذين جاؤا معهما وعبر بهما إلى الجانب الغربى وقد مد المصاف على سائر شراع دجلة إلى أن مر بهما تحت الجسر إلى دار صاعد وذلك يوم الخيس لست بقين من المحرم وقدم إبراهيم بن أحمد الماذرائي من مكة فقبض عليـه ابن الفرات وأغلظ له وصادره على مال عجــل بعضه ونجّم البـا في عليه وكتب ان الفرات إلى على بن أحمد بن بسطام المتقلد لأعمال الشأم في المصير إلى مصر والقبض على الحسـين بن أحمد المعروف بأبي ذنبور وعلى ابن أخيه أبى بكرمحمد بن على وحملهما إلى مدينةالسلام علىجمازات و نفذ اليه بهما مر. ﴿ بغداد بعد مصادرتهما والاســـتقصاء عليهماوحمل مال المصادرة إلى مدينة السلام وتدكانا قبـل ذلك ظفرا بابن بسطام فأحسـنا اليه فجازاهما ابن بسطام أيضا بأن رفق بهما وحسن أمورهما وعني بهما بعض حاشية السلطان ببغداد وقيل للخليفة إن الوزير إنمــا وجه في قتلهما فأنفـــد خادمًا من ثقات خدمه على الجمازات في طريق البرية إلى دمشق ومنها إلى مصر وأمرابن بسطام ألا يناظرهما إلا بحضرة الخادم الموجه اليه وألا يعنف عليهما وكان ذلك بمــا يحبه ابن بسطام لأنه كان أساء بهما غاية الاساءة وأخذ منهما مالا جليلا يقال إنه احتجنه و تقلد أبو الطيب أخوه مناظرة ابن بسطام رفقاً به أيضا ( 4- - 4 )

ليناظر بحضرته فنسب أبر الطيب بفعله ذلك إلى العجز وقال فيه بعض الشعراء بمصر شعرا ذكرته لما فيه من مذهبهم في شنعة التعذيب والاستقصاء

م وعَصْرُ الحُصاوانِ الزّيارُ

يا أبا الطيّب الذي أظهرَ الله له به العدل ليس فيك انتصارُ قد تأنيتَ وانتَظُرتَ فهل بعد لَد تأنيكَ وَقفـــة وانتظارُ جُدٌّ بالخائن البَخيلِ فكَـشَّفْ لهُ فني كشفهِ عليه دَمار أينَ ضَرِبُ المقارعِ الأرْزنيا بي وأينَ النَّرهيبُ والإنتهارُ أَينَ صَفْعُ القَفَا وأينَ التهاوي لُ إذا عُلقَتْ عليه الثَّفار أَينَ ضَيق القُيودِ والألسُن الفَ لللهُ أينَ القيامُ والأخطارُ أينَ عَرْكُ الآذانِ واللطُمُ لِلهَا أَينَ نَتْفُ اللَّكَا وشَد الخيازي مِ وأَينَ الْخُبُوسُ والمضمارُ ليسَ يَرضى بغير ذا منك سُلطا ﴿ نُـكَ فَاشَدُد فَإِنَّ رَفَقَكَ عَارُ فبهذا يَجيلُ مالكَ فاسمَعْ وإليك الخِيارُ والإختيارُ

وقبض ببغداد على ابن أخت إبراهيم بن أحمد الماذرائي وهو أبو الحسين محمدبن أحمدوكان يكتب لبدر الحامي ويخلف أبازنبور وأبا بكرمحمد بنعلى وطالبه ابن الفرات بأموال فأغرمه وأخذ جميع ما وجد له في داره (وفي هذه السنة) ورد الخبر بأن الحسن بن خايل بن ريمال أمير البصرة من قِبل شفيع المقتدري. أساء السيرة في البصرة ومديده إلى أمور قبيحة ووظف على الاسواق وظائف فوثبوا به فركبوأحرق السوق التي حول الجامع وركضت خيله في المسجدو قتلوا جماعة من العامة بمن كان في المسجد ولم تصلُّ الجمعة في ذلك اليوم ثم كثر أهل البصرة فحاصروه في داره بموضع يعرف ببني نميرو اجتمع أصحابه إليه إلى أن تقدم المقتدر إلى شفيع المقتدري بعزله فعزله وولى رجلامن أصحابه يعرف بابن أبي دلف الخزاعي فانحدر وأفرج أهل البصرة للحسن بن خليل حين خرج وقد كان أهل البصرة طلقوا المحبوسين ومنعوا من صلاة الجمعة شهراً متواليا ٥ (و في هذه السنة ) وردرجل من عسكر ابن أبي الساج يعرف بكلب الصحراء في الأمان فذكر أنه علوى وأن ابن أبي الساج كان يعتقله وأنه هرب منه فأجرى له ثلثمائة دينار في المجتازين وكتب إلى ابن أبي الساج بذلك فدس إليه من يناظره عن نسبه وكان قد تزوج بامرأة ابن أبي ناظرة وهي ابنة الحسن بن محمد بن أبي عون فأحضر ابن طومار النقيب فناظره وكان دعيّا فسلم إلى نزاربن محمد صاحب الشرطة ببغداد فوضعه في الحبس ٥ و في شوُّ ال من هذه السنة دخل مونس الخادم إلى الري محاربة ابن أبي الساج بعد أن هزم ابن أبي الساج خاقان المفلحي فما ترك أحدا من أصحابه يتبعه و لا يأخذ من أصحابه شيئا و دخل ابن الفرات إلى المقتدر بالله فأعلمه أن على ابن عيسى كتب إلى ابن أبي الساج يأمره أن يصير إلى الرى حيلة على الخليفة وتدبيرا عليه فسمع المقتدر بالله هذا الكلام من ابن الفرات فلما خرج ـــ أل على ابن عيسي عنه وكان محبو سا عنده في داره فقال له على الناحية التي أنهضتُ اليها أبن أبي الساح منغلقة بأخي صعلوك فكتبت إليه بمحاربته ولا أبالي من قتل منهما وقد استأذنتُ أمير المؤمنين في فعلى هذا فأذن فيه وسألته التوقيع به فوقع و توقيعه عندي فأحضر التوقيع فحسن موقع ذلك له من المقتدر ووسع على على بن عيسى فى محبسه ولم يضيق عليه (وفيها) ورد الخبر بقتل عثمان العنوى القائد والى طريق خراسان وأدخل بغداد في تابوت ثم ظفر بقاتله وكان ر جلا كر ديا من غلبان علان الكر دى فضر ب و ثقل بالحديد حيمات (و فيها) وردت هدايا أحمد بن هلال صاحب عمان على المقتدر بالله وفيها ألوان الطيب ورماح وطرائف من طرائف البحر فيها طير صيني أسود يتكلم أفصح من الببغا بالهندية والفارسية وفيها ظباء سود (وفيها) قدم القاسم بن سيما الفرغاني من مصر بعد أن عظم بلاؤه وحسن أثره في حرب حباسة قائد الشميعة بمصر وكان أهل مصر فد هزموا ودار سيف أهل المغرب بهم حتى لحقهم القاحم فنجاهم كلهم وهزم حباسة وأصحابه فركبوا الليــل ووردت كتب أهل مصر وصاحب البريد بها يذكرون جليـل فعله وحسن مقامه وهو لايشك في أن السلطان يجزل له العطاء ويقطعه الاقطاع الخطيرة ويوليه الأعمال العالية للما

وصل إلى باب الشماسية أقاموه بها ومتعوه الدخول إلى أن ملَّ وضجر ثم أذنوا له في الوصول فاعتدوا بذلك نعمة عليه وكان القاسم رجل صدق كثير الفتوح حسن النية فلم يزل منذ دخل بغـدادكمداً عليلا إلى أن توفى فى آخر هذه السنة يوم الجمعة لسبع ليال بقين من ذي الحجة (وفيها) ماتت بنت للمقتدر فدفنت بالرصافة وحضرها آل السلطان وطبقات النـاس (وفيها) مات القاسم بن زكرياء المطرّز المحدّث في صفر = وفي شهر ربيع الآخر مات القاسم بن غريب الخـال ولم يتخلف عن جنازته أحــد من القواد والاجلاء وركب ابن الفرات الوزير إلى غريب معزياً في عشى ذلك اليوم الذي دفن ابنه في غداته (وفي هذا الشهر) ورد الخبر بموت العباس بن عمرو الغنوي وكان عامل ديار مضر ومقيما بالرقة فحمــل ماتخلف من المــال والاثاث والسلاح والكراع إلى المقتدر واضطرب بعمد موته أمر ديار مضر فقلدها وصيف البَـكْتُمُرِى" فلم يظهر منه فيها أثر يرضي فعزل وقلدها جني الصــفواني فضبطها (وفيها) مات عبد الله بن إبراهيم المسمعي يوم السبت لتسع ليال بقين من شهر ربيع الآخر ودفن فى داره التى أقطعها بباب خراسان وكان عبدالله بن إبراهيم المسمعي عاقلا عالما قد كتب الحديث وسمع عن الرياشي سماعا كثيرا وكان حسن الحفظ وكان ابنه عالما إلا أنه كان دو نه (وفيها) مات سبكرى غلام عمرو بن الليث الصفار ببغداد (وفيها) مات غريب خال المقتدر يوم الاربعاء الثمان بقين من جمادى الآخرة وصلى عليه أحمد بن العباس الهاشمي أخوأم موسى ودفن بقصر عيسى وحضر جنازته الوزير على بن محمد وجميع حاشيته والقواد والقضاة وكان نصر الحاجب قد أحسَّ من المقتــدر سوء رأى في الوزير ابن الفرات واستثقالًا لمكانه وعملاً في الإيقاع به فوجه نصر إلى المقتـدر يشعره بأن ابن الفرات قد حضر الجنازة فى جميع أهله وحاشيته وقال له إن كنت عازما على إنفاذ أمرك فيهم فاليوم أمكنك إذ لاتقدر على جمعهم هكذا فوجه المقتدر أخر هذا فليس وقته وخلع بعــد جمعة من ذلك اليوم على

هارون بن غريب وقلد ماكان يتقلد أبوه من الأعمال وعقد له لواؤه بعد ذلك (وفي هذه السنة) مات مصعب بن إسحاق بن إبراهيم يوم الاحد سلخ شعبان وقد بلغ سنا عالية وصلى عليه الفضل بن عبد الملك إمام مكة وكان آخر من بق من ولد إسحاق بن إبراهيم وانتهت اليه وصيته وكان أعيا الناس لسانا وأكثرهم في القول خطلاوكان طويل اللحية ، غفلا إلاأنه كان صالحاو كنب الحديث ورواه وله أخبار وكتب مصحفة منها ما كتب به الى أهله من القادسية لما حجو أافي هذا الكتاب بخطه في كيته على ألفاظه (بسم الله الرحمن الرحيم) كتابى إليكم من القادسية وكنت قد أغفلت أمر الاحاضي فقو النين أبو الورد يعني وكيلا له يشترى لهم ثلاث بقرات بحضيها على أحد وعشر بن أمهات الاولاد اثني عشر وأبي وأي تمام العشرين وأنا آخرهم الحاود والعشرين فرأيكم في ذلك تعجيله إن شاء الله هو قال فيه بعض جيرانه من الشعراء:

وصِيْ إسحاقَ يا بَنِي صدَقَهُ عَمَا قَلِيلِ سَيَأَخَذُ الصَّدَقَةُ وَصِيْ إَسِحَاقَ فَى بِرَاعَتِهِ يُظْهِرُ مَن غيرِ مَنْطِق حَمَّقَةُ وَإِن أَتِى بِالـكلامِ بَدَّلهُ فَقَالَ فَى حَلَقَةٍ لِنَا لَحَقَةً

وورد الخبر من فارس بموت إسحاق الأشروسني وكان قد تقلد شرطة؛ الجانب الشرقى من بغداد (وأقام الحج فى هذه السنة) ابن الفضل بن عبد الملك وأبوه حاضر معه

> ثم دخلت سنة ٣٠٦ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ورد الخبر بوقعة كانت بين مونس الخادم وبين يوسف بن أبى الساج وذلك يوم الأربعاء لثمان ليال خلون من صفر فكانت الهزيمة على مونس وأصحابه ولحق نصر السبكي مونسا وهو منهزم وبين يديه مال فأراد أسره وأخذ المال الذي كان بيده فوجه إليه يوسف لا تعرض له ولا شيء مما معه وأسر في هذه الوقيعة جماعة من القواد فأكرمهم يوسف وخلع عليهم وحملهم مماطلقهم فود

من كان في عسكر مونس أنهم أسروا (وفي هذه السنة) أمرت السيدة أم المقتدر قهرمانة لها تعرف بمثل أن تجلس بالرصاعة للمظالم وتنظر في كتب الناس يوما فى كل جمعة فأنكر الناس ذلك واستبشعوه وكثر عيبهم له والطعن فيه و جلست أول يوم فلم يكن لها فيه طائل ثم جلست في اليوم الثاني وأحضرت القاضي أبا الحسن فحسَّن أمرها وأصلح عليها وخرجت التوقيعات على سـداد فانتفع بذلك المظلومون وسكن الناس إلى ما كانوا نافروه من قعودهاونظرها (وفيها) أمر المفتدر أيمنا الطولوني وكانت إليه الشرطة ببغداد بأن يجلس في كل ربع من الأرباع فقبها يسمع من النـاس ظلاماتهم ويفتي في مسائلهم حتى لايحرى على أحد ظلم وأمره ألا يكلف الناس ثمن الكاغد الذي تكتب فيــه القصص وأن يقوم به وألا يأخذ الأعوانُ الذين يشخصون مع الناس أكثر من دانقين في أجعالهم (وفي هذه السنة) استطاب المقتدر الزبيدية فسكنها وأقام بها مدة ونقل إليها بعض الحرم ورتب القواد في مضاربهم حوالي الزبيدية و جلس في يوم سبت لإطعامهم ووصلجماعة منهم وشربمع الحرم وفرق عليهن مالاكثيراه قال محمد ابن يحبي الصولى ووافق هذا اليوم قصدى إلى نصر الحاجب مسلما عليه فأمرنى بعمل شعرأصف فيه حسن النهار وأنأوصله إلى المقتدر ففعلت وما برحت من عنده حتى جاء خادم لأم موسى ومعه خمسة آلاف درهم فقال هذه للصولى وقد استحسن أمير المؤمنين الشعر وكان أولها

لها كلَّ يوم مِن تَعَتبِهِ عَنْبُ تُتَحمَّلني ذَنبًا وما كان لي ذَنبُ (و فيها) كواكبُ سعد قابلَتها مُنيرَة و فلا شَخصها يَخنَى ولانو رُها يَخبُو وأطلع أفقُ الغربِ شُمسَ خلافة وما خلت أن الشمس يُطلعُها الغربُ تلبسَ حسناً بالخليفة جعفي وأشرَقَ من إشراقه البُعْدُ والقربُ بمقتبدر بالله على الهوى له من رسولِ الله منتسب رحب بمقتبدر بالله على الهوى له من رسولِ الله منتسب رحب ولما هزم ابن أبي الساج مونسا الخادم أرجف الناس بالوزير ابن الفرات وأكثروا الطعن عليه ونسبواكل ما حدث إلى تضييعه وانكني عليه أعداؤه وأكثروا الطعن عليه ونسبواكل ما حدث إلى تضييعه وانكني عليه أعداؤه

ومنكان يحسده وأغرى الخليفة بهفكتبت رقعة وأخرجت من دارالسلطان إلى على البن عيسي وهومحبوس وسميله فيها جماعة ليقول فيهم بمعرفته وليستوزر من يشير منهم وكان فىجملة التسمية إبراهيم بنعيسي فوقع تحته شره لايصلحوو قع تحت اسم ابن بسطام كاتب سفاك للدماء ووقع تحت اسم ابن أبى البغل ظالم لادين له ووقع تحت اسم حامدبن العباس عامل موسر عفيف قد كبر ووقع تحت اسم الحسين ابن أحمد الماذرائي لاعلم لي به وقدكني مافي ناحيته ووقع تحت اسم أحمد ابن عبيد الله بن خاقان أحمق متهور ووقع تحت اسم سليمان بن الحسين بن مخلد كاتب حدث ووقع تحت اسم ابن أبى الحوارى لا إله إلا الله فأجمع رأى المقتدر ومنكان يشاوره على تقليد حامد بن العباس الوزارة وأعان على ذلك نصر الحاجب ورآه صواباً فأنفذالمقتدرحاجبه المعروف بابن بويح للاقبال بحامدوقبض على على ابن محمد بن الفرات يوم الخيس بعد العصر لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر وعلى من ظفر به من آله وحاشيته فكانت وزارته في هـذه المدة سـنة وخسة أشهر وتسعة عشر يوما وفر ابنه المحسّن من ديوان المغرب وكان يليه فدخل إلى منزل الحسين بن أبى العلاء فلم يستتر أمره وأخذ فجيءً به إلى دار السلطان و دخل حامد بن العباس ببغداد يوم الاثنين لليلتين خلتا من جمادى الأولى عشيا فبات في دار نصر الحاجب التي في دار السلطان ووصل يوم الثلاثاء من غدوة إلى المقتدر وخلع عليه بعد أن تلقاه الناس من نهر سا بُس إلى بغداد و لم يتخلف عنه أحد ورأى السلطان ومر حوله ضعف حامد وكبره فعلموا أنه لابدله من معين فأخرج على بن عيسى من محبســـه وأنفذ إلى الوزير حامدو معه كناب من الخليفة يعلمه فيه أنه لم يصرف عليا عن الوزارة لخيانة ولا لشيء أنكره ولكنه واصل الاستعفاء فعوفى قال وقد أنفذته اليك لتوليه الدواوين وتستخلفه وتستعين به فان ذلك أجمع لأمورك وأعون على جميل نيتك فسلم الكتاب إلى الوزير شفيع المقتدري فتطاول لعلى بن عيسي حين دخل اليه وأجلسه إلى جانبه فأبى عليه وجلس منزويا قليلا وقرأ الرقعة وأجاب فيها

بالشكر والقبول وركب الوزير حامدوعلى بن عيسي إلى الجمعة وكثر دعاءالناس لهماوولى ابن حمادالموصلي مناظرةابن الفرات بحضرة شفيع الاؤاؤى وأحضر حامد بن العباس المحسـن بن على بن محمد بن الفرات و موسى بن خلف فطالبهما بالمال وأسرف فى صفعهما وضربهما وشتمهما فقال له موسى بن خلف أعز الله الوزير لا تسن هذا على أو لاد الوزراء فان لك أو لادا فغاظه ذلك فزاد في عقوبته فحمل من بين يديه وتلف وأوقع بالمحسن فأمر المقتمدر بالله باطلاق المحسن فأطلق ولما بلغ ابن الفرات الحبرأظهر أنه رأى أخاه فىالنوم كأنه يقول له أعطهم مالك فانك تسلم فاستدعى ابن الفرات أن يسمع الخليفة منه فأحضره فأقر له بأن له قبل يوسف بن بنخاس وهارون بن عمر ان الجهبـذين البهوديين سيعمائة ألف دينار فأحضرهما حامد فأقرا بالمال فأخذه منهما وأقر بمائة ألف دينار له عند بعض أسبابه فأخذت وأخذوا قبل ذلك منه نحو مائتي ألف دينار فكانت الجلة التي أخذت منه ومن أسبابه ألف ألف دينار وكان السلطان أنفذ جمازات إلى الحسين بن أحمد الماذرائي يأمره بالقدوم فأرجف الناس ان ذلك للوزارة وقيل أيضا ليحاسب عن أعماله فقدم إلى بغداد للنصف من شهر رمضان سنة ٦ وأهدى إلى الخليفة هدايا جليلة وإلى السيدة وحمل مالا وأهدى إلى على بن عيسي ما لا وهدايا فردها وأمره أن يحملها إلى السلطان وأخرج ابن الفرات واجتمعت الجماعة لمناظرته فأقر الحسين بن أحمد انه حمل اليه عند تقلده الوزارة في الدفعة الثانية ستمائة ألف دينار فأقر بوصول المال اليه وذكر وجوها يترفه فيها فقبل بعض ذلك وألزم الباقي ورُدَّ الحسين بن أحمد على مصر وأعمالها وأخوه على الشأم وشخص اليها لست بقين منذى القعدة وخرج توقيع الخليفة بإسقاط جميع ماصو درعليه الحسين بن أحمد وابن أخيه محمد بن على بن أحمد والاقتصاربهما من جميع ذلك على مائتي ألف دينار ٥ وورد الحبر يوم التروية سنة ٣٠٦ بأن أحمد بن قدام ابن أخت سبكرى وكان أحد قواد كثيربن أحمد أميرسجستان وثب على كثير فقتله وملك اليلد وكاتب السلطان بمقاطعته على

البلد وكان كثير هذا يحجب أبايزيد خالد بن محمد المقتول الذي ذكرنا أمره قبل هذا ﴿ وَفِيها ﴾ وثب جماعة من الهـا شميين على على بن عيسى حين تأخرت أرزاتهم وقد خرج من عند حامد بن العباس وشتموه وزنوه وخرقوا دراعته وأرجلوه فخلصه القواد منهم فحاربوهم وضربوا ضربا شديدآ واتصـــل ذلك بالمقتدر بالله فأمر فيهم بأمور عظام وأن ينفوا إلى البصرة مقيدين فحملوا في سفينة مطبقة بعدأن ضرب بعضهم بالدرة وأمر بأن يحبسوا في المحبس فلما وصلوا أجلسهم سبك الطولونى أمير البصرة على حمير مقيدين وأدخلهم إلى دار فىجانب المحبس وكلمهم بحميل ووعدهم وفرق فيهم أموالا إلا أنه أسرَّ ذلك ثم نفذ الكتاب بإطلاقهم فأحسن اليهم سبك الطولوني وأحضرهم وزادهم وصنع لهم طعاما ثم وصلهم وأكريت لهم سميريات فكان مقامهم بالبصرة عشرة أيام ووصلهم حامد وأم موسى وأخوها وعلى بن عيسى ﴿ وَفَي هَذِهِ السَّنَّةِ ﴾ أخذمن القاضي محمدبن يوسف مائة ألف دينار و ديعة كانت لابن الفرات وزنَّت ابنة القاسم بن عبيد الله الى أبي أحمد بن المكتنى بالله فعملت لهما وليمة أنفق فيها مال جليل يزيد على عشرين ألف دينار ﴿ وَفِيها ﴾ عزل نزار بن محمد عن شرطة بغداد ووليها محمد بن عبد الصمد ختن تكين من قواد نصر الحاجب (وفيها) مات اسحاق بن عمران يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر (وفيها) مات محمد ابن خلف وكان اليه قضاء الأهواز وولى ابن البهلول قاضي الشرقية مكانه (وفيها) ورد الخبر في أولجمادي الأولى بوفاة عج بنحاج أمير الحجاز فكتب السلطان الى أخيه أن يلي مكانه (وفيها) مات القاضي أحمد بن عمر بن سُريج وكان أعلم من بقى بمذهب الشافعي وأقومهم به ودفن يوم الثلاثاء لحنس بقين من ربيع الآخر (وفي هذه السنة) مات الحسين بن حمدان في الحبس وقد قيل قتل وقدكان على بن محمد بن الفرات تضمن عنه قبل القبض عليه أن يغرم للساطان مالا عظيماً يقيم به الكفلاء فعورض في ذلك وقيل له انما يريد الحيلة على الخليفة فأمسك (وحبح بالناس) في هذه السنة أبو بكر أحمد بن العباس أخو أم موسى

#### تم دخلت سنة ٣٠٧

#### ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها أشخص عبدالله بن حمدان الى مونس الخادم لمعاونته على حرب يوسف ابن أبي الساج فواقعه باردبيل وانهزم ابن أبي الساج فأسر وأدخل مدينة السلام مشهراً عليه الدراعة الديباج التي ألبسها عمرو أبن الليث الصفار وألبس برنسا طويلا بشفاشج وجلاجل وحمل علىالفالج وأدخلمن بابخراسان فساءالناس مافعلبه اذلم تكن له فعلة ذميمة في كل من أسره أوظفر به وحمل مونس وكسي وخلع على وجوه أصحابه ووكل المقتدر بابن أبى الساج وحبس فى الدار وأمر بالتوسع عليه في مطعمه ومشربه وهرب سُبك غلام ابن أبي الساج عند الوقيعة وكان صاحب أمره كله و مدبر جيشه و هرب معه أكثر رجال ابن أبي الساج فقال مونس ليوسف اكتب الى سُبك في الاقبال اليك فان ذلك عاير فق الخليفة عليك ففعل ابن أبي الساج وكتب الى سبك فجاوبه إنى أفعل حتى أعلم صنعهم فيك وإحسائهم اليك فحينئذ آتي طاثعا وكانت لابنأبي الساج أشعار وهو محبوس منها

أقول كما قال ابن ُحجْدِر أخو الحجى وكانَ امرءًا راض الأمورو دَوسا ولكنها نفس تساقط أنفسا ولم أبق رهناً للتأسف والأسى وقدمتهُ ذُخرًا جِزاءَ الذي أسأ كما سـلم الرحمن في اليمِّ يونسا

فلو أنها نفس تموت ســـوية ولست بهيَّاب المنيـــةِ لو أتت أجازَى على الإحسان في مافعلتهُ وإنى لارجو أن أوُّوب مسلماً فأجزى إمامَ الناس حق صنيعهِ وأمنح شكرى ذا العنايةِ مونسا

وفيها ركبت أم موسى القهرمانة بهدية أمرت أم المقتدر بهيئتها وإهدائها عن بنات غريب الحال لازواجهن بني بدر الحمامي فسارتأم موسى في موكب عظيم فيه الفرسان والرجالة وقيد بين يديها اثنا عشر فرساً بسروجها ولجمها منها ســـتة بحلية ذهب وستة بحلية فضة معكل فرس خادم بجنبه عليه منطقة ذهب وسيوف

بمناطق ذهب وأربعون طختا من فاخر الثياب ومائة ألف دينار مسيفة كل ذلك هدية من قبل النساء إلى أزواجهن ۞ و فيها قدم أبو القاسم بن بسطام من مصر إلى بغداد بعد أن كتب إليه في القدوم في دارة أدارها على بن عيسي عليه ومطالبة ذهب إلى أخذه بها فلما قدم وجه الى الخليفة والى السنيدة بهدية فخيمة وأموال جزيلة فقطعا عنه مطالبة على بن عيسى وانقطع بنفسه الى الوزير حامد فاعتنى به وكان ذلك سببا لفساد ما بين الوزير حامد وبين على بن عيسى ووقعت بينهما ملاحاً، خرجاً معها إلى النهاتر والتساب وبعث ذلك حامد الوزر إلى أن يضمن للخليفة فيماكان يتقلده على وأحمد ابنا عيسى أموالا عظيمة فأجيب إلى ذلك واستعمل حامد عليها عبيدالله بن الحسن بن يوسف فبلغته عنه بعد ذلك خيانة أقلقته فاستأذن الخليفة وشخص من بغدادالي واسطوأ قامهاأ ماما وانحدرمنها اليالأهواز وأحكم ماأراد وأوفى ماعليه من الاموال مقسطا فى كل شهر سوى ماؤهب وأنفق فرعم أنه و هبمائة ألف دينار و أنفق مائة ألف دينار وقدم الى بغداد في غرةذي القعدة وخلع عليه وحمل قال الصولىرأيته يوما وقدشكا اليه شفيع المقتدرىفناء شعيره فجذب الدواة إلى نفسه وكتب له بمائة كر وكتب لامموسى بمائة كر وكتب لمونس الخادم بمائة كر ٥ و في هذه السنة تتابعت الأخبار من مصر بإقبال صاحب المغرب إليها وموافاته الاسكندرية ، ثم ورد الخبر في جمادي الآخرة بوقعة كانت بين أصحاب السلطان وبينهم في جما دى الأولى وأنه قتل من البرابر نحو من أربعة آلاف ومن أصحاب السلطان مثلهم فندبالمقتدرمؤنساً الخادمالخروج إلى مصر مرة ثانية فخرج في شهر رمضان سنة ٧ وشيعه إلى مضربه أبو العباس محمد ابن أمير المؤمنين المقتدر وأجلاء الناس وسار فى آخر شهر رمضان فكان فى الطريق باقى سنة ٧ وفيها مات أبو أحمد بن عبيد الله بن يحيي بن خاقان لا يام مضت من صفر ﴿ وفى آخر صفر لست بقين منه تو فى محمد بن عبد الحميــد كا تب السيدة وكأن بمن عرضت عليه الوزارة فأباها وكان موسرا بخيلا وكان من مشايخ الكتاب الذين يعول عليهم في الأمور وفي أحكام الدواوين وأخذت السيدة أم المقتدر بالله من

مخلفيه من العين مائة ألف دينار واستكتبت السيدة أحمد بن عبيد الله بن أحمد ابن الخصيب بعده وكان يكتب لثمل قهرمانتها فضبط الامر ضبطا شديدا وُحمد أثره فيه ٥ وأقام الحج للناس في هذه السنة أحمد بن العباس الهاشمي

## ثم دخلت سنة ٣٠٨ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فها ورد مونس الخادم مصر يوم الخيس لأربع خلون من المحرم وكان المقتدر قد وجهه إليها لمحاربة الشيعة بها علىما تقدم ذكره فى العام قبله فألني مونس أبا القاسم الشيعي مضطربا بالفيوم فخرج القضاة والقراد ورجوه أهل مصر إلىمونس ونزل خارج المدينة واجتبي أبو القاسم خراج الفيوم وضياع مصر ودفع مونس أرزاق الجند من أموال مصر وباع بعضضياعها فيما أعطاهم وضم مونس الجيوش اليه وقويت بذلك نفوس أهل مصروجرت بين أبي القاسم الشيعي وبين أهل مصر مكاتبات وأشعار بعث بها مونس إلى الخليفة وفيهـا توبيخ لهم وتحامل عليهم وسب كثيرتركنا ذكره لما فيه وقداجتلبنا بعضها مالم يكن فيه كبير رفث وكذلك مافعلنا في الجواب وأول شعر الشيعي"

صلاتكمُ معْ من وحجكُم بمن وغزُوكُمُ فيمَنْ أجيبوا بِلاكذبْ صلاتُكُمُ والحج والغزوُ ويلكمُ بشُرَّاب خمِر عاكفين على الرِّيَبُ وأحرى بنيل الحق يومًا إذاطلب وقمتُ بأمر الله حقاكما وجب تعجل ذو رأى فأخطا ولم يصب نقمتُ بأمر الله قومةَ محتسب برب كريم من تولاهُ لم يخبُ

أيا أهلَ شرق الله زالت حلومكم أم اختُدِعَتْ من قلةِ الفهم و الأدبْ ألاإنحدَّ السيفِأشني لذى الوصَّب ألم ترنى بعتُ الرفاهة بالسرى صَبَرْتُ وفي الصبر النجائح ورُبما إلى أن أرادَ اللهُ إعرازَ دينِـه و ناديتُ أهلَ الغرْبِ دَعَوَةً واثـيق

فِاوًا سراعا نحو أصيد ماجد يبادونه بالطوع من جملة العَرَب وسرت بخيل الله تِلقاء أرضكم وقدلا َ وجه الموت من خلل الحجب وأرد دَنتها خيلا عتاقاً يقودُها رجال كأمثال الليوثِ لها جنب شعارُهُم جدى و دَعوتهم أبى وقولهم قولى على النأي والقرب فكانَ بحمد الله ما قد عرفتم وفرت بسهم الفلج والنصر والغلب وذلك دأبى ما بقيت ودأبكم فدونكم حرباً تضرم كاللهب فناك الهرا أنه أمن الحراب فقال قصدة أه طوياة كتا منا أبيا تا حذ

فذكر الصولى أنه أمر بالجواب فقال قصيدة له طويلة كتبنا منها أبيا تأو حذفنا

منها مثل الذي حدفناه عما قبله

لذى خطل في القَول أهدى لنا الكذب فأخطأ فبها قال فيه ولم يصب فما عرَفتْ تأويلَ إعرابهِ العَرَبْ لقَصرَعن ذكرِ القصائدِ والخطب أين لى فقد حقت على وجهك الريب عن الناس ما تسمو إليه من النسب يذبونَ عنها بالأسنةِ كالشهب فتر كب من أماتهم شرمرتكب أصبت من الإسلام بيعك للجلب مُثَارُ مسنى الريح من حيثُ مامَّبُ وقَضبت حبْلَ الدينِ كَفر أَفَا انْقَضَبْ فلم ينجكم منا سوى الجدفى الهرَب فكانت لنا نارآ وكنتم لها حطب دَعَاكُمْ إِلَى ذِكُو الْحَجَاجِحَةِ النجب

عِبتُ وما يخلو الزَّمانُ من العجب وجاء بملحون من الشعر ساقط تباعد عن قصد الصواب طريقه ولو كان ذا لبّ ورأي موفق فمن أنتَ يامهدى السفاهةِ والحنا غلو كنتَ من أولادِ أحمدَ لم يَغبُ ولو كنتَ منهم ما انتهكتَ محارما ولم تقتل الأطفالَ في كل بلدَة أبحُت فروج المحصناتِ وبعت مَن وكم مصحف حرقتهُ فرَمادُه كَفُرْتَ بِمَا فَيْهِ وَبِدُّلْتَ آيَهُ ۗ وقد رَوِيتْ أسيافنا من دِمائكم تضيءُ بأيدينا وتظلمُ فيكم فقل لي أيُّ الناسِ أنتم وما الذي

فُشُدَّت أو اخيهِ ومدت له الطنب لكانَ لكم منها بما حُزْتمُ الذنب

أولئكَ قومٌ خيمَ الملكُ فيهم بهم غزوُنا أما سألتَ وحجنا فشقَ لما أسمعتَ جيبكَ وانتحبْ أيا أهلَ غَرب اللهِ أظلم أمرُكم عليكم فأنتم في نكوب وفي حَرَب ولوكانت الدنيا مطيبة راكب

قال محمد بن محى الصولى فلما صنعت هددا الشعر عن عهد الخليفة إلى أوصلني إلى نفسه فأنشدته جميعه فلمافرغت منالانشاد قال على بن عيسى للخليفة ياسيدي هذا عبدك الصولي وكان جده محمد الصولي حادي عشر النقباء وهو الذي أخذ البيعة للسفاح مع أبي حميد قال فنظر إلى كالآذن لي في الكلام. فتكلمت ودعوت قال فأمرلي بعشرة آلاف درهم وكتب أبوالقاسم إلى أهل مكة يدءوهم إلى الدخول في طاعته ويمدهم بحسن السيرة فيهم فأجابوه إن لهذا البيت ربًّا يدفع عنه ولن نؤثر على ساطاننا غيره و بتي أبوالقاسم الشيعي بالفيوم ومونس بمصر وكل واحد منهما محجم عن لقاء صاحبـه وساءت أحوال من بينهما ومعهما ٥ وفى هذه السنة غلت الاسعار ببغداد فظنت العامة أن ذلك من فعمل حامد بن العباس بسبب ضماله للمقتدر وماكان ضنه وأنه هو منع من حمل الاطعمة إلى بغداد فشغبوا عليه وسبوه وفتحوا السجون وكبسوا دار صاحب الشرطة محمد بن عبد الصمد وكان ينزل في الجانب الشرق" فى الدار المعروفة لعلى بن الجهشيار وانتهبوا بعض دوابه وآلته حتى تحول إلى باب خراسان إلى الجانب الغربي ووثب الناس به في الجانب الغربي أيضاحتي ركب اليهم محمد بن عبد الصمد في جيش كثيف في السلاح فارتدعوا وقتل قوم من العامة بياب الطاق وسعر السلطان على الدقاقين فكان ذلك أشد على الناس وأعظم وأشار قصر الحاجب أن يترك الناس ولا يسعر علمهم فكان ذلك صوابا وصلح أمر السعر وأقام الحج للناس في هذه السنة أحمد بن العباس أخو أم موسى

### ثم دخلت سنة ٣٠٩ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها زاد شغب الناس بغداد على حامد بن العباس الوزير بسبب غلاء الأسعار حتى صاروا إلى حد الخلعان وحاربهم السلطان عندياب الطاق وركب هارون ابن غريب الخال ونازوك وياقوت وغيرهم بعد أن فتحت العامة السجون ووثبوا على ابن درهم خليفة صاحب المعونة وأرادوا قتله حتى حماه بعضهم فلما رأى ذلك حامد بن العباس دخل الى المقتدر فقال له لعبدك حو ائبج إن رأيت قضاءها له أكدت بذلك انعامك عليه قال أفعل فما هي قال أولها فسخ ضماني فقد جاء من العاءة ما ترى وظنوا أن هذا الغلاء من جهتي فأجاب المقتدر إلى ذلك وسأله أن يأذن له في الشخوص إلى واسط لينفذ عماله بما فيها من الأطعمة إلى بغداد فأجابه إلىذلك وسأله أن يعفيه من الوزارة فلم يجبه إلى ذلك فشخص حامد إلى واسط ولم يبق غاية في حمل الاطعمة حتى صلح أمر الاسعار ببغداد ثم قدم في غرة شهر ربيع الآخر فتلقاه الناس وشكروا فعله وقدكان المقتــدر عرض على على بن عيسى الوزارة أأباها فكساه ووصله وأعطاه سوادا يدخلنه علية كما يفعل الوزير فاستعنى من ذلك ولم يفارق الدراعة هو في هذه السنة زحف ثمل الفتي إلى الاسكندرية فأخرج عنها قائد الشيعة ورجالكنامة وألغى لهم بها سلاحاكثيرا وأثاثا ومتاعا وأطعمة فاحتوى على الجميع وأطلق كل من كان فى سجنهم ثم أقبــل بمدّا لمرنس واجتمعا بفسطاط مصر وزحفاإلى الفيوم الاقاة أبى القاسم الشيعي ومناجزته ومعهما جني الصفر أني وغيره من القواد فجعل مونس يقصر المحلات فعوتب على ذلك نقال لهم إنكم إنما تمشون في طرق المنايا فلعل الله يصرفهم عنا ويكفينا أمرهم كما فعل قبل هذا فلتي جني الصفواني بعض قواد أبي القاسم فهزمه وقتل كثيرا بمن كان معه وانهزم الباقون إلى أبي القاسم فراعه أمرهم وقفل عن الفيوم منصرفا إلى أفريقية لليلة بقيت من صفر وحمل ماخف من أمتعته وأحرق الباقى بالنار وأخذ على طريق قليلة الماء فهلك كثير من رجاله عطشا

ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وفى هذه السنة أنهى إلى المقتدر خبر الحسين بن منصور الحلاج فأمربقتله وإحراقه بالنار بعد ضربه ألف سوط وقطع يديه ورجليه وكان الحلاج هـذا

(وفيها) اشتهر أمر الحلاج واسمه الحسين بن منصور حتى قتل وأحرق ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وماآل اليه أمره من الفتل والمثلة انتهى إلى حامد بن العباس في أيام وزارته أنه قدَّموه على جماعة من الحشم والحجاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه وأنه يحيى الموتى وأن الجن يخدمونه فيُحضر وناله مايشتهيه وأنه يعمل ماأحب من معجزات الانبياء وادعى جماعة أن نصرا مال اليه وسعى قوم بالسَّمَري وببعض الكتاب وبرجـل هاشمي أنه نبي الحلاج وأن الحلاج إله عزالله وتعالى عما يقول الظالم ونعلوا كبير انقبض عليهم و ناظرهم حامدٌ فاعترفوا بأنهم يدعون اليه وأنه قدصح عندهم أنه إله يحيي الموتى وكاشفوا الحلاج بذلك فجحده وكذبهم وقال أعوذ بالله أن أدعى الربوبية أو النبوة وإنما أنا رجلأعبدالله عزوجلوأكثر الصوم والصلاة وفعل الخير لاغير واستحضر حامد بن العباس أبا عمر القاضي وأبا جعفر البهلول القاضي وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود واستفتاهم فى أمره فذكروا أنهم لايفتون فى قتله بشىء إلى أن يصح عندهم ما يوجب عليه القتل وأنه لايجوز قبول قول من ادعى عليه ماادعاه وإن واجهَة إلا بدليل أوإقرار فكانأول منكشفأمره رجلمنأهل البصرة تنصح فيهوذكرأنه يعرفأصحابه وأنهم متفرقون فيالبلدان يدعون اليهوأنه كان عن استجاب اليه ثم تبين مخر قَتَهُ ففار قه و خرج من جملته و تقرب إلى الله عز وجل بكشف أمره واجتمع معه على هذه الحال أبو على هارون بن عبد العزيز الأوارجي السكاتب الأنباري وقدكان عملكتابا ذكرفيه مخاريق الحلاج وحيله وهو موجود فيأيدي جماعة والحلاج حينئذ مقيم في دار السلطان موسّع عليه مأذون لمن يدخل اليه وهوعند نصر الحاجب وللملاج اسمان أحدهما الحسين بن منصور رجلا غويا خبيثا ينتقل فى البلدان ويموّه على الجهال ويرى توما أنه يدعو الى الرضا من آل محمدويظهر أنه سنى لمن كان من أهل السنة وشيعى لمن كان مذهبه الاعتزال وكان معذلك خفيف الحركات شعوذيا

والآخر محمد بن أحمد الفارسي وكان استهوى نصرا وجاز عليه تمويهه وانتشر له ذكر عظيم في الحاشية فبعث به المقتدر إلى على بن عيسى ليناظره فأحضر بجلسه وخاطبه خطابا فيــه غلظة فحـكى أنه تقدم اليه وقال له فيما بينه وبينه قف حيث انتهيت ولا تزد عليه شيئا وإلا قلبت عليك الأرض وكلاما في هــذا المعنى فتهيب على بن عيسي مناظر ته و استعنى منه و نقل حيئند إلى حامد بن العباس وكانت بنت السمرى صاحب الحلاج قد أدخلت إلى الحلاج وأقامت عنــده في دار السلطان مدة وبعث بهاإلى حامدبن العباس ليسألها عماو قفت عليه من أخباره وشاهدته من أحواله فذكر أبوالقاسم بنزنجي أنه حضر دخول هـذه المرأة إلى حامد بن العباس وأنه حضر ذلك المجلُّس أبو على أحمدبن نصر البازِيارُ من قِبل أبى القاسم أبن الحوارى ليسمع ما تحكيه فسألها حامد عما تعرفه من أمر الحلاج فذكرت أن أباها السمري حملها اليه وأنها لمــا دخلت اليه وهب لها أشياء كثيرةعددت أصنافها ه قال أبو القياسم وهذه المرأة كانت حسنة العبارة عذبة الالفياظ مقبولة الصورة فسكان بما أخبرت عنه أنه قال لهـــا إنى قد زوجتك سليمان ابنى وهو أعزأولادى على وهو مقيم بنيسابور وليس يخلو أن يقع بين المرأة والزوج كلام أو تنكر منه حالا من الاحوال وأنت تحصُّلين عنده وقد وصيته بك فان جرى منه شيء تنكرينه فصوى يومك واصعدى آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد والملح الجريش واجعلى فطرك عليهما واستقبليني بوجهك واذكري لى ما تنكرينه منه فاني أسمع وأرى قالت وأصبحت يوما وأنا أنزل من السطح إلى الدار ومعي ابلتـه وكان قد نزل هو فلما صرنا على الدرجة بحث برانا ونراه قالت لى ابنته اسجدى له فقلت أويسجد أحد لغير الله قالت فسمع كلامى لهـــا

قد حاول الطب وجرب التكيميا فلم يزل يستعمل المخاريق حتى استوى بها من. لاتحصيل عنده ثم ادعى الربوبية وقال بالحلول وعظم افتراؤه على الله عز وجل. ورسله ووجدت له كتب فيها حماقات وكلام مقلوب وكفر عظيم وكان فى بعض

ققال نعم إله في السماء وإله في الارض لاإله إلا الله وحده قالت و دعاني اليه يوما وأدخل يدهفى كمه وأخرجها مملوءةمسكا ودفعه إلى ثم أعادها ثانية إلىكه وأخرجها علوءة مسكا و دفعه إلى و فعل ذلك مرات ثم قال اجعلي هذا في طيبك فان المرأة إذا حصلت عند الرجال احتاجت إلى الطيب قالت ثم دعاني وهو جالس في بيت. على بوارى فقال ارفعي جانب البارَّية من ذلك الموضع وخذى بما تحته ما أردت وأومى إلىزاوية البيت فجئت اليها ورفعت البارية فوجدتٌ تحتها الدنانير مفروشة ملء البيت فبهر في ما رأيت من ذلك فأقيمت المرأة وحصلت في دار حامد إلى أن قتل الحلاج وجدَّ حامد في طلب أصحاب الحلاج وأذكي العيون عليهم وحصل فى يده منهم حيدرة والسمرى ومحمد بن على القنائن والمعروف بابن المُغيب الهاشمي واستتر ابن حماد وكبس دارله فأخذت منه دفاتركثيرة وكذلك من منزل القنائي. فكانت مكتوبة في ورق صيني و بعضها مكتوب بماء الذهب مبطنة بالديباج والحرير بجلدة بالادّم الجيد ووجد في أسهاء أصحابه ابن بشر وشاكر فسأل حامد من حصل فى يده من أصحاب الحلاج عنهما فذكرو اأنهما داعيان له بخر اسان ، قال أبو القاسم ابن زنجي فكتبنا في حملهما إلى الحضرة أكثر مر. عشرين كتابا فلم يَرِد جُوابُ أكثرها وقيل فيها أجيب عنه منها إنهما يطلبان ومتى حصلا حُمَلا ولم مُحِملًا إلى هــذهالغاية وكان في الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى النواحي وتوصيته إياهم بما يدعون اليه الناس وما يأمرهم به من. تقلهم من حال إلى حال أخرى ومرتبة إلى مرتبة حتى يبلغوا الغاية القصـوى. وأن يخاطبر اكل قوم على حسب عقولهم وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجواباتهم لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لايعرفها إلامن كتبها اليه ومن كتبت

كتبه إنى المغرق لقوم نوح والمهلك لعاد وثمود وكان يقول لأصحابه أنت نوح وأنت موسى وأنت محمد قد أعدت أرواحهم إلى أجسادكم ويزعم بعض الجهلة المتبعين له بأنه كان يغيب عنهم ثم ينزل عليهم من الهواء أغفل ما كانوا وحرك

اليه ه وحكى أبو القاسم بن زنجي قال كنت أنا و أبي يو مابين يدى حامد إذ نهض من مجلسه و خرجنا إلى دار العامة و جلسنا فى رواقها و حضر هارون بن عمران الجهبذ بين يدى أبى ولم يزل يحادثه فهو فى ذلك إذ جاء غلام حامد الذى كان موكلا بالحلاج وأومى إلى هارون أن يخرج اليه فنهض مسرعا ونحن لاندرى ما السبب فغاب عنا قليـــلا ثم عاد وهو متغير اللون جدا فأنكر أبى مارأى منه فسأله عن خبره فقال دعائي الغلام الموكل بالحلاج فخرجت اليه فأعلني أنه دخل اليه ومعه الطبق الذي رسمه أن يقدم اليه في كل يوم فوجده قد ملاً البيت بنفسه من سقفه إلى أرضه وجوانبه حتى ليس فيه موضع فهاله مارأى ورمى بالطبق من يده وعدا مسرعا وأرب الغلام ارتعد وانتفض وحُمَّ نبينا نحن نتعجب من حديثــه إذ خرج الينا رسول حامد وأذن فى الدخول اليه فدخلنا وجرى حديث الغللام فدعا به وسأله عن خبره فاذا هو محموم وقص عليمه قصته فكذبه وشتمه وقال فزعت من نيرنج الحلاج وكلاما في هذا المعني لعنك الله أغرُبْ عنى فانصرف الغلام و بتي على حالته من الحمى مدة طويلة \* وحكى أن المقتدر أرسل إلى الحلاج خادما ومعه طائر ميت وقال إن هذه الببغا لولدى أبى العباس وكان يحبها وقد ماتت فان كان ماتدعي صحيحا فأحى هذه الببغا فقام الحلاج الى جانب البيت الذي هو فيه و بال و قال من يكن هذه حالته لا ُيحي ميتا فَعُدُ الى الحُليفة وأخبره بما رأيت وبما سمعت مني ثم قال بلي لى من اذا أشرت اليه أدنى اشارة أعاد الطائر الى حالته الأولى فعاد الخادم الى المقتدر وأخبره بما رأى وسمع فقال عداليه وقل له المقصود اعادة هذا الطائر الى الحياة فأشرإلى من شدَّت قال فعليَّ بالطاثر فأحضر الطائر اليه وهو ميت فوضعه على ركبتيه وغطاه لقوم يده فنثر منها در اهم وكان فى القوم أبوسهل بن نو بخت الذر بخى فقال له دع هذا وأعطى درهما واحدا عليه اسمك واسم أبيك وأنا أومن بك وخلق كثير معى فقال لا كيف وهذا ثم يصنع فقال له من أحضر ماليس بحاضر صنع غير مصنوع

بكمه شم تكلُّم بكلمات شمر فع كمه وقدعاد الطائر حياً فأعاده الخادم الى المقتدر وخبره بمارأى فأرسل المقتدر الى حامد بن العباس وقال له ان الحلاج فعل كذا وكذا فقال حامد ياأمير المؤمنين الصواب قتله والاافتتن الناس به فتوقف المقتدر في قتله ه وقال بعض أصحابه صحبته سنة الىمكة قال وأقام بمكة بعد رجوع الحاج الىالعراق وقال ان شِئْت أن تعود فعد فاني قدعوُّ لت أن أمضي من هنا الى بلادالهند ۞ قال وكان الحلاج كثير السياحة كثير الأسفار قال ثم انه نزل في البحريريد الهند قال فصحبته الى بلد الهند فلما وصلنا اليها استدل على امرأة ومضى اليها وتحدَّث معها ووعدته الىغد ذلكاليوم ثم خرجت معه المجانب البحرو معهاغزل ملفو فوفيه عقدشبه السلم قال فقالت المرأة كلمات وصعدت في ذلك الخيط وكانت تضعرجلها في الخيط و تصعد حتى غابت عن أعيننا ورجع الحلاج وقال لي لأجل هذه المرأة كان قصدى إلى الهند ثم وجد حامد كتابا من كتبه فيــه أن الإنسان إذا أراد الحج فلم يمكنه أفرد في بيته بناء مربعا لايلحقه شيء من النجاسات ولايتطرقه أحد فاذا حضرت أيام الحج طاف حوله وقضى من المناسك مايقضى بمكة ثم يجمع ثلاثين يتيما ويعمل لهم مايمكنه من الطعام ويحضرهم ذلك البيت ويقــدم لهم ذلك الطعام ويتولى خدمتهم بنفسه ثم يغسل أيديهم ويكسو كل وأحدمنهم قيصاً ويدفع إلى كل واحد سبعة دراهم أو ثلاثة دراهم الشك من أبي القاسم بن زنجي وأن ذلك يقوم له مقام الحج ، قال وكان أبي يقر أ هذا الكتاب فلما استوفى هذا الفصل النفت أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له من أين لك هذا قال من كتاب الإخلاص للحسن البصري قال له أبو عمر كذبت ياحلال الدم قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصرى بمكة وليس فيه شيء بما ذكرت فكما قال

قال محمد بن يحيى الصولى أنا رأيت هـذا الرجل مرات وخاطبته فرأيته جاهلا يتعاقل وعييا يفصح وفاجرا يظهر التنسك ويلبس الصوف فأول من ظفر به على بن أحمد الراسبي لمــا اطلع منه على هذه الحال فقيده وأدخله بغداد على جمل

أبو عمر يا حلال الدم قال له حامدا كتب بماقلت «يعنى حلال الدم» فتشاغل أبو عمر بخطاب الحلاج فلم يدعه حامد يتشاغل وألح عليه إلحاحا لايمكنه معه المخالفة فكتب بإحلال دمه وكتب بعده من حضر المجلس فلما تبين الحلاج الصورة قال ظهرى حمى ودمى حرام وما يحل لكم أن تتأولوا على بما لا يبيحه اعتقادى الإسلام ومذهبي السنة ولي كتب في الورانين موجودة في السنة فالله الله كي دمي ولم يزل يردد هذاالقول والقوم يكتبون خطوطهم حتى كمل الكتاب بخطوط من حضر من العلماء وأنفذه حامد إلى المقتدر مالله فخرج الجواب إذا كان فتوى القضاة فيه بمـا عرضتَ فأحضر مجلس الشرطة واضربه ألف سوط فان لم يمُت فتقدم بقطع يديه ورجليه ثم اضرب رقبته وانصب رأسه واحرق جثته فأحضرحامد صاحب الشرطة وأقرأه التوقيع وتقدم إليه بتسلم الحلاج وإمضاء الأمر فيـه فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوف أن يُنتزع منه فوقع الاتفاق على أن يحضر بعد العتمة ومعه جماعة من غلمانه وقوم على بغال يُجرون مجرى الساسة ليجعل على بغل منها ويدخل في غمارالقوم وأوصاه بأن لايسمع كلامه وقال له لو قاللك أجرى لك دجلة والفرات ذهبا وفضة فلا ترفع عنه الضرب حتى تقتله كما أمرت ففعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك وحمله تلك الليلة على الصورة التي ذكرت وركب غلبان حامد معه حتى أوصلوه إلى الجسر وبات محمد بن عبد الصمد ورجاله حول المجلس فلما أصبح يوم الثلاثاء لست بقين من ذى القعدة أخرج الحلاج إلى رحبة المجلس و اجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عددهم وأمر الجلادَ بضربه ألف سوط فضرب وما تأوَّه ولا استعنى ٥ قال فلما بلغ سيمائه سوطقال لمحمد بن عبد الصمد ادع بي اليك فانعندي نصيحة تعدل قد شهره وكتب بقصته وما ثبت عنده في أمره فأحضره على بن عيسى أيام وزارته في سنة ٣٠١ وأحضر الفقهاء ونوظر فأسقط في لفظه ولم يحسن من القرآن شيئاً ولامن الفقه ولامن الحديث ولا من الشعر ولا من اللغة ولا من أخبار

عند الخليفة فتح قسطنطينية فقال قد قيل لى إنك ستقول ذلك و ماهو أكثر منه وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل فسكت حتى ضرب ألف سوط ثم قطعت يده ثم رجله ثم ضرب عنقه وأحرقت جثته ونصب رأسه على الجسر ثم حمل رأسه إلى خراسان وادعى أصحابه أن المضروبكان عدوًّا للحلاج ألق شبهه عليه وادعى بعضهم أنه رآه وخاطبه وحدث في هذا المعنى بجهالات لايكتب مثلها وأحضر الوراقون وأحلفوا أن لاببيعوا منكتب الحلاج شيئأ ولايشتروه وكانت مدَّنه منذ ظفريه إلى أن قتل ثمان سنين و سبعة أشهر و ثمانية أيام ٥ وحكى حامد أنه قبض على الحلاج بدور الراسي فادعى تارة الصلاح و ادعى أخرى أنه المهدى ثم قال له كيف صرت إلها بعد هذا وكان السمري في جملة من قبض عليه من أصحابه فقال له حامد ماالذي حداك على تصديقه قال خرجت معه الى اصطخر في الشتاء فمر فته محبتي للخيار فضرب يده الى سفح جبل فأخرج من الثلج خيارة خضراء فدفعها الى فقال حامد أفأكلتها قال نعم قال كذبت ياابن ألف زانية في مائة ألف زانية أوجعوا فكه فضربه الغلمان وهو يصيح من هذا خفنا وحدث حامد أنه شاهد بمن يدعى النيرنجيات أنه كان يخرج الفاكهة واذاحصلت في يد الانسان صارت بعرا ومن جملة من قبض عليه انسان هاشمي كان يكني بأبي بكر فكناه الحلاج بأبي مغيث حين كان يمرض أصحابه ويراعيهم وقبض على محمد بن على بن القناتي وأخذ من داره سفط مختوم فيه قوارير فيها بول الحلاج ورجيعه أخذه ليستشغي به وكان الحلاج اذا حضر لايزيد على قوله لاإله إلا أنت عملت سوء وظلمت نفسي فأغفر لى فأنه لا يغفر الذنوب إلاأنت وزادت دجلة زيادة عظيمة فادعى أصحابه أن ذلك لاجل ماألقي فيها من رماد جثته وادعى قوم من أصحابه الناس فسحفه وصفعه وأمر به فصلب حياً فى الجانب الشرقى ثم فى الجانب الغربى اليراه الناس ثم حبس فى دار الحليفة فجول يتقرب اليهم بالشنة فظنوا مايقول حقا ثم انطلق وقد كان ابن الفرات كبسه فى وزارته الأولى وعنى بطلبه موسى

أنهم رأوه راكب حمار فى طريق المزوان وقال لهم انما حُوِّلت دابة فى صورتى ولست المقتولكما ظن هؤلاء البقر وكان نصر الحاجب يقول انما قتل ظلما ومن شعر الحلاج

وكيف ذاك وقد هيئت للكدر عن يريد النجا فى المسلك الخطر مقلب بين إصعاد ومنحدر والدمع يشهد لى فاستشهدو ا بَصَرى

وماعلى السكاس من شرّابها درك فما لمضجع جنبى كله حَسك مالى يدورُ بما لاأشتهى الفّلك كأننى شمعة تبكى فتنسيك

> والحادثاتُ أصولها متفرّعه والنفس للشيءالقريب مضيعة دفع المضرة واجتلاب المنفعه فليتني قد أخذت عنى وقد علمت المراد مني فكيفها شئت فاختبرني

وما وجدت لقلبی راحة أبدا لقد ركبت علی التغریر واعَجَبًا كأننی بین أمواج تقلبی الحزن فی مهجتی والنارفی كبدی ومن شعره

الکاسسهٔ للی الشکوی بمنتابکم هبنی ادعیت بانی مدنف سقم هجر یسوه ووصل لاأسر به فکلها زاد دمعی زادنی قلقا ومن شعره

النفس بالشيء الممنع مولعة والنفس الشيء البعيد مديدة كل يحاول حيلة يرجو بها وله كل بلاء على منى أردت منى اختبار سرى وليس لى في سو اك حظ

وفي الصوفية من يدعي أن الحلاج كوشف حيَّعرف السروعرف سرَّ السر

ابن خلف فأفلت هو وغلامله ثم ظفر به فى هذه السنة فسلم إلى الوزير حامدوكان عنده يخرجه إلى من حضره فيصفع وينتف لحيته وأحضر يوما صاحبله يعرف بالسمرى فقال له حامد الوزير أمازعت بأن صاحبكم هذا كان ينزل عليكم من الهواء

وقد ادعى ذلك لنفسه في قوله

وأسرار أهل السر مكشوفة عندى الاوذكرك فيها تيل مافيها تجرى بك الروح منى فى مجاريها إلى سدواك فخانتها مآفيها خلقا عداك فلا نالت أمانيها

مواجيداً هل الحق تصدق عن وجدى وله: الله يعلمُ مافى النفس جارحة ولا تنفست الاكنت فى نفسى إن كانت العين مذفارقها نظرت أوكانت النفس بعد البعد آلفة

وحكى أنه قال إلهى إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف لاتتودد إلى من يؤذى فيك وأنشد

نظرى بَدُوَ علِي ويح قلي وما جنا يامعين الضينا على ي أعنى على الضينا

وكانابن نصر القشورى قدم ض فوصف له الطبيب تفاحة فلم توجد فأو مأ الحلاج بيده إلى الهواء وأعطاهم تفاحة فعجبوا من ذلك وقالو امن أين لك هذه قال من الجنة فقال له بعض من حضر إن فاكهة الجنة غير متغيرة و هذه فيها دو دة قال لانها خرجت من دار البقاء إلى دار الفناء فحل بها جزء من البلاء فاستحسنوا جوابه أكثر من فعله و يحكون أن الشبل دخل اليه إلى السجن فوجده جالسا يخط فى التراب فجلس بين يديه حتى ضجر فرفع طرفه إلى السهاء وقال المحى لكل حق حقيقة ولكل بين يديه حتى ضجر فرفع طرفه إلى السهاء وقال المحى لكل حق حقيقة ولكل خلق طريقة ولكل عهد و ثيقة ثم قال ياشبلي من أخذه مولاه عن نفسه ثم أوصله على قلبه فهو عن نفسه ثم تراه فقال الشبلي وكيف ذاك قال يأخذه عن نفسه ثم يرده على قلبه فهو عن نفسه مأخوذ و على قلبه مردود فأخذه عن نفسه تعذيب و رده إلى قلبه تقريب طوبي لنفس كانت له طائعة وشموس الحقيقة فى قلوبها طالعة ثم أنشد

# أغفل ماكنتم قال بلي فقال له فلم لايذهب حيث شاء وقد تركته في داري وحده

طلعت شمس من أحبّك ليلا ■ فاستضاءت فما لهما من غروب
إن شمس النهار تطلع بالليم لل وشمس القلوب ليس تغيب
ويذكرون أنه سمى الحلاج لأنه اطلع على سر القلوب وكان يخرج لب
الكلام كا يخرج الحلاج لب القطن بالحاج وقيل كان يقعد بواسط بدكان حلاج
فضى الحلاج في حاجة ورجع فوجد القطن محلوجا مع كثرته فسماه الحلاج وفي
الصوفية من يقبله ويقول إنه كان يعرف اسم الله الأعظم ومنهم من يرده ويقول
كان عموها و يذكرون أن الشبلى أنفذ اليه بفاطمة النيسابورية وقد قطعت يده
فقال لها قولى له إن الله اتتمنك على سر من أسراره فأذعته فأذاقك حدالحديد
فان أجابك فاحفظى جوابه ثم سليه عن التصوف ماهو فلما جاءت اليه أنشأ يقول

وما أحسن فى مثل ك أن ينهتك الستر وإن عنف فى الناس فى وجهك لى عدر كأن البدر محتاج إلى وجهك يابدر

وهذا الشعر للحسين بن الضحاك الخليع الباهلي ثم قال لها امضى إلى أبى بكر وقولى له ياشبلي والله ماأذعت له سرا فقالت له ماالتصوف فقال ماأنافيه والله مافرقت بين نعمة و بلوى ساعة قط فجاءت إلى الشبلي وأعادت عليه فقال يامعشر الناس الجواب الأول لكم والثاني لي وذكروا أنه لماقطعت يده ورجله صاح وقال

وحرمة الود الذي لم يكن يطمع في إفساده الدهر مانالني عند هجوم البلا باس ولا مسى الضر ما قد لى عضو ولا مفصل إلا وفيه لكم ذكر وكتب بعض الصوفية على جدع الحلاج ليكن صدرك للأسرار حضنا لا يُرام

غير مقيد ثم أحضر حامد الوزير القاضي والفقها ء واستفتاهم فيه فحصلت عليه

إنما يَنطُقُ بالسر ويُفشيه اللئام

(وفيها) سنة ٥٠٠ صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حى فى الجانب الشرقى يوم الاربعاء والحيس وفى الجانب الغربي يوى الجمعة والسبت لاثنتي عشرة بقيت من ربيع الآخر (وفيها) قبض بالسوس على الحسين بن منصور الحلاج وحصل فى يد عبدالرحمن بن .... خليفة على بن أحمدالراسبي وأخذت له كتب ورقاع فيها أشياء مرموزة ثم حمل فأدخل إلى مدينة السلام على جمل و معه غلام له على جمل آخر مشهرين ونودى عليه هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه فيس ثم أحضره الوزير على بن عيسى و ناظره فلم يحده يقرأ القرآن و لا يعرف من الفقه شيئاً و لا من الحديث و لا من الاخبار و لا الشعر و لا اللغة فقال له على ابن عيسى تعلمك الطهور و الفروض أجدى عليك من رسائل لا تدرى ما تقول ابن عيسى تعلمك الطهور و الفروض أجدى عليك من رسائل لا تدرى ما تقول فيها كم تكتب و يلك إلى الناس تبارك النور الشعشعاني ما أحوجك إلى الآدب فيها كم تم أمر به فصلب حيا فى الجانب الشرقى فى بحلس الشرطة ثم فى الجانب الغربي حتى رآه الناس ثم حمل إلى دار السلطان فبس بها فاستمال بعض أهلها بإظهار حتى مالوا إليه وصاروا يتبركون به ويستدعون منه الدعاء وستأتى أخباره إن شاء الله

#### ذكر من توفى فى هذه السنة ٢٠٩

الحسين بن منصور بن مجمى الحلاج ويكنى من الاكابر أبامغيث وقيل أباعبد الله كان جده مجمى مجموسيا من أهل بيضاء فارس ونشأ الحسين بواسط وقيل بتستر ثم قدم بغداد وخالط الصوفية ولتى الجنيد والثورى وغيرهما وكان مخلطا فني أوقات يلبس المسوح وفي أوقات يلبس الثياب المصبغة وفي أوقات يلبس الدراعة والعامة ويمشى بالقباء على زى الجند وطاف البلاد وقصد الهند وخراسان وما وراء النهر وتركستان وكان أقوام يكاتبونه بالمغيث وأقوام

شهادات بما سمع منه أوجبت قتله فعرف المقتدر بما ثبت عليه وماأنتي به الفقهاء

بالمقيت وتسميه أهوام المصطلم وأقوام المجبر وحج وجاور ثم جاء إلى بغدياه فاقتنى العقار وبني دارآ واختلف الناس فيه فقوم يقولون إنه ساحر وقوم يقولون له كرامات وقوم يقولون منمس ٥ قال أبو بكرالصولي قدرأيت الحلاج وجالسته فرأيت جاهلا يتعاقل وغبيا يتبالغ وفاجرا يتزهد وكان ظاهره أنه ناسك صو فيُّ<sup>ه</sup> فإذا علم أنأهل بلدة يرون الاعتزال صار معتزليا أويرون الإمامة صار إماميا وأراهم أن عنده علما بإمامهم أو رأيّ أهل السنة صار سنيا وكان خفيف الحركة مفتنا قد عالج الطب وجرب الكيميا وكان مع جهله خبيثًا وكان ينتقل في البلدان: أنبأنا عبد الرحن بن محمد القزاز أنبأنا أحمد بن على الحانظ حدثني أبو سعيد السجزي أخبرنا محمد بن عبدالله الشيرازي قال سمعت أبا الحسن بن أبي بُو يَة يقول سمعت على بن أحمد الحاسب يقول سمعت والدى يقول وجهني المعتضد الى الهند وكان معي في السفينة رجليدعي بالحسين بن منصور فلما خرجنا من المركب قلت له في أي شيء جئت الى ههنا قال لاتعلم السحر وأدعوَ الخلق الى الله تعالى أخبرنا القرّاز أنبأنا أحمد بنعلي أخبرنا على بن أبي على عن أبي الحسن أحمد بن يوسف قال كان الحلاج يدعركل وقت الى شيء على حسب مايستنكه طائفة طائفة وأخبرني جماعة من أصحابه أنه لما افتين الناس بالأهواز وكورها بالحلاج وما يخرجه لهم من الأطعمة والأشربة في غير حينها والدراهم التي سماها دراهم القدرة حدَّث أبوعليُّ الجَّبَّائي فقال لهم هذه الأشياء محفرظة في منازل تمكن الحيل فيها و لكن أدخلوه بيتامن بيو تكم لأمن منزله وكلفوه أن يخرج منه جرزتين شوكا فان فعل فصدَّقوه فبلغ الحلاج قوله وان فوما قد عملوا على ذلك فخرج عن الاهواز أخبرنا الفزار أنبأنا الخطيب قالحدثني مسعودبن ناصر أخبرنا ابن باكويه قال سمعت أبازرعة الطبري يقول سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول سمعت عمرو بن عثمان يلعن الحلاج ويقول لو قدرت عليه لقتلته بيدى قرأت آية منكتاب الله فقال يمكنني أن

## فيه فوقع إلى صاحب شرطته محمد بن عبد الصمد بأن يخرجه الى رحبة

أولف مثله أو أتكلم قال أبو زرعة وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول زوجت ابنتى من الحلاج الحسين بن منصور لمارأيت من حسن طريقته فبان لى بعدمدة يسيرة أنه ساحر محتال خبيث كافر ، قال المصنف أفعال الحلاج وأقواله وأشعاره كثيرة وقد جمعتُ أخباره في كتاب سميته القاطع لمجال اللجاج القاطع بمحال الحلاج فمن أراد أخباره فلينظر فيه فقد كان هذا الرجل يتكلم بكلام الصوفية فيندر له كلمات حسان ثم يخلطها بأشياء لاتجوز وكذلك أشعاره فمن المنسوب اليه

سبحان من أظهر ناسو ته سر سالاهو ته الشاقب ثم بدا فی خلقه ظاهرا فی صورة الآکل و الشارب حتی لقد عاینه خلقه کلحظة الحاجب بالحاجب

فلما الشاع خبره أخذ و حبس و و ظرفاستفوى جماعة وكانو ايستشفون بشرب بوله وحتى إن قوما من الجهال قالوا إنه إله وانه يحيى الموتى قال أبو بكر الصولى أول من أوقع بالحلاج أبو الحسين على بن أحمد الراسبي فأدخله بغداد و غلاما له على جملين قد شهر هما و ذلك فى ربيع الآخر سنة ٢٠١ و كتب معهما كتابا يذكر فيه ان البينة قامت عنده بأن الحلاج يدعى الربوبية و يقول بالحلول فأحضره على بن عيسى هذه السنة و أحضر الفقها ه فناظروه فأسقط فى الفظه و لم يحده يحسن من القرآن شيئاً ولا من غيره ثم حبس ثم حمل إلى دار الحليفة فحبس قال الصولى وقيل إنه كان يدعو فى أول أمره إلى الرضا من آل محمد فسعى به فضرب وكان يُرى الجاهل شيئاً من شعبذته فاذا و ثق دعاه إلى أنه إله فدعا فيمن دعا أ باسهل بن تو بخت فقال له أنبت فى مقدم رأسي شعرا ثم ترقت به الحال إلى أن دافع عنه نصر الحاجب له أنبت فى مقدم رأسي شعرا ثم ترقت به الحال إلى أن دافع عنه نصر الحاجب لانه قيل له هو سنى و إنما يريد قتله الرافضة وكان فى كتبه إنى مغرق قوم نوح ومهلك عاد و ثمود وكان يقول لا صحابه أنت نوح و لا خر أنت موسى و لآخر أنت و حد ومهلك عاد و ثمود وكان يقول لا صحابه أنت نوح و لا خر أنت موسى و لآخر أنت موسى و لآخر أنت موسى و لا خر أنت موسى و لا خر أنت

الجسرويضربه ألف سوط ويقطع يديه ورجليه ففعل ذلك بهثم أحرقه بالناروذلك

له كتباً وفيها أنه إذا صــام الإنسان ثلاثة أيام بلياليها ولم يفطر وأخذ في اليوم الرابع ورقات هندبافأ فطر عليها أغناه عن صوم رمضان وإذا صلى فى ليلة واحدة ركعتين من أول الليل إلى الغداة أغنتاه عن الصلاة بعد ذلك وإذا تصدق في يوم واحد بجميع ملكه في ذلك اليوم أغناه عن الزكاة وإذا بني بيتا وصبام أياما ثم طاف حوله عربانا مرارا أغناه عن الحج وإذا صــار إلى قبور الشهداء بمقابر قريش فأقام فيها عشرة أيام يصلى ويدعو ويصوم ولا يفطر إلاعلى يسيرمن الخبز الشعير والملح الجريش أغناه ذلك عن العبادة في باقى عمره فأحضر الفقهاء والقضاة يحضرة حامد فقيل له أتعرف هذا الكتاب قالهذا كتاب السنن للحسن البصرى فقال له حامد ألست تدين بما في هذا الكتاب فقال بلي هذا كتاب أدين الله بما فيه فقال له أبو عمر القاضي هذا نقض شرائع الاسلام ثم جاراه في كلام إلى أن قالله أنوعمر ياحلال الدموكتب باحلال دمهو تبعه الفقهاء فأفتوا بقتله وأباحوا دمه وكتب الى المقتدر بذلك فكتب اذا كانت القضاة قد أفتوا بقتله وأباحوا دمه فليحضر محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة وليضربه ألف سوط و إن تلف وإلاضربت عنقه فأحضر بعدالعشاء الآخرة ومعه جماعةمن أصحابه على بغال مولية يجرون بحرى الساسة ليجعل على و احدمنها و يدخل في غمار القوم فحمل و با تو امجتمعين حوله فلما أصبح يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة أخرج ليقتل فجعل يتبختر في

قيده ويقول: نديمي غير منسوب إلى شيء من الحيف سقاني مثل ما يشرب كفعل الضيف بالضيف فلما دارت الكاس دعا بالنطع والسيف كذا من يشرب الراح مع اليّنين في الصيف

فضرب ألف سوط ثم ُ فطعت يده ثم رجله وحز وأسه وأحرقت جثته وألتى رماده فى دجلة أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا أحمد بن على بن ثابت حدثنا عبيد الله بن عثمان الصيرفى قال قال لنا أبو عمرو بن حَيَّويه لما أخرج الحلاج ليقتل مضيت فى جملة الناس ولم أزل أزاحم حتى رأيته فقال الاصحابه

## فى آخر سنة ٣٠٩ ﴿ وأقام الحبج ﴾ للناس فى هذه السنة أحمد بن العباس

لا يهولنكم هذا فانى عائد اليكم بعد ثلاثين يوما وهذا إسناد صحيح لاشك فيه وهو يكشف حال هذا الرجل أنه كان ممخرقا يستخف عقول الناس إلى حالة الموت أنبأنا القزاز أنبأنا أحمد بن على أنبأنا القاضى أبو العلاءقال لما أخرج الحسين بن منصور ليقتل أنشد

طلبتُ المستقرَّ بكل أرض فلم أر لى بأرض مستقرًا أطعتُ مطامعي فاستعبدتني ولو أنى قنعتُ لكنت حُرَّا

( ومن الحوادث في سنة ٣١٢ ) أن نازوك جلس في مجلس الشرطة ببغداد فأحضر له ثلاثة نفر من أصحاب الحلاج وهم حيدرة والشعرانى وابن منصور فطالبهم بالرجوع عن مذهب الحلاج فأبوا نضربت أعناتهم ثم صلبهم في الجانب الشرقي من بغدادووضع رؤسهم على سور السجن في الجانب الغربي ﴿ وجمعت أخباره في كتاب ) وكان قد صحب الجنيدَ وعمرو بن عثمان الممكيّ وتمزق في بدايته وجاع وتجرَّد لكن في رأسه رثاسة وكبر فسلط اللهُ عليه لما تمرَّدوخرج عن دائرة الأيمان مَن انتقم منه فأفتى العلماء بكفره وقد التأن به خلق من الرعاع. الجهال واتباعكل ناعق عند مارأوا من سحره وشعوذته وحاله وإشارته الي يستعملها متأخرو الصوفية بحيث أنهم تألهوه ودانوا بربوبيته وقداعتذر الإمام أبو حامد عنه في مشكاة الأنوار وأخذ يتأوَّل أقواله على محامل حسنة بعيدة من الخطاب العربي الظاهر قال أبو سعيد النقاش في تاريخ الصوفية منهم من نسبه إلى السحر ومنهم من نسبه إلى الزندقة وحكى أبو عبد الرحمن السُّليُّ اختلاف الطائفة فيه ثم قال هو إلى الرد أفرب وكذا حطَّ عليه الخطيب وأوضح سحره وضلاله وضلله أبن الجوزى وقال ابن خلكان أفتى أكثر علماء عصره بإباحة دمه وقال أبوبكر بنأبي سعد إن الحلاج بموه بمخرق وعن عمرو بن عثمان المكى قال سمعنى الحلاج وأنا أقرأ القرآن فقال يمكنني أن أقول مثله فقلت إن قدرت عليك لاقتلنك وقال أبويعقوب الاقطع وجعفر الخلدى الحلاج كافرخبيث ثم دخلت سنة ٣١٠

ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

(وفى هذه السنة) اعتلى المقتدر بالله على شديدة فزعموا أن أم موسى القهر ما نة أرسلت إلى بعض أهله برسالة تقرب عليه ولاية الأمر وانكشفت ذلك له ولأمه وجميع خاصته وقبضوا عليها وعلى أختها أم محمد وأخيها أحمد بن العباس وأخذت منهم أموال وأخذت لهم و دائع عند قوم وكثر الإرجاف بحامد بن العباس والطعن عليه وسميت الوزارة لا قوام فقيل يخرج على بن محمد بن الفرات فيولاها وقيل يجبر على بن عيسى على ولا يتها وقيل ابن أبى الحوارى وقيل ابن أبى البغل فكتبت رقعة وطرحت في الدار التي فيها السلطان وفيها

قل للخليفة قل لي إن كنت في الحكم تُغطف من الوزيرُ علينا حتى أنقِرَ وَنعرف أحامِدُ فهو شَيْخ واهِي القُوى مُتخلف أم البخيلُ ابنُ عيسى فهو المَنُوعُ المطفف أم الذي عند زيدًا نَ للمشورة يَعْلفِ أم الفي عند زيدًا نَ للمشورة يَعْلف أم الفي المتأنى أم الظريفُ المعَلف أم ابنُ بسطام أعجِلُ أم الشيينخ المعَفَّف أم طاري ليس ندري مِنْ أي وجه يُلقَف

الفتى المتأنى ابن الحصيبي والشيبَ المعفف ابن أبى البغل (وفى همذه السنة) استضعف السلطان صاحب شرطة بغداد فيها كان من العامة فعزله وولى شرطته نازوك المعتضدي فبانت صرامته فى أول يوم وقام بالامرقياما لم يقم مثله أحد وفل من حدالرجالة وكانت نارهم موقدة وحاربهم حتى أذعنو او تناولوا حوائجهم منه بخضوع له بعد أن قصدوا داره ليحرقوها وهو فى وقته الذى ولى فيمه نازل على دجلة وعلى الزاهرية فاستعان بالغلمان فشردهم وأعانه نصر الحاجب عليهم وهو كانسبب توليته لانه بلغه أن عروسا زفت إلى زوجها بناحية سوق الشتاء فخرج

بعض أولاد الرجالة ومعه جماعة منهم فأخذها وأدخلها إلى داره أو فجر بها ثم صرفها إلى أهلها فأظهر الناس شدة الإنكار لهذا وعظموه بحسب عظمه وكل ماقدر عليه نصر الحاجب أن أسقط رزق هذا الرجل ونفاه ثم أشار بولاية نازوك فاشتد عليهم وصلب فى أمرهم وشكر له فعله فيهم (وحج بالناس) فى هذه السنة إسحق بن عبد الملك

> ثم دخلت سنة ٣١١ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

كانت هذه السنة ببغداد وما والاها شديدة الوطأة على الناس حتى سميت سنة الدمار وذلك أن على بن محمد بن الفرات ولى فيها الوزارة المرة الثالثة وتقبض على الوزير حامد بن العباس وعلى على بن عيسى وذلك يوم الخيس لتسع ليال بقين من شهر ربيع الآخر فدخل الجنابي والقرامطة البصرة ليلة الاثنين بعد ولايته بأربعة أيام وكان خبر و لاية ابن الفرات و القبض على حامد وعلى بن عيسي قد وصل إلى الجنابي وأصحابه من وقته من قبل من كان يكاتبهم لأن بعض البصريين الثقات حكوا أن القرامطة كانوا يقولون لهم يوم دخولهم ويلكم ماأرك سُلَيْطينكم فى إبعاد ذلك الشيخ عن نفسه وليعلبن ما يلقى بعده قالوا ونحن لاندرى ما يقولون حيى وردنا الخبر بعــد ذلك بالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات فعلمنا ماأرادت القرامطة وأن الخبر أتاهم من وقته في جناح طائر على ماأزكن الناس آلته واعتقدوا صحته فعاثت القرامطة فىالبصرة ودخلت الخيل المربدوكانسُبُك المفلحي القائد بها فلما سمعالصيحة وقت الفجر فخرج وهو يظن أنها لفزعة دارت فلما توسط المربديريد الدرب رأته القرامطة وهم وقوف بجانبي الشارع فشدوا عليه فقتلوه وقتلوا بعض منكان معه وركض الباقون فأفلتوا وقاتلهم أهل البصرة فىشارع المربد إلى عشى ذلك اليوم ولا سلطان معهم فلم يظفروا بهم إلا بالنار فأنهم كانوا كلماحووا موضعا أحرقوه وانهزم أهل البصرة وجال القرامطة في شارع المربد ومروا بالمسجد الجامع وسكة بني سمرة حتى انتهوا إلى شط نهر البصرة

المعروف بثهرابن عمر الذي كان أنفذ حفره عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز وكانوا يخرجون من البصرة ليلا إلى معسكرهم بظهر البصرة ولا يبيت بها منهم أحدفرقا فأقاموا أياما على ذلك ثم انصر فو اوقد كان السلطان أنفذ إلى البصرة حين بلغه ذلك بني بن نفيس وجعفر بن محمد الزرنجي في جيش ثم ولى شرطة البصرة محمد ابن عبدالله الفارقى وأنفذه فىجيش ثان وخرج ابن الفرات فىهذه الوقعة مغيظا على الناس وأطلق يدابنه المحسن فقتل الناس وأخذ أموالهم وغلبا على أم المقتدر بالله وملكا أمرها وكان الذي سفر لهمافى ذلك مفلح الخادم الاسود وكان الأمر كله الله وإلى كاتبه النصراني المعروف ببشر بن عبدالله بن بشروكان مجبوبا فاحتالوا على مونس المظفر حتى أخرجوه إلى الرقة وأزعجوه من باب الشماسية فكان كالنق له وكان حامد بن العباس قد استتر وعليه من المال الذي عقده على نفسه ألف ألف دينار فاحتال حامد إلى أن وصل إلى باب السلطان فدخل إلى نصر الحاجب نقال له قد تضمنني بألف ألف دينار فخف دوا مني ألف ألف دينار وخسمائة ألف دينار واحبسوني عندكم واحتسبوا لابن الفرات بألف ألف دينار التي تضمنني بها و لا تطلقوا أيدمهم على فأخبر بذلك الخليفة وأشار به عليه وقال ههنا نضل مال ويكون في حبسنا رجل هو بيت مال للسلطان فتلوموا فى ذلك وقال المحسن لمفلح الخادم يفسد على أمرى كله و لا بد من تسليمه إلى فلم يزل مفلح بالمقتدر والسيدة حتى زالاعن الصواب وسلما حامدا إلى ابن الفرات فكان يصفع ويضرب ومخرجه المحسن إذا شرب فيلبسه جلد قرد له ذنبويقيم من يرقصه ويصفعه ويشرب على ذلك وأجرى على حامد أفاعيل قبيحة ليست من أفاعيل الناس ولا يستجيزها ذو دين ولا عقل ولم يصل من ماله كثير قشيء إلى السلطان وضاعماكان بذله وحدر الى واسط وسلم الى البزوفرى العامل فقتله وأخرجه الى أهل واسط و سلمه إلى من يجنه فاجتمع الناس وصلو اعليه وعلى قبره أياما متوالية وزعم ابن الفرات للسلطان أن على بن عيسى خائن ممائل للقرمطي ( o - als )

أصحابه وأمره بالاحتيال لقتله فقبض الله يده عن ذلك بصاحب لشفيع اللؤلؤى صاحب البريد كان قد وكاه به فلما خرج عن مكة لقيه أصحاب ابن يعفر فحالوا بينه وبين الموكلين به وأرادوا قتل الموكل به لأنه كان أضجمه بمكة ليذبحه فخالفه عون كان معه و دفع عنه فمنع على بن عيسى من قتــل الموكل به ولمــا بلغ ابن يعفر تلقاه أخوه ومعه هدايا عظيمة القدر فأكرمه وأنزله فى دارعظيمة وأنزل. الموكل به في دار غيرها ولم يزل على بن عيسي بحرى بعــد ذلك على العون المخالف في قتله وعلى عياله الجرايات دهراً طويلا ووجه المحسن ابن أبي الحواري. إلى الأهواز فقتل بموضع يعرف بحصن مهدى وكان نصر الحاجب يدارى المحسن وأباه ويطيل عنده إلى نصف الليل القعود وينصرف عنه حتى اتصل به أن المحسن ضمن لعشرين غلاما عشرين ألف دينار على أن يقتلوا نصراً إذا خرج من عند أبيه في بعض الممرات فتحفظ منه وكان لا يركب إلا في غلسان. كثيرة وسلاح عتيد واحتال في إزالة نصر بكل حيلة فما قدر على ذلك واحتال. على شفيع المقتدري فدس من يقع فيه ويقول إنه إن خرج إلى الثغر يحصل. عنده مال عظيم فلم يجب إلى ذلك و نفي أبا القاسم سليمان بن الحسن و أباعلي محمد ابن على بن مقلة الى شيراز وكتب الى ابراهيم بن عبد الله المسمعي في اتلافهما فسلمهما الله ونني النعمان بن عبد الله الكاتب وكان رجل صدق وقد اعتزل. الاعمال ولزم بيته وغلة ضيعةله فغربه الى واسطووجه المحسن رجلاكان يصحب ابن أبى العذافر خلفه فذبحه بو اسط و نفي ابراهيم بن عيسى و عبد الله بن ما شاءالله الى واسط ودس اليهما من قتلهما وطالب ابن حماد الموصلي الـكاتب فقال لهـ نصر الحاجب سلمه الى وعلى مائة ألف دينار من قبله وأسلمه بعد هذا اليكم على أن تلزموه بيته فلم يفعل المحسن ذلك وعنف به وشستمه فردعليه ابن حماد القول فقتله وكان أبو بكر أحمد بن محمد بن قرابة يتكلف للمحسن نفقاته كلهامن ماله أيام نكبة أبيه وخموله فلما ولى الوزارة أكرمه أبوه وأقبل عليه فحسده المحسن وجعل يحتال في تلفه وعزم على أن يركبه معه ليلا في طيارة من داره التي

يسكنها المحسن إلى دارأبيه بالمخرم فاذا توسط دجلة أمر من يرمى بابن قرابة فيها وكانت أيام مدود قال الصولى فعرفني بذلك سرآ خادم للمحسن يقال له مريث لمودة كانت بيني وبينه فأشعرت ابن قرابة بما ذهب إليه فيه فلم يدخل له داراً ولا جلس منه في طيار إلى أن فرج الله أمرهم ولم تطل المدة قال الصولى وكان المحسن مقيها عندى أيام نكوبهم وكنت كثير الانحراف إليهم فلما عادوا إلى المنزلة التي كانوا بعدوا عنها اختصني على بن الفرات وأمرنى بملازمة مجلسه وزاد في رزق سبعين دينارا وقال لي انظر ما تريد من الأعمال أقلدك إياه فسعى بي المحسن إلى أبيه بفعل واش وشي بي إليه فثقل جانبي على الوزير حتى قلت في ذلك قصيدة فأصغى إليها وقبل اعتذارى فيها وزال ماكان فى نفسه وبتى المحسن على غله ومرب الشعر إذا اختصرناه

وسيد وابن سادة نجب البالغ الجيد غاية الرتب يامنقذَ الملك من يد النُّوب ذو حَسَدٍ مفـتَر وذو كَذِّب مَدْحيوشكرى في الجدّواللعب عَدُوْكُمْ إِنَّ ذَا مِنَ العجب فایس رأیی عنکم بمحتجب ني الله أشلاءَهم على الخشب حتى يبادُرا بالويل والحرّب

قل لِرَحَا مُلكِنا والقُطُب وللوزير البعيدي هِمُّتُهُ لاوالذي أنت من فواضله ماكان شيء بما وشي لكمُ هل علة "أوجبتْ على سوَى أَكْفُرُ نَعْهَاكُمُ وَيَشَكُّرُهَا فسائِلُوا علم ذاك أنفسكمُ متى سمعتم من السُّعاةِ أرا وأوطنَ الحتفَ في ديارهم ِ وليُسكمُ رأسُ مالكم أبداً والرأسُ إِنْ ضاعَ ليسكالذنب

﴿ وَفَى هَذَهُ السَّنَّةُ ﴾ توفى يانس الموفق وكان رفيع المكانة عند السلطان عظيم الغناءعنه ولقد عرى به نصر الحاجب يوم وفاته فجعل يبكي ولا يتعزى وقال لقة أصيب الملك مصيبة لا تنجبر وقال من أين للخليفة رجل مثله شيخ ناصح مطاع ينزل عند سور داره من خيار الفرسان والغلمان والخدم ألف مقاتل فلو حزب

السلطان أمر وصاح به صائح من القصر لوافاه من ساعته في هذا العدد قبل أن يعلم بذلك غيرهم من جنسه فلما توفى يانس انتصح نصر الحاجب الخليفة في أمواله وكانت عظيمة وكانت له ضياع ومستغلات وأمتعة ووطاء وكسوة لايعرف لشيء منها قدر فقال نصر الحاجب للمقتدر ان يانسا خلف ضياعا تغل ثلاثين ألف دينار إلى ماخلف من سائر المال وأشار عليه بأن يوجه ابنه أبا العباس إلى داريانس فيصلي عليه ويأمر بدفنمه ويحضر جميع فرسانه وخدمه وحاشيته فيقول لهم أنا مكان يانس لكم وفوقه وزائد في الإحسان إليكم والتفقد لأحوالكم ثم يحصي ما تخلفه ولا يفوت منه شيء فيجمع بذلك الاستحادإلى الرجال والإحراز للمال فأصغى المقتدر إلى نصيحة نصر الحاجب وظهرله صواب قوله فلماخرج عنه حوله ابن الفرات وولده عن رأيه وأمر المحسن بتحصيل التركة فأذهب أكثرها وخان الخليفة فيها وأخذأ كثر ذلك لنفسه حتى لقدكانت الشقاق الدبيقية الشقيريات التي أقل ثمن كل واحدة منها سبعون دينارا تحشى بها المخادالارمينية والمساور وتباع فتشترى للمحسن علىأن الذى داخلها حشوصوف وكذلك فعل بالقصب المرتفع والرشيدى والملحم الشعيبي والنيسابورى ولقد أخذ من الوسائد الرفيعة والمساور المحكمة فحشاها بالند والعود عتيا وطغيانا وكذلك كان يتكئ عليها وبما يعتــد به على ابن الفرات وولدهأن أحمد بن محمد بن خالدالكاتب المعروف بأخى أبى صخرة كان قد ولى الدواوين وكان من مشايخ الكتاب ورؤسائهم فتوفى في هذا العام و خلف و رئة أحداثافأنهى كثرة ماخلف من المال إلى المقتدر فأمر بالتوكيل بخزانته وداره فسار بعض الورثة إلى المحسن وضمنو اله مالاعلى إز الة التوكيل وحل الاعتقال فكلم المحسن أباه فى ذلك وركب إلى المقتدر فقال له إن المعتضد و المكتنى قدكان قطعا الدخول على الناس فى المواريث وأناأرى لمولاى أن يحيى رسومهما وأن يأمر با ثبات عهد ألا يتعرض أحدفى ميراث فأجابه المقتدر الىذلك إذظن أنها نصيحة منه فسلمت الدار الىورثة الكاتب وأنشأ ابن الفرات كتاباً عن المقتدر في إسقاط المواريث نسخته ﴿ بسم الله الرحن الرحمي )أما بعد فان أمير المؤمنين المقتدر بالله يؤثر في الأمور كلهاما قربه من الله

عزوجل واجتلب له جزيل مثوبته وواسعرحمته وحسنته العائدة على كافة رعيته كما جعل الله في طبعه وأولج في بيته من التعطف عليها وإيصال المنافع إليها وإبطال رسوم الجور التيكانت تعامل بها جاريا مع أحكام الكتابوالسنةعاملا بالآثار عن الأفاضل من الأئمة وعلى الله يتوكل أمير المؤمنين وإليه يفوض به ريستعين وأنهى إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله أبو الحسن على بن محمد الوزير مايلحق كثيراً من الناس من التحامل في مواريثهم وما يتناول على سبيل الظلم من أموالهم وأنه قدكان شكى إلى المعتضد بالله مثل ذلك فكتب إلى القاضيين يوسف بن يعقو ب وعبد الحيد يسألها عن العمل في المواريث فكتبا إليه أن عمر بن الخطاب وعلى ابن أبي طالب وعبـد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود ومن أتبعهم من الأئمة وعلماء هذه الآمة رحمهم الله رأوا أن يرد على أصحاب السهام من القرابة ما يفضل عن السهام المفروضة لهم فى كتاب الله عز وجل من المواريث إن لم يكن للمتوفى عصبة يرثون مابتى ممثلين فىذلك كتابالله عزوجل فى قوله « وأولوا الأرحام بعضهمأولى ببعض في كتابالله» ومحتملين على سنة رسول الله في توريث من لافرض له في كتاب الله من الحال وابن الآخت والجدة وأن تقليد العمال أمر المواريث دون القضاة شيءلم يكن إلا في خلافة المعتمد على الله فانه خلط في ذلك فأمر المعتضد بإبطال ماكان الأمر جرى عليه أيام المعتمد في المواريث وترك العمل فيها بما روى عن زيد بن ثابت بأن يرد على ذوى الارحام ماأوجب الله رده وأولو العلم من الأئمة فأمر أمير المؤمنين المقتدر بالله أن يجرى الأمر على ذلك ويعمل به وكتب يوم الخيس لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة ٣١١ فلما نفذ كتاب المقتدر بهذا وأشهد على ورثة ابن خالد الكاتب بتسليم ماخلفه وقبضهم له وجه المحسّن اليهم من أخذ جميع مالهم وحبسهم وأخافهم (وحج) بالناس في هذه السنة الفضل بنعبد الملك

#### مم دخلت سنة ٣١٢

ذكر مادار في همذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ورد الخبر في أول المحرم على الخليفة ببغداد بقطع الجنابي والقرامطة على الحاج وماحدث فيهم من القتــل والأسر وذهاب عامة الناس آل السلطان وغيرهم وأن عبد الله بن حمدان قد قلد أمر الطريق فمضى الناس في القافلة الأولى فسلموا في أول مسيرهم حتى إذا صاروا بفيْد اتصل بهم خبر القرامطة فتوقفوا وورد كتاب أبي الهيجاء على نزار بن محمد الخراساني وكان في القافلة الأولى بأن يتوقف عليه حتى يجتمعوا فتوقف نزار وتلاحقت قوافل الشارية والزبرية والخوارزمية فلما صاروا بأجمعهم بالهبير غشيهمالجنابي وأصحابه القرامطة فقتلوا عامتهم واتصل الخبر بسائرالقوافل وقد اجتمعت بفيدفتشاوروا في العدول إلى وادىالقرى ولم يتفقو اعلى ذلك ثم عزمو اعلى المسير فقطع بهما لجنابى وأسرأبو الهيجاء القائدوأفلت نزار وبه ضربات أثخنته وأسرا باللحسين بنحمدان وأحمد بنبدرالعم وأحمدين محمدبن قشمرد وابنه وأسر مازج الخادم صاحب الشمسة وفلفل الفتي ونحرىر فتي السيدة وكان على القافلة الثالثة وقتل بدر ومقبل غلاما الطائى وكانا فارسين مشهورين ممن يسير بالقوافل ويدافع عنها ولهما قدر وذكر وأسرخوري وابنه وكانا من القواد وقتل سائر الجند وأخذت القرامطة الشمسة وجميع ماكان للسلطان من الجواهر والطرائف وأخذوا من أموال الناس مالايحصي وتحدث من أفلت بأنه صار اليهم من الدنانير والورق خاصة نحو ألف ألف دينار ومن الأمتعة والطيب وسائر الأشياء ماقيمته أكثر من هذا وأن جميع عسكره إنما كان ثمـا ثمائة فارس وسائرهم رجالة وكل من أقلت من أيدى القرامطة أكلهم الأعراب وسلبوا مأبق معهم مماكان تخباه الناسمن أموالهم ومات أكثر الناس عطشا وجوعا ولما صح عنـد المقتدر مانال الناس وناله في رجاله وماله عظم ذلك عنده وعند الخاصة والعامة وجل الاغتمام به على كل طبقة و تقدم الخليفة إلى ابن الفرات في الكتاب إلى مونس الخادم بأن يقدم من الرقة ليخرج إلى

القروطي وكنباليه نصر الحاجب بالاستعجال والبدار فسلك الفرات في خاصته وأسرع في مسيره ووصل إلى بغداد في غرة شهر ربيع الأول ذكر التقبض على ابن الفرات وابنه و قتلهما

و في يوم الثلاثاء لتسع خلون من شهر ربيع الآخر قبض على على بن محمد بن الفرات الوزير واختني المحسن ابنه فاشتد السلطان فى طلبته وعزم على تفتيش منازل بغدادكالها بسببه وأمر بالنداء بهدر دم من وجد عنده وأخذ ماله وهدم داره و تشدّد على الناس في ذلك التشدد الذي لم يسمع بمثله فجاء من أعطى نصرا الحاجب خبره ودله على موضعه فوجه بالليل من كبسه وأخذه وقد تشبه بالنساء و حلق لحيته و تقنع فأتى به على هيئته وفى زيه لم تغير له حال وضرب فى الليل بالدبادب ليعلم الناس أنه قد أخذ وغدت العامة إلى دار الخليفة ليروه و تكاثر الناس وازدحموا للنظراليه وهوفى ذلكالزي الذيوجدعليه ثمأحضر أبوالقاسم عبد الله بن محمدبن عبيدالله الخاقاني فاستوزر وأقعد وخلع عليه للوزارة فاستوزر منه رجل قد تكهل وفهم وجرب وفارق ماكان عليه في أيام أبيه من الحداثة وغلب عليه الوقار والسكينة وكان مونس الخادم هو الذي أشار به وزين أمره وحض المقتــدر على استيزاره فأول ماقعد نصب لمناظرة ابن الفرات وولده ومحاسبتهما رجلا يعرف بأبن نقد الشر فتشدد عليهما في الأموال فلم يذعنا إلى شيء إذ علما أنهما تالفان وكان في أول ضمهما قد دسسا إلى مر. تضمن عنهما مالا عظيها على أن يحبسا في دار السلطان ولاينطلق عليهما أيدي أعدائهما فهم المقتدر بذلك وأصغىاليه فاجتمع الرؤساء مونس وشفيع اللؤلؤى ونصر وشفيع المقتدري و نازوك وكلهم عدوً لابن الفرات ومطالب له فسعوا في إحالة رأى الحليفة عن ضمه إلى الدار وتقدموا إلى الغلبان بأن يشغبوا ويحملوا السلاح ويقولوا قدعزم السلطان أن يستوزر ابنالفرات مرة رابعة لانرضي إلابقتله على عظيم ماأحدث في الملك وأفسدمن الأمور وأتلف منالرجال ففعلوا وكتب شفيع اللؤلؤ الى المقتدر وكان صاحب البريد والثقة في ايراد الاخبار يشنع عليه

قيام الغلمان وتشوف الناس الى الخلعان فأمر المقتدر بقتل ابن الفرات وابنه و تقدم الى نازوك بأن يضرب أعناقهما في الدار التيكانت لابن الفرات ويوجه اليه برأسيهما فنفذ ذلك من وقته و بعث بالرأسين في سفط ثم رد السفط الىشفيم اللؤ لؤى فوضع الرأسين في مخلاة وثقلهما بالرمل وغرقهما في دجلة \* و في هذا العام قبل القبض على ابن الفرات بأيام توفى محمد بن نصر الحاجب وكان خلفا من أبيه قال الصولي عرفته والله فتي كريماعالي الهمة جميل الأمرسري الآلة كثير المحاسن قد اشتهى جمع العلم وكتب الحديث وتخلف كتبا بأكثر من ألغي دينار قال وكان قد خرج على امارة الموصل و نواحيها فدعانى الى الخروح معه على أن أقيم شهراأو شهرين بألف دينار معجلاعند الخروج وألف مؤجلاعند الانصراف قال فلم ينتظم لى أمرى على الخروج معه ففعل قريبا مما قال و أنا مقيم بمنزلى ثممإن أباهلم يصبرعنه فأقدمه بغداد فقلت شعرا أذكر فيه مفارقته وقدومه علىعروض كان يعجه و هو هذا اختصر ناه

> شاءُ من حرّ الفراق ساق قذي السياق ــر لضرُّبُ من نفاق يانِ أفعال دقاق ضال مدود الرّواق واه فی کاس دهاق ناس في الجود سواقي تُ بجدٍ ذي محاق كلِّ حرّ بالجناق. ونشاطى فى وثاق

حَرَقٌ ذابتٌ لها الآح بقيَتُ وقفاً على ه تم وأحزان بواقي آهِ مر. فِحَة بين جلبَت ماءَ المـآقى وتباريح اشتياقي إنّ صيرى عن أبي نص عن أمير جلّ عن إن واسم الهمة في الإذ نشرب الصافى من جد هو بحر وأعالي ال إن أكن عنكَ تأخَّر وزمان آخےنے من فلقد شُـدُ سروري

ووجدتُ الماء في بُع دكَ كالمِلحِ الزعاقِ فَحُمدتُ الله إِذْ م نَ بقربٍ وتلاقى وعلى الحبي مقرو نا بغزو وعتاق إِنْ تسمّحتُ لنفسي بعد هذا بِفراق

و في هذه السنة تو في محمد بن عبيد الله بن خافان و الد الوزير و عزى منه فكان جميل العزاء وملتزما للصبرواعتل الوزير عبدالله بن محمد فىجمادى الآخرةمن هذاالعام بعد وفاة أبيه فكان يتحامل على الجلوس للناس فيدخلونعليهوهو لتي شديدالملة فلم يزل على هذه الحال حتى استهل شهر رمضان ثم صلحت حاله و نقه من علته وكان الوزير قدنافر نصرا الحاجب وعمل عليه عند المقتدر حتىهم بالقبض على نصروظن الوزيرأن ذلك عايسر به مونسا في نصر إذكان توهم أن الذي بينهما فاسد وكاناعند الناس متخالفين وهما في الحقيقة كنفس واحدة فقدم مونس وبعثاليه نصركاتبه فتلقاه بأسفل المدائن وعرفه خبر نصركله فوجده لنصر كمنزلة نفسه وقال للكاتب قل له عني بحقى عليك إن تلقيتني و أخليت الدار فلا مؤنة عليك مني فان كنت لابدفاعلاً فبالقرّب فتلقاه نصر بسوق الاحد وكان دخول مونس في أول سنة ١٣٠٣ وسيقع خبره في موضعه إن شاءالله ٥ و في ذي القعدة من هذه السنة قدم خلق كثير من الخر اسانية إلى مدينة السلام للحجو استعدوا بالخيل و السلاح فأخرج السلطان القافلة الاولىمع جعفربن ورقاء وكان أمير الكوفة يومئذ فوقع اليه خبر القرمطي وتحركه مرتصدآللقوافل فأمرجعفر الناس بالتوقف والمقام حتى يتعرف حقائق الاخبار وتقدم جعفر في أصحابه ومن خف وتسرع من الحاج فلما قرب من زبالة اتبعه الناس وخالفوا أمره فوجدوا أصحاب الجنابي مقيمين ينتظرون موافاة القوافل وقدمنعوا أن بجوزهم أحديخبر بخبرهم فلما رأوه ناوشوهالقتال ثم حال بينهم الليل وخلص ابن ورقاء بنفسه وقتل خلق كثير بمن كان معه وترك الحاج المتسرعة جمالهم ومحاملهم وفروا راجعين إلى الكوفة واتبعهم القرمطي وكان بالكرفة جني الصفواني" وثمل الطرسوسي وطريف السبكري" فاجتمعوا

واجتمع إليهم بنو شيبان فحاربوا القرمطي عشية فقاموا به وانتصفوا منه ثم باكرهم بالغدو فهزمهم وأسر جنياً الصفواني وقتل خلقا من الجندوانهزم الباقون إلى بغداد وأقام القرامطة بالكوفة وأخذوا أكثر ماكان في الأسواق وقلعوا أبواب حديد كانت بالكوفة ثم رحل إلى البحرين وبطل الحج من العراق في هذه السنة وصح حج أهل مصر والشأم وكان معهم بمكه على بن عيسي فكتب الوزير عبد الله بن محمد إلى على بن عيسي بأن يتقلد أعمال مصر والشأم و جعل أمر المغرب كله إليه فضي على لما تم الحج من مكة إلى الشأم ومصر و ندب المقتدر مو نسا الحادم إلى الكوفة فوصل إليها وقد رحل الجنابي عنها فأقام بها أياما ثم كتب إليه السلطان أن يعدل إلى واسط فيقيم بها فرحل إليها واستقر بها ولم يغن شيئا في حركته هذه على أنه أنفق في خروجه فياحكاه نصر الحاجب ومن حصل ذلك معه نحو ألف ألف دينار \* وحج بالناس في هذه السنة الفصل بن عبد الملك

### ثم دخلت سنة ٣١٣ ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها سعى الوزير عبد الله بن محمد الحاقانى على نصر الحاجب عند المقتدر وحمله على الفتك به والتقبض عليه فكتب المقتدر إلى مونس الحادم وكان بواسط أن يقدم عليه ليكون القبض على نصر الحاجب بمشاهدته وعن رأى منه ورضى إذ كان المقتدر مصغيا إليه ومجتاجا إلى رأيه وغنائه فلما قدم مونس بغداد وشاوره المقتدر في أمر نصر قال له والله ياسيدى لااعتضت منه أبدا ولولا مكانه من نصيحتك و خدمتك ماتهيا لى أن أفارق قصرك ولا أغيب من مشاهدة أمرك وباينه في أمره مباينة وقفته عنه ثم أوصل المقتدر نصرا إلى نفسه وقرب مكانه ومكان مونس وأصغى إليهما ولقب مونس بالمظفر من حين قدرمه من الغزاة فكان بما قاله نصر للمقتدر وقد علم ماكان ذهب إليه فيه كم من أم قد عقد على أمير المؤمنين وابتغى إدخال الكدح في سلطانه ولم يعلم به قد عقد على أمير المؤمنين وابتغى إدخال الكدح في سلطانه ولم يعلم به

فكفاه الله إياه بسعايتنا في صرفه عنه فحلف لها المقتدر أنه ماهم بسوء فيهماقط ولايفعل مكروها بأحدهما مابقيا نقوى أمرنصرو تأيديمونس وضعف أمرالوزير عبدالله بن محمد واعتل ولزم بيته فكانالناس يدخلون عليه وهو لتي و تولى أعماله ونظره عبيدالله أن محمد الكلواذاني صاحب ديو ان السواد وبنان النصر اني كاتبه و مالك بن الوليد النصر اني أوكان اليه ديو ان الدار و ابن القناني النصر اني و أخوه وكان اليه ديوان الخاصة وبيت المال وابنا سعد حاجباه وبما أرهن أمرالوزس وكرهه إلى الناس غلاء الاسعار في زمانه ولم يكن عنده مادة من حيلة يكثر بها ورود المير إلى بغداد وكان مما أشار اليه نصر عند مكالمته للمقتدر بمما كان يدار عليه ويسعى فيه من الوثوب عليه ولم يشرح ذلك له أن بعض القوادواطؤاقوما من الأعراب على أن يقعدوا عند ركوب الخليفة إلى الثريا بالقرب من طريقه خاذا وازاهم وثبوا من ثلم كانت تهدمت في سور الحلبة وأوقعوا به ثم يخرجون ويحكِّمونعلى أنهم شراة فكان نصر حينتذ قد أرادكشف ذلك للمقتدروشاور من و ثق به فيـه فقال له لا تفعل فلست بآمن ألا يتضح الأمر للخليفة فتوحشـه و ترعبه ثم يصير من اتهم بهذا عدوالك وساعيا عليك ولكن امنعه الركوب إلى الثرياحتي تبني ثلم السورو إن عزم على الركوب استعددت بالغلمان والعدة وألزمتهم تلك المواضع المخوفة وعملت مع هذا في استئلاف كل من سمى لك من هؤلاء القوادومن تابعهم على مذهبهم فمن كان منهم متعطلاً من ولاية وليته ومنكان مستزيدا زدته ومن كان خائفا آمنته وإن أمكنك تفريقهم في الأعمال فرقتهم فيها وكان نصر رجلا عاقلا فعمل برأى من أشار عليه بهذا وسعى فى و لاية بعض القوم فأخرج واحداً إلى سواد الكوفة وأخرج آخر إلى ديار ربيعة ولماصفت الحالبين نصر ومونس واستألف نصر ثمل القهرمانة وكانت متمكنة من المقتدر وظهر من أمر الوزير عبدالله بن محمد ماظهر تكلموا في عزله وشاوروا في رجل يصلح للوزارة مكانه فمالت ثمل برأيها وعنايتها إلى أحمد الخصيبي وكان يكتب لأم المقتدر وساعدها نصر على ذلك حتى تم له وصح عزم المقتدر عليه ذكر التقبض على الوزير الخافاني وولاية أحمد الخصيبي

وقبض على الوزير عبدالله بن محمد الخاقاني لاحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ووكل به في منزله فكانت ولايته ثمانية عشر شهرا وخلع في هــذا النهار على أبي العباس أحمدن عبيدالله بن أحمد بن الخصيب للوزارة وانصر ف إلى منزله بقنطرة الأنصار ثم جلس من الغد في دارسلمان بن وهب بمشرعة الصخر فهابه الناس لموضعه من الخليفة بالوزارة التي صار اليهالمحله من خدمة السيدة وكتابتها ولعناية ثمل القهرمانة بهوهابه كل منكوب من أصحاب الخاقاني وابن الفرات فحصل لهمن مالم ألف ألف دينار أصلح منها أسبابه ثم ركب الوزير الخصيبي إلى القصر فرماه الجند بالنشاب من جزيرة بقرب تصرعيسي فلجأ إلى الشط وتخلص منهم بجهد فلما جلس في بجلسه قال لعن الله من أشار بي لهذا الأمروحسن دخولي فيه فقد كان كرهه لي من أثق به وبرأيه وكرهته لنفسى ولكن القدر غالب وأمرالله نافذوأ قرالخصيبي عبيدالله بن محمدالمكلواذي على ديوان السوادو فارس والاهواز وأقر على الازمة و ديوان الجند أبا الفرج محمد بن جعفر بن حفص وقلد ابن عم له شيخا يعرف باسحاق بر أبى الضحاك ديو ان المغرب ولم يكن للنــاس فى هذا العام موسم لتغلب القرامطة على البلاد وقلة المال وضيق الحال فطولب بالأموال قوم لاحجة عليهم إلالفضل نعمة كانت عندهم وألح الوزير على الناس في ذلك حتى طلب امرأة المحسنو دولة أم على بن محمد بن الفرات وابنة موسى بن خلف و امرأة أحمد بى الحجاج بن مخلد بأموال جليلة وكثر الناس في ذلك وأنكروه غاية الإنكار

> ثم دخلت سنة ٣١٤ ذكر ما دار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها اشتدت مطالبة الخصيبي الوزير الاموال عند الناس وأكثر التعلل عليهم فيها ولم يدع عند أحد مالا أحس به إلا أخذه بأتعس ما يكون من الاخذ والشدة وكان نصر بن الفتح صاحب بيت مال العامة قد توفى فى شهر ربيع الاول من هذا العام فطالب الخصيبي جاريته وابنته بالاموال وأحضرهما عند نفسه

واشتد عليهما فلم يجد عندهما كثير مال إذكان نصر رجلا صحيح الأمانة وكان له معروف عنــد الناس وأياد حسنة ﴿ وَفَيْهَا أَمْ المُقْتَدَرُ ابْنَ الْحُصِيبِ وَزَيْرُهُ باستقدام ابن أبى الساج من الجبل لمحاربة القرمطى فاستقدمه وأقبل يريد مدينة السلام فاشتد على نصر الحاجب ونازوك وشفيع المقتدرى وهارون بن غريب الخال وغيرهم من الغلمان دخوله بغداد فكتب اليه مونس بأن يعدل إلىواسط ليكون مقامه بها وغزوه القرامطة منها فسار اليها ثم تأخر نفوذه إلى القرمطي ولم يتم خروجه اليـه لشروط شرطها وأموال طلبهــا وكانت الأموال فى غاية التعذر فلم ُيجِب إلى ما اشترطه وكان ذلك سبباً لتوقفه ه و فيها اتخذت أم المقتدر كأتبا يقوم بأمر ضياعها وحشمها وأسبابها لما رأت الخصيبي قداشتغل بالوزارة والنظر في أسباب المملكة فقالت لثمل القهرمانة ارتادي لي كاتبا يقوم مكانه ويحل محله فاتخذت لهــا عبد الرحمن بن محمد بن سهل وكان قد لزم بيته واقتصر على ضيعة له فاستخرج من منزله وكتب لأم المقتدر و تولى أمورها وكانت فيه كفاية وأبوه شيخ من مشايخ الكتاب وبمن عنى بالعلم فصعب أمره على الخصيبي الوزير وتمنى أنه لم يكن تولى الوزارة حين فارق خدمة أم المقتدر وكانت أنفع له من الخليفة فجعلُ أمره يضعف كلما قلت الأموال التي كان يتقرب بها ويشتد على الناس فيها

ذكر التقبض على الوزير الخصيبي وولاية على بن عيسى الوزارة ثم إن المقتدر أمر بالتقبض على الخصيبي أحمد بن عبيد الله الوزير يوم الحنيس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة ٣١٤ وعلى ابنه معه ومن لف لفه و تولى ذلك فيه نازوك صاحب الشرطة واستر أصحاب دواوينه ومن أفلت من أهله وكان على بن عيسى بالمغرب متوليا الأشراف فاستوزر واستخلف له عبيد الله بن محمد الكلواذي إلى وقت قدومه وأنفذ المقتدر سلامة أخا نجح الطولوني رسولا اليه ليأخذ به على طريق الرقة و يتعجل استقدامه فكانت مدة وزارة الخصيبي أربعة عشر شهراً وضبط عبيد الله بن محمد الأمر فكانت مدة وزارة الخصيبي أربعة عشر شهراً وضبط عبيد الله بن محمد الأمر

وقام به بقية سنة ١٤ وفيها مات أحمد بن العباس أخوأم موسى و ماتت أختها أم محمد فأظهر المقتدر الرضا عن أم موسى و ردت عليها دو رها و ضياعها التي كانت اعتقلت عليها عند ما اتهمت به على ما تقدم ذكره ﴿ وحج بالناس في هذه السنة ﴾ أبو طالب عبد السميع بن أبو ب بن عبد العزيز

## ئم دخلت سنة ٢١٥

ذكرمادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها قدم على بن عيسى بغداد يوم الاربعاء لخس خلون من صفر بعد أن تلقاه الناس جميعا بالانبار وفوق الانبار ودخل المقتدر بالله فاستوزره وأمر بالخلع عليه فاستعنى فلم يعقه وسلم اليه الخصيبي ليناظره عن الأموال فلم يستبن عليه. خيانة ولا علم أنه أخذ من مال السلطان شيئًا نقال له ضيعت والمضيع لارزق له فرد ما ارتزقت وما أقطعت من الضياع فرد ذلك وقال على بن عيسي الوزير للخليفة مافعلت سبحة جرهر أخذت من ابن الجصاص قيمتها ثلاثون ألف دينار قال له هي في الخزانة فسأله أن يأمر بتطلبها فطلبت فلم توجد فأخرجها على منكمه وقال له عُرضت على هذه السبحة بمصر فعرفتها واشتريتها فاذا كانت خزانة الجوهر لاتحفظ فما الذى حفظ بعمدها وأمير المؤمنين يقطع خزّانه وخدمته الاموال الجليلة والضياع الواسعة فاشتد هذا الامرعلي السيدة أم المقتدر وعلى غيرها من بطانتــه واتهمت بالسبحة زيدان القهرمانة وكان لايصل إلى خزانة الجوهرغيرها وضبط على بن عيسى الأمر جهده ونظر ليله ونهاره وجاس للظالم في كل يوم ثلاثاء وكان لا يأخذ مال أحد و لا يتعلل على النــاس كما كان يفعل غيره فأمن البراء في أيامه وقطع الزيادات والتعلل وتحفظ من أن تجرى عليه حيلة ودعته الضرورة بقلة المال إلى الإخلال ببعض الإقامات في طريق مكة وغيرها وخرج اليه توقيع المقتدر بأن لايزيل الكلواذي عن ديوان السواد و لا محمد بن يوسف عن القضاء فقال ماهممت بشيء من هذا و إن العهد فيه إلى التخليط على وكدح في نظري وأشار على بن عيسي على المقتدر بأن يلزم خمسة

آلاف فارس من بني أسد طريق مكه بعيلاتهم ويثبت لهم مال الموسم فانه يكفيهم ويترك ابنأبي الساجمكانه ويبعث لحرب القرمطي خمسة آلاف رجل من بني شيبان بأقل من ربع المال الذي كان ينفق على إن أبي الساج وكان على قد نظر إلى ماطلبه ابن أبي الساج فوجده ثلاثة آلاف ألف دينار ووجدمال بني أسدو بني شيبان ألف ألف دينارو ألغيكاتب نيزوك يرتزق تسعائة دينار فى النوبة فأسقطها عنه وقالرزقه علىصاحبه وأسقط منرزق مفلح الاسو دألف دينار فىجملة الغلمان وأقره على ألف ديناركان يرتزق فىالنوبة وأراد مونس المظفر الخروج إلى الثغر فتبعه على بنعيسي وسأله المقام وقال له إنما قويت على نظرى بهيبتك ومقامك فان رحلت انتقض على تدبيرى فأقام وقلد شيرزاذ ماكان يتقلد قلنسوة من أمر الحبس وضم اليه كاتب نازوك وأجرى له مائة وعشرين دينارا ولمن يخلفه ثلاثين دينـــارا وكان قلنسوة مرتزق لهذه الأعمال ثما ثما ثه دينار وصرف ياقوتا عن الكوفة وولاها أحمد بن عبد الرحمن بن جعفر إلى أن يصير اليها ابن أبي الساح و لما رأى المقتدر اجتهاد علىبن عيسي قال لقد استحييت من ظلمي قبل هذا له و أخذالمال منه و أمر. بأن يرد عليه ذلك وأحال به على الحسين بن أحمد الماذرائي فاشترى على بن عيسي بالمال ضياعا وضمها إلى الضياع التي وقفها على أهل مكة والمدينة وكان فى ناحية بني الفرات رجل يعرف بأبي ميموزالانباري قد اصطنعوه وأحسنوا اليه فوجدله على بن عيسي أرزاقا كثيرة فاقتصر على بعضها فهجاه الأنباري و من شعر هالمشهور فیه عند و زار ته هذه

> قد أقبل الشؤم من الشام يركضُ في عسكر أبرام مستعجلا يسعى إلى حتفهِ مُدّتهُ يقصرُ عن عام ياوزراءَ الملكِ لاتفرحوا أيّامكم أقصرُ أيام

وكان على بن عيسى قد كتب إلى ابن أبى الساج بأن يقيم بالجبل فلم يلتفت إلى كتابه و بادر بالاقبال إلى حلوان يريددخول بغداد فكره أصحاب السلطان دخوله لها وكتب اليه مونس فى العدول إلى و اسط و عرفه أن الأموال من ثم ترد عليه

فصار إلى واسط وعاث أصحابه بها على الناس وكثر الضجيج منهم الدعاء عليهم فلم يغير ذلك فقال الناس من أراد محاربة عدوه عمل بالإنصاف والعدل ولميفتتح أمره بالجور والظلم وانتصحه من عرفه فلم يقبل النصيحة وخرج ابن أبي الساج إلى القرمطي من واسط فأبطأ في سيره وسبقه القرمطي إلى الكوفة ثم التقيا فهرمه القرمطي وأخذه أسيرآ وسار القرمطي ريد بغداد فعبر جسر الأنبار وخرج مونس المظفر ونصر الحاجب وهارون بنغريب الخال وأبو الهيجاء ومعهم جيش السلطان يريدونالقرمطي وقد بلغهم رحيله اليهم وبادر نصرأ صحابه واختلف رأيهم وجزع أصحاب السلطان وامتلأت قلوبهم رهبة للقرمطي ووقفو اعلى قنطرة تعرف بالقنطرة الجديدة وأرادوا قطعها لئلا يجوزالقرمطي اليهم وتابعه أكثر أهل العسكر فقطعت القنطرة فلما صار القرمطي وأصحابه اليها رماهم أصحاب السلطان بالنشاب ورأوا كثرة الخلق فرجعوا وتبددوا فى الموضع فعزم نصر على العبور اليهم ومناجزتهم فلم يدعه مونس ووجه السلطان الى الفرات بطيارات وشميليات فيها جماعة من الناشبة وعليهم سبك غلام المكتنى فحالوا بين القرامطة وبين العبور وكان ثقل القرمطي وسوادعسكره بحيال الانباروابن أبى الساج محبوس عندهم فأراد نصرأن يحتال للعبور في السفن ليلا وأن يكبسوا السواد طمعا في تخليص ابن أبي الساج فحم نصر الحاجب حمى ثقيلة أذهبت عقله يومين وليلتين وشاع ماأرادأن يفعله وقدم مونسغلامه يلبَّقنى نحو ألفين فعبروا الفرات ليلا ووافو أسوادالقرمطي بالانبار وكان يلبِّق في جيش عظيم وسواد القرمطي في خيل يسيرة فأنهزم أصحاب السلطان وأسر جماعة منهم وأسر ابن أبى الاغر فى جملتهم فلما أناهم القرمطي جلس لهم وضرب أعناق جميمهم ودعا بابن أبي الساج من الموضع الذي كان محبوسا فيه فقال له أناأكرمك وأنوى الصفح عنك وأنت تحرض على أصحابك فقال له قد علمت أنى ما أقدر على مكاتبتهم ولامراسلتهم فأى ذنبلى فى فعلهم فقال لهمادمت حيا فلأصحابك طمع فيك فأمر به فضربت عنقه ۞ و فيها اتصل بمونس المظفر أن أمّ المقتدر عاملة على قتله وأنها قد نصبت له من يقتله

إذا دخل الدار فاستوحش واحترس وطلب الخروج إلى الثغر فأجيب إلى ذلك ثم اضطرب أمره لما حدث من أمر القرمطى ه وفيها ورد الخبر بموت إبراهيم ابن عبد الله المسمعى أمير فارس فخلع على باقوت وقلدمكانه و ولى محد بن عبد الله بن سليمان كرمان (وحج بالناس في هذه السنة) أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن سليمان من بني العباس

### ثم دخلت سنة ٣١٦ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيهاأوقع سليمان الجنابي القرمطي بأهل الرحبة وقتل منهم مقتلة عظيمة ووجه سرية إلى ديار ربيعة فأوقعت ببوادى الأعراب واستباحتها ثم عادوا إلى الرحبة واستاقوا خمسة آلاف جمل ومواشى كثيرة وزحف القرامطة إلى الرقة للايقاع بأهلها فحاربوهم أشد محاربة ورموهم من أعالى دورهم بالماء والتراب والآجر وموهم بسهام مسمومة فمات منهم نحومائة رجل وانصر فوا عنها مفلولين

ذكر القبض على على بن عيسى الوزير وو لاية محمد بن على بن مقلة الوزارة وفي هذه السنة في قبض على على بن عيسى ووكل به في دار الخليفة يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وتوجه هارون بن غريب الحال إلى أبي على محمد بن على بن الحسن بن عبد الله المعروف بابن مقلة فحمله إلى دار المقتدر بعد مراسلات كانت بينها وضانات فقلده المقتدر وزارته وفوض إليه أموره وخلع عليه الوزارة يوم الحنيس لاربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقر عبيد الله بن محمد بن عبد الله السكاواذي على ديوان السواد وأقر الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الفرات على ديوان المشرق وأنفذه ناظراً على أعمال فارس وولى محمد بن القاسم الكرخي ديوان المغرب وكان قد قدم من ديار مضر وقلد الوزير أخاه الحسن بن على ديوان المخاصة وديوان الدار الأصغر الذي تنشأ منه الكتب بالزيادات والنقل وقلد أخاه العباس ابن على ديوان .

الصير في على ديوان الجيش الاصل وإبراهيم بن خفيف على ديوان النفقات وأجرى الامور أحسن مجاريها وأمر ألا يطالب أحمد بمصادرة ولاغرم ولا يعرض لصنائم أحد حتى أقر أحمد بن جانى على ماكان يتقلده من ديوان أقطاع الوزراء وأجلس إبراهيم بن أيوب النصراني كاتب على بن عيسي بين يديه على رسمه وأقره على ديوان الجهبذة وضمن أمر الرجالة المصافية الملازمين لدار الخليفة وقد بلغت نوبتهم عشرين ومائة ألف دينار في كل هلال فاستبشر الناس به وسكنوا اليه وأمنوا وانفسحت آمالهم واتسعت هممهم وتباشروا بأيامه ثم خلع في غرة جمادي الأولى على أبي القاسم وأبي الحسين وأبي الحسن ابني أبي على محمد بن على الوزير لتفلد الدواوين ثم خلع على محمد بن على بعد ذلك لتكنية أمير المؤمنين إياه قال الصولى ولا أعلم أنه ولى الوزارة أحد بعد عبيد الله بن يحبي بن خاقان مدح من الاشعار بأكثر مما مدح به محمد بن على قبل الوزارة و فى الوزارة وبعدذلك لشهرته فىالشعر وعلمه به وإثابته عليه وظهر من ذكاء ابنه أبى الحسين واستقلاله بالأعمال وتصرفه فيالآداب وحسن بلاغته وخطه ماتواصفهالناس وكان أكثر ذلك في وزارته الثانية حين انفجر عليه الشباب وزالت الطفولة عنه قال ومارأينا وزيراً مذتوفي القاسم بن عبيد الله أحسن حركة ولاأظرف إشارة ولاأصلح خطأ ولاأكثر حفظا ولاأ للط قلما ولاأقصد بلاغة ولاآخذ بقلوب الحلفاء من محمد بن على وله بعدهذاكله علم بالإعراب وحفظ باللغة وشعر مليح و توقیعات حسان و ولی الوزیر ابنه أباالقاسم دیوان زمام القواد مکان عبید الله ابن محمد وقلد ابنه أباعيسي ديوان الضياع المقبوضة عن أم موسى والموروثةعن الحدم وأقر إسحاق بن إسماعيل على ماكان ضامنا له من أعمال واسط وغير ذلك (وفي هذه السنة ) رجع القرمطي إلى الكوفة فخرج اليه نصر الحاجب محتسبا وأنفق من ماله مائة ألف دينار إلى ماأعطاه السلطان وأعانه به واجتهد في لقاء القرمطي ونصحه الجيش الذين كانوا معمه وحسنت نياتهم في محاربة القرمطي فاعتل نصر فى الطريق ومات فى شهر رمضان فحمل إلى بغداد فى تابوت وولى

الحجابة مكانه أبو الفو ارسيا فو ت مولى المعتضد و هو إذذاك أمير فارس فاستخلف له ابنه أبو الفتوح إلى ان يو افي ياقوت

ذكر الحوادث التي أحدثها القرامطة بمكة وغيرها

﴿ وَفَى هَــذه السَّنَّةِ ﴾ سار الجنائيُّ القرمطي لعنه الله إلى مكه فدخلها وأوقع بأهلها عنداجتماع الموسم وإهلال الناس بالحج فقتل المسلمين بالمسجد الحرام وهم متعلقون بأستار الكعبة واقتلع الحجر وذهب به واقتلع أبو ابالكعبة وجردها من كسوتها وأخذ جميع ماكان فيها من آثار الخلفاء التي زينوا بها الكعبة وذهبوا بدرة اليتيم وكانت تزن فيها ذكر أهل مكة أربعة عشر مثقالا وبقرطى مارية وقرن كبش إبراهيم وعصا موسى ملبسين بالذهب مرصعين بالجوهر وطبق ومكبة من ذهب وسبعة عشر قنديلا كانت بها من نضة وثلاث محاريب فضة كانت دون القامة منصوبة في صدر البيت ثم رد الحجر بعد أعوام ولم يردُّ من سائر ذلك شيء ۞ وقيل إن الجنابي لعنه الله صعد إلى سطح الكعبة ليقلع الميزاب وهو من خشب ملبس بذهب فرماه بنو هذيل الاعراب من جبل أبي قبيس بالسهام حتى أزالوهم عنه ولم يصلوا إلى قلعــه وظهر قرامطة يعرفون بالنفلية بسواد الفرات ومعهم قوم من الاعراب من بني رفاعة وذهل وعبس فعانوا وأفسدوا وكان عليهم رؤساء منهم يقال لهم عيسى بن موسى ابن أخت عبدان القرمطي ومسعود بن حريث من بني رفاعة ورجل يعرف بابن الاعمى فأوقعوا وقائع عظيمة وأخذوا الجزية بمن خالفهم على رسوم أحدثوها وجبوا الغلات فأنفذ المقتدر هارون بن غريب الى واسط فأوقع بهم وقتل كثيرا منهم وحمل منهم الى مدينة السلام مائتي أسير فقتلوا وصابوا ۞ وورد الحبر في شعبان بأن الحسن بن القاسم الحسني قام بالري ومعه ديلمي يقال له ماكان بن كاكي وأن العامل عليها هرب إلى خراسان منه ثم ورد الخبر فى شوال بإقبال ديلمي يقال له أسفار بن شيرويه من أصحاب الحسن بن القاسم إلى الرى أيضا وان هارون انغريب لتي أسفار هذا بناحية قزوين فهزمه أسفاروقتل أكثر رجاله وأفلت

هارون وحده ثم تلاحق به من بتي منأصحاً به (وفيها) ولي إبراهيم بن ورقاء [مارة البصرة وشخص اليها من بغداد فما رأى الناس في هـذا العصر أميراً أعف منه ۞ ولمــا صار هارون بن غريب إلى الكوفة قلدكور الجبل كلها وضم إليه وجوه القواد فقلد أبا العباس بن كيفلغ معاون همدان ونهاوند مكان محمد ابن عبدالصمد وقلد نحريرا الخادم الدينور مكان عبدالله بنحمدان وخلع عليهما في دار السلطان فاستوحش لذلك عبد الله بن حمدان وكان هذا سبب معاوتة عبد الله بن حمدان لنازوك عند ما أحدثاه على المقتدر بما سيأتى ذكره ﴿ وَفَي هذه السنة) ولى أبوعبدالله أحمد بن محمد بن يعقوب بن إسحاق البريدي خراج الاهواز بعد أعمال كثيرة تصرف فيها هو وأخواه أبو يوسف وأبو الحسين فحمدت آثارهم وشاعت كفايتهم وحرص السلطان على اصطناعهم وزيادتهم فعلت أحوالهم وزادت مراتبهم وظهر من استقلال أبي عبـدالله أحمد بن محمد بالاعمال وقرب مأخذها عليه والمعرفة بوجوه النظر والاجتهاد فى إرضاء السلطان ما تعارفه الناس وعلموه مع تخرّق في الكرم والسودد وحسن الرعاية لمن خدمه واتصل به ولمن أمله وقصده حتى إنه لايرضي لكل واحد منهم إلابغناه فأحب السلطان أن يلي هو وأخواه أكثر الاعمال الدنيا فلم يحبوا ذلك واقتصركل واحد منهم على دور، مايستحق من الأعمال (وفيها) ولى أبو الحسمين عمر بن الحسن الاشناني قضاء المدينـة مكان ابن البهلول إذكبر واختلط عليـه أمره ثم استعنى ابن الاشنانى فأعنى وولى الحسين بن عبدالله بن على بن أبي الشوارب قضاء المدينة وقلداً بوطالب محمد بن أحمد بن إسحاق ابن البهلول قضاء الأهواز والانبار عوضا بما كان يليه أبوه من قضاء المدينة ﴿ وَفَهَا ﴾ توفى أبو اسحاق بن الضحاك الحصيبي والليث بن على بالرقة ﴿ وحج بالناس) في هذه السنة من تقدم ذكره

# ثم دخلت سنة ٣١٧

ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها ثار بالمقتدر بعض قواده وخلعوه وهتك الجند داره ونهبوا ماله ثمأعيد الى الخلافة وجددت له البيعة وذلك أن مؤنسا المظفر لما قدم من الرقة عنمه إخراجه الى القرامطة وقرب من بغداد لقيه عبد الله بن حمدان و نازوك الحاجب فأغرياه بالمقتدر وأعلماه بأنه يربد عزله عن الإمارة وتقديم هارون بن غريب مكانه لما تقدم ذكره من عزل المقتدر لابن حمدان عن الدينور مع استفساده الى نازوكِ فعمل ذلك في نفس مو نس و دخل بغداد أول يوم من المحرم وعدل الى داره ولم عض الى دار الخليفة فوجه اليه المقتدر أبا العباس ولده ومحمد بن مقلة وزيره فأعلماه تشوقه اليه ورغبته في رؤيته فاعتذر بعلة شكاها وان تخلفه لميكن الابسبها فأرجف الناس بتكرهه الاقبال اليه وتجمعت الرجالة المصافية الملازمة بالحضرة الى باب داره فواثبهم أصحابه ودافعوهم ووقع بنفس مونس أن الذي فعله الرجالة اثماكان عن أمر المقتدر فخرج من الداروجاس في طيار وصار الى باب الشماسية وعسكر وتلاحق به أصحابه وخرج اليـه نازوك فى جميع جيشه فعسكر معه وذلك يوم الأحد لتسع خلون من المحرم ولما بلغ المقتدر ذلك ارتاع له ووعده بإخراج هارون بن غريب الى الثغر وبذل له كل لمرجا به استمالته وإذهاب وحشته وكتب المقتدرالي مونس وأهل الجيش كتابا كان فيه واما نازوك فلست أدرى سبب عتبه واستيحاشه فوالله ما أعنت عليه هارون حين حاربه ولا قبضت بده يجهن طالب والله يغفر له سوء ظنه واما عبدالله بن حمدان فلا أعرف شيئا أحفظه الاعزله عن الدينور وماكنا عرفنا رغبته فيها وانما أردنانقله الىماهوأجل منها ومالاحدعندى إلاماأحب لنفسه فان أربد بي نقض البيعة فإني مستسلم لآمر الله وغير مسلم حقا خصي الله به وأفعل مافعل عبان بن عفان رضي الله عنه و لاألزم نفسي حجة و لا آ في في سفك الدماء

مانهي الله عنه إلا في المواطن التي حدها الله في الكافرين والبغاة من المسلمين ولست أستنصر إلا بالله لمسا أؤمله من الفوز في الآخرة وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فلسا قرئ كتاب المقتدر في العسكر وثب وجوه الجيش وقالوا نمضي إلىدار الخليفة لنسمع منه ما يقول وبلغذلك المقتدر فأخرج عن الداركل من كان يحمل سلاحا وجلس على سريره وفى حجره مصحف يقرأ فيه وأقام بنيه حوالى نفسه وأمر بفتح الابواب وألا يمنع أحد الدخول فلما علم ذلك مونس المظفر أقبل إلى بالباب الخاصة ليعرف الحقيقة ويستقرب مراسلة الخليفة ثم كره أن يدخل عليه فيحدث من الأمر مالا يتلافاه فأمر الحجاب بأن يرجعوا إلى الدار وألزم معهم قومامن أصحابه وصرف النَّاس إلى منازلهم على حال جميلة وكلهم مسرور بالسلامة ورجع هو إلى داره ليزيد بذلك في تسكين الناس وتطييب نفس الخليفة وذلك يوم الاثنين لعشر خلون من المحرم فلما كان يوم الخيس لثلاث عشرة خلت منه عاد أصحاب نازوك وسائر الفرسان إلى الركوب فىالسلاح وساروا إلى دار مونس المظفر فأحرجوه عن كره منه إلى المصلى العتيق وغلبه نازوك على التدبير واسـتأثر بالامر وباتوا في تلك الليلة على هذه الحال فلما أصبح نازوك ركب والناس معه فى السلاح إلى دار السلطان فوجدوا الأبواب مغلقة فأحرقوا بعضها ودخلوا الدار وقد تكامل على بابها من الفرسان نحواثني عشر ألفا فلما سمع المقتدر نفيرهم دخل هو وولده داخل القصر و زل محمد بن مقلة إلى دجلة فركب طياره وصار إلى منزله و تقحم نازوك وأصحابه دخول الدار على دوابهم إلى أن صاروا إلى بجالس الخليفة وهم يطلبونه و يكشفون عنه فلما رأى مو نس ذلك دخل الدار وسأل بعض الخدم عن المقتدر فأعلمه بمكانه فاحتال في إخراجه وإخراج أمه وولده ووجه معهم ثقاته إلى داره ليستروا فيها وأخرج على بن عيسي منالكان الذي كان محبوسا فيه فصرفه إلى منزله وأخرج الحسين بن روح وكان محبوسا أيضا بسبب مال طولبيه فصرفه إلى منزله ونهب الجند الدار ومحوا رسوم الخلافة

وهتكوا الحرمة وصاروامنأخذالجوهر والثياب والفرش والطيب إلىمالاقدر له ثم وكل مونس أصحابه بالقصر وأبوابه وأجمع رأى نازوك وعبدالله بن حمدان على اقعاد محمد بن المعتضد للخلافة وأحضروه الدار ليلة السبت وحضر معهما مونس المظفر ودعا لمحمد بن المعتضد بكرسي وخاطبه ثم انصرف مونس إلى داره وأقام نازوك فىالدار إذكان يتولى الحجابة مع الشرطة وانصرف عبدالله بنحمدان إلى منزله ووجه نازوك بالليل من ثهب دار هارون بن غريب الخال بنهر المعلى و داره بالجانب الغربي وأحرقنا جميعا وثهبت دور الناس طول ليلة السبت فكانت من أشأم الليالى على أهل بغداد وأفلت كلّ لصّ وجانى جناية ومقتطع مال وفتقوا السجونالتيكانو افيهاوأ فلتمن دار السلطان عبدالله صاحب الجنابي وعيسي بن موسى الديلى وغيرهما من أهل الجرائر ثم أصبح الناس على مثل ذلك إلى أن ركب نازوك وأظهر الانكار لماحدث من النهب وضرب أعناق قوم وجدمعهم أمتعة الناس فكف الأمر قليلا وسمى محمد بن المعتضد القاهر بأمن الله وسلم عليه بالخلافة ووجه القاضي محمد بن يوسف وجماعة معه إلى دار مونس المظفر ليجبروا المقتدر علي الخلع فامتنع من ذلك ثم إن الرجالة المصافية طالبوا بست نوب وزيادة دينار وكان يجب لهم في كل نوبة مائة وعشرون ألف دينار عين إذ كانوا في عشرين ألف راجل وكان عـدد الفرسان اثنى عشر ألفا ومبلغ مالهم فى كل شهر خسمائة ألف دينار نضمن نازوك ثلاث نوب للرجالة ودافعهم عن الزيادة فقالوالانأخذ الاالست نوبوالدينارالزائد وأخر نازوك أعطاء الجندإذلم يجتمع لهالمال وألحقوا فى قبضه فلم يعطوا شيئايوم السبت و لا يوم الاحدو بكر الرجالة يوم الاثنين إلى الدار للمطالبة بالمال فدخل نازوك وخادمه عجيب الصقلبي إلى الصحن المعروف بالشعيبي و دخل الرجالة إلى الدهليز يشتمون ناز رك و يغلظون له و يتواعدونه لتأخير ه العطاء والزيادة عنهم ثم إنهم هجموا في الدار وثاروا على نازوك لعداوتهم له وحربهم له في أول إمارته فقتلوا عجيبا خادمه وكان نازوك قد سد الطرق والممرات التي كانت فى دار السلطان تحصينا على نفسه واستظهارا على أمره فلما رأى فعــل الرجالة

وأيقن بالشرّ دخل ليهر بمن بعض الممرات فوجدها مسدودة ولحقه رجل من الرجالة أصفر يقال له مظفر وآخر يقال له سعيد بن يربوع وياقب بضفدع فقتلاه ثم صلب جسده من وقته على بعض أدقال الستائر التى تلى دجلة وصاحوا لانريد إلا خليفتنا المقتدر بالله ووثب القاهر مع جماعة من خدمه فخرج من بعض أبواب القصر وجاس فى طيار ومضى إلى موضعه فى دار ابن طاهر \* قال الصولى ونحن نرى ذلك كله من دجلة ونهبت دار نازوك فى ذلك الوقت ودار بنى بن نفيس وقد قيل إن مونسا المظفر لما رأى غلبة نازوك على الأمر وجه ليلة الاثنين إلى نقباء الرجالة فواطأهم على ما فعلوه وكان لايريد تمام خلع المقتدر ولذلك ماستره ولم يبت عنه منذ أدخله داره \* وكان عبد الله بن حمدان فى الوقت الذى قتل فيه نازوك بين يدى القاهر وهو براه خليفة فلما هرب القاهر طلب ابن حمدان من بعض الغلمان جبة صوف كانت عليه وضمن له مالا فلبسها و بادر يريد بعض من بعض الغلمان جبة صوف كانت عليه وضمن له مالا فلبسها و بادر يريد بعض واحتروا رأسه

### ذكر صرف المقتدر إلى الخلافة

وأخرج مونس المظفر المقتدر بالله وسأله الرجوع إلى الدار والظهورللناس فاستعفاه من ذلك فلم يدعه حتى رده في طياره مع خادمه بشرى فلما صعدالقصر سأل عن عبد الله بن حمدان فاخبر بقتله فساءه ذلك وكان قد صح عنده أنه لم يرد من أول أمرهما أراده نازوك ولا ظن الحال تباغ حيث بلغت ثم إن المقتدر قعد للناس وخاطبهم بنفسه وقال للرجالة لكم على ست نوب وزيادة ديناروقال للغلمان لكم على أرزاق أربعة أشهر وقال لسائر الجند لكم على أرزاق أربعة أشهر وقال لسائر الجند لكم على أرزاق أربعة أشهر وزيادة خسة دنانير لكل واحد منكم وما عندى ما بني بهذا ولكني أبيع ما يق من ثيابي وفرشي وأبيع ضياعي وضياع من يجوز عليه أمرى فبايعه الناس بيعة ما يقدة واجتهد في توفيتهم ماضمته لهم وصرف أواني الذهب والفضة ثم أعجلوه عن محرفها فكان يزنها لهم مكان الدنانير والدراهم ووفي بكل الذي ضمنه وكان القاهر

لما أقعد للخلافة قد أحضر محمد بن على الوزير يوم السبت ويوم الاحد وأمره. أن يجرى الأمور مجاريها فلم يحدث شيئا ولاحاول أمرآ فلما عادالمقتدر إلىحالته أحضره وشكرماكان منه فكتب محمد بنعلى إلىجميع الأمراء والعمال والاطراف بما جدده الله للمقتدر بالله وكفاه اياه وارتجل الكتاب املاء بلانسخة فأحسن فيها وأجاد ا واضطربت الأمور ببغداد الىانولىالمقتدرشرطته ابراهيم ومحمداابني رائق مولى المعتضد وخلع عليهما وذلك بمشورة مونس المظفر وعرب أمره فقاما بالامر أحسن قيام وضبطا البلد أشدضبط وطافكل واحدمنهما بالليل في جانبه من بغداد وكان أكثر الضبط لمحمد فهو الذيكان يقيم الحدود ويستوفى. الحقوق وكانت في إبراهيم رحمة ورقة قلب ۞ وقدم ياقوت من فارس في غرة شهر ربيع الأول فخلع عليه للحجابة وعلى محمد ولده لسبب هزيمتهم للسجستانية بكرمان وولى الاعمال جماعة بمن أشار بهم مونس ومحمد بن على ولم يف مال المقتدر والآنية التي أحضرها بأرزاق الجند فأمر بارتجاع ماكان أقطعه الناس من الأموال والضياع والمستغلات وأفرد لها ديوانا وقلد الوزير ابن مقلة ذلك. الديوان عبدالله بن محمد بن روح وسمى ديوان المرتجعة فتقلده فى آخر المحرم فعسف عليه الجند بالمطالبة بالمال فاستعنى الوزير فأعفاه وقلد مكانه الحسين بن أحمد بنكردي المباذراتي ووردت الأخبار باستيلاء العدو على الثغور الجزرية و نصبهم فى كل مدينة رجلا منهم لقبض الجباية فأخرج السلطان طريفا السبكري لدفعهم وكتبإلى من قارب تلكالناحية أن يسيروا معاووردالخبر بأن أصحاب أبي مسافر اضطربوا عليه بآذربيجان فزال عنهم إلى المراغة فحصروه بها حتى قتلوه وتراضوا على قائد منهم اسمه مفاح فرأسوه عليهم وترددت الأنباء الشاغلة الغامة و تو فى فى هذا العام أبو الحسين بن أبي العباس الخصيبي و الحسين بن أحمد الماذر ائى بمصر و توفيت ثمل القهر مانة التي كانت مع و الدة المقتدر (وفيها) تو في أبو القاسم ابن بنت منيع المحدث وهو أين مائة سنة و ثلاث سنين مولده سنة ٢١٤ ﴿ و تو في نحرير الصغير بالموصل وكان يتولى معونتها ﴿ وتوفى أبومعد نزار بن محمد الضي ﴿

وكان نصب الحج للناس في هذه السنة عمر بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله الله عن الحج الله بن العباس خليفة لأبيه الحسن بن عبد العزيز نصده الجنابي عن الحج

ثم دخلت سنة ٣١٨ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

فيها أقبل مليح الارميني إلى ناحية شمشاط للغارة على أهلها فخرج اليه نجم علام جني الصفواني وكان يلي المعاون بديار مضر ويتولى أعمال الرقة فأوقع بمليح وبأصحابه وقيعة عظيمة فأنفذ ابنا له يقال له منصور ويكنى أبا الغنائم إلى الخليفة ببغداد بأربمائة أسير منهم عشرة رؤساء مشاهير فأدخلهم بغداد في شهر ربيع الأول من هذه السنة مشاهير على الجمال (وفي هذه السنة) خرج أعراب بني نمير بن عامر وبني كلاب بن ربيعة فعاثرا بظهر الكرفة واستطالوا على المسلمين وأخافو االسبيل فخرج البهمأ بوالفوارس محمدبن ورقاءأمير الكوفة فيجمعهن أشراف الكوفةو بني هاشم العباسيين والطالبيين ولم يكن معه جندسو اهم فقاتل الأعراب بنفسه وصبرلحار بتهم فأسروه وأسروامعه ابنعمر العلوى وابن عم شيبان العباسي من ولد عيسى بن موسى و سارجم الأعراب إلى اخبائهم ولم يحسر و اعلى ايقاع سوء بهم نطلبوا منهم الفداء فأجابوهم إليه وفدر اأنفسهم وتخلصوا منهم (وفيها) خلع علي عبدَالله ابن عمرويه وقلد شُرطة البصرة مكان محمد بن القاسم بن سيما وخلع على على بن يلبق لمعاون النهروان وواسط مكان سعيدبن حمدان فخرج إلى واسط وبلغه أن إسحق الكردى المعروف بأبى الحسين خرج لقطع الطريق على عادته ومعه جملة من الأكراد فراسله على ولاطفه ووعده تقديم السلطان له على جميع الأكراد -فأقبل إليه وبات عنده وخلع عليه وحمله ثم صرفه إلى عسكره ليغدو عليه في اليوم الثاني واجتمع رؤساء أهل واسط إلى على فعرفوه بما قد هيأه الله له في الكردي وأنه لو أنفق مائة ألف دينار لما تمكن ماتمكن منه فيه وأنهإن أفلت من يديه أنكر السلطان ذلك عليه فلما بكر الكردي إلى على بن يلبق تقبض عليه وعلى سمن كان معه وركب من وقته إلى موضع عسكره فقتل منهم خلقا وأسر جماعة وأدخل أبو الحسين إلى بغداد مشهورا ومعه أربعة عشر رجلا بين يدى يلبق المرنسي وابنه على وذلك لثمان خلون مر جمادى الأولى فحبسوا ولم يقتلوا (وفيها) خلع على محد بن يافوت وولى شرطة بغداد على الجانبين مكان إبراهيم ومحمد ابنى رائق المعتضدى وقلد الحبسة

ذكر الإيقاع بجند الرجالة ببغداد

ومن الحوادث في هذه السنة التي عظمت بركتها على السلطان والمسلمين أن الرجالة المصافية لمــا قتلوا نازوك وتهيأ لهم مافعلوه فى أمر المقتدر وقبضواااست النوائب والزيادة التي طلبوها ملكوا أمر الخلافة وضربوا خياما حوالى الدار وقالوا نحن أولى من الغلمان بحفظ الخليفة وقصره وانضوى إليهم من لم يكن منهم وزادت عدتهم على عشرين ألفاً وبلغ المال المدفوع إليهم لكل شهر ماثة ألف وثلاثين ألف دينار وتحكموا على القضاة وطالبوهم بحل الحباسات وإخراج الوقوف من أيديهم واكتنفوا الجناة وعطلوا الاحكام واستطالوا على المسلمين و تدلل قوادهم على الخليفة و على الوزير حتى حان لا يقدر أن يحتجب عن واحد منهم فىأى وقت جاءمن ليل أونهار ولا يردعن حاجة كائنا ماكانت فلم يزالوا على هذه الحال إلى أن شغب الفرسان و طلبو اأر زاقهم و عسكر و ا بالمصلي و دخل بعضهم بغداد يريد دار أبي القاسم بن الوزير محمد بن على فلما قربوا منها دفعهم الرجالة الذين كانوا ملازمين بها ومنعوهم الجوازفى الشارع فتجمع الفرسان ورشقوهم بالنشاب وقتلوا منهم رجلا فانهزم الرجالة أفبح هزيمة فطمع الفرسان حينئذفيهم وافترصواذلكمنهم وراسلواالغلمان الحجرية فيأمرهم وتآمروا معهم على الإيقاع بهم وبلغ محمدبن ياقوت صاحب الشرطة الخبر فحرص على نفاذه وأغرى الفرسان بالعزم فيه وسفر في الامر وأحكمه وأوى إليهم الوزير بوجه الرأى فيه و دبره من حيث لايظن به اذ علم مافي نفس الخليفة عليهم من الغيظ لقبيح ماكانوا يحدثونه عليه فو ثب الغلمان الحجرية يوم الاربعاء لثمان ليال بقين من المحرم بالرجالة المصافية وطردوهم عن المصاف و رشقوهم بالنشاب فانصر فوا منهزمين وأخرج ابن ياقوت

صاحب شرطة بغداد غلبانا كثيرا في طيارات وتقدم اليهم ألا يتركوا رجلا يعبر من جانب إلى جانب إلا قتلوه و لا ملاحا يجيز أحدهم إلا رموه بالنشاب وأغافوه ومنعوا من عبور الجسر وألح عليهم بالطلب ونودى فيهم ألا يبقى منهم أحد وأعانت عليهم العامة وانطلقت فيهم الايدى فلم يجتمع منهم اثنان وحظر عليهم ألا يخرجوا إلى الكوفة والبصرة والأهواز فتخطفوا فى كلوجه وأميحوا بكل مكان فهل ترى لهم من باقية وقصد الفرسان مع العامة إلى الموضع الذىكان فيه مستقر السودان بباب عمار فنهبوهم وأحرقوا مسازلهم فطلبوا الأمان وسألوا الصفح فرفع عنهم القتل وحبس منهم الوجوه وأسقطت عنهم الجرايات وكتب الوزير محمد بن على بن مقلة فيهم نسلخة أنفذت إلى القواد والعال وهي ( بسم الله الرحن الرحيم ) قد جرى أعزك الله من أمر الرجالة. المصافية بالحضرة ماقد اتصل بك وعرفت جملته وتفصيله وجهته وسبيله وقد. خار الله عز وجل لسيدنا أمير المؤمنين وللناس بعده بمـا تهيأ من قعهم وردعهم. خيرة ظاهرة متصلة بالكفاية الشاملة التامة بمن الله وفضله ولم ير سيدنا أيده الله-استصلاح أحد من هذه العصبة إلا السودان فانهم كانوا أخفٌّ جناية وأيسر جريرة فرأى أعلى الله رأيه إقرارهم على أرزاقهم القديمة وتصفيتهم بالعرض على المحنة لعلمه أن العساكر لا بدلها من رجالة وأمر أعلى الله أمره أن يستخدم. يحضرته من تؤمن باثقته وتخف مؤتته وترجى استقامته وبالله ثقة أمير المؤمنين وتوفيقه وقبلك وقبل مثلك رجالة أنت أعلم بمن مرضت طاعته منهم ومن يعود إلى صحة وصلاح فان قنع من ترضأه منهم بأصل الجارى عليه فتمسك به وأقره على جاريه ومن رأيت الاستبدال به فأمره اليك والله المستعان

ذكر صرف ابن مقلة عن الوزارة وولاية ابن مخلد

و في جمادى الأولى يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت منه صرف محمد بن على ابن مقلة عن الوزارة ووكل به فى الدار وحبس فيها وأحضر محمد بن ياقوت صاحب الشرطة أبا القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد فوصل إلى الخليفة وقلده و زارته و خلع

عليه ومضى في الخلع التي كانت عليه إلى الدار التي كان يسكنها ابن الفرات والوزراء بعده ثم نزل منها الى طياره ومضى إلى منزله فأقر عبيدالله الكلواذي على دواوين السواد والأهواز وفارس وكرمان وأقر كثيرا بمنكان على سائر الدواوين وقلد ابنه أحمد بن سليمان ديوان المشرق واستخلف له عليه من يتولاه له وقلد أبنهأ بامحدديو انالفراتية وقلدأ باالعباس أحمدبن عبيدالله الخصيي الإشرافعلي أعمال فارس وكرمان ورد التدبير اليه فمكان يمزل ويولى وقلد أبا بكر محمدبن على الماذررائي أعمال مصر فسارسيرة جميلة وعضده على بن عيسي برأيه وكان على يجلس للمظالم منذ خرج من الحبس إلى وقته ذلك ثم اتصل قعوده مدة ﴿ وَفَى جمادي الآخرة ﴾ من هذا العــام شغب الفرسان وصاروا إلى دار على بنعيسي فنهبوا اصطبله وقتلوا عبد الله بن سلامة حاجبه ثم إن الرجالة السودان طلبوا الزيادة على ماكان رسم لهم وشغبوا وحملوا السلاح فسار اليهم محمد بن يا قوت ورفق بهم و دارى أمرهم فلم يقنعهم ذلك و بقوا على حالهم و امتدوا إلى الفرسان وقاتلوهم فتقدم اليهم سعيد بن حمدان وجماعة من أصحاب ابن ياقوت ورشقوهم بالنشاب وأدخلوا إلى منازلهم النسار فهربوا إلى النهران وقطعوا الجسر بعسد أن قتلمنهم خلق كثير ثم ساروا إلى واسط وتجمعاليهم خلق كثير منالبيضان ولحق بهم جماعة من قوادهم ورأسهم نصر الساجي وطالبوا عمال ذلك الجانب بالأموال فندب السلطان للشخوص اليهم مونسا المظفر فخرج اليهم ورفق بهم ودعاهم إلى القناعة بما رسمه الســلطان لهم فأبوا ولجوا في غيهم واجتمعوا في مصلى واسط من الجانب الغربي وحفروا الآبار حوالي عسكرهم وفجروا المياه و أقاموا النخل المقطوع منصوبة في الطرق المسلوكة الهم ليمنع الخيل من التقحم عليهم فعبر مونس حتى نزل بقربهم ثم سار اليهم بمن كان معــه على الظهر وفي الماءعلى مخاضة وجدوها ووضعوا فيهم السيف فقتل أكثرهم وغرق بعضهم وأسر رئيسهم نصر الساجي وأخذ ابن أبى الحسين الديراني واستأمن بعض السودان فنقلهم مونس وفرقهم في النواحي وأقر على بن يلبق على شرطة واسط

وكانت هذه الوقيعة لخس بقين من رجب و رجع مونس إلى بغداد لعشر بقين من شعبان (وفى هذه السنة) أسر الحسن بن حمدان شاريا خرج بَكَفَرْ غر ثا يقال له عزون وأنفذه إلى السلطان فحمل على فيل وأدخل بغداد مشهورا ثم حبس وذلك. فى ذى الحجة وقبل ذلك بشهر ماوجه أبوالسرايا نصر بن حمدان بن سعيد بن. حمدان شاریا خرج بالرادفیة من موالی بحیلة فأدخل بغداد علی فیل و بین یدیه ولدانله على جملين وماثة رأس من رؤس أصحابه وسار رجل من وجوه البرابر يعرف بأبي شيخ إلى دار السلطان في ذي القعدة فذكر أن جماعة من وجو والقواد والكتاب قدبايعوا أباأحمد محمد بنالمكتني بالله واستجاب لهنحو ثلاثة آلاف رجل من الجند فأمر السلطان بحفظ ابن المكتنى بالله في داره وانتشر خبر أبي شيخ فيف عليه أن يقتله الجند فبعث إلى الجبل الى ابن الخال ليكون في جيشه وورد. الخبر فى ذى القعدة بوقوع الحرب بالبصرة بين البلالية والسعدية وأن عبدالله أبن محمد بن عمرويه والى المعونة بها أعان البلالية فهزموا السعدية وأحرقوا بحالهم فأخرجوا من البصرة ثم ردوا اليها بعد مدة عرب سؤال منهم وتضرع قال. الصولى ولما ورد الخبر بذلك كتب على بن عيسي الى أهل البصرة فىذلك كتابا بليغا ينهاهم فيه عن العصبية ويعر نهم سوءعاقبتها فدخلت اليه وهويملي الكتاب فلما أوعب إملاءه أمركاتبه بدفعه الى لاقرأه قال فحسن عندى الكتاب وقلت له قدكان لابراهيم بن العباس كتاب في العصبية فقال لي ماأعرفه فماهو قلت حدثني عوذ بن محمد الكندى قال قدم علينا بسرّمن رأى كاتب من أهل الشأم يقال له عبد الله أبن عمرو من بني عبدكان المصريين فجعل يستصغر كتاب سرمن رأى ولايرضي أحدهم قال عون فحدثت أبي بحديثه فأنف من ذلك وقال والله يابني لاضعفه ولاهونن نفسه إليه فمضى به إلى إبراهيم بن العباس وأدخله عليه وهو يملى رسالة في قتل إسحاق بن اسماعيل و فيها ذكر العصبية فسمع الشأمى ما أعجبه وقال لأبي هذا من لم تلد النساء مثله فاني سمعته يملي شيئاً كأنه فيه تدبر مبين قال عون فنسخ أبي ما أملاه من الرسالة هو وقسم الله عدوه أقساما ثلاثة روحا معجلة إلىءذاب

الله و جنة منصوبة لأو لياء الله ورأسا منقو لا إلى دار خلافة الله استنزلوه من معقل إلى عقال وبدلوه آجالا من آمال وقديما غذت العصبية أبناءها فحلبت عليهم درها مرضعة وركبت بهم مخاطرها موضعة حتى اذا وثقوا فأمنوا وركبوا فاطمأنوا وامتد رضاع وآن فطام فجرت مكان لبنها دماو أعقبتهم من حلو غذائها مرأو نقلتهم من عز الى ذل ومن فرحة الى ترحة ومن مسرة الى خسرة قتلا وأسراً وغلبة. وقسرا وقل من أوضع في الفتنة مرهجا واقتحم لهبها موجحا الااستلحمته آخذة بمخنقه وموهنة بالحق كيده حتى جعلته لعاجله جزرا ولآجله حطبا وللحقموعظة وعن الباطل مزجرة أولئك لهم خزى فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما الله. بظلام للمبيد وورد الخبر فى ذى الحجة بو ثوب أصحاب أسفار بنشيرويه الديلى المتغلب على الرى عليه واعتزامهم على قتله وأنه هرب في نفر من خاصته وغلمانه فصار مكانه الى الرى ديلمي يقال له مرداويج بن زيار ۞ ومن الحوادث في هذه ٪ السنة أن الحريق وقع ليلة الأحد لإحدى دشرة ليلة خلت من جمادى الأولى في. دار محمد بن على بن مقلة التي كان بناها بالزاهر على شاطئ دجلة ويقال إنه أنفق فيها مائتي ألف دينار فاحترقت بجميع ماكان فيها واحترقت معها دور له قديمة كان. يسكنها قبل الوزارة وانتهب الناس مابقي من الخشب و الحديد و الرصاصحي صارت. مستطرقا للسابلة من دجلة و بطل على السلطان ماكان يصير اليــه من إجارات. الزاهر وذلك جملة وافرة في السنة ثم أمر السلطان بسد أبو ابها ومنع السابلة من تطرقها وتحدث الناس بأن محمد بن ياقوت فعل ذلك اضغن كان لمحمد بن على بن. مقلة عنده في قلبه \* و فيها خلع المقتدر على ابنه أبي عبد الله هارون لتقلد فارس. وكرمان يوم الاثنين لست بقين من شوال وركب في الخلع إلى داره المعروفة بجرادة بقرب الجسر وكان المقتدر قد ثقف ولده هذا بنصر الحاجب وجعله في حجره فلما مات نصر تكفل أمره ياقوت كما كان يتكفله نصر قبله إلا أن نصرا كان يهدى له ويتقرب إليه قال الصولى أنا شهدت نصرا الحاجب قداشترى ضيعة على نهر ديالي والنهر وان يقالها قرهاطية كانت للنوشجاني فاشتراها حصصا وأقساما

وقامت عليه بثمانية عشر ألف دينار ثم أهداها إلى أبي عبد الله بن المقتدر وهي تساوى ثلاثين ألف دينار وصنع له فيها ولاخيـه أبى العباس يوم أهداها اليه وخرجا معه إليها فى وجوه القواد والغلمان فأقاموا بها يومين وأنفق عليهم نصر مالا جسيا ووصل الغلمان والخدم بصلات سنية وحمل بعضهم على خيل بسروجها ولجها قال وحكى لى بعض وكلائه أنه أحصى ماذبح في هذين اليومين من جمل وجدى وطيروغير ذلكمن صنوف الدراج والطائر فبلغ ذلك أربعة آلاف رأس قال الصولى ولما خلع على أبى عبد الله هارون للولاية وصح عزمه على الخروج دعانى الى المسيرمعه والكون في عديد صحبه فكره ذلك الأمير أبو العباس بن المقتدر فاعتلات على أبي عبد الله فغضب على وقطع اجراءه عنى قال ثم بلغنى أن خروجه غير تام فكتبت اليه بقصيدة فيها تشبيب حسن ومديح مثله واجتلب الصولى جميع القصيدة فى كتاب الورقة الذي ألفه بأخبار الدولة فرأيت إثبات أبيات منها في هذا الكتاب لمبستدل بمباطنة الصولى لهم على علمه بأخبارهم وحفظه لما جرى فىأيامهم فليس المخبر الشاهدكالسامع الغائب ومن تصيدة الصولى

أحرام عليك وصلى أم السا قدكتمت الموى وأصعب شيء فتي أخصَمُ الحبيبَ وأيًّا لاً بي عبد الله هارون عندي هو بدرُ السَّماءِ يطلُّعُ في سع ورثَ المجدَ عنخلائفَ غُيرٌ بانسم الحياة أنت لأيا قد تذَوْقتُ منك طعْمَ نوالِ

ظَلَمَ الدهرُ والحبيبُ ظلومُ أينَ من ذيْن يهرُبُ المظلومُ عطفَتْ باللقاء ريح بِعادِ فاستهلت على فؤادى الهمومُ ياسقيمَ الجفون أيُّ صحيح لم يدَّعُهُ هواكِ وهو سقيمُ ثُلُ وصدلا مباعدٌ محرومُ إِنْ تَأْمَلَتُهُ هُوًى مَكْتُومُ مى بما يشتهى على خصومُ حادثٌ من فعـالهِ وقديمُ د المعالى والناس فيها نجومُ سبسعة مايعد فيهم بهيم مى إذا ما ركَدْنَ عنى نسيمُ مثلهُ لاعَدِمتهُ معـدومُ

لا تكلَّى إلى شــواهدِ ظنِّ ليس يقضي بهـا على علمُ فأنا الآنَ راحلُ إِنْ ترَجُّلُ صَ وثاوِ إِذَا أَقْتَ مُقْسَمُ فيكَ والمدُّح بالنوالِ زَعمُ

ليس تمضى إلا . . . ومن أتى لهمت ناجرٍ بما ظننت سلمُ أُرِنَى للرِّضا عــ لامةَ إنصا في فدَهري وقد كفاكَ غسوم نظمُ هذا المديح إِنْ أنصفوهُ لا يُدانيهِ اوْلُو منظومُ قد أتى ساحبًا ذيولَ المعالى

وفيها مات أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن الجارود النيسابوري بمكة يوم الاحد انسلاخ شعبان ٥ وحج بالناس في هذه السنة عمر بنالحسن العباسي

ثم دخلت سنة ٣١٩ ذكر مادار في هذه السنة من أخبار بني العباس

قال أبو محمد عبدالله بن أحمد الفرغاني في كتابه الذي وصل به كتاب محمد بن جرير الطبري وسماه المذيل في هذه السنة في المحرم منها طالب قوم من الفرسان ببغدادالوزير سليمان بنالحسن بأرزاقهم وشتموه وأغلظوا لهفرماهم غلمانه بالآجر من أعالى الدار وقتلوا رجلا من الأولياء فهجموا في الدار بعد أن أحرقوا الباب فخرج الوزير على باب ثان وجلس في طيار وسار إلى دار على بن عيسي فانصر فوا عن بابه و فيــه قلد إبراهيم بن بطحا الحسبة بمدينة السلام ٥ و في صفر ورد بغداد مونس الخادم الورقاني منصرفا سالحج بالناس سالمين فأظهر أهل مدينة السلام لذلك السرور والفرح ونشروا الزينة فى الاسواق وأخرجوا الثياب والحلي والجواهر ونصبت القباب فىالشوارع وخلعالسلطان على مونس وأوصله نفسه و خلع على جماعة معه و ذلك يوم الخيس لعشر خلون من صفر فذكر الحاج أنها لحقتهم مجاعة عظيمة في الطريق إذ كانت خالية من العمارة وكاد يأكل بعضهم بعضا من الجوع & وللنصف من صفر قصد الشطار وأهل الذعارة من العامة دار الخليفة فأحرقوا باب الميدان ونقبوا فى السور وصعد الخليفة إلى المجلس المثمن ومعه يلبق وسائر الغلمان فضمن لهم يلبق إزاحة عللهم والانفاق علبهم فانصرفوا ( V - als)

ثم شغبوا بعدذلك وقصدوا دار أبى العلاء سعيد بنحدان فحوربوا منهاوقتل منهم رجل فانصرفوا وبكروا اليهامن الغدوقد كان أبو العلاءوضع حرمه وجميع مايملـكه في الزوارق داخل الماء فلم يصلوا إلى ماأملوه منه فأحرقوا إبه وصاروا إلى السجونو المطبق ففتحت بعد محاربتهم لمنكان يمنع منهاو قتل من طلاب الفتن. من العامة خلق كثير و قعد و ا بعد ذلك في مجلس الشرطة و قتلو ارجلا يعرف بالذباح. قيل إنه ذبح ابن النامي فلما أصبح الناس ركب ابن ياقوت اليهم زورقا وبعث بأصحابه وغلمانه على الظهر ثم وضع السيف والنشاب في أهل الذعارة من العامة فلم يزل القتل يأخذهم من رحبة الحسين إلى سوق الصاغة بباب الطاق فارتدع الناس وكفوا و في آخر صفر خرج طريف السبكري إلى الثغر غازيا و خرج في ربيع الأول نسيم الخادم الشرابي إلى الثغر أيضا وشبيعه مونس المظفر وخرج من الفسطاط بمصر أحدعشر مركباللغزو فىالبحر إلى بلادالروم وعليها أبوعلى يوسف الحجرى و في هذه السنة اجتمع نوروز الفرس والشعانين في يوم واحد وذلك يوم الأحد. لاحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول وقل ما يحتمعان ، ولثمان بقين منه خلع على أبي الملاء بن حمدان وقلد ديار ربيعة وماو الاهاو تقدم إليه بالغزوو فيه تقلدأعمال البصرة أبو إسحاق وأبو بكر ابناراثق ٥ وفى شهر ربيع الآخر من هذه السنة. ورد الخبر بأن الاعراب صاروا في جمع كثير إلى الانبار فأفسدوا وقتلوا فجرد اليهم على بن يلبق في جيش كثيف وخرج يلبق أبوه في أثره فاحقوهم وواقعوهم يوم الأحد لشملات عشرة ليلة بقيت منه بعد حرب شديدة والهزم الاعراب فَقِتُلُوا مِنْهُمُ وَأُسْرُوا وَغُنُمُ الْأُولِياءُ غَنِيمَةً عَظِيمَةً ۞ وَفَى رَبِيعِ الْآخِرُ وَقَعْ حَرِيقٍ فى مدينة الفسطاط بموضع يقال له خولان نهارا فذهبت فيه دور بني عبدالوارث وغيرهاه ولاربع عشرةليلة بقيت من جمادي الأولى أدخل إلى مدينة السلام خمسة وسبعون رجلا من الأرمن وجه بهم بدر الخرشي بمن حارب فشهروا وطيف بهم وأدخل أسارى القرامطة الخارجين بسواد الكوفة بعث بهم بشر النصري وهم نحو مائة فشهروا وطوفوا بمدينة السلام ٥ وفي جمادي الآخرة من

هذه السنة ازدادت وحشة مونس المظفر من ياقوت وولده ودارت بينهم مدافعات فصرف ابن باقوت عن الشرطة ورد أمرها بالجانب الشرقي إلى أحمد ابن خانمان و بالجانب الغربي إلى سرور مولىالمقتدر ۞ وفي هذا الشهرقلد أبو بكر محمدن طغج مدينة دمشق وأعمالها وصرف الراشدي عنها ورد إليه عمل الرملة ونفذكابالخليفة إلىابن طغج بالولاية فلما وصل اليمه الكتاب سارمن وقته إلى دمشق وخرج الراشدي إلى الرملة فسر أهل دمشق بقدوم ابن طغج ودخلها أحسن دخول. وفي مستهل رجب من هذه السنة راسل مونس الخليفة وسأله إخراج يافرت وابنه عن مدينة السلام فلم يجبه إلى ذلك فأوحشه فعله واستأذن هو في الحزوج فلم يمنع فخرج الى مضاربه برقة الشماسية مغاضبا واتصل به أن ياقوتًا وابنه أمرًا بقصده والفتك به فاستجلب مونس الرجالة المصافية إلى نفسه فلحقوا به بالشماسية وصاروا معه ثم طالب الاولياء ابن ياقوت ببقايا أرزاقهم فتهددهم فلحق جميعهم بمونس بعدأن قطعوا خيامهم التيكانت حوالي دارالخليفة بالسيوف فقوى أمر مونس وانضم عسكره على قربب من ستة آلاف فارس وسبعة آلاف راجل فتقدم ابن ياقوت الى أصحاب السلاح ألا يبيعوا منهم سلاحا ووجه اليهم مونس قواد. يحذرهم أن يمنعوا أحدا من أصحابه بيع مايلتمس من السلاح وحمل يلبق وبشر واصطفن وابن الطبري الى مونس مالا كثيرا وقالوا له هذا المال أفدناه معك وهذا وقت حاجتك اليه وحاجتنا فشكرهم على ذلك وفرقه في أصحابه وعلى من قصده ولما قوى أمر مونس وانحاز الجيش اليه ركب اليه الوزير سليمان بن الحسن وعلى بنعيسي وشفيع ومفلح فايا حصلوا في مضربه بباب الشماسية شغبت عليهم حاشسية مونس وضربوا وجوه دوابهم وقبضوا عليهم وأظهرت حاشية مونسأنهم يربدون الفتك بهم فأهمتهم نفوسهم واعتقلوا يومهم وبانم المقتدر الخبر فأقلقه وجرى الامر بينهما على اخراج ياقوت وابنيه عن بغدادو وجه الخليفة الى يا توت و ولده اخرجو احيث شدَّم فحرجو افي الغلس يوم الأربعاء لثمان خلون من الشهر وجميع حاشيتهم في الماء مع نيف وأربعين سفينة

محملة مالاوسلاحا وسرو جاوسيوفا و مناطق وغير ذلك و ثمانية طيارات وشذاة على مونس سبيل على بن عيسى و من اعتقله معه و رجع مونس إلى داره و أحرقت دار ياقوت و ابنه و نو دى بمدينة السلام ألا يظهر أحد بمن أثبت ابن ياقوت و أظهر من سائر الناس و نظر مونس فيمن يرد إليه الحجابة فوقع اختياره على ابنى رائق للمهانة التي كانت فيهما وأنهما كانا يلقبان بخديجة و أم الحسين فبعث فيهما و قلدهما الحجابة فقبلا يده و رجله وقالا له نحن عبد االاستاذ و أبونا من قبلنا و انصر فا و غلمان مونس بين أيديهما حتى بلغا منازلها ٥ و فى يوم الاثنين لعشر بقين من وجب أدخل مفرج بن مضر الشارى مع رجلين وجه بهم ابن و رقاء من طريق خراسان فشهروا على فيل و جملين

ذكر القبض على سليان بن الحسن الوزير و تقليد الكلواذي الوزارة

وفى يوم السبت لست بقين من رجب قبض على الوزير سليمان بن الحسن و ذلك أن المال ضاق فى أيامه و اتصل شغب الجند و ظهر من سليمان فى و زارته ماكان مستوراً من سخف الكلام و ضرب الامثال المضحكة و إظهار اللفظ القبيح بين يدى الخليفة بما يجل الوزراء عنه فاستنقصه الخلق وهجاه الشعراء واستعظموا الوزارة لمثله وكانت لابن ياقوت فيه أبيات ضمن فى آخرها هذا البيت

يا سليمان ُ غَنِّنِي ﴿ وَمَنَ الرَّاحِ فَاسَقَىٰ وَلَابِنِ دريد فيه

سلمان الوزرُ يزيدُ نَمَصًا فَأَحْرِ بَأَن يَمُودَ بغير شَخْصَ أُعَمَّم مَضَرَّةً من أبي خلاط وأعيامن أبر الفرَج بن حفص

وولى الوزارة أبو القاسم عبيدالله بن محمد الكاواذي وأحضر الدارو خلع عليه وذلك يوم الاحد لاربع بقين من رجب من هذه السنة هو في شعبان من هذه السنة ورد الخبر بأن أبا العباس أحمد بن كيغلغ لتى الاشكري صاحب الديلم فهزمه الديلم و تفرق عنه أصحابه حتى بتى في نحو من عشرين ومضى الديلم في آثار من انهزم من أصحابه و دخلوا أصبه ان رملكوا دورها و صاروا فيها وو افى الاشكري على أثرهم في تفرمن الديلم

فلما نظر إليهم ابن كيغلغ قال لمن حوله أوقعوا عيني على الأشكري فأروه إياه فقصده وحده وكان الديلمي شديد الحلق فلما نظر إليه مقبلا سأل عنه فقبل له هــذا ابن كيغلغ فبرزكل واحد منهما لصاحبه ورمى الديليي أبا العباس بن كيغلغ بمزراقكان فى يده فأنفذ ماكان يلبسه ووصل إلى خفه فأنفذ عضلة ساقه وأثبتها في نداد سرجه فحمل عليه ابن كيغلغ وضربه بسيفه على أمر أسه فانصرع عندابته وأخذ رأسه و توجه به بين يديه فتفرق أصحاب الديلبي وتراجع أصحاب ابن كيغلغ ودخل أصبهان والرأس قدامه فوضع أهل المدينة سيوفهم ورماحهم فى الديالمة الذين حصلوا بها فقتلوا عن آخرهم ونزل ابن كيغلغ فى داره واستقام أمره وحسن أثره عند المقتدر وأعجب الناس ماظهر من شجاعته وبأسه معكبر سنه • ولعشر بقين من شعبان ورد الخبر بأن القرامطة صاروا إلى الكوفة وزلوا المصلى العتيق وعسكروابه وأقاموا وسارت قطعة منهم فى ماثتي فارس فدخلوا الكونة وأقاموا بهاخسة وعشرين يوما مطمئنين يقضون حوائجهم وقتلوا بها خلقاكثيرا من بني نمير خاصة واستبقوا بني أسد ونهبوا اهراء فيها غلات كثيرة للسلطان وغيره . وفي هذه السنة وصل زكرى الخراساني إلى عسكر سليمان بن أبي سعيد الجنابي فجازله عليهم من الحيلة والمخرقة ماافتضحوابه وعبدوه ودانواله بكل ماأمرهم به من تحليل المحارم وسفك الرجل دم أخيه وولده وذوى قرابته وغيرهم وكان السبب فى وصوله اليهم أن القرامطة لما انتشروا في سواد الكوفة وانتهوا إلى قصر ابن هبيرة فأسروا جماعة من الناس كانوا يستعبدون من يأسرونه ويستخدمونهم وكان له عرفاءعلى كل طائفة منهم فأسر زكرى هذا فيمن أسر وملكه بعض العرفاء المترأسين عليهم فلما أراد الاستخدام به تمنع عليه وأسمعه ماكره فلما نظر إلى قوة كلامه وجرأته هابه وأمسك عنه وأنهى خبردإلى الجنابي سليان فأحضره من وقته وخلابه وسمع كلامه ففتنه ودان له وأمر أصحابه بأن يدينوا له ويتبعوا أمره وحمله في قبة وستره عن الناس وشغل خبره القرامطة وانصرفوا به راجعين إلى بلادهم وهم يعتقدون أنه يعلم الغيب ويطلع على مافى صدورهم وضهائرهم وهو كان بعد ذلك السبب لهلاكهم و فناتهم على ما يأتى ذكره في الوقت الذي دار فيه ذلك فه وفي هذه السنة انحدر ياقوت وابنه من مدينة السلام في الماء ومن تبعه من جيشه من الجانب الشرق يريدان أعمالهما من بلد فارس وكان على بن يلبق بو اسط متقلدا لها ومعه من الغلمان الذين أشخصهم مو نس اليه جملة مثل سيها المنحلي وكانجور وشفيع و تكين الخاقائي و غيرهم فحملت هذه الطبقة ابن يلبق على تلقى ياقوت و محاربته و اتصل الخبر بيلبق أبيه فأنكر خلفائه بو اسط أن يتلقو اياقو تاويخدموه و يكونو ابين يديه إلى أن يخرج عن و اسط خلفائه بو اسط أن يتلقو اياقو تاويخدموه و يكونو ابين يديه إلى أن يخرج عن و اسط وكاتب الغربي خوفا من اجتماع العسكرين ثم تحمل يلبق المصير إلى ابنه و ملازمته أياما إلى أن جاز يافوت و خرج عن و اسط و و في شعبان من هذا العام شفب الرجالة ببغداد فحاربهم يلبق و سائر الجيش و لم تزل الحرب بينهم من غدوة إلى الفريقان في الازقة و الدروب و انصر فوا

ذكر صرف الكلواذي عن ألوزارة و تقليدها الحسين بن القاسم وكان عبيدالله بن محدالكلواذي أحدالكتاب الكبارو جليلا في نفوس الناس فقدروا أن فيه كفاية و قيا ما بالامرفأ قام على الوزارة شهرين وهو متبرم بها لضيق الاموال وكثرة الاعتراضات وأتصال الشغب و قعود العال عن حمل المال فاستعنى وقال ما أصلح أن أكون وزيرا فصرف عنها ولم يعنف ولا نكب ولا تعرض أحد من حاشيته وانصرف إلى داره واستقر فيها فأمر الحليفة بحفظها وصيانتها وكان أبو الجال الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سلمان بن وهب يسعى دهره في طلب الوزارة و يتقرب إلى مونس وحاشيته و يصانعهم حتى جاز عندهم و مالاً عيونهم وكان يتقرب إلى النصارى الكتاب بأن يقول لهم إن أهلى منهم وأجدادى من الباركم وأن صليباً سقط من يد عبيد الله بن سلمان جده في أيام المعتضد فلما رآء

﴿ لَنَاسَ قَالَ هَذَا شَيْءَ تَتَبِرُكُ بِهِ عِجَائِزُنَا فَتَجَعَلُهُ فَي ثِيَابِنَا مِنْ حَيْثُ لَا نَعْلُم تَقْرُبِا النَّهِم بهذا وشبهه يعني إلى مونس وأصحابه وقلد الوزارة يوم السبت سلخ شهر رمضان وخلع عليه في هذا اليوم وركب في خلعه وسائر القواد والناس على طبقاتهم معه وأخذه بوله في الطريق فنزل وهو في خلع الخليفة إلى دار محمد بن فتح السعديّ فبال عنده وأمرله بزيادة في رزقه ونزله وركب منها إلى داره ٥ ولسبع بقين من شوال أُخرج على بن عيسى إلى ديرقنا ، وفيه قرئت كتب في جامع الرصافة بما فتحه الله عَمْل بطرسوس في البر والبحر ٥ وفيه خلع على أبي العباسأحمد بن كيغلغوطوق يرسور وعقد لابن الحال على أعمال فارس ولياقوت على أصبهان ولابنه محمد على الجبل وأخرجت اليهما الخلع للولاية ۞ وفي شوال من هذه السنة خلع على الوزير عميد الدولة وابن ولى الدولة الحسين بن القاسم لمنادمة المقتدر ﴿ وَفَي يُومُ الجمُّعَةُ لخس بقين منه ظهرت في السماء فيما يلي القبلة من مدينة السلام حمرة نارية شديدة لم ير مثلها وصلى في هذا النهار الوزير عميد الدولة و ابن ولي الدولة الحســين بن القاسم في مسجد الرصافة وعليه شاشية وسيف بحمائل فعجب الناس منه . وحج بالناس في هذه السنة جعفر بن على الهاشمي من أهل مكة المعروف برقطة خليفة الآبي حفص عمر بن الحسن بن عبد العزيز

### ثم دخلت سنة ۲۲۰ ذكر مادار في هــذه السنة من أخيار بني العياس

فيها خالف مونس المظفر على المقتدر وخرج من بغداد إلى الموصل ثم خلعه وبعد ذلك وقتله وكان السبب فى ذلك أن مونسا لما أبعد يافوتا وولده عن الحجابة وأخرجهما عن مدينة السلام واختار ابنى رائق لملازمة المقتدر وحجابته ورجا طوعهما له وقلة مخالفتهما إياه وكان مونس عليللا من النقرس قاعدا فى منزله كالمقعد وكان يلبق غلامه الذى صيره مقام نفسه وعقد له على الجيش وضمه اليه ينوب عنه فى لقاء الخليفة وإقامة أسباب الجند والآمر والنهى فقوى أمرابنى رائق و تمكنا من الخليفة لقربهما منه وقيل لهما إن مونساً يريد أن يصير الحجابة الى

يلبق فالتاثا على مونس واستوحشا منه وباطنا عليه منكان بحضرة الخليفة مثل مفلح والوزير ابن القاسم وغيرهما وراسلا ياقوتا وولده وابن الخال وغيرهم واتصل ذلك بمونس وصح عنده فأوحشه ذلك من المقتدر وبمن كان معه ثمسألت الحجرية والساجية المقتدر بما أحكمه لها ابنا رائق بأن يصلوا اليه كلما جلس السلام واستعفوه منيلبق وطعنوا على مونس فيضمهم اليه فلماكان يوم الاثنين لخسخلون من المحرم جلس المقتدر للسلام ووصل اليه الناس و صلت اليه الحجرية والساجية وصرف عنهم يلبق ولم يخلع عليــه وأظهر المقتــدر الانفراد بأمره والاستبداد برأيه فانكشف لمونس الأمر وصحعنده مادبرعليه وعلم أنه مطلوب ولماكان يوم الخيس لثمان خلون من الشهر جلس المقتدر أيضا للسلام فخرج مونس إلى باب الشماسية وعسكر بها ونهب أصحابه دار الوزير الحسين بن القاسم وبلغ ذلك المقتدر فأمر بشحن القصر بالرجال ونودى فيمن سخط عليــه من. الرجالة بالرضاعنهم فظفروا ووعدوا بزيادة دينار على النوبة ووعــد الفرسان بزمادة خمسة دنانير على الرزق فظهر الرجالة وقوى أمر الحليفة واستتر أصحاب مونسولحق به خاصته وخرج اليه يلبق فلماكان يومالجمعة لتسم خلون من الشهر وتمت صلاة الناس في الجامع ركب المقتدر بين الظهر والعصر في قباء تاختج وعمامة سوداء وعلى رأسه شمسة تظله وبين يديه أولاده الكبار ركبانا وهمسبعة وجميع الآمراء والقواد معه وبين يدنه فسارمن باب الخاصة إلى المجلس الذي في طرف. الميدان وقد ضرب له قبة شراع ديباع فدخلها ثم انصرف وظهر للعامة ودعا الناس له و بعث مونس بشرى خليفته إلى المقتدر يوم السبت مترضيا له ومعتذرا اليه بأنه لم يخرج خالعا ولاعاصيا وإنما خرج فارا من المطالبة له فقبض على بشرى وصفع وقيد فلما اتصل الخبر بمونس زادفي إيحاشه ونفاره وأمربوضع العطاءفي أصحابه ودخلوا السوق ليبتاءوا السلاح وما يحتاجون اليمه فمنعوا من ذلك حتى وجه مونس من قواده إلى المدينة من حضر ابتياعهم لما أرادوا ثم انتقل مونس إلى البردان وزال عنه كثير من جيشه إلى دار السلطان وكان بمن رجع عنه أبو دلف

القاسم بن دلف ومحمد بن القاسم بن سيما وغيرهم من قواده و دخل هارون بن غريب الخال إلى بغداد للنصف من المحرم ونزل في النجمي ودخل ابن عمرويه قافلا من البصرة ودخل نسم الشرابي من الثغر وخلع على سرور وجمعت له الشرطتان ثم دخل محمد بن ياقوت لثمان بقـين من المحرم فتجمع للـقتدر قواد، وقوىأمره وخلع على الوزير أبي الجمال ولقب عميدالدولة وكني ونفذت الكتب بذلك إلى العمال من الوزير أبي على عميد الدولة ابن ولى الدولة القاسم بن عبيدالله وكتب اسمه على السكك وخلع على ابنه لكتابة الامير أبى العباس بن المقتدر وهو الراضي ولمسا اجتمع الجيش ببغداد واتفقت كلمة أصحاب المقتدر وانتقل عن مونس كثير من أصحابه إلى دار السلطان قلع مونس عن البردان في الماء مضطرًّا ومعه نحو مائة غلام أكابر وأصاغر من غلمانه وأربعهائة غلام سودان كانواله وساريليق وأبنه وباقى غلمان مونس على الظهر في نحو ألف وخمسمائة رجل وكان معه من وجوه القرامطة نحو سبعين رجلا منهم خطا أخو هند وزيد ابن صدام وأسد بن جهور وكلهم أتجاد مبر ّزون في البأس لايرد أحدهم وجها عن عدو فسار مونس إلى سر من رأى وعسكر بالجانب الشرقي واجتمع الناس بقصر الجص إلى مونس فكلمهم ووعدهم وقال لهم ماأنا بعاص لمولاي ولا هارب عنه و إنما هذه طبقة عادتني وغلبت على مولاي فآثرتُ التباعد إلى أن يفيقوا من سكرتهم وأتأءل أمرى معهم ولستُ مع هذا أتجاوز الموصل اللهم إلا أن يختار مولاي مسيري إلى الشأم فأسير اليها وقال لهم في خلال ذلك من أراد الرجوع إلى باب الخليفة فليرجع ومن أراد المسير معي فليسر فردوا عليه أحسن مرد وقالوا له نحن في طاعتك إن سرت سرنا وإن عدت عدنا وبعث مونس أبا على المعروف بزعفران مع عشرة من القراعطة في مال كان له مودعا عند بعض وكلائه بعُـكْبراءَ فأتاه منها بخمسين ألف دينار فدفع منها مونس أرزاق من كان معه وزادهم خمسة دنانير وأقام مونس يومه ذلك بقصر الجص فاحترق سقف من سقوف القصر فشق ذلك على مونسو اجتهد في إطفاء النار

فتعذر ذلك عليه ثم سار وهو مغموم لما دارمن الحريق في القصر يريد الموصل ونفذت كنب الوزير ابن القاسم عن المقتدر إلى جميع من في الغرب من القواد كبي حمدان وابن طغج صاحب دمشق وإلى تـكين صاحب مصر وإلى ولاة ديار ربيعة والجزيرة وآذربيجان وملوك أرمينية والثغور الجزرية والشامية يأمرهم بأخذالطرق علىمونس ويلبق وولده وزعفران ومنكان معهم ومحاربتهم والقبض عليهم وبلغ ذلك مونسا فغمه الأمر وكتمه عن جميع منكان معه وسار إلى تكريت وقد انصرف عنه أكثر من كان معه ثم إن مونسا فكر في أمره والى أين يكون توجهه فلم يجد في نفسه أوثق عنده ولا أشكر ليده من بي حمدان فاله كان عند ذكره إياهم يقولهم أولادى وأنا أظهرتهم وكانت له عند حسين ابن حمدان وديعة فأراد أن يجتاز به ويأخذها ويسير بها إلى الرقة وقدكان بلغه تجمع بني حمدان وحشدهم لمحاربته فلم يصدق ذلك ثقة منه بهم فرحل عن تكريت إلى بني حمدان بعد أن شاور من حضره في الطرق التي يأخذ عليها فأشارت عليه طائفة بقطع البرية والخروج إلى هيت ثم المسير إلى شط الفرات وقال يلبق وزعفران لمونس الصواب مسيرك إلى الموصل كيف تصرفت الحال لوجوه من المصالح أما واحدة فلعجزك عن ركوب البرية فتتعجل الرفاهية في الماء وأخرى لئلا يقال جزع لما بلغه خبر بني حمدان وتجمعهم وثالثة أنك إن بليت بقتالهم كانوا أسهل عليك من غيرهم فوقع هذا الرأى من مونس بالموافقة وسار يريد بني حمدان فيلم يلق لهم في طريقه رسولا ولا سمع لهم خبرا إلى أن وافي عليه بشرى النصراني كاتب أبي سليمان داود بن حمدان فاستأذن عليه يوم السبت لليلة بقيت من المحرم وخلا بمونس وأدى اليه رسالة صاحبه ورسالة الحسين بن حمدان وأبي العلاء وأبي السرايا بأنهم على شكره ومعرقة حق يده والكنهم لا يدرون كيف الخلاص مما وقعوا فيه فان أطباعوا سلطانهم كانوا قدكفروا نعمة مونس إليهم وان أطاعوا مونسا وعصوا سلطانهم نسبوأ إلى الخلعان وسألوه أن يعدل عن بلدهم لئلا يلتقرابه ولا يمتحنوا بحربه فقــال له

مونس قل لهم عني قد كنت ظننت بكم غير هــــذا وما أخذت نحوكم إلا لثقتي بكم وطمعي في شُكركم فاذا خالفتم الظن فليس إلى العدول عنكم سبيل ونحن سائرون نحوكم بالغدكائنا مأكان منكم وأرجوأن إحساني اليكم سيكون منأنصاري عليكم وخذلانكم لىغير صارف لفضل الله عنى وبات مونس بقصور مرج جهينة وكان عسكر بني حمدان بحصباء الموصل وبات المحسن زعفران في الطلائع على المضيق الذي منه المدخل إلى الموصل وباكر مونس المسير في الماء على رسمه قبل ذلك وسارأهل العسكر على الظهر ووقع أبوعلى المحسن زعفران في آخر الليل على مقدمة بنى حمدان التيكانوا أنفذوهآ نحوالمضيق فقتل منهم جماعة وأسر نحو ثلاثين رجلا وملك المضيق وأمدُّه يلبق برجال زيادة على من كان معه وصــبـح الناس القتال يوم الاحد لثلاث خلون من صفر وما كانجميع من يضمه عسكر مونس إلا ثمانمائة وثلاثة وأربعون فارسا وستمائة وثلاثين راجلا بين أسود وأبيض هكذا حكى الفرغاني عن أحمد بن المحسن زعفر ان وكان شاهدا مع أبيه في عسكر مونس وعنه ينقل أكثر الحكايات وكان بنوجدان في عساكر عظيمة قدحشدوها من العرب والعجم وقبائل الأعراب وغيرهم فتلاقى الفريقان على تعبية وأخذ مونس ويلبق وابنه ومنكان معهم من القواد في حربهم أحزم مأخذ و توزعوا على مقدمة وميمنة وميسرة وقلب وجعلوا فى كل مصاف منها ثقائهم وأكار قوادهم ثم حملت مقدمتهم على مقدمة بني حمدان فضرب داو دبن حمدان بنبلة دخلت من كم درع، فصرعته وحملت ميمنة يلبق على ميسرة بني حمدان فقلعتها وطحنتها وغرق أكثرهم فى دجلة ثم حمل يلبق بنفسه ورجاله الذين كانوا فى القلب على قلب عسكر بني حمدان فهزموامنكان فيه واتصل القتل فيهمو أسر ابنالا بىالسرايا ابن حمدان وغنم عسكرهم وتفرق جميعهم ودخل مونس الموصل لأربع خلون من صفر وأعطى أصحابه الصلات التيكان وعدهم بها مع الزيادة وصار في عسكره خلق كثير من غلمانا بن حمدان ورجاله و توجه أبو العلاء بن حمدان وأبو السرايا إلى بغداد مستنجدين للسلطان وانحاز الحسين بن عبد الله بن حمدان إلى جبال معلثايا واجتمع اليه بها بعض غلمانه وغلمان أهله فسار اليه يلبق

فهزمه وفرق جمعه وعبر الحسين إلى الجانب الغربي هاربا مفلولا وقلد يابق ابنه نصيبين وماوالاهاوانصرف هو إلى موضع يلبق وقلدها يمنا الأعور وقلد يانساجزيرة بنيعمر وأبا عبيد الله بنخفيف الحديثة وبلغ أهل بغداد أخبار مونس وغلبته وفتوحاته فأخذكل من زال عنه فى الرجوع اليـــه واتصل بمرنس أن جيوشا اجتمعت للروم وفبها بنو أبن نفيس وكانوا قد هربوا إلى بلاد الروم عند خلع المقتدر أو لا وأنهم قاصدورن ملطية للغارة على المسلمين فكتب مونس إلى بلد الروم يستدعي بني بن نفيس ويعده ويمنّيه ويسأله صرف الروم عن ملطية فأقبل بني إلى الموصــل وصرف الجيش عن ملطية فسر به مونس سرورا شدیدا وخلع علیه وأكرمه وأنس به فكان یعاشره ویشاریه ووافاه أيضا بدر الخرشني مر . \_ أرزن في نحو ثلاثمائة رجل فسر به مونس. ويلبق ومن كان معهما وقدم عليهم طريف السبكرى من حلب في نحو أربعائة نارس فسروا به أيضا وتوالت الفتوحات على مونس ويلبق فلسأ طال مقيام مونس بالموصيل ودامت فتوحه وعظمت هيبته ابتبدأ رجال السلطان الذين كانوا بالحضرة بالهرب اليه وتأكدت محبتهم له فكان أحد من جاءه بالدُوا غلام ابن أبي الساج وكان بطلا شجاعا في نحو مائتي فارس و اقر بالدُوا في طريقــه عسكرا للسلطان فـكسره وأخــذ أحمال مال كانت معهم. يريدون بها بغـداد فجاء بها بالدُوا إلى مونس ووهبها له ولرجاله ثم استأمنه الحسين بن عبد الله بن حمدان لما ضاقت به الأرض وانقطع رجاؤه من أمداد السلطان وآمنه مونس وقدم عليه نفرح مونس بقدومه وقال له نحن في ضيانتك منذ سبعة أشهر على كره لك نشكره الحسين ولم يزل يخدم و اتفا بين يدى مونس في درّاعة وعمامة بغير سيف مدة مقام مونس بالموصل

ذكر عزل الوزير الحسين بن القاسم وتقديم الفضل بن جعفر مكانه والتياث الإحوال ببغداد

ولما ظن الوزير أبو الجمال الحسين بن القاسم أن الآمر قد صفا له بخروج

مونس من بغداد وان قد تم له ما أراد وقع فيما تكره فكثر عليه الشغب واشتدت مطالبة الجندله بالأموال وخيب الله ظنه فيما أراد ولازمه الحشم في دار الحليفة ملازمة قبيحة وأهانوه وأهانوا الحليفة بسببه فثقل على قلب المقتدر ولم يزل يقاسي منه كل صعب وذلول فأمر بالقبض عليه في عقب ربيع الآخر وولى الفضل بن جعفر بن الفرات مكانه وقد كان مشهورا عند الحناص والعام بالفضل والعلم والدكتابة وترك الهزل واللهو وكان هو وأبوالحطاب من خيار آل الفرات فلما صارت اليه الوزارة أظهر الحب له والرغبة فيها فعجب الناس من ذلك وقال فيه بعض الشعراء

أَتَطْمَعُ فَى الذَى أَعِياً ابنَ مَقْلَهُ وقد أَعِيا عَلَى الوُزَراءِ قَبِلَهُ وَأَدْبِرَ أَمْ مَنْ إِولاكَ حَى لَمَا نَرْجُو مَعَ الادبارِ مَهَلهُ كَانْكَ بِالْحُوادِثِ قَد تُوالتُ عَلَيْكَ وَجَاءَكَ المُكُرُوهُ جَمَّلهُ

ولمساخلع على الفضل بن جعفر سار فى خلعه إلى الدار التى بسوق العطش فعطش فى الطريق واستسقى ماء فشربه فأنكر ذلك عليه إذ لم يكن فى رسم من تقدّمه. وفى مستهل جمادى الأولى اجتمع أهل الثغور والجبال إلى دار السلطان واستنفروا النباس ببغداد وذكروا ما ينالهم من الديلم والروم وأن الحزاج إنما يؤخذ منهم ومن غيرهم ليصان به عامة النباس ويدفع عدوهم عنهم وأنهم قد ضاعرا وضاعت ثغورهم واستطال عليهم عدوهم ورققوا القلوب بهذا وأشباهه فثار الناس معهم وساروا إلى الجامع بمدينة المنصور وكسروادر ابزين حتى أدموه وساخرا وجهه وجروا برجله وقالوا يا فاجر تدعو لرجل لا ينظر فى أمور المسلمين قداشتغل بالغناء والزناعن النظر فى أمور الحرمين والثغرر يفرق مال الله في أعداء الله و لا يخاف عقابا و لا ينتظر معاداً فلم يزالوا فى هذه الحال إلى وقت صلاة العصر وفعلوا بعد ذلك مثل فعلهم الأول فى أول جمادى الآخرة ونهضوا إلى باب الوزير الفضل بن جعفر و راموا كسره فرموا بالسهام من أعلى

الدار وقتل منهم نفر فركب أحد بن خاقان و توسط أمرهم وضمن لهم ما يصلحهم و في ثمان خلون من رجب نقب الحسين بن القاسم في الدار الحاجبين نقبا أخرج منه غلبانه وأراد الخروج بنفسه ففطن به وقبض عليه وحدر إلى البصرة ذكر مسيرمونس إلى بغداد وقتل المقتدر

ولما كثر عند مونس من استأمن اليه من قراد العراق ورجال الخليفة وبلغه الاضطراب بها وأنس إلى الوزير الفضل بن جعفر لمساكان عليه من ترك المطالبة للنباس ودارت بين مونس وبين الوزير مكاتبات ورجا الوزير أن يصلح الاحوال بمجيء مونس ويتأيد به على قمع المفسدين ويتمكن بحضوره من صلاح أمور الخليفة التي قد اضطربت فراسل مونسا في القدوم ورغبه فى الصلاح وجنح مونس إلى ذلك ورغب فيه ورجا مالم يعنه المقدار عليـــه فخرج مونس من الموصل بوم الاحد اثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال بعمد أن ضم إلى نفسه قواده و رجاله وقلد من و ثق به المرصل و نصيبين و بعَرْ باياً وسائر الاعمال في تلك الناحية فلما انتهى مونس إلى البردان خرج إليه القواد وغيرهم مستأمنين إليه مشلمفلح وبدر الحمال وأبو على كاتب بشر الانشميني وابن هود وجماعة وبتي الغلمان الحجرية على الوزير وابن الحال فىالشعبي يطالبونهما بالمال والزيادة لما علموا به من إقبال مونس وكتب مونس إلى المقتدر كتبا يقول فيها لسبت بعاص لامير المؤمنين ولا شققت عصاه وإنما تنحيت عنه لمطالبة أعدائي لي عنده وقد جئت إلى بابه برجاله وليس مذهبي الفتن ولاإراقة الدماء وقد بلغنيأن مولاي يحمل على محاربتي ولاحظفي ذلك للفريةين بل فيه الشتات والفرقة وذهاب العدد وحدوث البلاء وفناء الرجال فيأمره ولاي للجند الذين معي بأرزاتهم فتدفع اليهم ثم يصيرون اليه وتطيب نفوسهم عليه فأصغى المقتدر الى قوله وسربه وقيل انه اصطبح فى داره و اصطبح مفاح وابر الحال فى دورهما سرورا بذلك ثم قال المقتدر ابنارائق و ياقوت ومفلح وغيرهم بمن كان يكرهمونسا ولايريد رجوعه هذاعجز منك ونقص بكولعاها حيلةعليك وخدعة لك وحمل على اخراج مضاربه إلى باب الشهاسية والعزم على قتاله وقالوا له لو قد رآك كل من مع مو نس لا نصر نوا عنه و تركوه و حده و أخذوه فى ذلك بالوعيد والترهيب فأخرج المقتدر عضاربه إلى الشهاسية يوم الثلاث الا لا بع بة ين من شواله وخرج بنفسه يوم الاربعاء لثلاث بة ين منه بعد أن توضأ للصلاة و برز إلى دار العامة فصلى بها وكان كارها الخروج و متقبطا فيه و إنما خرج مكرها حتى لقد حدث ت بأنهم قالوا له إن خرجت معنا إلى حرب مو نس والا تقربنا بك اليه وحدث ذكى عن المقتدر أنه رأى فى الليلة التى خرج في صبيحتها إلى مو نس كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له ياجعفر اجعل افطارك الليلة عندى افغزع و ودل البلاء قال فحدث به والدته فجهدت به ألا يخرج وكشفت عن ثديها و بكت المقساء ورثل البلاء قال فحدثنى أحد خلفاء الحجاب عن أنق به قال رأيت المقتسدر قبل خروجة إلى مو نس في دار العامة و ابن رائق يستحثه و يقول له عجل ياسيدى ليراك خروجة إلى مو نس فقال له إلى أين أعجل ياوجه الشؤم به قال وحدثنى ابن زعفر ان عن تسكين وقال لامه ياأمه أستو دعك الله هذا يوم الحسين بن على ثم ممثل بقول على بن الربي وقال لامه ياأمه أستو دعك الله هذا يوم الحسين بن على ثم ممثل بقول على بن الربي وقال لامه ياأمه أستو دعك الله هذا يوم الحسين بن على ثم ممثل بقول على بن الربي وقال لامه ياأمه أستو دعك الله هذا يوم الحسين بن على ثم ممثل بقول على بن الربي وقال لامه ياأمه أستو دعك الله هذا يوم الحسين بن على ثم ممثل بقول على بن الرب مى

طَأْمِنْ حَشَاكَ فإن دَهرَكَ مُوقع بك ماتحبُّ من الأمور وتَمكرَهُ وإذا حَذِرْتَ مِن الأمورِ مقَدَّرًا فهرَبتَ منه فنحْوَهُ تتوجمه

قال وأخبر في جماعة من أهل بغداد بمن عابن المقتدر خارجا من داره وقد شق المدينة يريد رقعة الشماسية فقالوا كان عليه خفتان ديباج نفي تستري وعليه عمامة سوداء مصمت و البردة التي كانت المبي صلى الله عليه و سلم على كتفيه و صدره وظهره و هو متقلد بذى الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم و حمائله ادم أحمر و في يده البي الحاتم و القضيب و تحته الفرس المعروف بالإقبال و يعرف بالقابوس لان أباقا و س أهداه اليه وعلى الفرس سرح مغربي أحمر بحلية جديدة و تحت فخذه الايسر سيف للركاب و بين يديه ابنه أبو أحمد عبد الواحد عليه خفتان ديباج رومي منقوش و عمامة بيضاه و خلفه و زبره الفضل بن جعفر عليه خفتان ديباج رومي منقوش و عمامة بيضاه و خلفه و زبره الفضل بن جعفر

ابن الفرات وقدامه لواء أبيض وراية سوداء يحملها ابن نصر اللابي واللواء يحمله أحمدين خفيف السمر قندى وعلمان أبيضان وعلمان أصفر ان يحملها الانصار ومعهم رماح في رؤسها مصاحف وسار المقتدر على حاله هــنـه حتى وافي الرقة بالشماسية وقدرقمت الحرب بين العسكرين وكان الظهورأول النهار لعسكر المقتدر ثم عادت بعدساعة لاصحاب مونس عليهم فأسر أبو الوليد بنحمدان وأحدبن كيغلغ وكانا في ميمنة المقتدر فيجماعة من قوادبغداد فثبتا بأنفسهما لماخان المقتدر من كان حوله حتى أخذا أسيرين وكان في القلب من عسكر مونس بدر الخرشي وعلى ابن يلبق ويمن الأعور وبإزائهم المقتدر وعبدالو احدابنه ومفلح الأسود وشفيع المقتدري وابنا رائق وهارون بن غريب الخال ومحمد بن ياقوت والحجرية وكان فى ميمنة مونس يلبق ويانس المونسي وغلمان يلبق ومن استأمن إليهم من عسكر بغداد فلما اشتدت الحرب انكشف ابن يلبق قليلا فراسله أبوه بالتوقف والانحياز إليه وأرسل يلبق إلى ميمنته بأن يحملو الحملوا وأخذوا على شط دجلة ليخرجوا في ظهر عسكر المقتدر فتشوش العسكر وحمل يلبق وابنه ومن كان معهما حملة واحدة فانهزم جميع من كأن مع المقتدر حتى لم يبق إلا هو وحده ولم يقتل بين يديه من غلمانه وأولياته أحد إلا رجل من خلفاء الحجاب يقال له رشيد الهروى وقد كانالمقتدر لما رأى الحربقد وقعت بين على بن يلبق وبين ابن الخال وابن ياقوت أراد العدول إلى المضرب أو إلى الحراقة فلقيه سعيد بن حمدان فقال له ياأمير المؤمنين قد وقعت العين على العين فإن رآك من حولك قد زلت انهزموا وانفلوا فرجم إلى المصاف وذلك وقت صلاة الظهر ولم يكن في موكبه أحد من أهله إلا هارون بن عبد العزيز بن المعتمد على الله وعبد العزيز ابن على بن المنتصر بالله وإبراهيم بن قصى بن المؤيد بالله وإبراهيم بن عيسى ابن مومى بن المتوكل على الله وكان أول من انهزم من أصحابه الحجرية ثم سائر الناس وحمل عبد الواحد بن المقتدر في جماعة من الرجالة عدة حملات فأسر من رجال مونس يلبق النعمانى الصفعان ركان فارسا جيداً فأرادوا قتله فنهاهم المقتدر

عنه ولم يزل ابن ياقوت في ذلك اليوم ثابتا بعد أن انهزم ابن الحال وأبلي بلاء حسنا فلما لم يجدان ياقوت مساعدا انهزم وانهزم عبد الواحد بن المقتدر وبقي المقتدر وحده وحوله جماعة من العامة وهو يحض الناس على القتال ويسألهم الثبات معه ويتوسل إليهم بالله وبنبيه رببردته ويمسح المصحف على وجهه إلىأن أقبل موكب على بن يلبق وكان قد أصابته جراح في الحرب فلم يهن لها وأقبل معه فارس تحته فرس أدهم وعليه درع على رأسه زردية نضرب المقتدرضرية بالسيف في عاتقه الأيمن فقطعت الضربة طافا من حمائل السيف وأثخنته الضربة وكان السيف بيد المقتدر مجرداً وقد كان نافع صاحب ركاب مونس ضرب بيده إلى عنان دابة المقتدر ليسير به إلى مونس فلما ضربه الفارس خلي نافع عنانه و مضى الفارس بعدأن ضربه ولم يقف عليه ووافي بعد هذا الفارس ثلاثة فوارس يقال لأحدهم بهلول وللنانى سيمجور ورفيق لها لم أحفظ اسميه فوقفوا بالمقتدر يخاطبونه ويسمعه ِن منه منه فأخذ أحدهم السيف من يده وانترع الآخر البردة والحفتان منه وطالب الثالث بخاتمه فدفعه إليه وكان الخاتم باقوتا أحر مربعا فضربه أحد الثلاثة بالسيف على جبينه فآلمه فأخرج المقتدركم قميصه ليمسح الدم عن وجهه فضربه الآخر ضربة ثالثة فتلقاها المقتدر بيده اليسرى فقطعت إبهامه وانقلبت الإيهام الدذراعه وسقط الى الأرض واجتمعت عليه جماعة رجالة فاحتزو ارأسه وحمل الىمونس وذلك يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من شوال سنة ٣٢٠ وكان الذي حمله سر اج البكتمري فلما نظر اليه مونس اشتد جزعه وغمه وناله عليه أمر عظيم وقيل إن الذي تتل المقتدر نقيط غلام مونس وأن جثته بقيت مجردة فطرح بعض المطوعة على سوأته خرقة ثم أخذها رجل من العجم وألتي عليها حشيشا إلى أن حملت الجثة إلى مونس فأضاف اليها الرأس وسلمه الى ان أبي الشوارب القاضي ليتولى أمره فقيل إنه دفن مع أبيه وقيل إنه دفن في رقة الشماسية وقيل أيضا انه طرح في دجلة ولم تزل الرعية يصلون في مصرعه ويدعون على قاتله وبني في الموضع مسجد وحظيرة كبيرة وكان عمر المقتدر يوم قتل ثمانية وثلاثين سنة وشهرأ وسنة أيام

وكانت ولايته الخلافة أربعا وعشرين سنة وأحدعشر شهرأ وولدأبا العباس الراضى محمدا والعباس أبا أحمد وهارون أبآ عبدالله وعبد الواحد أباعلى وابراهيم أبا اسحاق المتتى والفضل أبا القاسم المطيع وعليا أبا الحسن واسحاق أبا يعقوب وعبد الملك أبا محمد وعبد الصمدولم يذكر الفرغانى جميعهم وإنماذكر ستة منهم. وبتي مونس في مضاربه بباب الشماسية ولم يدخل بغداد حتى أقام القاهر للخلافة واستأمن اليه القواد المنهزمون عن المقتدر اآمنهم وانقطع الطلب عن جميعهم وسكن الناس وهدَّنهم وأظهر الأسف لما دار في أمر المقتدر وجمع القواد المشورة. فى الخليفة بعده و دار الرأى بينهم فى ذلك وأمر مونس باحضار بلال بواب دار ابن طاهر التيكان فيها أولاد الخلفاء وسأله عمن فيهامن أولادالخلفاء فذكرجماعة فيهم محمد القاهر فمال هو اهم اليه وكان مونس قد كرهه ونهاهم عنه فقالو اهوكهل ولا أم له و نرجو أن تستقيم أمورنا معه فأطاعهم فيه وأجابهم اليه وأحضروه على ماسيقم بعد هذا ذكره ٥ قال وحدثني أبوالفهم ذكي أن رشيقا الايسر وكان الذي أقبل بالقاهر من دار ابن طاهر لولاية الخلافة وكان مقدماعلى الحرم حكى له بأن رأيهم اجتمع بعد مخاوضة طويلة على القاهر وعلى أبى أحمد بن المكتفى ه قال ذكى ووجهونى فيهما ليتكلم مونس معكل واحد منهما خاليا فمن ظهر لهم تقديمه منهما قدم فتوجه ذكى فيهما فلماصار بهما فى بعضالطريق قال القاهر لاني أحمد بن المكتفي لست ُ أشك في أنا انما دعينا التعرض على كل واحد منـــا الحلافة فعرفني بما عندك فان كنت راغبا فيها أبيت أنا منها إذا دعيتُ اليها ثم كنت أول من يبايعك فقال له أمو أحمد ماكنت بالذى أتقدمك وأنت عمى وكبيرى وشيخي بل أنا أول من يبايعك فلما تحقق عند القاهر مذهبه بني أمره عليه ثم لما صارا إلى مونس وحاشيته مدؤا بمخاطبة أبى أحمد لفضلكان فيه وعرضوا الأمرعليه فأبي من تقلده ولم تكن رغبتهم فيه ثابتة إذكانت لهو الدة وقدعلمو اماكانت تحدثه والدة المقتدر في الخلافة فعقدوا الأمر للقاهر بالله ه قال و ذكر لي ابن زعفر الذانه حضر ذلك وأنالقاهرأجلس فيخيمة بإزاءخيمةمونسولم تزلالمراسلات بينهما

والشر وطمتخذة على القاهر إلى أن اجاب إلى جميعها إلا النفقة التي كلفو وللجند على البيعة فانه ذكر ألا مال له فعذروه عقال ولم يكن عليه يوم أحضر للبيعة إلا قميصان وردا ه فطلب ما يلبس من الثياب التي تشاكله للجلوس للعامة وسيف و منطقة فلم يوجد ما يصلح لذلك فنزع جعفر بن ورقاء ثيابه التي كان يلبسها ولبسها القاهر وهي عطاف وعمامة و منطقة و سيف بحائل ثم قعد في الخيمة و سلوا عليه بالخلافة و بويع له على ماسيأتي ذكره

#### ذكر البيعة لمحمد القاهر بالله

وهو محمد بن أحمد المعتضد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل وكنية محمد القاهر أبو منصور وكانت أمه تسمى بقَبُول وبويع بالخلافة يوم الخيس لليلتين بِقيتًا من شوال سنة ٣٢٠ وهو ابن خمس وثلاثين سنة وذلك أنه لمــا أحضر من دار عبدالله بن طاهرالتي كان فيها مع أولاد الخلفاء ودار بينه وبين مونس المظفر ما تقدم ذكره من الشروط وتم الأمر بينهم انحدروا به إلى دارالخلافة في اليوم المؤرخ فلما دخلها دعا بحصير فصلى أربع ركعات وجلس على سرير الملك ولقب القاهر بالله وحضر عبيدالله بن محمد الكلواذى فاستخلفه على الوزارة لمحمد بن على بن مقلة إذ كان غائبًا بفارس وأمر بأن تكتب الكتب إلى العمال باسم ابن مقلة وولى الحجابة على بن يلبق ولم يمكنه الحضور لجراح كانت به فخلف على الحجابة بدرالخرشني وقلد أحمد بن خاقان شرطة الجانبين ولماكان يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة بعث القاهر في أو لاد المتوكل على الله وغيرهم من أبناء الخلفاء وأبناء أبنائهم فأوصلهم اليه واستدناهم وأمرهم بالجلوس وأخذعليهم الكلواذي البيعة وخاطبه هارون بن عبدالعزيز بن المعتمد بعد أن صافحه وهنأه ودعاله فقال قدنالت ياأمير المؤمنين أهلك جفوة أضرت بهم وآثرت في أحوالهم وليس يسألون اقطاعا وردضيعة وأحوالهم تصلح بادرار أرزاقهم فقالأنا آمر بإدرارها ولاأفنع المهاو قدكان يتصل بىمن أمركم مايغمني فشكرته العامة على هذا القول وتكلم منهم أبوعبدالله محمدبن المنتصرو دعو الهجميعا ثم إن القاهر أظهر فى أول قعوده فى الخلافة

من الجدو بعد الهمة و الاختصار و القناعة ماها به به الناس وأر ادقطع ثوب يلبسه فحمل اليه من داره فقيل له لوأخذلك ثوب من خرانة الكسوة فقال لاتمسوا لهم شيئاً وعرضت عليه صنوف الألوان والحلواء والفواكه التي كانت توضع بين أيدى الخلفاء فى كل يوم فاستكثرها وقال فى الفاكهة بكم تبتاع هذه كل يوم فقيل له بثلاثين دينارا ثقال نقتصر من ذلك على دينار واحد من الطعام على اثني عشر لونا وكان يصلح لغيره كل يوم ثلاثون لونا من حلوا. فاقتصر على الـكافىله . وفي يوم الخيس لخس خلون من ذي القعدة حمل أبو العباس وأبو عبدالله ابنا المقتدر مع أمهما إلى دار عبدالله بن طاهر بعد عتمة ۞ وفيه طولبت أم المقتدر بالأموال وضربت وعلقت ۞ قال الفرغاني حدثني أبو الحسين بن العجمي قال حدثناذلفاء المنجمة التيكانت معالمقتدرقالت لما أراد المقتدر الحزوج لمحاربةمونس قال لأمه قد ترين ماوقعت فيه وليس معي دينار ولادرهم ولابد من مال يكون معي فأعينيي بما معك فقالت له قد أخذت مني يوم سار القرمطي إلى بغداد ثلاثة آلاف ألف دينار وما بقيت لي بعدها ذخيرة إلا ما ترى وأحضرته خمسين ألف دينار فقال المقتدر وأى شيء تغني عني هذه الدنانير وأي مقام تقوم لي في عظيم ما أستقبله ثم قال لها أما أنا فخارج كيف كنت وعلى ما استطعت ولعلى أقتل فأستريح ولكن الشأن فيمن يبقى بعدى ويقبض عليها ويعذب ويعلق فى هذه الشجرة دراجية فقالت ذلفاء وكانت في بعض دور الخلافة شجرة فرالله لقد قبض على أم المقتدر وعلقت في تلك الشـجرة بعينها ۗ وفيه ضرب شفيع وطولب بمال وصير بيع أملاكه إلى بشرى الخادم فضاعأ كثر ذلك وقبض أيضا على أسباب خالة المقتدر وقبض على شفيع المقتدري وسلم المطبخ والبساتين إلى رشيق الأيسر الحرمي وسلم البريدوالاصطبل إلى على بن يلبق وصرف أحمد بن خاقان عن الشرطة في الجانبين وقلدها يمن الأعور وقبض الأعور وقبض على يانس الخادم ولم تزل الأمور مضطربة بقلة المال و مطالبة الجند بالأرزاق ومطالبتهم بمال البيعة حتى أنهم شغبوا واجتمعوا إلى باب الخليفة ودخلوا إلى الدهليز الشعيبي من باب العامة. وفتح السجن وحورب الموكلون عليه وأينتهم العامة على ذلك فخرج يمن الأعور وأخذ رجلا من العامة وضربه بالسياط وصلبه فتفرق الموام وزاد أمر الجندم شغبا وجدا فأرسل القاهر اليهم ليس عندىمان والمالعند يلبق وأوصى القاهر إلى مرنس إما أن يرضي يلبق الرجال ويكفهم عنى وإلا اعتزلت فليسعلي هذا الشرط تقلدت ٥ وقدم ابن مقلة بغداد لتسمخلون من ذي الحجة وخلع عليه وقعد ودفع إلى الجيش الذي بالحضرة عن البيعة لكل واحد منهم رزقا واحدا وللجند أصحاب مونس ثلاثة أرزاق لكل واحد ثم ان ابن مقلة بسط يده على الناس فأخذ أموالهم وقبض على عيسى الطبيب فأخذأ ملاكه ثم بدأفي بيع أملاك السلطان وأخذ المال من حيث لاح له وابتدأ بانشاء داره وأدخل فيها من بستان الزاهر نحو عشرين جريبا ونقض دور بني المقتدر واستولى ابن يلبق وحاشية مونس على القاهر حتى صار لايجوز له أمر ولانهي الاعلى أهل بيته وأولاد المقتدرا المحبوسين عنده قال وكان القاهر مستهترا بالشراب لا يكاد يفيق منه فاذا شرب أتبل إلىأولادالمقتدر والى الراضي وإخو موكان قد أخذهم وضمهم إلى دار تعرف بالفاخر وأحضر أباأحمدبن المكتني واعتقله معهم فكان القاهر يدخل عليهم بالليل ويتخلق لأولاد المقتدر ولأبى أحمد بن المكتنى ويسقيهم بيده وكان يقول للراضي أنت المرشح للأمر والمسمى له ثم يومي اليه بحربة كانت في يدهور بما نفع أصابعه بقضيب كان معه والراضي فىكل ذلك لايخضع له ولايقبل يددوالمقادير تدفعه عنه وأقأم على بن يلبق وهو الحاجب يفتش جميع مايدخل الدارعلي القاهر فى كل ذلك يزداد غضبا وكمدا ثم ان الراضى دس ال يلبق و أبنـه و أهدى اليهما جوهرا وعرفهما أنه وإخوته خائفون على أنفسهم من القاهر وسألهما تخليص هؤلاءالمحبوسين من يدهفأجمع رأى يلبق وابنه على تخليصهم وقعد يلبق في بعض العشايا فى بعض مجالس الدارو أخرجهم على غيبة وأخرج الجدة معهم وكان القاهر قدسامها سوء العنذاب وطالبها بالاموال فوجه بهم إئى داره وأفرد لهم موضعا في دار حرمه وماتت الجدة بها فكفنها في أحسن كفن و دنها بشارع الرصافة (وفيها)

صرف أبو عثمان أحمد بن إبراهيم بن حادعن القضاء بمصر وقلد القضاء بها عبدالله ابن أحمد بن زيده و فى ذى القعدة من هذه السنة ورد الحبر بمصر بقتل المقتدر فاضطربت الأحوال بها وشغب الجند ووكل التجار وطولبوا بالأموال وشغب الجند على تكين وطالبوه بمال البيعة فجمع التجار بمصر واستسلف منهم الأموال بسبب البيعة على أن يطالب يدم المقتدر (وحج بالناس) في هذه السنة أبو حفص عمر بن حسن الهاشي

وهذا ما انتهى إلينا من هذا التاريخ والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله و نعم الوكيلوصلى الله على سيدنا محمد المصطفى وآله الطاهرين الطيبين و سلم تسليما

فرغ من نسخه الفقير المشكر المعترف بذنبه يحيى بن يو سف بن يحيى بن متصور ابن المعمر بن عبد السلام الزريراني في شهر ربيع الآخر من سنة ٦٢٧

# فهرس صلة تاريخ الطبرى

|                              | صفحة |                                  | صفحة |
|------------------------------|------|----------------------------------|------|
| ۳۰۷ قسا                      | 05   | سنة ۲۹۱ ذكر مادار في هذه السنة   | ۲    |
| سنة ۲۰۸                      | 97   | من أخبار بني العباس              |      |
| 7.9 im                       | ٥٩   | سنة ۲۹۲                          | 7.   |
| ذكر خبر الحسـين بن منصور     | ٦٠   | سنة ۲۹۳                          | ٧    |
| الحلاج وماآل إليه أمره من    |      | 798 22                           | 11   |
| القتل والمثلة                |      | سنة ٢٩٥ ذكرعلة المكتنى بالله     | 14   |
| 71 . Zim                     | ٧٥   | وماكان من أمرهإلى وقتوفانه       |      |
| سنة ٢١١ أنس                  | ٧٦   | ذكر وفاة المكتفى                 | 17   |
| بسئة ١٢٢ آس                  | AT   | خلافة المقتدر                    | 17   |
| ذكر القبض على ابن الفرات     | ۸٣   | 799 ā:m                          | ١٨   |
| وابنه وقتلهما                |      | ذكر البيعة لابن المعتز           | ۲.   |
| 414 200                      | ٧    | 44V 4:                           | 74   |
| ذكر القبض على الوزيرالحاقاني | Αλ   | سنة ۲۹۸                          | 37   |
| وولاية أحمد الخصيبي          |      | سنة ٢٩٩ وذكر القبض على           | 77   |
| 418 aim                      | ۸۸   | ابن الفرات                       |      |
| ذكر القبض على الوزير الخصيي  | ۸٩   | سنة ٣٠٠ ذكر الخبر بانخساف        | 77   |
| وولاية على بن عيسى الوزارة   |      | جبل بالدينور وكتاب صاحب          |      |
| Y10 4                        | ۹.   | البريد يذكرأن بغلة وضعت فلوة     |      |
| 717 41                       | 95   | سئة ٢٠١                          | 79   |
| ذكر القبض على على بن عبسي    | 95   | 4.4 4                            | 74   |
| الوزير وولاية محمد بن على بن |      | ۳.۳ منة                          | ٣٨   |
| مقلة الوزارة                 |      | سنة ٢٠٤                          |      |
| ذكر الحوادث التي أحدثها      | 40   | ذكر القبض على على بن عيسى        | 24   |
| القرامطة بمكة وغيرها         |      | الوزيروو لاية على بنالفرات ثانية |      |
| سنة ٣١٧                      | 4٧   | 4.0 fin                          | ٤٤   |
| ذكر صرف المقتدر إلى الحلالة  | 1    | ٧. ٦ ١٠٠٠                        | દ્વ  |
|                              |      |                                  |      |

| منفحة                            | مفحة                                |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| الوزارة وتقليدها الحسين بنالقاسم | 711 di- 1.7                         |
| 77. Jim 110                      | ١٠٣ ذكر الإيتماع بجندالرجالة ببغداد |
| ١٢٠ ذكر عزل الوزيز الحسين بن     | ١٠٤ ذكر صرف ابن مقلة عن الوزارة     |
| القاسم وتقديم الفضل بن جعفر      | وولاية ابن مخلد                     |
| مكانه والتياث الأحوال ببغداد     | ۱۰۹ سنة ۲۱۹                         |
| ۱۲۲ ذکر مسیر مونس إلی بغـداد     | ١١٢ ذكر القبض على سليمان بن الحسن   |
| وقتل المقتدر                     | الوزيرو تقليدالكلواذىالوزارة        |
| ١٢٧ ذكر البيعة لمحمد القاهر      | ١١٤ ذكر صرف الكلواذي عن             |

تم الفهرس



تصنیف أبی جعفر محمد بن جریر الطبری

11979 - + 170A

مُطلبُ مِن لِلكُنَبَة الجَعَادَيْ الْحَيْبَرَى بَأُولُ شَارَع مَدَ عَلَى بُمِضَرَ

مطبعة الأيت فأمة بالقاجرة

# سارات

قال أبو جعفر محمد بن جرير بنيزيد الطبرى فى كتاب ذَيل المُذَيل من تأريخ الصحابة والتابعين

(وأما) من النساء اللواتي متن قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خُوَيلد بن أسَد بن عبد العزل ابن قصى وكانت تدكمَـنى أم هند رضى الله عنها وهند ابن لها من أبي هالة بن النباش بن زُرارة زوج كان لها قبل النبي صلى الله عليه وسلم كنينت به و تُوفيت قبل النباش بن زُرادة وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة كذاك حدثني الحارث عن المحرة بثلاث سنين وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة كذاك حدثني الحارث عن ابن سعد عن محمد بن عمر عن محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبدالعزيز وكانت وفاتها في شهر رمضان من هذه السنة ودُفنت بالحَجُون رحمها الله

## (قال وبمن مات فى سنة ٨ من الهجرة)

فى أولها زَينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أسن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سبب وفاتها أنها لما أخر جَتْمن مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركها هبّارُبن الاسود ورجل آخر فدفعها أحدهما فيها قيل فسقطت على صخرة فأسقطت فاهر اقت الدّم فلم يزل بها وجعها حتى ما تت منه هال وعن قتل منهم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف قتل محمو ته شنا ابن حميد قال حدثنا سلمة وأبو تمسيلة عن ابن إسحاق عن محمو بن عباد عن أبيه قال حدثنا الذي أرضعنى وكان أحد بنى مُرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة قال والله لكأنى أنظر إلى جعفر عليه السلام حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها فقاتل القوم حتى قتل وكان جعفر عليه عليه

السلام أول رجل من المسلمين فيما قيل عقر في الإسلام \* قال محمد بن عمر حدثني عبدالله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه قال ضربه يعنى جعفرا رجل من الروم فقطعه بنصفين فوقع أحد نصفيه فى كرم فُوجــد فى نصفه ثلاثون أو بضعة وثلاثون جرحا ٥ وكان إسلام جعفر عليـه السلام قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دارالارقم ويدعو فيهاوهاجر إلىأرض الحبشة الهجرةالثانية ومعــه امرأته أسماء بنت عُمَيْس فلم يزل بأرض الحبشة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم قدم عليه من أرض الحبشة وهو بخيبر سنة ٧ وقتل سنة ٨ من الهجرة في جمادي الأولى منها وهو أحدُ أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرّية التي وجهها إلى الروم وكان جعفر يكني أبا عبد الله ه وزيد الحِب بن حارثة بن شَرَاحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات ابن رُفَيْدة بن أُور بن كلب بن وَ بَرَةً بن تَغلِب بن حلوان بن عمران بن الحاف ابن قضاعة واسمه عمرو بن مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حِمْيَر بن سبأ ج يشُجببن يَعْرُب بن قحطان ذُكرَ أنْ أم زيد وهي سُعْدَى بنت ثعلية بن عبد عامر بن أفلت بن سِلسِلة من بني معن من طبيء زارت قومها وزيدمعها فأغارك خيلٌ لبني القيَّن بن جَسْر في الجاهلية فمرَّوا على أبيات بني معن رهط أم زيد فاحتملوا زيدا وهو يومئذ غلاهم يَفَعَة قد أوصف قوافوا به سو ق ُعكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن حزّام بن خويلد بنأسد بن عبد العزّى بن قصى لعمَّته خديجة بنت خويلد بأربعمائة درهم فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهَبَته له فقبضه رسول الله صلى اللهعليه وسلم اليه وقدكان أبوه حارثة ابن شر احيل حين فقده قال

أَحَى يُرجِّى إِنْمُ أَنَّى دُونَهُ الْآجَلُّ أَغَالُكَ سَهْلُ الْآرِضِ أَمِغَالُكَ الْجَبَلُّ فحسي من الدنيا رجوعُك لى بَجَلْ بكيتُ على زيدٍ ولم أدرِ مافعلْ فوالله ماأدرى وإن كنت سائلا فياليت شعرى هل اك الدهرَ رَجْعَة " وتَعْرِضُ ذاكراهُ إذا قارَبَ الطَّفَلْ فياطُولَ مَاحُزْنِي عَلَيْهِ وَمَا وَجَلُّ

تذَكَّرُ نيهِ الشـمسُ عند طلوعها وإن هبت ِالارواحُ هَيْجُنَ ذكرَه سأعملُ نَصَ العِيسِ في الارض جاهداً ﴿ وَلا أَسامُ النَّطُو افَ أُو تَسامَ الإبلُ حياتيَ أو تأتي على مَنيَّـــتى وكلُّ امرى فإن وإنْ عُرَّهُ الأملُ وأوصى به عُمَّا وقيْسًا كِلِّيهِما وأوصى يزيداً ثم من بعدهم جَبَلُ

قال يريد جبلة بن حارثة أخا زيد بن حارثة وكان أكبر من زيد و يعني بيزيد أخا زيد لأمه و هو يزيد بن كعب بن شراحيل و حج " ناس من كلب فرأو ازيداً فعر فهم وعرفوه فقال أبلغوا أهلي هذه الأبيات فإنى أعلم أنهم قد جزعوا على وقال

أَلِكُنِّ إِلَى قَرَى وَإِنْ كُنتُ نَائِيًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنُ البيت عنـ د المشاعِر فكفوامن الوَجدِ الذي قد شجاكُم ولا تعمِلوا في الأرض نص الأباعر فإنى بحمد الله في خبير أشرَةِ حُرامٍ مَعَلَّمُ كَابِرًا بعد كابِرِ

فانطلق الـكلبيون فأعلموا أباه فقال ابني وربِّ الكعبة ووصفوا له موضعه وعند مَن هو فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل بفدائه وقدما مكة فسألاعنالنبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد فدخلا عليه فقالا ياابن عبد الله ياابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه وعنــد بيته تفكون العانى و تطعمون الأسير جثناك في ابننا عندك فالمن علينا وأحسن الينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء قال من هو قالو ازيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا غير ذلك قالوا ماهو قال ادعوه فأخيّره فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء وإن اختار في فوالله ماأنا بالذي أختارُ على من اختار في أحدا فقالا قد زدتنا على النَّصَف وأحسنت فدعاه فقال تعرف هؤلاء قال نعم قال من هما قال مذا أبي وهذا عمى قال فأنا من قد علمت وعرفت ورأيت صحبته لك فاخترث أو اخترهما فقال زيَّد ماأنا بالذي أختارُ عليك أحدا أنت ميمكان الابوالعمُّ فقالاً له ويحك يازيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك قال نعم إنى قد رأيت من هــذا الرجل شيئًا ماأنًا بالذي أختارُ عليه أحداً أبدأ فلمـا رأى ذلك رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أخرجه إلى الحجر فقال يامن حضر اشهدرا أن زيداً ابني أرثه ويرثني فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما وانصرفا فدُعي زيد بن محمد حتى جاء الله عز وجل مالاسلام حدثني بذلك كله الحارث عن ابن سعد عن هشام بن محمد عن أبيه وعن جميل بن مرثد الطائى وغيرهما وقد ذكر بعض الحديث عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس وقال في إسناده عن ابن عباس فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بنر تاب الاسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب أبنهاشم فطلقهازيد بعدذلك فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكام المنافقون فى ذلك و طعنوا فيه و قالو المحمد ُ يحرُّمُ نساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه زيد فأنزل الله عزوجل « ما كانَ محمدٌ أباأحدِ منْ رجالكمْ ولكنْ رسولَ اللهِ وخاتم النبيين » إلى آخر الآية رقال و أدُّءُوهُم لِآبائهم ، فدُّعي يو متذريد بن حارثة ودُعي الادعياءُ إلى آبائهم فدُعي المقدادُ إلى عمرو وكان يقال له المقداد بن الأسود وكان الأسود ابن عبد يغوث قد تبناه وقتل زيد في جمادي الأولى من هذه السنة وهو ابنخمس وخمسين سنة وكان يكني أباسلمة فما قيل ٥ فقال محمد بن عمر حدثنا محمد بن الحسن ابن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زيد عشر سنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرُ منه وكان زيد رجلاقصيراً آدم شديد الادمة في أنفه فَطَس وكان يكني أبا أسامة وشهد زيد بدراً وأُحداً واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى الْمُرْ يُسيع وشهد الخندق والحديبية وخيك وكانمن الرَّماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الشعليه وسلم \* قال و ثابت بن الجذع من بني سلمة من الأنصار وهو ثابت بن ثعلبة بززيد بن الحارث بن حرّام بن كعب والجذع ثعلبة بنزيد وسمى بذلك فهاقيل إلشدة قلبه وصرامته ويقال أيضا ثابت بن ثعلبة الجذع وشهدثابت العقبة مع السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الانصار وشهد بدراً وأُحداً والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة ويوم ُحنين والطائف وقتل يومئذ شهيداً

## (قال وفي سنة ٩ من الهجرة)

ماتت أمَّ كاثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شعبان فصلى عليها رسول الله على الله عليه وسلم و نزل فى حفرتها فيا قيل على أن أبى طالب عليه السلام والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد وهى التى روى عن أم عطية أنها قالت غسلت إحدى بنات النبى صلى الله عليه وسلم و روى عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لما وضعت فى قبرها لا ينزل فى قبرها أحد ما يقارف أهله الليلة وقال أفيكم أحد لم يقارف أهله الليلة فقال أبو طلحة أنا يارسول الله فقال انزل فنزل

## (قال وفي سنة ١١ من الهجرة)

توفيت فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه و سلم لثلاث ليال خلون من شهر رمضان وهي ابنة تسع وعشرين سنة أونحوها وقداختلف في وقت وفاتها فروى عن أبي جعفر محمد بن على عليه السلام أنه قال توفيت فاطمة عليها السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأماعبدالله بن الحارث فإنه فيما رَوى يزيد بن أبىزياد عنه قال توفيت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدرسول الله بثمانية أشهر ٥ وقال محمد بن عمر حدثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة \* قال وحدثنا أبن جريج عن الزهرى عن عروة أن فاطمة عليها السلام توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر قال ابن عمر وهوالثبت عندنا قال توفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ١١ وذكرعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال كانت كنية فاطمة عليها السلام أم أبيها = قال وأبو العاص بن الربيع ابن عبدالـُعُزَّى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى واسمه مِقسَم وأمَّه هالة ابنة خويلة بن أسد بن عبدالعزّى بن قصى و خالته خديجه ابنة خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّجه ابنته زينب ابنة رسول الله قبل الإسلام فولدت له علياً وأمامة فتوفى على وهوصغيرو بقيت أمامة فتزوحها على بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة فاطمة ابنة محمد رسول الله صلى الله

عليه وسلم وكان أبو العاص بن الربيع فيمن شهد بدراً مع المشركين فأسَرَه عبد الله بن جبير بن النعان الأنصاري فلما بعث أهلُ مكة في فداء أساراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمرو بن ربيع . فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلبة عن محمد قال حدثني يحى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عبادعن عائشة قالت لما بعث أهلُ مكة في فداء أساراهم بعثت زينبُ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال و بعثت فيه بقلا دَقِكانت خديجة أدخلها بها على أبي العاص حين بني عليها قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رقة " شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتَرُدُّواعليها الذي لها فافعلوا فقالوا نعم يارسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها ولم يزل أبوالعاص معها على شركه حتى إذا كان تَبَيْلَ الفتح فتحمكة خرج بتجارة إلى الشأم وبأمو المن أمو ال قريش أبضعوها معه فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرّية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الذي وجه السرية للعير التي كان فيها أبو العاص قافلة من الشأم وكانوا سبعين ومائة راكب أميرهم زير بن حارثة وذاك في جمادي الأولى من سنة ٦ من الهجرة فأخذوا في تلك العير من الانقال وأسروا أناساً بمن كان في العير فأعجزهم أبوالعاص هَرَباً فلما قدِمَت السريةُ بما أصابوا أقبل أبو العاص من الليبل حتى دخل على زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح وكبر وكبر النائس معه فحدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عرب محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن رُومان قال صرخت زينب أيها الناس إنى قد أجرت أبا العاص بن الربيع فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة أقبل على الناس فقال يا أيما الناس هل سمعتم ما سمعت ُ قالوا نعم قال أمّا والذي نفسُ محمد بيده ما علمتُ بشيء كان حتى سمعتُ منه ماسمعتم إنه رُيجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال أي بُنيَّة أكرى مثواه ولا يخلصَنّ إليك فإنك لا تَعلين له ﴿ قال ابن إسحاق ﴾ وحدثني عبدالله بن أبي بكر

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى السرية الذين أصابوا مال أبى العاص فقال لهم إن هذا الرجل منا حيث قد علم وقد أصبتم له مالا فإن تحسنوا تردوا عليه الذي له فإنا نحبُ ذلك وإن أبيتم ذلك فهو فءُ الله الذي أفاءَه اليكم وأنتم أحقبه قالوا يارسول الله بل نرده عليه قال فردّو اعليه ماله حتى انّ الرجل ليأتى بالحبل ويأتى الرجل بالشنة والاداوة حتى إن أحدهم ليأتى بالشَّظاظِ حتى ردوا عليه ماله بأسره لا يفقد منه شيئا ثم اجتمل إلى مكة فأدَّى إلى كلَّ ذي مال من مال قريش ماله بمن كان أبضع معه شمقال يامعشر قريش هل بقي لاحدر منكم عندي مال لم يأخذه قالو الا ، جز اك الله خيراً فقد و جد ناك و فيًّا كريمـا قال فإنى أشهد أن لاإله إلاالله وأن محداً عبده ورسوله ومامنعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردتُ أكل أمو الكم فلما أدَّ اها الله عزو جلَّ اليكم و فرغت منها أسلت ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال ابن إسحاق) فحدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الاول لم يحدث شيئا بعد ست سنين ثم إنَّ أبا العاص رجع إلى مكة بعد ما أسلم فلم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهدا ثم قدم المدينة بعدذلك وتوفى فى ذى الحجة سنة ١٢ فى خلافة أبى بكر وأوصى إلى الزبير بن العوَّام قال وذكر هشام بن محمد أنَّ معروف بن خَرَّبوذ المكيُّ حدثه قال خرج أبو العاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام فذكر امرأته زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأنشأ يقول

ذكرتُ زينبَ لمّا ورَّكَتْ إِرَمَا فقلتُ سقياً لشخص يسكن الحرَما بلت الأمين جزاها الله صالحة وكل بَعْل سيثني بالذي على الله هي قال وعكرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ذكر محمد بن عمر أن أبابكر بن عبدالله بن أبي سبرة حدثه عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير عن عبدالله بن الزبير قال لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل إلى اليمن و خاف أن يقتله رسول الله صلى الله على الله

عليه وسلم وكانت امرأته أمّ حكيم ابنه الحارث بن هشام امرأة لها عقل وكانت قد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ابن عمى عكرمة قد هرب منك إلى اليمن وخاف أن تقتله فآمنه قال قد آمنتُه بأمان الله فمن لقيه فلا يعرض له فخرجت في طلبه فأدركته في ساحل من سواحل تهامة وقدركب البحر فجعلت ُ تليحاليه وتقول يا ابن عم جئتك من أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس لاتهلك نفسلك وقد استأمنت لكمنه فآمنك فقالأنت فعلت ذلك قالت نعم أنا كلمتُه فآمنك فرجع معها فلما دنا من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يأتيكم عكرمة بنأبى جهل مؤمنا مهاجراً فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت قال فقـدم عكرمة فانتهى إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجتُه معه فسبقته فاستأذَّنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم عكرمة فاستبشر ووثب تائمـًا على رجليه وما على رسول الله صلى الله عليه و ســـلم رداءٌ فرحا بعكرمة وقال أدخليه فدخل فقال يامحمد إن هذه أخبرتني أنك آمنتني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت آمن قال عكرمة فقلت أشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريكله وأنك عبدالله ورسوله وقلتُ أنت أبرً الناس وأصدق الناس وأو فى الناس أفول ذلك و إنى لمطأطئ رأسي استحياءً منه ثم قلت يارسول الله استغفر لى كل عداوة عاديتكها أو مركب أوضعتُ فيه أريد إظهار الشرك فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعكرمة كلُّ عدارة عادانيها أومركب أوضع فيه يريد أن يصد عن سبيلك قلت يارسول الله مُرنى بخير ما تعلم فأعلمه قال نل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وجاهد في سبيله قال عكرمة أما والله يارسول الله لاأدع نفقة كنت أنفقها في صدٍّ عن سبيل إله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله عز وجل ثم اجتهد في القتال حتى قتل شهيداً يوم أجنادين فىخلافةأ بىبكر وقدكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم استعمله عام حجه علي هوازن يصدنها فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعكرمة يومئذ بتبالة

#### (قال وممن هلك سنة ١٤ من الهجرة)

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وكان يكني أبا الحارث عابنه الحارث وكان فو فل فيما قيل أسنَّ مَن أسلم من بني هاشم وكان أسن مر عميه حمزة والعباس وأسن من إخوته ربيعة وأبي سفيان وعبد شمس بني الحارث . وأسرنو فل بن الحارث ببدر ٥ قال ابن سعد أخبرنا على بن عيسي النو فلي عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن الحارث بن نو فل قال لما أسر نوفل ابن الحارث ببدر قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم افد نفسك يا نو فل قال مالىشى. أُفدى به يارسولالله قال افدنفسك برماحك التي بحُـدّة قال أشهد أنك رسول الله و فدى نفسه بها وكانت ألف رمح و آخى رسول الله صلى الله عليه و سلم بين نو فل و العباس ابن عبد المطلب وكانا قبل ذلك شريكين في الجاهلية متفاو ضين في المال متحابين وشهد نوفل معرسولالله صلىاللهعليه وسلم فتحمكة وُحنينا والطائف وثبت يوم كحنين مع رسولالله صلى الله عليه وسلم وأعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة حنين بثلاثة آلاف رمح فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إلى رماحك يا أباالحارث تقصف أصلاب المشركين و توفى نوفل بن الحارث بعد أن استخلف عمر بن الخطاب بسنة وثلاثة أشهر فصلى عليه عمر ثم مشى معه إلى البقيع حي دفن هناك • وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم كان أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أرضعته حليمة أياماً وكان يألف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاداه و هجاه و هجا أصحابه فمكث عذرين سنة مناصباً لرسول الله لا يتخلف أعن موضع تسير فيه قريش لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذكر شخوص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح ألقى الله عز وجل فى قلبه الإسلام فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقيه قبل نزوله الا واء فأسلم هو وابنه جعفر وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد فتح مكة وحنيناً قال أبوسفيان فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسى وبيدى السيف صلنا والله يعلم أنى أريد الموت دونه وهو ينظر إلى

فقال العباس يارسول الله هذا أخوك وابن عمك أبوسفيان بن الحارث فارض عنه قال قد فعلت فغفر الله عز وجل له كل عداوة عادانيها ثم التفت إلى فقال أخى لعمرى فقبلت رجله فى الركاب قالوا ومات أبوسفيان بن الحارث بالمدينة بعد أخيه نوفل بن الحارث بأربعة أشهر إلا ثلاث عشرة ليلة ويقال بل مأت سنة ٢٠ وصلى عليه عمر بن الخطاب ودفن فى ركن دار عقيل بن أبى طالب بالبقيع وكان هو الذى حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام

#### (قال ويمن قتل في سنة ١٦)

سعد بن عبيد بن النعان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية بن زيد وهو الذي يقال له سعد القارئ و يكنى أبا زيد وهو أحد الستة الذين رُوى عن أنس بن مالك أنهم جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدراً وأُحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل يوم القادسية شهيداً سنة ١٦ وهو ابن أربع وستين سنة • وفيها كانت وفاة مارية أم إبراهيم ابن رسول الله عليه وسلم فصلى عليها عمر بن الخطاب وقبرها بالبقيع

# ﴿ ذَكُرُ مِن قَتَلَ أُو مَاتَ مُهُمْ فَى سَنَّةً ٢٣ مِنَ الْهُجَرَةُ ﴾

\* قال منهم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرقى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب وكان يكنى أباحفص ، قال ابن سعد أخبر نا يعقوب أبن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال قال ابن شهاب بلغناأن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق وكان المسلون يأثرون ذلك من قولهم ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من ذلك شيئاً قال ابن عمر حدثنى أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال طعن عمر يوم الاربعاء لاربع لميال بقين من ذى الحجة سنة ٢٢ ودفن يوم الاحد صباح هلال المحرم سنة ٢٤

## (قال وتمن توفى سنة ٣٢ من الهجرة)

الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو عبيدة بن الحارث الذي

بارز عتبة بن ربيعة يوم بدروشهد الطفيل بن الحارث بدراً وأُحداً والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و توفى سنة ٣٢ و هو ابن سبعين سنة \* والحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وهو أخو عبيدة والطفيل أبى الحارث توفى في هذه السنة بعد أخيـه الطفيل بأشهر وقد شهد الحصين بدرآ وأُحداً والمشاهد كلهامع رسول الله صلى الله عليه وسلم \* والعباس بن عبدالمطلب ابن هاشم بن عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه نتيلة ابنة جناب ابن كليب بن مالك بن عمرو بن عامر بن زيد مناة بن عامر و هو الضحيان بن سعد ابن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن هِنَّب بن أفصى بن دعميَّ بن جديلة ابن أسد بن ربيعة بن نزار بن معدّ بن عدنان وكان العباس يكني أبا الفضل وكان الفضل أكبر ولده وكان العباس فيها قيل أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وُلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل ووُلد العباس رحمه الله قبل ذلك بثلاث سنين وشهد العباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنيناً والطائف وتبوك وثبت معه يوم حنين في أهل بيته حين انكشف الناس عنه قال ابن عمر حدثنا خالد بن القاسم البياضي قال أخبرني شعبة مولى ابن عباس قال كان العباس معتدل القناة وكان يخبرنا عن عبد المطلب أنه مات وهو أعدل قناة منه و توفى العباس يوم الجمعة الأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ٣٢ في خلافة عثمان بن عفان وهو ابن ثمانو ثمانين سنة و ُدفن بالبقيع فى مقبرة بني هاشم وذكر أن الذي ولى غسل العباس حين مات على بن أبي طالب وعبدالله وعبيد الله وقثم بن العباس وروى عن محمد بن على أنه كان يقول مات العباس بن عبدالمطلب سنة ٣٤ وصلى عليه عثمان و دفن بالبقيع

(ذكر من مات أو قتل منهم في سنة ٢٣ من الهجرة)

ه قال منهم المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود ابن عمرو بن سعد بن زهير وكان بعضهم يقول ابن سعد بن دهير بن لؤى ابن ثعلبة بن مالك بن الشريد بن أهود بن فاس بن دريم بن القين بن أهود بن

بهراء بن عمر بن الحاف بن قضاعة وكان يكنى أبا معبد وكان حالف الأسود ابن عبد يغوث الزهرى فى الجاهلية فتبناه فكان يقال له المقداد بن الآسود فلما نزل القرآن ادعوهم لآبائهم ، قيل له المقداد بن عمرو وهاجر المقداد إلى أزض الحبشة الهجرة الثانية فى رواية ابن إسحاق وابن عمر وشهد المقداد بدراً وأنحداً والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الرماة المذكورين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها كريمة ابنة المقداد أنها وصفت أباها لهم فقالت كان رجلا طوالا ولا بالحليفة أعين مقرون الحاجبين أفى قالت ومات المقداد بالجرف على ثلاثة أميال من المدينة فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان وذلك سنة ٣٣ وكان يوم مات ابن سبعين سينة أو نحوها قال ابن سعد وأخبرنا محمد بن عبدالله الأسدى قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي فائدان وأخبرنا محمد بن عبدالله الأسدى قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي فائدان وأخبرنا محمد بن عبدالله الأسدى قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن أبي فائدان

(قال وبمن قتل في سنة ٣٦ من الهجرة)

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى كان قديم الاسلام قيل كان رابعا أو خامسا حين أسلم وأسلم فيما ذكر هشام بن عروة عن أبيه قال أسلم الزبير وهو ابن ست عشرة سنة ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وهو ابن بضع وخمسين سنة قال وهاجر إلى أرض الحبشة الهجر تين معا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينه و بين ابن مسعود وكان فيها ذكر رجلا ليس بالطويل و لا بالقصير خفيف اللحية أسمر اللون أشعر عمثنى الحارث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال اقتسم ميراث الزبير على أربعين ألف ألف وقالوا خرج الزبير يوم الجل و ذلك يوم الخيس لعشر خلون من جمادى الآخرة من هذه السنة بعد الوقعة على فرس

له يقال له ذو الخمار منطلقا نحو المدينة فقتل بوادى السباع و دُفن هنالك و ذكر عن عروة أنه قال قتل أبى يوم الجمل وقد زاد على الستين أربع سنين • وطلحة ابن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة وكان يكنى أبا محمد وأمه الصعبة ابنة عبد الله الحضرى قتل يوم الجمل قتله مروان بن الحكم وكان له ابن يقال له محمد وهو الذى يدعى السجّاد وبه كان طلحة يكنى وقتل مع أبيه طلحة يوم الجمل وكان طلحة قديم الإسلام ولم يشهد بدرا

﴿ ذَكُرُ مِنْ مَاتِ أُو قَتْلُ مُنْهُمْ فَى سَنَةً ٣٧ مِنْ الْهَجْرَةُ ﴾

منهم عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة أبن عوف بن حارثة بن عامر الأكبر بن يام بن عنس و هو زيد بن مالك بن أددبن زید بن یشجب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان و بنو مالك بن أدد من مَذحج ذُكر أن ياسر بن عامر رباعمار بن ياسر وأخويه الحارث ومالكا قدموا من اليمن إلى مكة في طلب أخ لهم فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة وحالف أباحذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم وزوجه أبوحذيفة أمَّة له يقال لها سميَّة بنت خياط فولدت له عمارا فأعتقه أبو حذيفة ولم يزل ياسر وعمار مع أبى حذيفة إلى أن مات وجاء الله بالإسلام فأسلم ياسروسمية وعمار وأخوه عبد الله بن ياسر وكان لياسر ابنُ أكبرُ ُ من عمار وعبد الله يقال لهُ حُريث فقتلته بنو الديل في الجاهلية وخلَف على سمية بعد ياسر الأزرق وكان روميًّا غلاما للحارث بن كلدة الثقني وهو بمن خرجيوم الطائف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيد أهل الطائف وفيهم أبوبكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدَت الأزرق سلمةَ بن الأزرق فهو أخو عمار لامه ثم ادعى ولدُ سلمة أن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر من غسان وأنه حليف لبني أمية وشرفوا بمكة وتزوج الازرق وولده في بني أميَّة كان لهم منهم أولاد وكان عمار يكني أبا اليقظان وهاجر عمار بن ياسر في قول جميع من ذكرتُ من أهل السير إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية وذكر ابن عمر عن عبد الله ابن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين عمار بن ياسر وحذيفة

ابن اليمان قال عبد الله بن جعفر إن لم يكن حذيفة شهد بدرا فان إسلامه كان قديمـا وقالوا جميعا شهد عمار بن ياسر بدرا وأحدا والحندق والمشاهدكالها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ابن عمر حدثني عبدالله بن نافع عن أبيه عنابن عمر قال رأيت عمار بن ياسر يوم اليمامة على صخرة وقد أشرف يصبح يامعشر المسلمين أمِن الجنة تفرُّ ون أنا عمار بن ياسر هلم إلى وأنا أنظر إلى أذنه قدقطعت فهي تذبذبُ وهو يقاتلُ أشدَّ القتال قال ابن عمر وحدثني عبدالله بن أبي عبيدة عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمار بن ياسر قالت لماكان اليوم الذي قتل فيه عمار والراية يحملها هاشم بن عتبة وقد قتل أصحاب على عليه السلام ذلك اليوم حتى كانت العصر ثم تقرب عمارمن وراء هاشم يقدمه وقدجنكت الشمس للغروب ومع عمار ضيَّت من ابن ينتظر وجوب الشمس أن يفطر فقال حين وجبت الشمس وشرب الضيج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آخر زادك من الدنيا ضيحمن لبن قال ثم اقترب فقاتل حتى قتل و هو ابن أربع و تسعين سنة رحمه الله قال ابن عمر حدثني عبدالله بن الحارث عن أبيه عن عمارة بن خريمة إن ثابت قال شهد خزيمة بن ثابت الجمل وهو لا يُسُل سيفا وشهد صفين وقال أنا لاأضل أبداحتي يقتل عمار فأنظر من يقتله فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئةُ الباغيةُ قال فلما قتل عمار قال خزيمة قدبانت لي الضلالة. ثم اقترب فقاتل حتى قتل وكان الذى قتل عمار بن ياسر أبوغادية المزنى طعنه برمح فسقط وكان يومئذ يقاتل في محَفَّة فقتل يومئذ وهوابن أربع وتسعين فلما وقع أكبُّ عليه رجل آخرُ فاحتر رأسه فأقبلا يختصهان فيه كلاهما يقول أنا قتلته فقال عمرو بن العاص والله إن يختصهان إلا في النار فسمعها منه معاوية فلمما انصرف الرجلان قال معاوية لعمرو مارأيت مثل ماصنعت قوتم بذلوا أنفسهم دو ننا تقول لهما إنكما تختصهان في النار فقال عمرو هو والله ذاك والله إنك لتعلمه ولوَدِدتُ أَنَّى مت قبل هذا بعشرين سنة قال ابن عمر وحدثني عبدالله بن جعفر عن أبن أبى عورب قال قتل عمار وهو ابن إحدى وتسعين سنة وكان أقدم

في الميلادِ من رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان أقبل اليه ثلاثة نفر عقبة بن عامر الجهني وعمر بن الحارث الخولاني وشريك بر. \_ سلبة المرادي فانتهوا اليه جميعا وهويقول والله لوضربتمونا حتى تبلغوابنا سعفاتهجر لعلمنا أناعلىحق وأنتم علىباطل فحملوا عليه جميعاً فقتلوه وزعم بعض الناس أن عقبة بن عامر هو الذي قتله ويقال بل الذي قتله عمر بن الحارث الحولاني ﴿ قَالَ أبوجعفر) وأماهشام بنمحمد فانهذكرعن أبي مخنف أنعمارا لم يزل بهاشم بنعتبة حتى حمل و مع هاشم اللواء فنهض عمار في كتيبته ونهض اليه ذوالكلاع في كتيبته فاقتتلوا فقتلا جميعا واستؤصلت الكتيبتان وحمل على عمار حُوَى السكسكي وأبوغادية المزنى فقتلاه فقيل لابىالغادية كيف قتلته قال لمادلف إلينا في كتيبته و دلفنا إليه نادي هل من مبارز فبرز إليه رجل من السَّكاسك فاضطر با بسيفهما فقتل عمار السكسكي ثم نادي هل من مبارز فبرز إليه رجل من حمير فاضطربا بسيفيهما فقتل عبار الحميري وأثخنه الحميري ونادي من يبارز فبرزتُ فاختلفنا ضربتين وقد كانت يده ضعفت فانتحى عليه بضربة أخرى فسقط فضربته بسيني حتى رَكَ قال و نادى الناس قتلت أبااليقظان قتلك الله فقلت اذهب إليك فوالله ما أبالي مَن كنت وبالله ماأعرفه يومئذ فقال له محمد ابن المنتشر يا أبا الغادية خصمك بوم القيامة مازندر يعني ضخماً قال نضحك قال ابن عمر وحدثنا عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه عن لؤلؤة مولاة أم الحكم بنت عمار أنها وصفت لهم عمارا فقالت كان رجلا آدم طوالا مضطربا أشهل العينين بعيد مابين المنكبين وكان لايغير شيبه قال ابن عمر الذي أجمع عليه في عمار أنه قتل رحمه الله مع على ابن أبي طالب عليه السلام بصفين في صفر سنة ٣٧ و هو ابن ثلاث و تسعين و دُفن هنالك بصفين ٥ وعبدالله بن بُدَيل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعــة بن ُجرَى ابن عامر بن مازن بن عدى بن عمرو بن ربيعة شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا وتبوك وقتل يوم صفين مع أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ۞ وخُزَيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيَّان

ابن عامر بن خطمة بن بُحشَم بن مالك بن الأوس وهو ذر الشهاد تين يكني أباعمادة وكان لخزيمة أخوان يقال لأحدهما وحوّج وللآخر عبدالله وكانت راية خطمة بيده في غزوة الفتح وشهد خزيمة مع على بن أبي طالب عليه السلام صفين وقتل يومئذ سنة ٢٧ من الهجرة « وسعد بن الحارث بن الصمة بن عمر بن عتيك بن عمرو ابن مبذول و هو عامر بن مالك بن النجار صحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد مع على بن أبي طالب عليه السلام صفين وقتل يومئذ وهو أخو أبي بهيم بن الحارث بن الصمة « وأبو عمرة واسمه بشدير بن عمرو بن عصن بن عمرو بن عتيك بن عمر و ابن مبذول وهو أبو عبد الرحمن بن أبي طالب عليه السلام « وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص بن أهي بب على بن أبي طالب عليه السلام « وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص بن أهي بب بن عبد مناف بن زهرة أسلم هاشم بن عتبة يوم فتح مكة وهو أبي وقاص بن أهي بن عبد بن أبي وقاص أبي وقاص بن أهي السلام وكان يوم منذ على الرجالة وهو الذي يقول شهد صفين مع على بن أبي طالب عليه السلام وكان يوم منذ على الرجالة وهو الذي يقول

أُعَوَّرُ يَبغى أهله تَحَلا قدعالج الحياة حتى ملا لابدَّ أن يَفل أو يفلا

وقتل يوم صفين به وأبو فضالة الأنصاري من أهل بدر قتل مع على عليه السلام بصفين به وسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن عمرو أبن الحارث بن بجدعة بن عمرو بن حنش بنعوف بن عمرو بن عوف و يكني أباسعد وقيل يكني أبا عبدالله و جده عمرو بن الحارث و هو الذي يقال له بحرّ ج وشهد سهل بدرا وأحدا و ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين انكشف الناس عنه و با يعه على الموت و جعل ينضح يومئذ بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبلوا سهلا فإنه سهل وشهد أيضا الحندق و المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد سهل بن حنيف صفين مع على بن أبي طالب عليه السلام به قال أبو عمر حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن محمد بن أبي طالب عليه السلام به قال أبو عمر حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ٢٨ عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال مات سهل بن حنيف بالكوفة سنة ٢٨ عن منتخب )

وصلى عليه على بن أبي طالب عليه السلام

(ذكر من مات منهم أو قتل سنة ٤٠)

فمن قتل منهم فيها أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى وكان يكنى أبا الحسن ضرب فيها قيل ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان منها ومات ليلة الاحد لإحدى عشرة بقيت منه منها وقد مضت أخباره فى كتابنا المسمى المذيل الاحد لإحدى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أنه قال سألت أبا جعفر محمد بن على عليه السلام قال قلت ما كانت صفة على عليه السلام قال رجل آدم شديد الادمة ثقيل العينين ذو بطن أصلع مو إلى القصر أقرب

(ذكر من هلك منهم سنة ٥٠)

 فأسلم وأقام معه حتى اعتمر عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة 7 من الهجرة ٥ وذكر ابن عمر أن عبد الله بن محمد بن عمر بن على حدثه عن أبيه قال قال على عليه السلام لما ألتي المغيرة بن شعبة خاتمه في تبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا يتحدث الناس أنك نزلت في قبر رسول الله و لا تحدث أنت الناس أن خاتمك فى قبره فنزل على عليه السلام و قدرأى موقعه فتناوله فدفعه إليه قال ابن عمر حدثنا محمد بن أبي موسى الثقنيُّ عن أبيه قال مات المغيرة بالكونة في شعبان سنة • ه فىخلافة معاوية وهو ابن سبعين سنة وكان رجلا طوالا أعور وقيل كان أصهب الشعر أكشفَ جَعْدًا يفرُق رأسه فروقا أربعة أقلصَ الشفتين مهتومًا ضخمَ الهامَة عبل الذراعين بعيد مابين المنكبين (قال أبو حمفر) والحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام قال ابن عمر حدثني عبدالله بن جعفر عن أمّ بكر بنت المسور قالت كان الحسن بن على عليه السلام سُم مراراً كلّ ذلك يُفِلت حيى كانت المرّة الآخرة التي مات فيها فإنه كان يجتلف كبده فلها مات أقام نساء بني هاشم النوح عليه شهرًا قال ابن عمر وحدثنا حفص بن عمر عن أبي جعفر قال مكث الناس يبكون على الحسن بن على عليه السلام سبعاً ما تقوم الأسواق قال ابن عمر وحدّثتنا عبيدة بنت نابل عن عائشة بنت سعد قالت حدَّ نساء بني هاشم على الحسن بن على سنة قال وحدثنا داو دبن سنان قال سمعت ُ ثعلبة بن أبي مالك قال شهدنا حسن بن علىَّ عليه السلام يوم مات ودفناه بالبقيع ولقد رأيتُ البقيع ولو طرحتُ فيها إبرَة ماوقعت إلا على رأس إنسان وقال على بن محمد حدثني مسلمة بن محارب قال مات الحسن بن على عليه السلام سنة ٥٠ في ربيع الاول لخس خلون منه قال على بن بحمد ويقال بل مات سنة ٥١ وهو ابن ست وأربعين سنة

(ذكر الخبر عن مات أو قتل منهم سنة ٥٢)

منهم أبو أيوب واسمه خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار وهو أحد السبعين الذين با يعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الانصار في قول جميعهم وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم

بینه و بین مصعّب بن عمیرو شهد بدراً و أُحداً و الخندق و المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم و توفى عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه معاوية و قبرُه بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم فالروم فيماذكر يتعاهدون قبره و يَرْمُونه و يستسقون به إذا قَبِحُطُوا

(ذكر الخبر عمن مات أو قتل سنة ٤٥ )

منهم حكيم بن حزّام بن خو يلد بن أسد بن عبدالعزَّى بن قصى ، ذكر ابن عمر أنَّ المنذر بن عبدالله حدَّثه عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير قال سمعتُ حكيم بن حزام يقول وُلِدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشرة سنة وأنا أعقل حين أراد عبدالمطلب أن يذبح ابنه عبدالله حين وقع نذره وذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وشهد حكيم بن حزام مع أبيه الفِجَار وقتل أبوه حزام بن خويلد فى الفجار الآخر وكان حكيم يكنى أبا خالد وكان له من الولد عبدالله وخالد ويحيى وهشام وأمهم زينب أبنة العوَّام بن خويلدبن أسدبن عبد العزَّى بن قصيُّ ويقال بل أم هشام بن حكيم مليكة ابنة مالك بن سعد من بني الحارث بن فهر وقد أدرك ولدُ حكيم بن حزام كلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حكيم بن حزام فيها ذكر قد بلغ عشرين ومائة سنة ومرَّ به معاوية عام حبَّج فأرسل إليه بلقوح يشرب من لبنها وذلك بعد أن سأله أى الطعام يأكل قال أما مضغ فلا مضغ فى فأرسل إليه باللقوح وأرسل إليه بصلة فأبى أن يقبلها وقال لمآخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم شيئاو دعانى أبو بكر وعمر إلى حقى فأبيت أن آخذه قال ابن عمر وحدثني ابن أبي الزناد عن أبيه قال قيل لحكيم بن حزام ماالمال يا أبا خالد قال قلة العيال قال ابن عمر وقدم حكيم بن حزام المدينة و نزلها و بني بها داراً ومات بالمدينة سنة ٤٥ فى خلافة معاوية وهوابن مائة وعشرين سنة . و تخرمة بن نو فل أبن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وأمه رُ قَيْقة ابنة أبي صَيْني بن هاشم ابن عبد مناف فولد مخرمة صفوانً وبه كان يكني وهو الأكبر من ولده والمسور

والصَّلتَ الأكبر وأمَّ صفوان وأمهم عاتكة ابنة عوف بن عبد عوف بن عبد ابن الحارث بن زهرة أخت عبد الرحمن بن عوف وكانت من المهاجرات وأمها الشفاءُ ابنة عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة وهي من المهاجرات أيضاً والصلتَ الاصغروصفوانَ الاصغر والعطافَ الاكبر والعطافَ الاصغر ومحمدا وأسلم مخرمةً بن نوفل عند فتح مكة وكان عالما بنسب قريش وأحاديثها وكانت له معرفة بأنصاب الحرم فكان عمر يبعثه وسعيد بن يربوع أبا هود وحُو يُطِبَ ابن عبد العزى وأزهرَ بن عبد عوف فيجددون انصاب الحرم لعلمهم بهاشم ذهب بصرُ مخرمة بن نوفل في خلافة عثمان وشهد مخرمةً بن نوفل مع رسول الله صلى الله تعـالى عليه وعلى آله وسلم يوم حنين وأعطاه من غنائم حنين خمسين بعيراً قال ابن عمر رأيتُ عبد الله بن جعفر ينكر أن يكون أخذ مخرمة من ذلك شيئاً وقال ماسمعت أحداً من أهلي يذكر ذلك قال ومات مخرمة بالمدينة سنة ٤٥ في خلافة معاوية وكان يوم مأت ابن مائة وخمس عشرة سنة . قال و حو يطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد و د بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن اؤى قال ابن عمر حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود ابن محمد بن مسلمة الأشهلي عن أبيه قال كان حويطب بن عبد العزى العامري قد عاش عشرين ومائة سنة: ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام فلما ولي مروان بن الحكم المدينة في عمله الأول دخل عليه حويطب مع مشيخة جلة حكيم أبن حزام ومخرمة بن نوفل فتحدثوا عنده وتفرقوا فدخل عليه حويطب يومأ بعد ذلك فتحدث عنده فقال مروان ماسنُّك فأخبره فقال له مروان تأخر إسلامك أيها الشيخ حي سبقك الاحداث فقال حويطب: الله المستعان لقدهمت بالإسلام غير مرة كل ذلك يَعُوقني أبوك عنه وينهاني ويقول تضعُ شرفك و تدع دين آبائك لدين مُحدَّث و تَصِيرُ تابعاً قال فأسكت والله مروان و ندم على ماكان قال له ثم قال له حويطب أماكان أخبرك عثمان مالتي من أبيك حين أسلم فازداد مروان غمَّا ثم قال حويطب ماكان من قريش أحدُّ من كبراتهـــا الذين بقوا على

دين قومهم إلى أن فتحت مكة كان أكره لما هو عليه مني ولكن المقادير ولقد شهدتُ بدراً مع المشركين فرأيُت عِجَراً رأيت الملائكة تقتل و تأسر بين السهاء والارض فقلت مذا رجل ممنوع ولم أذكر مارأيت فانهزمنا أجمعين إلى مكة فأقمنا بمكة وقريش تسلم رجلا رجلا فلماكان يوم الحديبية حضرتُ وشهدت الصلح ومشيت فيه حتى تم وكل ذلك أريد الإسلام ويأبى الله جلوعز إلا مايريد فلما كتبنا صلح الحديبية كنتُ أحد شهوده وقلتُ لاترى قريش من محمد صلى الله عليه وسلم إلا مايَسُورُها قد رضيتُ أندافعته بالراحِ ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُمرة القضيَّة وخرجت قريش عن مكة كنت فيمن تخلف بمكة أنا وسهيل بن عمرو لان نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى الوقت وهو ثلاث فلما انقضت الثلاثُ أقبلُت أنا وسهيل بن عمرو فقلنا قد مضى شرطك فاخرُج من بلدنا فصاح يا بلال لا تَغِبِ الشمسُ وأحدُ من المسلمين بمكة بمن قدم معنا قال ابن عمر وحدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود عن أبيه قال وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى بن عقبة عن المنذر بن جهم قال قال حويطب بن عبد العزى لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مَكَةَ عَامَ الفَتْحَ خِفُتُ خُوفًا شَدِيدًا فَخْرِجَتُ مَنِ بِينِي وَفَرَّقْتُ عَيَالَى فَي مواضع يأمَنُون فيها ثم انتهيت إلى حائط عوف وكنتُ فيه فإذا أنا بألى ذر الغفاري وكانت بيني وبينه خلة والخلة أبدآ نافعة فلما رأيته هربت منه فقال أبامحمد قلتُ لَبيك قال مالك قلتُ الخوف قال لاخوف عليك تعالَ أنت آمن الله جل وعز فرجعت إليه وسلت عليه فقال اذهب إلى منزلك قلتُ هل لي سبيل إلى منزلي والله ماأراني أصلُ إلى بيتي حياً حيّ ألتي فأقتل أو يُدخل عليٌّ منزلي فأفتَل وإنّ عيالى لني مواضع شي قال فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك منزلك فبلغ معي وجعل ينادي على بأبي إن حويطباً آمر. فلا مُهتج ثم انصرف أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أو ليس قد آمنا الناس كلهم إلا من أمرت بقتله قال فاطمأ ننت ورددت عيالي إلى مراضعهم وعادإلي أبو ذر فقال

يا أبا محمد حتى متى وإلى متى قد سبقت فى المواطن كلها وفاتك خير كثير وبتى خير كثير فأت رسول الله فأسلم تسلم ورسول الله أبر الناس وأحلم الناس وأوصل الناس شرفه شرفك ورعز ه عزك قال قلت فأنا أخرج معك فآتيه فخرجت معه حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وعنددأ بو بكر وعمر فوقفت على رأسه وسألت أباذركيف يقال إذا سلم عليه قال قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله فقلـُتُها فقال وعليك السلام أحويطب قال قلت أشهد أن لاإله إلا الله وأنك برسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك قال وُسرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامى واستقرضني مالا فأقرضتُه أربعين ألف درهم وشهدت معه ُ حنيناً والطائف وأعطائي من غنائم حنين مائة بعير ﴿ قال أبو جعفر) ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فنزلها وله بها دار بالبلاط عند أصحاب المصاحف قال ابن عمر حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أيه قال باع حويطب بن عبد العزى داره بمكة من معاوية بأربعين ألف دينار وقيل له ياأبا محمد أربعين ألف دينار قال وما أربعون ألف دينار لرجل عنده خمسة من العيال قال عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو والله يومئذ يُوفِر عليه القوت في كل شهر ومات حويطب بن عبد العزى بالمدينة سنة ٥٤ فى خلافة معاوية وكان له يوم مات مائة وعشرين سنة • ومهم الارقم بن أبي الارقم بن أسد بن عبدالله أبن عمر بن مخزوم واسم أبى الارقم عبد مناف وكان الأرقم يكني أبا عبد الله وذكر ابن عمر أذ محمد بن عمر ان بن هند بن عبدالله بن عمان بن الأرقم بن أبي الارقم المخزومي حدثه أخبرني أبي عن يحيي بن عمران بن عثمان بن الأرقم قال أخبرني جدى عثمان بن الأرقم أنه كان يقول أنا ابن سبع الاسلام أسلم أبي سابع سبعة وكان دارهُ على الصفا و فى الدار التى كان النبي صلى الله عليه و سلم يكون فيها فى أول الإسلام وفيها دعاالناس إلى الإسلام فأسلم فيها قوم كثير وشهد الأرقم بن أفي الأرقم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً وأُحداً والحندق والمشاهدكلها قال ابن عمر أُخبرنا محمد بن عمران بن هند عن أبيه قال حضرَت الارقم بن أبي الارقم الوفاة

فأوصى أن يصلى عليه سعد وكان مروان بن الحكم واليَّا لمعاوية على المدينة وكان سعد في قصره بالعقيق ومات الارقم فاحتبس عليهم سعد فقال مروان أيحبسُ صاحبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل غائب وأراد الصلاة عليه فأبي عبيدًالله بن الارقم ذلك على مروان وقامت معه بنومخزوم ووقع بينهم كلام شم جاء سعد فصلي عليه و ذلك سنة ٥٥ بالمدينة وهلك الارقم وهو ابن بضع و ثمانين سنة ه قال وأبو تحذُورة واسمه أوس بن مِعْيَر بن لَوْذان بن ربيعة بن عويج بن سعد بن جُمح وكان له أخ من أبيه و أمه يقال له أنيس قتل يوم بدر كافرافال ابن سعد سمعت من يَنسِب أبامحذورة فيقول اسمه سَمُرة بن مُحمير بن لوذان بن وهب ابن سعدبن جمح وكان له أخ من أبيه وأمه اسمه أوس قال فولد أبو محذورة عبد الملك وحُدَيراً و توفى أبومحذورة بمكة سنة ٥٩ ولم يهاجر ولم يزل مقيما بمكة حتى مات، والحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام وُلد في ليال خلون من شعبان سنة ع من الهجرة يكني أبا عبدالله ووَلدَ الحسين عليه السلام عليا الأكبر قتل مع أبيه بالطف وأمه آمنة بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود بن معتب من ثقيف وأمها ابنة أبى سفيان بن حرب وفيها يقولُ حسان بن ثابت في رواية محمد بن عمر طافت بنا شمسُ النهار ومن رأى من الناس شمساً بالعشاء تطوفُ أبو أمها أونَى قريشٍ بذِمَّةٍ وأعمامُها إما سألتَ ثقيفُ (قال أبو جعفر) وهذان البيتان ينسبان إلى عمر بن أبى ربيعة وأنهما من

طافت بنا شمس عشاء ومن رأى من الناس شمساً بالعشاء تطوف أبو أمها أوفى قريش بذمة وأعمامها إما نسبت ثقيف وعليا الاصغر وله العقب من ولد الحسين عليه السلام وأما على الاكبر فلاعقب له وأم الاصغر أم ولد قال على بن محمد كانت تُدعى سُلافة (قال أبو جعفر) ويقال إن اسمهما جيدا وكان فاضلا سيداً وجعفراً لابقية له وفاطمة وأمها أم اسحاق ابنة طلحة بن عبيدالله وكانت قبله عند الحسن بن على فلما حضر ته الوفاة

أوصى حسينا أن يتزوجها فتزوجها حسين فولدت له فاطمة وعبد الله قتل مع أبيه وسُكينة وأمهاالرباب ابنة امرئ القيس بن عدى بن أوس بن حابر بن كعب ابن عليم بن عليم بن مُعبّل بن كنانة بن بكر بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات ابن رُفيدة

ابن ثور بن كلب و فى الرباب و سكينة يقول الحسين بن على عليه السلام لعمرُكَ إنى لاحب دارًا تضيَّفها سُكينةُ والرَّبابُ أحبهما وأبذُلُ بعدُ مالى وليس للائمى فيها عتاب ولستُ لهم وإن عتبوا مطيعاً حياتى أو يُغيَّبني الترابُ

قال على بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبى المهرّ قال كنا مع أبى هريرة في جنازة فلما رجعنا أعيا الحسين عليه السلام صَعَدُ فجمل أبو هريرة ينفض النراب عن قدميه بثوبه فقال له الحسين أنت ياأبا هريرة تفعل هذا قال دعى منك فلو يعلم الناس منك ماأعلم لحملوك على عواتقهم (قال أبو جعفر) وحُدثت عن خالد ابن خداش قال لما قتل أهل فخ لبث حماد نحوا من شهر لا يجلس وكنت أراه محزونا ثم جلس بعدذلك رقيقا تدمع عينه كثيراً شهرين أو ثلاثة سمعتُه يقول نحب لعشر خلون من المحرم قال الواقدى و هذا الثبت قال محد بن عرو حدثنا عطاء لعشر خلون من المحرم قال الواقدى و هذا الثبت قال محمد بن عرو حدثنا عطاء أبن مسلم أخبره عن عاصم بن أبى النّجُود عن زر بن حبيش قال أول رأس رفع على خشبة رأس الحسين عليه السلام و قال على بن محمد حدثنى على بن مجاهد عن حنش أبن الحارث عن شيخ من النخعى قال قال الحجاج من كان له بلاء فليقم فقام قوثم فذكروا و قام سنان بن أنس فقال أنا قاتل الحسين عليه السلام فقال بلاء حسن و رجع إلى منزله فاعتقل لسانه و ذهب عقله فكان يأكل و يُحدث مكا نه

(قال وبمن هلك سنة ٦٤)

المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ويكنى أبا عبد الرحمن وأمه عاتكة ابنة عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ابن كلاب وهي أخت عبد الرحمن بن عوف وكانت من المهاجرات المبايعات.

وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسور بن مخرمة ابن تمسان سنين وذكر ابن عمر أن عبد الله بن جعفر حدثه عن أم بكر ابنة المسور بن مخرمة وأبي عون قالا أصاب المسور بن مخرمة حجر من المنجنيق ضرب البيت فانفلقت منه فلقة أصابت خد المسور وهو قائم يصلى فمرض منها أياما ثم هلك فى اليوم الذى جاء فيه نعى يزيد مكة وابن الزبير يومئذ لايتسمّى بالحلافة الأمر شورى قال محمد وحدثى عبد الله بن جعفر عن أبي عون وأم بكر ابنة المسور قالا مات المسور فى اليوم الذى جاء فيه نعى يزيد بن معاوية لهلال شهر ربيع الآخر والمسوريومئذ ابن ثلتين وستين سنة (قال أبو جعفر) ولد المسور بعد الهجرة بسنتين و توفى الملال شهر ربيع الآخر سنة ٦٤ وكان يحيى بن معين فيا حدثت عنه يقول مات المسور بن مخرمة سنة ٧٧ (قال أبو جعفر) وهذا غلط من القول

(ذكر من هلك في سنة ٢٥)

منهم سليمان بن صرد بن الجون بن أبى الجون وهو عبد العرَّى بن مُنقِذ بن ربيعة ابن اصرم بن صَبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن ربيعة بل حارثة ابن عمرومز يقياً بن عامر ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرى القيس بن ثعلبة ابن مازن بن الازد ويكنى أبا مطرف أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه يسار فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان وكانت له سنن عالية وشرف فى قومه و زل الكوفة حين نزلها المسلمون وشهد على عليه السلام مضين وكان عن كنب إلى الحسين بن على عليه السلام يسأله قدوم الكوفة فلما قدمها ترك القتال معه فلما قتل الحسين عليه السلام بندم هو والمسيب بن نجبة الفزارى وجميع من خذله فلم يقاتل معه شم قالوا مالنا توبة بما فعلنا إلا أن نقتل أنفسنا فى الطلب بدمه فعسكروا بالنَّخَيْلة مستهل شهر ربيع الآخر سنة ٢٥ وولوا أمرهم سليمان بن صرد و خرجوا إلى الشأم فى الطلب بدم الحسين عليه السلام فشموا التوابين وكانوا أربعة آلاف وقد ذكرنا خبرهم فى كتابنا المسمى المذيل فقتل سليمان بن صرد فى هذه الوقعة رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله فقتل سليمان بن صرد فى هذه الوقعة رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله فقتل سليمان بن صرد فى هذه الوقعة رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسهم فقتله

وحمل رأسه ورأس المسيب بننجبة إلى مروان بن الحسكم أدَّهُم بن مُحرز الباهلي وكان سليمان يوم قتل ابن ثلاث و تسعين سنة

## (ذكر من مات أو قتل سنة ٦٨ )

قال ومنهم عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى أمه أم الفضل وهي لبابة الحكبري ابنة الحارث بن حَزْن من بي هلال بن عامر خال على بن محمم ولد عبدالله بن عباس عليا وهو سيد ولده وُلدَ سنة ٤٠ ويقال ولد عام الجمل سنة ٣٦ وكان أجمل قرشي على الارض وأوسمه وأكثره صلاة وكان يدعى السجاد وفي عقبه الخلافة وعباسا وهو أكبر ولده وبه كان يكنى ومحمدا وعبيدالله والفضل ولبّابة أمهم زرعة ابنة مِشْرَح بن مَعدِيكرب ابن وَلَيْعَةُ وَمُشْرَحُ أَحَدُ الْمُلُوكُ الْأَرْبَعَةُ وَلَا بَقِيةً لَلْعَبَاسُ وَعَبِيدُ اللَّهِ والفضل ومحمد بني عبدالله بن عباس وأما لبابة ابنة عبدالله فإنها كانت تحت على بن عبدالله ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له ولولدها أعقاب وأسماء ابنة عبدالله كانت عند عبدالله بن عبيدالله بن العباس فولدت له حسنا وحسينا أمها أم ولد قال ابن عمر لااختلاف عند أهل العلم عندنا أن ابن عباس ولد فىالشعب وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم منه بيسير وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن ثلاث عشرة سنة ألا تراه يقول في حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عنه مررت في حجة الوداع على حمار أنا والفضل وقد راهقت يومئذ الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وذكر داو دبن عمرو الضيأن ابن أبي الزناد حدثه عن أبيه وعبدالله أبن الفضل بن عيَّاش بن أبي ربيعة بن الحارث أخبرهما الثقة أن حسان بن ثابت قال إنا معاشر الأنصار طلبنا إلى عمر أو إلى عثمان يشك ابن أبي الزناد فمشينا بعبد الله بن عباس وبنفر معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خنكلم ابن عباس وتكلموا وذكرواالانصار ومناقبهم فاعتل الوالي قال حسان وكان أمراً شديداً طلبناه قال فمازال يراجعهم حتى قاموا وعذروه إلاعبد الله

ابن عباس قال لاوالله ماللا نصار من مـتَرك لقد نصروا وآووا وذكر من فضلهم وقال إن هذا لشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافح عنه فلم يزل عبدالله يراجعه بكلام جوامع يسد عليه كل حجة فـلم يجدبدًا من أن قضى حاجتنا قال عفر جنا وقد قضى الله عز وجل حاجتنا بكلامه فمررت فى المسجد بالنفر الذين كان معه فـلم يبلغوا مابلغ فقلت حيث يسمعون إنه كان أولاكم بها قالوا أجل فقلت لعبد الله إنها والله صبابة النبوة ووراثة أحمد صلى الله عليه وسلم كان أحقكم بها قال حسان فقلت وأنا أشير إلى عبد الله

إذا قال لم يترُّك مقالا لقائل بملتقطات لاترى بينها فصلا كنى وشنى مافى الصدور فلم يدع لذى إربَة فى القول جِدَّاولا هَزْلا سَمَوتَ إلى العُليا بغير مشقة فنيلت ذراها لادنيئاً ولا وغلا

و مشنى خالد بن القاسم البَياضي عن شعبة قال سمعت ابن عباس يقول ولدت قبل الهجرة بثلاث سنين و نحن في الشعب و تو في رسول الله صلى الله عليه و سلم و أنا ابن عشرة سنة و تو في ابن عباس سنة ٦٨ و هو ابن إحدى و سبعين سنة مقال ابن عمر وحد ثنى محمد بن عقبة و محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبي مالك عن شعبة مولى ابن عباس قال مات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ٦٨ و هو ابن اثنتين و سبعين سنة و قال ابن عمر حدثنى إسحاق بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة الحضر مى قال رأيت قبر ابن عباس و ابن الحنفية قائم عليه فآمر به أن يسطح و قال على بن محمد عن حفص بن ميمون عن أبيه قال تو في عبد الله بن عباس بالطائف فجاء طائر أبيض قدخل بين النعش و السرير فلما وضع في قبره سمعنا تاليا يتلو ديا أيتها النفس المطمئة ارجعي إلى رَبك راضية مرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المطمئة ارجعي إلى رَبك راضية مرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المطمئة ارجعي إلى رَبك راضية مَرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المطمئة ارجعي إلى رَبك راضية مَرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المطمئة ارجعي إلى رَبك راضية مَرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المطمئة ارجعي إلى رَبك راضية مَرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المؤمئة ارجعي إلى رَبك راضية مَرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المؤمئة ارجعي إلى رَبك راضية مرضية " وذكر بعضهم عن على بن محمد النفس المؤمئة الرجعي الى رَبك و الن أربع و سبعين سنة

(ذكر من توفى أو قتل منهم سنة ٧٤)

منهم أبوسعيد الخدرى واسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن. الإبحر واسمه خدرة بن عوف بن حارث بن الخزرج وقدزعم بعضهم أن خدرة.

هى أم الأبحر وأخو أبي سعيد لامه قتادة بن النعان الظفرى من أهل بدر قال ابن عمر حدثى الضحاك بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محير يزوأبي صرّمة عن أبي سعيد الحدرى قال خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق وقال ابن عمر و هو يومئذ ابن خمس عشرة سنة قال وشهد أيضاً الحندق وما بعد ذلك من المشاهد قال ابن عمر و حدثنا سعيد بن أبى زيد عن رأبيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد قال عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فجعل أبى يأخذ بيدى فيقول يارسول الله إنه عبل العظام وإن كان مؤكنا قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمد في قال رده فرده قال ابن عمر حدثى عبد العزيز بن عقبة عن إياس بن سلمة بن الاكوع قال مات أبو سعيد الحدرى سنة عن

## (ذكر الخبر عن هلك منهم سنة ٧٨)

مهم جابر بن عبدالله بن عروبن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن بُجشَم بن الحزرج وكان يكنى أيا عبدالله شهد العقبة في السبعين من الانصار الذين با يعوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عندها وكان من أصغرهم يو مئذ وأراد شهود بدر فخلفه أبوه على أخواته وكن تسعا وخلفه أيضاً حين خرج إلى أحد وشهد ما بعد ذلك من المشاهد قال ابن عمر حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال سألت جابر بن عبد الله كم غزا رسول الله مست عشرة غزوة و لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحد كان يخلفى على اخواتى وكن ست عشرة غزوة و لم أقدر أن أغزو حتى قتل أبي بأحد كان يخلفى على اخواتى وكن تسعا فكان أول غزوة غزوتها معه حراء الاسد إلى آخر مغازيه قال محد بن عمو حدثنى خارجة بن الحارث قال مات جابر بن عبدالله سنة ٧٨ وهو ابن أربع و تسعين سنة وكان قدذهب بصره قال ورأيت على سريره بُرداً وصلى عليه أبان وهو والى المدينة

## (ذكر من مات أو قتل سنة ٨٠)

منهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب كان يكني أبا جعفر أمه أسماء بنت عَميس قال ابن عمر مات عبدالله بن جعفر رضى الله عنه بالمدينة عام الجحاف سيل كان ببطن مكة جحف بالحاج وذهب بالإبل وعليها الحمولة فصلى عليه أبان بن عُمَان وكان واليّا على المدينة من قبل عبدالملك بن مروان قال وكان له يوم تو فى تسعون سنة وقال على بن محمد تو فى عبدالله بن جعفر سنة أربع أو خمس وثمانين سنة ﷺ وعمرو بن حُريث بن عمرو بن عُمان بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم و يكني أبا سعيدو قبض النبي صلى الله عليه و سلم و هو ابن اثنثي عشرة سنة وقال أبو نعيم الفضل بن دُكَين مات عمر و بن حريث بالكوفة سنة ٨٥ فى خلافة عبدالملك بن مروان . وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم وكان فيمن أسر يوم بدر وكان لامال له ففداه العباس بن عبدالمطلب ذكر ابن سعد أن على بن عيسى النو فلي أخبره عن أبيه عن عمه إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث قال فدى العباس نفسه وابن أخيه عقيلا بثمانين أوقية ذهب ويقال بألف دينار قال ابن سعد وأخبرنا على بن عيسى قال حدثنا أبان بر\_ عثمان عن معاوية بن عمار الدُّهني قال سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر انظروا من ههنا من أهل بيتى من بنى هاشم قال فجاء على بن أبي طالب عليه السلام فنظر إلى العباس و نو فل وعقيل ثم رجع فناداه عقيـل ياابن أم على أما والله لقــد رأيتنا فجاء على إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسولالله رأيت العباس ونوفلا وعقيلا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رأس عقيل فقال أبا يزيد قتل أبوجهل قال إذاً لاتنازَع في تهامة إن كنت أثخنت القوم و إلا فاركب أكتافهم (قال أبوجعفر) وقيل رجع عقيل إلى مكة فلم يزل بها ثم خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً في أول سنة ٨ فشهد غزوة مؤتة ثم رجع فعرض له مرض فلم يسمع له بذكر فى فتح مكة ولا الطائف ولا فى حنين وقيل مات

عقيـل بن أبي طالب بعــد ماعمي في خلافة معاوية . وربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف وهو الذي قال النبي صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكه ألا إنكل دم ومأثرة في الجاهلية وإنها تحت قدى ها تين وإن أول دم أضعُه دُمُ ربيعة بن الحارث وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضعه دُمُ ربيعة بن الحارث وربيعة حيُّ لأن ذلك كان دما لربيعة الطلب به فى الجاهلية وذلك أن ابنا لربيعة صغيراً كان مسترضعاً فى بنى ليث بن بكر وكان بين هذيل وبين ليث بن بكر حرب فخرج ابن ربيعة بن الحارث وهو طفل يحبو أمام البيوت فرمته هذيل بحجر فأصابه الحجر فرضخ رأسه فجاء الإسلام قبل أن يثأرَ ربيعة بن الحارث بدم ابنه فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطلب بذلك الدم فلم يجعل لربيعة السبيل على قاتل ابنه فكان ذلك معنى و ضع النبي صلى الله عليه وسلم دمه وهو إبطاله أن يكون له الطلب به لأنه كان من ذحول الجاهلية وقد هدم الإسلام الطلب بها وأما ابن ربيعة المقتول فانه يختلف في اسمه فاما ابن عمر فانه قال اسمه آدم بن ربيعة وقال بعضهم كان اسمه تمام بز ربيعة وقال بعضهم كان اسمه إياس بن ربيعة وقالوا جميعاً كان ربيعة بن الحارث أسن من عمه العباس ابن عبد المطلب بسنين قالوا ولم يحضر ربيعة بن الحارث بدراً مع المشركين. كان غائباً بالشام ثم قدم بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وســلم مهاجراً أيام الحندق وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فيمن ثبت معه من أهل بيته وأصحابه و تو في ربيعة بعد أخويه نو فل وأبي سفيان في خلافة عمر ابن الخطاب ، وعبدالله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف و كان اسمه عبد شمس فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الله خرج من مكة قبل الفتح مهاجراً إلى رسول الله ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض مغازيه فمات بالصفراء فدفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيصه يعنى قميص النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سعيد أدركته السعادة . وجعفر بن أبى سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم وكان جعفر بن أبى سفيان بمن ثبت

يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليـه وسلم من أصحابه ولم يزل مع أبيه ملازما الرسول الله حيّ قبض و تو في جعفر في وسط خلافة معاوية رضي الله عنه . والحارث أبن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم كان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحب رسول الله عند إسلام أبيه وولدابنه عبدالله على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى به رسول الله فحنكم ودعا له قال ابن سعد أخبر ناعلى ن عيسىءن أبيه قال انتقل الحارث بن نوفل إلى البصرة واختلطَ بها دارا ونزلها في ولاية عبدالله بن عامر بن كريزه مات بالبصرة في آخر خلافة عثمان . وعبدالمطلب أبن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بنهاشم وقد روى عبدالمطلب بن ربيعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلاعلى عهد رسول الله قال ابن عمر وحكاه أبن سعد عن على بن عيسى النوفلي أن عبد المطلب ن ربيعة لم يزل بالمدينة إلى زمن عمر بن الخطاب ثم تحول إلى الشام فنزلها وابتني بها دارا وهلك بدمشق فى خلافة يزيد بن معاوية = وعتبة بن أبي لهب واسم أبي لهب عبد العزى بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف قال ابن سعد أخبرنا على بن عيسى بن عبد الله النوفلي عن حمزة بن عتبة بن إبراهيم اللهي قال حدثنا إبراهيم بن عامر بن أبي سفيان بن معتب وغيره من مشيختنا الهاشميين عنابن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح قال لي ياعباس أين ابنا أخيك عتبة ومعتب لاأراهما قال قلت يارسول الله تنحيا فيمن تنحيمن مشركي قريش فقال لى اذهب فأتني بهما قال العباس فركبت إليهما بعرنة فأتيتهما فقلت إن رسول الله يدعوكما فركبا معى سريعين حتى قدمًا على النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهما إلى الإسلام فأسلما وبايعا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيديهما وانطلق بهما يمشي بينهما حتى أتى بهما الملتزَم وهو مابين باب الكعبة والحجر الاسود فدعا ساعة ثم انصرف والسرور يُرى فى وجهه قال العباس فقلت له سَرك الله يارسول الله فإنى أرى فى وجهك السرور فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنى استوهبت ابني عمى هذين ربى فوهبهما لى قال حمزة بن عتبة

فخرجا معه فى فوره ذاك إلى حنين نشهدا غزوة حنين وثبتا مع رسول الله يومئد فيمن ثبت من أهل بيته وأصحابه وصيبت عين معتب يومئذ ولم يُقم أحد من بني هاشم من الرجال بمكة بعد أن فتحت غير عتبة ومعتب ابني أبي لهب ه وأسامة بن زيد بن حارثة وهو حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكنى أبا محمد وأمه أم أيمن وأسمها بركة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاته وولد أسامة بمكة ونشأ حتى أدرك لم يعرف إلا الإسلام ولم يدن بغيره وهاجر مع أبيه إلى المدينة وكان أبوه زيد في قول بعضهم أول الناس إسلاما ولم يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن سعد أخبرنا الفضل بن دُكين قال حدثنا حنش قال سمعت أبى يقول استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو أبن ثمان عشرة سنة \* قال ابن عمر لم يبلغ أو لاد أسامة من الرجال و النساء في كل دهر أكثر من عشرين إنسانا قال وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن عشرين سنة وكان قد سكن و ادى القرى بعد النبي صلى الله عليه و سلم ثم نزل المدينة فمات بالجرْف في آخر خلافة معاوية \* وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم كان عبداً للعباس بن عبدالمطلب فوهبه النبي صلى الله عليـه وسلم فلما بُشر النبي صلى الله عليه وسـلم بإسلام العباس أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلموهاجر أبو رافع إلى المدينة بعد بدر فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أحداً والخندق والمشاهد كلها وزوجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاته سلمي وشهدت معه خيبر وولدت لابي رافع عبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلى بن أبي طالب عليه السلام روي وسلمان الفارسي وكان يكني أبا عبدالله وأول غزاة غزاها سلمان الخندق وذكر عن جعفر بن سلمان عن هشام بن حسان عن الحسن قال كان عطاء سلمان خمسة آلاف وكان على ثلاثين ألفا من الناس يحطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده \* قال ابن عمر توفي سلمان الفارسي في خلافة عَمَانَ بِن عَفَانَ ١٤ والأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبدالعرَّى بن قصى كان ( m \_ airis \_ m )

قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية وكان موسى بن عقبة يقول هو نو فل بنخو بلدالذي أسلموها جر إلى أرض الحبشة عليه محمد بن عبدالرحمن ابن الاسود بن نوفل بن خويلد ويكني أبا الاسود وهو الذي يقال له يتيم عروة. أبن الزبير ﴿ وَأَبُو الروم عمير بن هاشم بن عبدمناف بن عبد الدار بن قصى وأمه رومية وهو أخو مصعب بن عمير لابيـه . قال ابن عمر كان أبو الروم قديم، الإسلام بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية وشهد أحداً ﴿ وجهم، ابن قيس بن شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي كان قديم، الإسلام وهاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية في قول جميعهم ومعه امرأته مُحرَ يملة بنت عبد الأسود بن خزيمة بن أقيش بن عامر بن بياضة الحزاعيَّة ومعه ابناه منها عمرو وخزيمة ابنا جهم و توفيت حريملة بأرض الحبشة ﷺ والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم . قال ابن عمر حدثني محمد بن عبدالله عِن الزهري عن عروة قال وأخبرنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قالا خرج سلمة ابن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبهم ناس من قريش ليردوهم فلم يقدروا عليهم فلما كانوا بظهر الحرَّة انقطعت أصبع الوليد فدميت فقال

هل أنت إلا إصبَع دَميت وفي سبيل الله مالقيت قال وانقطع فؤاده فمات بالمدينة فبكته أم سلة أبنة أبي أمية فقالت يا عين فابكى للوليد بد بن الوليد بن المغيرة مثل الوليد بن الوليد بن الوليد كفي العشيرة

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لاتقولى هكذا الله مسلمة ولكن قولى و جاءت سكر أنه الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد هو ابن أم مكترم و اختلف فى اسمه فأما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله وأما أهل العراق وهشام بن محمد فيقولون اسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم ابن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى ونسب إلى أمه ابن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى ونسب إلى أمه

أم مكتوم واسم أمه أم مكتوم عاتكة ابنة عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة أسلم ابن أم مكتوم بمكة قديما وكان ضرير البصر وتدم المدينة مهاجرا فاختلف في وقت قدومه إ"ياها فقال محمد بن عمر قدمها بعد بدر بيسير فنزل دار القرَّاء وهي دار مخرمة بن نو فل وكان يؤذن للني صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع بلال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلى بالناس في عامة غزواته وكان صاحب راية المسلمين يوم القادسية ثم رجع إلى المدينة فمات بها ﷺ وأبوذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حَرام بن غفار بن مليْل ابن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار ذكر ابن عمر أنه سمع موسى بن عبيدة يخبر عن نعيم بن عبدالله المجمر عن أبيه قال اسم أبي ذر جندب بن جنادة وكذلككان يقول محمد بن عمر وهشام ابن محمد وغيرهما من أهل السير قال ابن عمر وسمعت أبا معشر نجيحًا يقول اسم أبى ذرَّ برير بن جندب قال وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن موسى ابن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال قال أبوذر كنت في الإسلام خامساً • قال أبو جعفر ثم رجع أبو ذرّ حين أسلم إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدر واحد والخندق ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسـلم المدينة بعد ذلك . قال ابن سعد أخبرنا عبد الله بن عمر وأبو معمر المنقرى حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن أبي بريدة قال لما قدم أبو موسى الاشعرى لتي أبا ذر فجعل أبو موسى يلزمه وكان الاشعرى وجلا خفيف اللحم قصيراً وكان أبو ذرّ رجلا أسودكثير الشعر فجعل الاشعرى لزمه ويقول أبوذرّ اليك عني ويقول الأشعري مرحبا ياأخي ويدفعه أبوذر ويقول لست بأخيك إنماكنت أخاك قبل أن تستعمل قال ثم لقي أبا هريرة فالنزمه فقال مرحبايا أخي فقال له أبو ذر اليك عني هل كنت عملت لهؤلاء قال نعم قال هل تطاولت في البنيان أو اتخذت زرعا أوماشية قال لاقال أنت أخي . قال ابن سعد وأخبرنا الفضل بن دكين قال حد تناصالح بن رستم أبو عامر عن حميد بن هلال عن الاحتف

ابن قيس قال رأيت أبا ذر رجلاطويلا آدم أبيض الرأس و اللحية (قال أبو جعفر) و توفى أبو ذر فى خلافة عثمان بالرَّ بذة ١١٨ بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث ابن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدى بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان ابن أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر وهو ماء السهاءوكان بريدة يكنى أما عبدالله وأسلم حين مربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للهجرة وذكر ابن عمرأن هاشم بن عاصم الاسلمي حدثه عن أبيه قال لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم هوو من معه وكانو ا زهاء ثمانين بيتا وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه قال فحدثني هاشم بن عاصم الأسلى قال حدثني المنذر بن جهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عبَّم ابن الحصيب ليلتئذ صدراً من سورة مريم وقدم بريدة بعد أن مضت بدر وأحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتعلم بقيتها وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ساكني المدينة وغزا معه مغازيه بعد ذلك ولم يزل بريدة مقيها بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حتى فتحت البصرة ومصرت فتحول اليها واختط بهائم خرج منها غازيا إلى خراسان فمات بمرو في و لاية يزيد أبن معاوية وبتى بها ولده ﷺ و دحية بنخليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرى القيس بن الخزرج وهو زيد مناة بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن تضاعة أسلم دحية قديما ولم يشهد بدرا وكان يشبّه بجبريل صلى الله عليه وسلم وشهد مع رسول الله صلى الله عليـه وسلم دحية المشاهد بعد بدر و بق إلى خلافة معاوية ﴿ وأوس بن قيظي بن عمر و بن زيد بن جشم ابن حارثة وابناه كباثة وعبد الله ابنا أوس شهدوا أحدا وحضر معهم عرابة ابن أوس بن قيظي يوم أُحد فاستصغر فردّوعرابة هو الذي قال الشماخ أبن ضرارفيه:

إذا بلغتني وحملت رحلي عَرابة فاشرقى بدّم الوتين

وفي الإسلام ستين سنة و نو فل بن معاوية بن صخر بن يعدى أبا عدالله وكان عمر بن الحطاب بن حنف بن عمر و بن عوف كان يكئي أبا عبدالله وكان عمر بن الحطاب بعثه على مسح أرض العراق وكان عامل على عليه السلام على البصرة حين بويع له و توفى فى خلافة معاوية و وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر و ابن زيد مناة بن عدى بن عمر و بن مالك بن النجار شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكئي أبا الوليد وكان قديم الإسلام و لم يشهد مع رسول الله مشهداً وكان يَحْبُن و توفى فى خلافة معاوية و له عشر و نو مائة سنة عاش فى الجاهلية ستين سنة و له و نو فل بن معاوية بن صخر بن يعمر بن نفائة بن عدى ابن الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة و هم بيت بني الديل وكان معاوية أبو نو فل على بني الديل يوم الفجار و له يقول تأبط شرا

فلا وأبيها مانزلنا بعام ولاعام ولاالنفائي نو فلِ وابنه سلى بن نو فل كان أجود العرب وله يقول الشاعر الجعفري

نسود أقواما وليسوا بسادة بل السيد المحمود سلى بن نوفل وذكر محمد بن عمر أن أبا بكر بن عبد الله بن أبي سبرة حدثه عن جوثة بن عبيد الديلي قال عرّ نوفل بن معاوية الديلي في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة قال وكان شهد مع المشركين من قريش بدراً وأحداً والحندق وكانت له نكاية وذكر ثم أسلم بعد ذلك وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا والطائف ونزل المدينة في بني الديل وقد روى نوفل بن معاوية عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وتوفى نوفل بالمدينة في خلافة يزيد بن معاوية لعنهما الله هه وعرابة بن أوس بن قيظي بن عمر و بن زيد بن جشم بن حارثة ابن الحارث شهد أبوه أوس بن قيظي وأخواه عبد الله وكباثة ابنا أوس أحدا واستصغر عرابة فرد وأجيز في الحندق قال ابن عمر حدثنا عمر بن عقبة عن واستصغر عرابة فرد وأجيز في الحندق قال ابن عمر حدثنا عمر بن عقبة عن عاصم بن عمر بن قتادة قال كان عرابة بن أوس يوم أحد ابن أربع عشرة سنة

وخمسة أشهر فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكب أن يجيزه قال محمد وعرابة بن أوس هو الذى مدحه الشماخ بن ضرار وكان قدم المدينة فأوقر له واحلت تمرآ فقال

رأيت عرابة الأوسىَّ يَنْمِي إلى الخيراتِ منقطعَ القرينِ إذا ما راية (نعت للجمدِ تلقاها عرابةُ باليمين

ويه وعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ولد عبيد الله محمداً وبه كان يكني والعباس والعالية تزوجهاعلى بن عبدالله بن العباس فولدت له محمدَ بن على وفي ولده الخلافة من بني العباس وعبدالرحمن و ُقثم وهما اللذان قتلهما بسرٌ بن أبى ارطاة العامري بالين وكان عبيد الله بن العباس أصغر سنامن عبدالله بن العباس بسنة وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه و بقي عبيد الله بن العباس إلى أيام يزيد بن معاوية واستعمل على بن أبي طالب عليه السلام عبيد الله ابن عباس على اليمن وأمَّره على الموسم قُجَّ بالناس سنة ٣٩ فاصطلح الناس تلك السنة على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة فحج بهم وكان عبيد الله بن العباس سيداً شجاءا سخيًا كان ينحركل يوم جزوراً وكان على مقدمة الحسن بن على عليه السلام إلى معاوبة وأخوه لابيه وأمه قثم بنالعباس غزا خراسان وعليها سعيد بن عثمان فقال اضرب لك بألف سهم فقال لا بل اخمس ثم أعطى الناس حقوقهم ثم أعطني بعدُ ماشدًت وكان ورعا فاضلا وتو في تُقم بسمر قند ﴿ قال أبو جعه ر ﴾ وقال على ابن محمد ولى قثم بن عباس لعلى مكة وأقام للناس الحج وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم الله ومعبد بن العباس وكثير بن العباس قال على بن محمد المدائني أم كثير وتمسَّام أمَّ ولد رومية يقال لها مُسْلية ومات كثير بينبع بالذبحة وتمام بنالعباس رَكَانَ مِنَ أَشَدَّ أَهُلَ زَمَانَهُ بَطْشًا وَكَانَ أَصَغُرَ وَلَدَّ أَبِيهِ ﷺ وعبد الله بن زَمَعَة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى و أمه قريبة الكبرى ابنة أبي أمية ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وأمها عاتكة ابنة عبد المطلب بن هاشم الله ا وعامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبدشمس بن عبــد مناف بن قصى وأمه

البيضاء وهي أم حكيم ابنة عبدالمطلب بن هاشم أسلم عامر بن كريز يوم فتح مكة وبق إلى خلافة عثمان بن عفان وقدم على ابنــه عبد الله بن عامر البصرة وهو واليها لعثمان بنعفان ﷺ وأبوهاشم بنعقبة بنربيعة بنعبدشمس بنعبدمناف أأسلم أبو هاشم يوم فتح مكة وخرج إلى الشأم فنزلها حتى مات ﷺ وقيس بن مخرمة ابن المطلب بن عبدمناف ﴿ والصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف بن قصى أسلم الصلت يوم فتح مكة الله وجُهَم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف الله وعبدالله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف أسلم يوم فتح مكة الهي وركأنة ابن عبديزيد بن هاشم بن المطلب بن عبدمناف بن قصى أسلم فى الفتح وقدم المدينة بعد ذلك فنزلها إلى أن مات بها في أول خلافة معاوية و أخوه لا بيه و أمه ُجير ابن عبديزيد بن هاشم بن المطلب المراب المونبقة واسمه عبدالله بن علقمة بن المطلب ابن عبدمناف ﷺ والأسود بن أبي البختري واسم أبي البختري العاص بن هاشم ابن الحارث بن أسد بن عبد العزى بن قصى أسلم يوم الفتح وأما أبوه أبو البختري خقتل يوم بدر ببدر مشركا ﴿ وهبَّار بن الأسود بن المطلب بن الأسد بن عبد العزى بن قصى وكان هبار فيما ذكر عنه يقول لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله كنت فيمن عاداه ونصب له وآذاه وكان رسول الله صلى الله عليـه و سلم بعث إلى زينب ابنته من يقدم بها من مكة فعرض لها نفر من قريش فيهم هبار فنخس بها وقرع ظهرها بالرمح وكانت حاملا فأســقطت فُرُدْت إلى بيوت بني عدمناف وكان هبار بن الأسود عظيم الجُرْم في الإسلام فأهدرَ دَمهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلما بعث سرية أوصاهم بهبار وقال إن ظفرتم به فاجعلوه بين جذمتين من حطب وحرِّقوه بالنار ثم يقول إنما يعملنب بالنار رب النار إن ظفرتم به فاقطعوا يديه ورجليه ثم اقتلوه (قال أبو جعفر ﴾ وذكر محمد بن عمر أن وافد بن أبي ثابت حدثه عن يزيد بن رومان قال قال الزبير بن العوام مارأيت ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قط لإلا قال إن ظفرتم بهبار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا عنقه فوالله لقد كنت

أطلبه وأسأل عنه والله يعلم لوظفرت به قبل أن يأتى إلى رسـول الله صلى الله عليـه وسلم لقتلـُـته ثم طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناعنده جالس فجعل يعتذر إلى رسول الله ويقول سُبُّ يامجمد من سبِّك وآذٍ من آذاك فقد كنتُ موضعًا في سبك وأذاك وكنت مخذو لا وقد نصرني الله عزوجل وهداني إلى الإسلام قال الزبير فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليطأطئ رأسه استحياء منه بما يعتذر هبار فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدعفوت عنك والاسلام يحب ماكان قبله وكان اشنأمن أحدفبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمه وما يُحمل عليه من الاذى فقال ياهبار سب من سبك قال ابن عمرو حدثني هشام بن عمارة عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في مسجده منصر فه من. الجِعِرَّ انه فطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نظر القوم اليه قالوا يارسول الله هبار بن الأسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيته فأراد بعض القوم القيام اليه فأشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أجلس ووقف عليه هبار فقال يارسولالله السلام عليك إنى أشهدأن لاإله إلاالله وأشهد أنك رسولالله ولقد هربتُ منك في البلاد وأردتُ اللحوق بالأعاجم ثم ذكرتك وعائدتك وفضلك وبرك وصفحك عمن جهل عليك وكنا يارسول الله أهل شرك فهدانا الله عزوجل بك وتنقذنا من الهلكةاصفح عن جهلي وعماكان يبلغك عنى فإنى مقر بسوءتى معترف بذنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوتُ عنك وقد أحسن الله بك حيث هداك الإسلام والإسلام يَحُبُّ ما قبله ١٠٠٠ وهند بن أبي هالة واسم أبي هالة النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة أبن ُغُوَى بن حِرْ وَة بن أسيد بن عمرو بن تميم قدم أبو هالة مكة وأخواه عوف وأنيس فحالفوا بني عبدالدار بنقصي بن كلاب وأقاموا معهم بمكة وتزوج أبوهالة خديجة ابنة خويلد فولدت له هندا وهالة رجلين فسات هالة وأدرك هند الإسلام فأسلم وكان الحسن بن على عليه السلام يحدث عنه بقول حدثني خالى هند بن أبي هالة

وذكر عن معمر بن المثنى أنه قال مر هند بالبصرة مجتازاً فمات بها فلم تقم يومثذ سوق و لا كلاء وقالوا أخو فاطمة أخو فاطمة صلوات الله عليها ﴿ والمهاجر بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخو أم سلمة ابنة أبى أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها وأمها وكان اسم أبى أمية بن المغيرة سهيل وهو زاد الركب وكان إذا سافر أنفق على أصحابه وأهل رفقته في سفرهم ذلك من عنده فسمى بذلك زاد الركب قال ابن عمر حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن المهاجر بن مسمار قال كان المهاجر بن أبي أمية قد وجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأمسلمة كلبي لى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يومه عندك فأدخلته فى بيتها فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرعه إلا مهاجراً آخذ بحقويه من خلفه فضحك رسولالله صلى الله عليه وسلم قالت أمسلمة ارضعنه رضي الله عنك فرضي عنه وولاه صنعاء فانطلق حتى أتى مكة فبلغه أن العنسي قد خرج بصنعاء فرجع إلى المدينة فلم يزل بهاحتي توفى النبي صلى الله عليه و سلم و و لاه أبو بكر صنعاء فمضى فى و لايته قال فقلت لابن أبي سبرة فإن روايتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عاملا فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بصنعاء فقال هكذا أخبرنى مهاجر بن مسمار ﷺ و صفوان بن أمية بن خلف بن و هب بن حذافة بن ُجمح بن عمر و ابن مَصْيُص كان يكني أباوهب قال ابن عمر حدثنا عبد اللهبن يزيدالهذلي عرب أبى حصين قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية بمكة خمسين ألفاً فأقرضه قال محمد بن عمر ولم يزل صفوان صحيح الاسلام ولم يبلغنا أنه غزا مع رسول الله و لا بعده ولم يزل مقيما بمكة إلى أن مات بها في أول خلافة-معاوية وعبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن بخذيمة بن مالك ابن حسل بن عامر بن اۋى أسلم قديما وقد كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدعن الإسلام ثم أسلم يوم فتح مكة وقد مضى خبرهفى كتابنا المسمى المذيل من مختصر تأريخ الرسل والملوك ﴿ والْاقرع بن حابس بن عِقَال بن محمد بن سفیان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن

تميم وكان في و فد بني تميم الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه من غنائم حنين مائة من الإبل وفيه قال عباس بن مرداسما قال ﷺ وصعصعة ابن ناجية بنعقال بن محدبن سفيان بن مجاشع و فدعلى النبي صلى الله عليه و سلم و أسلم ومن ولده الفرزدق الشاعر ابن غالب بن صعصعة ومن ولده أيضاً عقال بن شبة بن عقال بن صعصعة الخطيب الربي والزبر قان بن بدر بن امرى القيس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم وكان اسم الزبرقان الحصين وكان شاعراً جميلا وكان يقال له قمر نجد وكان في وفد تميم الذين وفدوا على رسول الله مسلى الله عليه وسلم فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبر قان بن بدر على صدقة قومه بني سعد بن زيد مناة بن تميم وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليها وارتدت العرب ومنعوا الصدقة وثبت الزبرقان على الإسلام وأخذ الصدقة من قومه فأداها إلى أبي بكر را ومالك بن نويرة بنجرة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع أبن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وقال ابن عمر حدثني عتبة بن جبيرة عن حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال لما صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحج سنة ١٠ قدم المدينة فلما رأى هلال المحرم سنة ١١ بعث المصدقين في العرب فبعث مالك بن نويرة على صدقة بني يربوع وكان قد أسلم وكان شاعراً قالوكان مالك بن نوبرة يسمى الجفول الله ولبيد بنربيعة بن مالك البن جعفر بن كلابالشاعرقال ابن عمر حدثنا موسى بن شيبة بن عمرو بن عبدالله ابن كعب بن مالك بن خارجة بن عبدالله بن كعب قال قدم و فد بني كلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ثلاثة عشر رجلا فى سنة ٩ فيهم لبيد بن ربيعة خنزلوا دار رملة بنت الحدث ثم جاؤا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه سلام الإسلام وأسلموا ورجعوا إلى بلاد قومهم قال ابن سعد أخبرنا نصر ابن باب قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال كتب عمر بن الخطاب إلى المغيرة بن شعبة وهو عامله على الكوفة أن ادعُ مَن قبلك من الشعراء فاستنشدهم ماقالوا من الشعر في الجاهلية والإسلام ثم اكتبْ بذلك إلى فدعام المغيرة فقال

للبيد أنشد في ماقلت من الشعر في الجاهلية و الإسلام قال أبدلني الله عز و جل بذلك سورة البقرة و سورة آل عمر أن و قال للاغلب العجليّ أنشد في قال أرجَزاً تُريد أمْ قصيدًا لقد سألت هيناً موجودًا

قال فكتب بذلك المغيرة إلى عمر فكتب أن انقص الأغلب خمسمائة من عطائه وزدها فى عطاء لبيد فرحل اليه الاغلب فقال أتنقصنى على أن أطعتك قال فكتب عمر إلى المغيرة أن زدعلي الأغلب الخسمانة التي نقصت وأقرها زيادة فى عطاء لبيدين ربيعة ﷺ و تُحبشيُّ بن تُجنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن معيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن وبنومرة بن صعصعة هم عِنو سلول وسلول امرأة وهيأم بني مرة وهي سلول ابنة ذُ هُل بن شيبان بن ثعلبة بها يعرفون وصحب حبشي بنجنادة النبيصلي الله عليه و سلم وشهد مع على عليه السلام مشاهده ﷺ وأبو أمامة الباهليُّ واسمه صُدّى بن عَجلان من بني سهم بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أعصر وهو منبه بن سعد بن قيس بن عيلان اله و زَ يُدُالخيل بن مهلهل بن زيد بن مُنهب بن عبد رُضا بن المختلس بن مُثِوَب بن كنانة بن مالك بن نابل بن أسودان وهو نبهان بن عمرو بن الغو ّث بن طيء بن أدد بن زيد بن يشجُب بن يعرُب بن قحطان وأثَّم طيء دلةُ بنت ذي منجشان بن كِلة بن رَدَمَان بن حمير ولدُّتُهَا أمها على أكمة يقال لها مذحج فسميت حلة مذحج بتلك الاكمة فولدهاكلهم يقال لهم بنو مذحج واسم طيء ُجلهُمة و إنما سمى طيئًا في قول بعضهم لأنه أول من طوى المناهل وقال بعضهم لأنه أوَّل من طوى بشراً ومات زيد الحيل بعد منصر فه من عند النبي صلى الله عليه و سلم فى موضع يقال له فردة قال هشام عن أبيه كان يقال لبطن زيد الخيل الذي هو منه بنوالمختلس وكان لزيد من الولد مكنف بن زيد وبه كان يكني وقدأسلم وصحب النبي صلى الله عليه و سلم وشهد قتال أهل الردة مع خالدبن الوليدوكان له بلاء ﷺ رو ُحرَّ يث بن زيد وكان فارسا صحبالنبي صلى الله عليه و سلم و شهد قتال أهل الردة مع خالد بنالوليد وكان شاعرا ﷺ وعروة بن زيد شهد القادسية وتُسُ الناطف

ويوم مهران فأبلى وقال فى ذلك شعراً وكان زيد الخيل شاعرا الله و عدى بن حاتم الجواد بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرى القيس بن عدى بن أخرَم بن ربيعة بن جر ول بن ثمل بن عمرو بن الغوث بن طيء وكان يكنى أبا طريف شهد عدى بن حاتم القادسية ويوم مهران وقس الناطف والنخيلة ومعه اللواء وشهد الجمل مع أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام و فقتت عينه يومئذ وقتل ابنه وشهد صفين والنهروان مع على بن أبى طالب عليه السلام ومات فى زمن المختار بالكوفة وهو ابن مائة وعشرين سنة وعروبن المسبح بن كعب بن طريف أبن عصر بن غم بن حارثة بن ثوب بن معن بن عتود بن عنين بن سلامان بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طى ء وكان أرى العرب وله يقول امرؤ القيس رب من بني ثعل بن عمره بن الغوث بن عني تعدل المخرج كفيه من سُتَرِهُ وقال و برة بن الجُحدر المعنى من بني دعش

زعَبَ الغرابُ وليْتَه لم يَرْعَبِ بالبَيْن من سَلى وأمِّ الحُوشبِ ليتِ الغرابَ رمَى حَماطَة قليه عمرو بأسهُمه التي لم تُلغَب وعلم وعاش عمرو بنالمسمح خمسين ومأته سنة ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه والله وأسلم ﴿ والاشعث بن قيس وهو الاشتج بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن عدى ابن معاوية بن ثور بن مُرتع بن كندة وهو كندى واسمه ثور بن عفير بن عدى ابن الحارث بن مرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن كهلان بن سبأ بن المرأس فسمى الاشعث وكان أبدا أشعث الرأس فسمى الاشعث وكان أبدا أشعث الرأس فسمى الاشعث وكان أبداً أشعث في سبعين راكباً من كندة ثم ارتد وأسر فبعث به إلى أبى بكر فتاب فيلم يزل مقيا بالمدينة حتى ندب عربن الخطاب فى خلافته الناس إلى غزو العراق فشخص مع سبعد بن أبى وقاص فشهد القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند واختط مع سبعد بن أبى وقاص فشهد القادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند واختط مالكوفة حين اختطها المسلون وبني بها داراً فى كندة و نزلها إلى أن مات وشهد

الأشعث تحكيم الحكمين وأراد على عليه السلام أن يحكم عبدالله بن العباس مع عمرو بن العاص فأبى الاشعث بن قيس وقال لايحكم فيها مضريّان حتى يكون أحدهما يمانيا فحكم على عليه السلام أباموسي الأشعري وكان الأشعث أحد شهود الكتاب وأخوه سيف بن قيس وفد مع الأشعث بن قيس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأمره أن يؤذن لهم فلم يزل يؤذن حتى مات عليه وإبراهيم ابن قيس أخوهما و فد إلى النبي صلى الله عليه و سلم مع الأشعث فأسلم ﷺ و الحارث أبن سعيد بن قيس بن الحارث بن شيبان بن العاتك بن معاوية الأكرمين وفد إلى النبي صلى الله عليه و سلم الله وأماناة بن قيس بن الحارث بن شيبان بن العاتك أبن معاوية الأكرمين و فد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقد كان عاش دهرا وله يقول عوضة بن بدا الشاعر

لقد عاش حتى قيل ليس يميت حلت به من بعد جرْشٍ وحِقْبَةٍ

ألا ليتَمني مُحمَّرتُ يا أمَّ خالد كعُمْرِ أماناة بن قيس بن شيبان وأفنى فثاماً من كهورٍل وتُسبَّانِ دُوَيْهِيةً حلت بنَصر بن دُهمَانِ فأضحَى كأن لم يَغْنَ في الناس ساعة رهين ضريح في سبائب كتان

وكان مع أماناة في الوفد ابنه يزيد بن أماناة وأسلم ثم ارتد فقتل يوم النَجير مرتدا في رواية هشام بن محمد ﷺ ومَعْدان بر\_ الأسود بن عبدالله ابن الحارث الولادة بن عمرو بن معاوية بن الحــارث الأكبر وكان يقــال لمعدان الجِفشِيش و فد إلى النبي صلى الله عليه وآله و سلم مع الأشعث بن قيس وهو الذي قال يارسول الله ألستَ منا فسكت مرتين ثم قال في الثالثة إنا لانقفو أمنا ولا ننتني من أبينا نحن بنو النضر بن كنانة فقال الأشعث فض الله فاك إلاسكت الجفشيش القائل في رواية كندة

أطعنا رسولَ الله إذ كان صادقاً فياعجباً مامالُ مُلكِ أبي بكر أَيُورَثُهَا بَكُرًا إِذَا كَانَ بَعْدَهُ فَتَلَكَ إِذَا وَاللَّهِ قَاصَمْــَةُ الظَّهُر وهذا في رواية هشام بن محمد وأما محمد بن عمر فإنه كان يذكر أن هذين البيتين

لحارثة بن سراقة بن معديكر بالكندى الذى منع زياد بن كبيد الصدقة و انجاز فيمن ارتد ﷺ وقيس بن المَكشُوح واسم المكشوح هبيرة بن عبد بغوث بن الغُزَيل بن سلمة ابن بِدَا بن عامر بن عَوْبَثَان بززاهر بن مراد وإنما سمى أبوه المكشوح واسم المكشوح هبيرة لأنه كشح بالنار أى كوى على كشجِهِ وكان سيد مراد وابنه قيس وكان فارس مَذرِحج و هو الذي احتز رأس العَنمِيي فيما قيل فسمته مُضَر . قيس غدر فقال لسنت غدّر و لـكني حتف مضر و قال محمد بن عمر حدثني عبدالله ابن عمرو بن زهير عن محدبن عمارة بن خزيمة بن ابت قال قال عمرو بن معديكرب لقيس بن مكشوح المرادى حين انتهى إليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ياقيس أنت سيد قومك اليوم وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبياكما يقول فإنه لا يخفى علينا إذا لقيناه اتبعناه وإن كان غير ذلك علمنا علمه وإنه إن سبق إليه رجلمن قومك سادنا وترأس علينا وكناله أذنابا فأبي عليه قيس وسفه رأيه فركب عمرو بن معديكرب في عشرة من قومه حتى أنى المدينة فأسلم ثم انصرف إلى بلاده ﴿ وصفوان بن عسال من بني الرُّبضُ بن زاهر بن عامر ابن عوبثان بن زاهر بن مراد وعداده فى جَمَل أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ﷺ وعمرو بن الحمِق بن الـكاهن بن حبيب بن عمروبن القين بن رزاح ابن عمرو بن سعد بن عمرو بن كعب بن عمرو بايع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصحبه بعد ذلك ثمكان أحد الذين ساروا إلى عثمان بن عفان وشهد المشاهد بعد ذلك مع على بن أبي طالب عليه السلام ثم قتل في الجزيرة قتله ابن أم الحمكم قال ابن عمر عن عيسي بن عبد الرحمن عن الشعبي قال أول رأس حمِل في الإسلام رأس عمرو بن الحق وكُر و بن علقمة بن هِلَال بن جُوَيْبة بن عبد نهم بن حلَّيل بن حبشية بن سَلول بن كعب بن عمرو بن حارثة بن عمرو مُزَيقِيًا. ابن عامر ماء السهاء بن حارثة الغِطريف بن امرئ القيس بن تعلبة بن مازن بن الآزد بن الغوث بن نبت بن مالك بززيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يغرب

ابن قطحان أسلم كرز يوم فتح مكه وكان قد مُعِمَّر عُمْراً طويلا ودَن بهض أعلام الحرَم قدعِميَ على الناسُ فكتب مروانُ بن الحُــكم إلى معاوية بذلك فكتب إليه إنكان كرز بن علقمة حياً فمره فليوقفكم عليه ففعل نهو الذي وضع مَعالِمَ الحرّم في زمن معاوية وهو على ذلك إلى الساعة = والحيْسُمان بن اياس ابن عبدالله بن ضبيعة بن عمرو بن ماذن بن عدى بن عمرو وكان شريفا في قومه أسلم فسن إسلامه ريخ و مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن ثعلبة بن عامر بن ذهل أبن مازن بن ذبيان بن تعلبة بن الدُّول بن سعد مناة بن غامد بن عبد الله بن كعب ابن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازد أسلم مخنف و صحب النبي صلى الله عليه وســلم وهو بيت الازد بالـكونة وكان له إخوة ثلاثة يقال لاحدهم عبد شمس قتل يوم الخيلة والصقعب قتل يوم الجمل وعبد الله قتل يوم الجمل وكان منولد مخنف بن سليم أبومخنف لوط بن يحيي بن سعيد بن مخنف بن سليم الذي يروى عنه أيام الناس ﷺ و فيْرُوز بن الديليي و يكني أبا عبدالله وهو من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن فنفوا عنها الحبشة وغلبوا عليها قال عبد المنعم ثم انتسبوا إلى بني ضبة وقالوا أصابنا سباء في الجاهلية قد غلط عبد المنعم فيما قال. وإنما كانذلك أن ضبة بن أدّ كان له بنون ثلاثة عدًا أحدهم على أحد ولد ضبة ختله فأراد أبو مأن يقتله فهرب فلحق بجبال الديلم فولد له أولاد هنالكوأولاده إلى اليوم يذكرون أن عندهم سرجه وأثاثه وفيروز هو الذي قتل العَنسي الاسود أبن كعب الكذاب الذي تنبّأ باليمن نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله الرجل الصالح فيروز بن الديلي وقد وفد إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم وروى عنه و بعضهم يروى عنه فيقول حدثني الديليي الحميري و بعضهم يقول عن الديلي وهو واحدوهو فيروز الديلي وإنما قيل له الحميري لنزوله في حمير ومخالفته إياهم ومات فيروز فى خلافة عثمان

(ذكر أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسحابه فروى عنه أو نقل عنه علم)

ذكر أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب

ابن هاشم بن عبدمناف منهم العباس بن عبدالمطلب عمر رسول الله و بنوه الفضل وعبد الله وعبيد الله وكل هؤلاء أدركو ارسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنه و نقل عنهم العلم وأكبر من ذكرت من ولد العباس وأسنهم الفضل وبه كان يكنى العباس وهو أقدمهم موتاً وتوفى بالشام في طاءون عمواس قبل أبيه ثم عبدالله وهو الذي أوسع الناس علما ومُدّ له في العمر فعاش إلى أيام فتنة ابن الزبير وعبدالملك بن مروان وقد مضى ذكرى تأريخ وفاته وغير ذلك من أموره ثم عبيد الله وكان أصغر الثلاثة من ولد العباس سنا كان عبدالله أسنّ منــه بسنة وتوفى عبيد الله قبل عبدالله كانت وفاة عبيد الله في أيام يزيد بن معاوية ووفاة عبدالله بعد ذلك بسنين وكانت أم الفضل وعبد الله وعبيدالله وقثم واحدة أمهم جميعاً أم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حَزْن من بني هلال بنعامر وقدكان في ولد العباس لصلبه بمن نقل عنه العلم ورويت عنـــه الآثارغير هؤلاء ككثير وتمام ومعبد غير أنه لايعلم لأحديمنهم سوى من ذكرت سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح ﴿ ومنهم على وعقيـل ابنا أبي طالب بن عبد المطلب والحسن والحسين ابنا على بن أبي طالب وعبد الله بنجعفر بن أبي طالب عليهم السلام كلُّ هؤلاء عاشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و نقل منهم العلمورويت عنهم الآثار وقدمضي ذكري تأريخ وفاتهم ومدة آجالهم الهاه ومنهم الحارث بن نو فل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف من ولده عبدالله بنالحارث بننوفل الذي اصطلح عليه أهل البصرة أيام الزبيرية والمروانية بِبَبِّة لقِّب أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه

(ذكر 'بعض ماروى الحارث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآثار) مثنى على بن سهل الرملى قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيات عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث أبن نوفل عن أييه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله قال كما يقول وإذا قال حي على الصلاة

قاللاحول ولا قُوْة إلا بالله وإذا قال حيَّ على الفلاح قال لاحول و لا قوة إلا بالله حمثني هلال بن العلاء الرقيّ قال حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضيُّ قال حدثنا همام عن ليث عن علقمة بن مر ثد عن عبد الله بن الحارث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة على الميت اللهم َّ اغفر لا حيا ثناو أمو اتناو أصلح ذات بيننا وألَّف بين قلوبنا اللهم هذا عبدك فلان بن فلان لانعلم إلا خيرا كنتَ أعلم به فاغفر لنا وله فقلتُ وأنا أصغر القوم فان أعلم خيراً قال لاتقل إلا ما تعلم ﷺ ومنهم عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف كان فيها ذكر أهل السير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وقدروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث: منها ماحدثنا أبوكريب قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال حدثني عبد المطلب أبن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلموه ومغضب وأناعنده فقال ماأغضبك فقال يارسول الله مالنا ولقريش إذا تلاقوا تلاقوا بوجوهمستبشرة وإذالقونا لقونا بغير ذلك فغضب رسول الله صلى الله عليه وســلم حتى احرّ وجهه حتى استدَرُّ عرق بين عينيه وكان إذا غضب استدرّ خلما سُرّى عنه قال والذي نفس محمد بيده لايدخل قلب امرئ من الإيمان أبدا حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال أيها الناس من آذي العباس فقــد آذاني إنمــا عنم الرجل صنو أبيه ﷺ وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم كان يكني أبا أروى وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ألا إن كل دم. ومأثرة كانت في الجاهلية فهوتحت قدى وإن أول دم أضعه دمُ ربيعة بن الحارث وذلك أنه كان قتل لربيعة ابن في الجاهلية فأبطل الطلب به في الإسلام ولم يجعل الربيعة التباعة قتل قاتل ابنه وعاش ربيعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عمر وقدروى عن النبي صلى الله عليه و سلم وكان فيها ذكر أسنَّ من عمه العباس لأبن عبد المطلب بسنتين

## (ذكر بعض ماروى عنه من الأثر)

حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن عبدالله بن ربيعة عن أبيه عن رجل من قريش قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية وهو واقف بمرفات مع المشركين ورأيتُه فى الإسلام واقفاً موقفه ذلك فعرفت أنه الله عز وجلوقفه ذلك

(ذكر موالى بنى هاشم)

الذين عاشوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروواعنه ونقل عنهم العلم منهم سلمان الفارسي يكني أباعبدالله على مثني الحارث بن محمد قال حدثنا أبن سعد قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الجرمي قال حدثنا جعفر بن سلمان قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن قال كان عطاءُ سلمان خسة آلاف وكان على ثلاثين ألفاً من الناس يحطب في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها وكان إذا خرج عطاؤه أمضاه ويأكل من سفيف يده عثني إسماعيل بن موسى. السدى قال أخبرني شريك عن أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعمالي أمرني بحبُّ أربعة قيل يارسول الله من هم سَمهم لنا فقال على مهم يقول ذلك ثلاثًا وأبوذر والمقداد وسلمان أمرتي. يحبهم وأخبرنىأنه يحبهمو توفى سلمان بالمدائن فىخلافة عثمان ﷺ ومنهم أبورافعي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم كان ملوكا للعباس بن عبدالمطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه النبي صلى الله عليه وســلم وزوجه مولاته سلى فولدت ابنه عبيد الله بن أبي رافع ١١٨ ومنهم أسامة بن زيد الحبّ بن حارثة كان يكني أبا محمد وأمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وســلم ومولاتهـ وقيل إن أسامة كان يوم توفى النبيصلي الله عليه وسلم ابن عشرين سنة فسكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادى القرى ثم رجع إلى المدينة فمات باُلجرف في. آخر خلافة معاوية ﴿ وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكني أبا عبدالله بمن أنم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق ولم يزل مع

رسول الله صلى عليه وسلم حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتحوّل إلى الشأم و نزل حمص وله بها دار صدقة وقيل إنه من حكم بن سعد العشيرة ومنهم صُميرة بن أبى ضميرة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحد ثنى يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابر. وهب قال أخبرنى ابن أبى ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جدّه ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهى تبكى فقال مايبكيك أجائه أنت أعارية أنت أعارية أنت الله عليه وسلم لايفر ق بين والدة وولدها ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر ويونيد أبو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ببكر ويونيد أبو يسار مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم ماحدثت عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الله عليه وسلم قال سمعت أبى يحدث عن جدى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب اليه غفر وسلم يقول من الزّ حف

(ومن حلفاء بني هاشم)

عبدالله بنالمبارك عن عبدالرحن بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبدالله بنالمبارك عن عبدالرحن بن يزيد قال حدثنى بسر بن عبيد الله قال سمعت واثلة بن الاسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوااليها هوابنه مرثد بن أبي مرثد قتل يوم الرجيع هي مشنا سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا إسهاعيل بن أبان قال حدثنى يحيى بن يعلى الاسلى وكان ثقة عن على بن موسى عن القاسم عن مرثد بن أبي مرثد الغنوى وكان بدريا قال وسول الله صلى الله عليه وسلم إن سركم أن تقبل صلات كم فايؤ مكم خياركم فانهم و فدكم فيما بين كم وبين ربكم عز و جل هي وابن ابنه أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوى وكان يكنى

أبايزيد وكانبينه وبينأبيه فىالسن احدى وعشرونسنة شهدأنيس معرسولالله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنينا وكان عين النبي صلى الله عليه وسلم بأوطاس وكان أبو مر ثد حليف حمزة بن عبد المطلب ﷺ مثنى زكرياء بن يحيي بن أبان المصرى قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني الليث بن سعد عن يحيي بن سعيد قال كتب إلى خالد بن أبي عمران أن الحكم بن مسعو د النجر اني حدثه أن أنيس بن أبي مر ثد الانصاري حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكاءو صماءبكاءوعمياء المضطجع فيهاخير من القاعدو القاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خيرمن الساعي ومن أتى فليمدد عنقه هكذا حدّثني به زكرياء بن يحيى قال أنيس بن أبي مر أند الأنصاري و إنما هو أنيس بن مر أند ابن أبي مرثد الغنويّ من غنيّ بن يَعصُر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر (ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من بني المطلب بن عبد مناف بن قصى) الله فهم ركانة بن عبد يزيدبن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي و هو من مسلمة الفتح عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات في أول خلافة معاوية ﷺ و منهم قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبدمناف بن قصى ﷺ و منهم جبير ابن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد منافكان يكني أبا محمد وقيل أبا على أسلم قبل الفتح و نزل المدينة و مات بها في خلافة معاوية وكان أبره مطعم بن عدى من أشراف قريش وكان أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين فلماكان يوم بدر وأسر من أسر من قريش قال لوكان مطعم بن عدى حياً لوهبت له هؤلاء النتني ليده التي كانت له عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وله يقول حسان بن ثابت

فلو كان بحد يُخلِد اليوم واحداً من الناس أنجى بَجْدُه اليوم مُطْعِمَا أَجَرْتَ رسولَ الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لنَّي مُلَبَّ وأحرما وقد روى جبير عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا كثير ا ﴿ ومنهم عقبة بن الحارث بن عامر بن نو فل بن عبد مناف بن قصى روى عقبة عن النبي صلى الله الله

عليه وسلم مثنا ابن بشار قال حدثنا عبدالوهاب قالحدثنا أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنَّعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه قال فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد

## ﴿ وَمِنْ حَلْفًاء بني نَوْفُلُ بِنَ عَبَّدُ مِنَّافٌ بِنَ قَصِّي ﴾

عتبة بن غزوان برجار بن أهيب بن نُسَيْب برزيد بن مالك بن الحارث بن عوف ابن مازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَفةً بن قيس بن عيلان بن مضر يكني أبا عبدالله وقيل أبا غزوان قديم الإسلام عن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وهو الذى مصر البصرةو اختطها وبنيبها المسجدروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما روی عنه ماحدثنا به محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عیسی الزهری قال حدثنا عمرو بن عيسي أبو نعامةالعدوى قال سمعت ُ خالد بن عمير وشُوَ يُسا أبا الرقاد قالا قال عتبة بن غزو ان لقدراً يتني و إنى لسابع ُ سبعةٍ مع رسول الله صلى الله علبه وسلم مالنا طعام إلا ورق السُّمُر حتى تقرحت أشداقنا والتقطتُ بردة فشققتُها بيني و بين سعد ﷺ و من حلفائهم يعلى بن أمية بن أبيٌّ بن عبيدة بن همام ابن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وأمه منية بنت جابر بن أهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بنمنصور هي عمة عتبة بنغزوان وعتبة ويعلى بن أمية منحلفاءالحارث ابن نوفل بن عبد مناف بن قصى وأسلم يعلى بن أمية وأبوه أمية بن أبي وأخوه سلمة بن أمية وأخته نفيسة بنت منية شهد يعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف وتبوك وروى هو وأخوهسلة عنرسول اللهصلي اللهعليه وسلم

(ذكر أسهاء من نقل عنه العلم بمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعده من بنى أسد بن عبد العزّى بن قصى بن كلاب)

الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى أمه صفية بلت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يكني

أبا عبدالله كان رابع الإسلام أو خامسه يوم أسلم فيما قيل وهاجر الهجر تين إلى أرض الحبشة ولم يتخلف عن غزاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبدالله بن مسعود قتل بوادى السباع وهو ينصرف عن وقعة الجمل منطلقاً به إلى المدينة يوم الخيس لعشر ليال خلون من جمادي الآخرة سنة ٣٦ و دفن هنالكو هو يومئذ ابن أربع و ستين وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثًا كثيرًا ﷺ وابنه عبدالله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر ولد في شوال في السنة الثانية من الهجرة وقيل إنَّ أمَّه أسماء هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل به وكان يكني أبا بكرو أبا حبيب ه وحكيم ابن حزام بن خویلد بن أسد بن عبدالعزی بن قصی و أمه أمّ حكيم بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى بن قصى مشى الحارث عن ابن سعد عن محمد بن عمر قال حدثني المنذر بن عبدالله عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير قال سمعتُ حكيم بن حزام يقول وُلدت قبل قدوم أصحاب الفيل بثلاث عشرة سنة أنا أعقل حين أراد عبد المطلب أن يذبح ابنه عبدالله حين وقع نذره وذلك قبل مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وكان يكني أبا خالد ومات بالمدينــة في خلافة معاوية وهو ابن مائة وعشرين سنة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مسلمة الفتح وابناه خالد وهشام أسلما معه يوم فتح مكة وأسلم معهما يومئذ أخراهما عبدالله ويحيي ابنا حكيم بن حزام

(ذكر أسهاء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى عبد الدار بن قصى بن كلاب)

ابن عبد العزى بن عثمان بن عثمان وهو الأوقص بن أبى طلحة واسمه عبدالله ابن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى أسلم بحنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحارب هو ازن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الدار بن قصى بن كلاب ابن طلحة بن أبى طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديدية في صفر سنة ٨ % و منهم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديدية في صفر سنة ٨ % و منهم

أبو السنا بلين بَعكك بن الحارث بن السّباق بن عبد الدار بن قصى بن كلاب وهو من مسلة الفتح

> (ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى زهرة بن كلاب أخى قصى بن كلاب )

ر منهم عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة ابن كلاب الله ومنهم سعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بنزهرة بنكلاب بنمرة يكني أبا إسحاق رهم المسور بنخرمة أبن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب يكني أباعبد الرحن وهو ابن أخت عبدالرحمن بن عوف قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وقدروى عنرسول الله أحاديث فمما روى عنه من ذلك ماحد ثني معمر البحر اني قال حدثناأ بوعام قال حدثنا عبدالله بنجعفر بن المسور بن مخرمة عن أمّ بكر بنت المسور عن المسور قال مر بي يهو دي وأنا خلف النبي صلى الله عليه و سلم قائم و النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال اليهودي ارفع ثوبه عنظهره فذهبت أرفع ثوبه فنضحالنبي صلي الله عليه وسلم في وجهي الماء ﷺ ومنهم نافع بن عُتبة بن أبي و قاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهو من مسلة الفتح أسلم يوم فتح مكة وهو أخو هاشم بن عتبة المرَّقال وروى نافع بن عتبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا رَوَّاد بن الجراح عن المسعوديّ عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل وتقاتلون الروم فيفتحهم الله وتقاتلون فارس فيفتحهم الله وتقاتلون الدّجال فيفتحه الله عز وجل ﷺ ومنهم عبدالرحمن بن أزهر بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن ذهرة بن كلاب شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَّتني يونس بن عبدالاعلى الصدَّفي قال أخبرنا أبن وهب قال أخبرني اسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب حدَّثه عن عبد الرحمن

ابن أزهر قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد يوم حنين فبينا هو كذلك إذ أتى برجل قد شرب الخر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بِالمَتَّيْخَة يريد الجريدة الرطبة ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ترابا من الأرض فرىبه وجهه ره ومنهم عبدالله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بنعبد مناف بززهرة بن كلاب روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماروى عنه ماحدثنا به تميم بن المنتصر الواسطى قال أخبرنا يزيديعني ابن هارون قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الأرقم ابن عبد يغوث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فحضرت الصلاة فليبدأ بالغائط على ومنهم صفوان الزهرى مننا ابن حميد قالحدثنا الحكم بن بشير قالحدثنا بشير بن سلمان عن القاسم بن صفو ان الزهرى عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم أُ بُرِدُوا بالظهر فإن الحر من. نور جهنم ﷺ وعبدالله بن عدى بن حَمْراء الزهرى صَّنى عبدالله بن يوسف الجبيري قال حدثنا أحمد بن عبدالرحمن الحراني قال حدثنا حجاج بن أبي منيع عن عبيد الله بن أبي زياد عرب الزهرى قال أخبر في أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا عمرو بن عدى بن حمراء الزهرى أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو واقفٌ بالحزَّوَّرَة في سوق مكة يقول والله إنكِ لحيرُ الارض أو أحب أرض الله عز وجل إلىَّ ولولا أنى أخرجتُ

(ذكر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلفاء بنى زهرة) هي عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل بن الحارث بن يميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرو يكنى. أبا عبد الرحمن وكان مسعود بن غافل أبو عبد الله حالف فى الجاهلية عبد بن الحارث ابن زهرة هي والمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الذى يقال له المقداد بن

الاسود كان حالف الاسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب في الجاهلية فتبناه الاسود وكان يُدى المقداد بن الاسود حتى أنزل الله الله تعالى نَكْرَةً على نبيه صلى الله عليه وسلم و ادعوهم لآبائهم هو أقسط عندالله ، فقال له المقداد بن عمرو هم ومنهم خباب بن الارت بن جندلة بن سعد بن خزيمة ابن كعب من بني سعد بن زيد مناة بن تميم كان أصابه سبي في فييع بمكة فاشترته أم أنما ربنت ابن سباع الحزاعية حلفاء عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث ابن زهرة فأعتقته وقيل بل أم خباب وأم سباع واحدة فانضم خباب بن الارت للى آل سباع وادعى حلف بني زهرة بهذا السبب وقد روى خباب عن رسول الله على الله عليه وسلم حديثاً كثيرا هم ومنهم شرحبيل بن حسنة وحسنة أمه وهي عَدَوْليّة وأبو شرحبيل عبد الله بن المطاع بن عمرو بن كندة حليف لبني زهرة .

(ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى تيم بن مرة)
﴿ منهم أبو بكر عبدالله بن أبى قحافة واسمه عثمان بن عامر بن عمر بن كعب
ابن سعد بن تيم بن مرَّة

(ومن بنی مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب)

ابن مخربة فولدت له بأرض الحبشة ابنه عبد الله بن عياش ثم رجع إلى مكة حتى قبض رسول الله ثم رجع إلى الشأم فجاهد ثم رجع إلى مكة وأقام بها حتى مات بها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روى عنه ماحد ثنى به محمد بن سهل بن عسكر البخارى قال حدثنا عبدالرزاق قال خبرنا معمر عنأيوب عن نافع عن عيَّاش بن أبي ربيعة قال سمعتُ النبي صلى الله عليه وســلم يقول تجيءُ ريح بين يدى الساعة فتقبض روح كل مؤمن ﷺ ومنهم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أمه عامكة بنت عبــد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهو أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شهد معالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وُحنينا والطائف فرُمى يوم الطائف بسهم فأصابه فقتله فيما يقول أهل السير لا اختلاف بينهم في ذلك ١٤ ومنهم عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد ابن هلال بنعبدالله بنعمر بن مخزوم ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيها ذكر ابن تسع سنين وشهد مع على عليه السلام الجمل ثم استعمله على فارس وتوفى فى خلافة عبدالملك بن مروان بالمدينة روى عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وقد عاش أخوه سلمة بن أبي سلمة بعــد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلافة عبد الملك بن مروان إلا أنه لاتحفظ له عن رسول الله رواية وكان أسن من أخيه عمر بن أبي سلمة وهما جميعا ابنا أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأما أبوهما أبوسلمة فتوفى على عهد رسول الله واسمه عبدالله ابن عبدالاسد ﷺ ومنهم عمروبن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وكان يكني أباسعيد قبض النبيصلي الله عليه وسلم وهو فيها ذكر ابن اثنتى عشرة سنة سكن الكوفة فمات بها سنة ٨٥ وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث فما روى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماحدثنا أبوكريب قال حدثنا ابن نمير ووكيع عن إسماعيــل بن أبي خالد عر. الأصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في صلاة الفجر فكأني أسمع صوته ‹ فلا أقسم بألخنَّسِ

الجَوَارِ الكُنُّسِ ، قال أبوكريبقال وكيعقرا ، إذا الشمس كُوِّرَتْ ، صَمَّنا عبد الحميد بن بيان القَناد قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى لعمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فكأنى أسمع صوته يقرأ ﴿ فلا أقسم بِالْحُنَّسِ الْجُوار الكنَّس، قال فذهبت بي إليه أي فدعالي بالرزق الله ومنهم أخوه سعيدبن حريث وهو أسن من عمرو ذكر أنه شهد فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة ثم نزل بالكوفة بعــد النبي صلى الله عليه و آله وسلم مع أخيه عمرو وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما روى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثنا به ابن بشار قال حدثناعبدالوهاب أبن عبد المجيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبدالملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع داراً فلم يشتر مكائها داراً فانه مال قن ألا يبارك فيه له ١٩١٥ ومنهم عبدالله بن أبى ربيعة واسم أبى ربيعة عمرو بن مخزوم وهو أخو عياش بن أبى ربيعة لابيه وأمه وأبو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الشاعر وأسلم عبد الله بن أبى ربيعة يوم فتح مكة وكان اسمه بجير فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليــــه وسلم عبد الله وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ١٠٠٠ مثني سليمان بن عبد الجبار قال حدثنا زكرياء بن عدى قال حدثنا حاتم عن إسماعيل بن إبراهيم المخزومى عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه بضع عشر ألفا فلما رجع من حُنين دعا به فقال خذ مالك بارك الله لك في أهلك ومالك فإنمــا جزاء السلف الوفاء والحمد الهو ومنهم عكرمة بن أبي جهل واسم أبي جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أسلم بعد فتح مكة ﷺ حدثني أحمد بن عُمَانُ بن حكيم الأودى قال حدثنا شريح بن سلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد أن عكر مة بن أبي جهل لما أتى النبي صلى الله عليه و سلم قال له مرحباً بالراكب المسافر أو المهاجر قال فقلتُ ماأقول.

يارسول الله قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فقلت قال ثم قلتُ ماذا أقول يارسولالله قال تقول إنى أشهدك يارسول الله أنى مهاجر قال فقلت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأنت لتسألني اليوم شيئا أعطيه أحداً من الناس إلا أعطيتك قال فقلت ما أنا لأسألك مالا إلى لمن أكثر قريش. مالا ولسكن أسألك أن تستغفرلى على قنالِ فاتلتك وعلى نفقة أنفقتها لأُصدُّ بها عن سبيل الله عز وجل لأن طالت بي حياة "لا ضعفن ذلك كله ﷺ و منهم السائب بن. أبي السائب أبو عبدالله بن السائب و هو في قول محمد بن عمر الذي يذكر أنه كان. شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كذلك حدثني الحارث عن ابن سعد عنه فأما هشام بن محمد بن المكلي فانه قال كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عبدالله بن السائب بن أبي السائب وأما الوارد في الخبر. فإنه السائب الله مشنا أبوكريب قال حدثنا مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهدعن السائب قال جاء بي عثمان بن عفان وزهير بن أمية فاستأذنا على رسول الله صلى اللهعليه وسلم فأثليا على عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم به منكما ألم تكن شريكي في الجاهلية قلت نعم بأبي أنت وأمي فنِيم الشريك كنت لاتماري ولا تبارى فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياسائب انظر الاخلاق الحسنة الني كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام أقر الضيف وأحسن إلى اليتيم وأكرم الجار. والسائب بن أبي السائب وابنه عبدالله أسلمايوم فتح مكة وكان عبدالله بن السائب يكني أباعبدالرحمن وأما قيس بن السائب فانه ابن عم عبد الله بن السائب و هو قيس بن السائب بن عويمر ابن عائد بن عمران بن مخزوم و هو مولى مجاهد كذلك قال الواقدي أن عبد الحميد ابن عمر أن حدثه عنموسي بن أبي كثير عن مجاهد قال هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب «و عَلَى الذينُ يُطيقُو نَهُ فِدْيةٌ طَعَامُ مشكين، فأفطر وأطعم لـكلِّ يوم مسكنا

(ومن حلفاء بنى مخزوم بمن عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه) على عار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مذحج كان ياسر فيا ذكر قدم مكة مع أخويه الحارث ومالك من اليمن فى طلب أخ لهم فرجع الحارث ومالك إلى اليمن وأقام ياسر بمكة فحالف بها أبا حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم واسم أبى حذيفة بن المغيرة مهشم وقيل مهاشم وكان من المستهزئين فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت خباط فولدت له عمارا فأعتقه أبو حذيفة فلما جاء الإسلام أسلم ياسر وسمية وعمار وشهد عمار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها وعاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عنه وقتل مع على عليه السلام بصفين

(ومن بنی عدی بن کعب بن لؤی بن غالب بمن عاش بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم وروی عنه)

واخوه بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن أورط بن رزاح ابن عدى بن كعب وكان يكنى أ باحفص و ابنه عبد الله وكان يكنى أ با عبد الرحمن وكان زبد أسن من واخوه زيد بن الخطاب بن نفيل وكان يكنى أ باعبد الرحمن وكان زبد أسن من تأخيه عمر وأقدم إسلاما منه وكانت معه راية المسلمين يوم اليمامة فلم يزل يتقدم به فيما ذكر و يضارب بسيفه حتى قتل و سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤى يكنى أ با الاعور قديم الإسلام أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم و قبل أن يدعو فيها و لم يشهد بدراً ولكنه شهد أحدا و ما بعد أحد من مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه و هو من عن مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه و هو من أبن حذافة بن جمح عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه و هو من أبن حذافة بن جمح عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه و هو من أبن أمية فأتى بالطعام فقال انتهسوا اللحم فإنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و سلم يقول انهسوا اللحم فإنى سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله و سلم يقول انهسوا اللحم فإنه أشهى وأهنى وأمرى وهم ومنهم عليه وعلى آله و سلم يقول انهسوا اللحم فإنه أشهى وأهنى وأمرى وهم ومنهم عليه وعلى آله و سلم يقول انهسوا اللحم فإنه أشهى وأهنى وأمرى وهم ومنهم عليه وعلى آله و سلم يقول انهسوا اللحم فإنه أشهى وأهنى وأمرى وهمهم عليه وعلى آله و سلم يقول انهسوا اللحم فإنه أشهى وأهنى وأمرى وهمهم

أبو محذورة المؤذن أوس بن مِ أبير بن لوذان بن ربيعة بن سعد بن جمح وقد قيل في اسمه ونسبه غير ذلك قيل إن اسمه سَمُرة بن محمير بن لوذان بن و هب بن سعد بن جمح وأنه كان له أخ من أبيه وأمه يقال له أوس و عاش بعد النبي صلى الله عليه و سلم حينا من الزمان و روى عنه حرثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا محد بن عمرو بن عبد الرحمن بعد الله بن مُحَيريز قال حدثنا عن أبيه عن جده عبد الله بن محيريز قال رأيت أبا محذورة صاحب رسول الله عن أبيه عن جده عبد الله بن محيريز قال رأيت أبا محذورة صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم و له شعرة فقلت ياءم ألا تأخذ من شعرك فقال ما كنت آخذ شعراً مسحة وسول الله عليه و سلم و دعا فيه بالبركة

(ومن بني عامر بن لؤيّ بن غالب)

﴿ ابن أَمْ مَكْتُومُ مُؤَذِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاخْتَلْفَ فَي اسْمُهُ فقالت نسابَهُ المدنيّين اسمه عبدالله وقالت نسابة العراقيين اسمه عمرو وهم جمعون على نسبه أنه ابن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن مَعِيص بن عامر ابن لؤى وقد قيل فى زائدة بن الاصم بن هَرِ م بن رواحة عاش بعدرسول الله وروى عنه مثنا ابن حميد قال حدثنا يحيي بن الضريس عن أبي سنان عن عمرو بن مرَّة عن أبي البختري عن ابن أم مكتوم قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ﷺ وعامر بن مسعود روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرتني محمد بن عمارة الاسدى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شيخ من قريش يقال له عامر ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة أما ليله نطويلوأما نهاره فقصير ﷺ و نوفل بن معاوية بن عمرو بن صخر بن يَعمر ابن ُنفَاثة بن عدى بن الدَّيل عاش بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و روى عنه مرشنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن أبي أفديك قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن نوفل. ابن معاوية الديلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الصلاة فكأثما

وُ تر أهله وماله ﷺ ومنهم سليمان بن أكيمة الليثي عن رسول الله صلى الله عليــه وسلم ﷺ مثنا سعيد بن عمر و السكوني قال حدثنا الوليد بن سلمة الفلسطيني قال حدثني يعقرب بن عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنسمع الحديث لانقدر على تأديته كما سمعناه قال. إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس ﷺ ومنهم فضالة الليثي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ حدثني الحسن بن قرَّعَة الباهلي قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داو دبن أبي هند عن أبي حرب عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وعلمني مواقيت الصلاة نقلت يارسول الله إن هذه ساعات متواترات وأنارجل ذوشغل فأخبر ني بشيء جامع قال فما استطعت فلا تَدَعن العصرين قلت يارسول الله و ماالعصران قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ﷺ وحدثني إسحاق بنشاهين الواسطى قال حدثناخالد بن عبدالله عن داود عن أبي حرب عن عبدالله بن فضالة الليثي عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسـلم فكان فيها علمني أن قال حافظ على الصلوات الخس قال قلت إن هذه ساعات لى فيهن أشغال فأمر نى بأمر. جامع إذا أنا فعلت أجزأعني قال حافظ على العصرين قال و ماكانت من لغتنا قال قلت وما العصران قال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ﷺ وشداد بن أسامة بن عمرو وهو الهادين عبدالله بن جابرين بشرين عُتُوارة بن عامي أبن ليث وكانت عند شداد بن أسامة سلبي بنتُ عميس أخت أسماء بنت عميس. الخثعمية روى شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثت عن موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى أراه قال صلاتي العشي و هو حامل أحدابي ابنته الحسن أو الحسين عليه السلام فتقدم فوضعه عند قدمه اليمني وسجد رسول الله بين ظهراني صلاته صجدة أطالها قال أبى فرفعتُ رأسي من بين الناس فإذار سول الله صلى الله عليه و سلم

ساجُدُ و إذا الغلام على ظهره فعدتُ فسجدتُ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يارسول الله لقد سجدت في صلاتك هذه سجدة ماكنت تسجدها أفشىء أمرت به أو كان يوحى اليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته رهي ومنهم تخفاف بن إيماء بن رَحضة ابن ُخربة بنخلاف بن حارثة بن غفار روى خفاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثنا به ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف بن إيماء ابن رحضة عنخفاف بن إيماء قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله اللهم العن ر علا وذكوان وعُصّية قالخفاف فمن أجلذلك لعنتالكفرة ﷺ ورافع بن عمروأخوالحكم بن عمرو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثني عبد الرحمن بن الوليد الجرجاني قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا محيد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من بعدى من أمنى أو قال سيكون من أمنى قوم يقرؤن القرآن لا يُجاوزُرُ حلوقهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم مر الرمية ثم لايعودون فيسه شرارالخلق والخليقة، قالسليمان وأكثر ظني أنه قال سيماهم النخالق قال عبد الله أبن الصامت فلقيت رافع بن عمرو الغفارى أخا الحكم بن عمرو فقلت ماحدثت سمعته من أبي ذريقول كذا وكذا وذكرت هذا الحديث له فقال وما أعجبك من هذا فأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ره ومنهم نصر بن عبيدة موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدة بن حزن النصرى قال تفاخر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الإبل وأصحاب الغنم فقال أصحاب الإبل ماأنتم يارعاء الشاء هل تجبُّون شيئا أو تصيبونه ماهي إلا شويهات أحدكم يرعاها ثم يروحها حتى أصَمَتوهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بُعث داود

عليه السلام وهو راعي غنم وبعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم و بعثت " أنا وأنا أرعى غنم أهلى بأجياد فغلبهم أصحاب الغنم ﴿ ومنهم عُمَّ الفرزدُق روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثتُ عن يزيد بن هارون قال أخبر نا لجرير أبن حازم قال حدثنا الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق الشاعر هكذا قال يزيد أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقرأ عليه • فمن كَعَمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خيراً تَرَهُ وَمِن يَعمل مثقال ذَرَّة شرًّا يَرهُ ، قال حسى لاأسمع غيرها ١٠ ومنهم سلم ابن جابر الهجيمي أبو ُجرَى : حدثني إسحاق بن إبراهيم الصواف قالحدثنا يوسف بن يعقوب السدوسي قال حدثنا عبد الواحد بن واصل عن أبي غفار عن أبي تميمة عن أبي جُرَى قال انهيت إلى رجل والناس حوله يصدرون عن رأيه ماقال لهم من شيء رَضوا به فقلت في نفسي إن هــذا لرَجلٌ مَن هذا قالوا هذا رسول الله قلت عليك السلام يارسول الله عليك السلام يارسول الله قال عليك السلام تحية الميت ولكن قل السلام عليك قلت السلام عليك يارسول الله أنت رسول الله قال نعم أنارسول الله الذي إذا أصابك ضرفدعوته استَجابلك وإذا أصابك عام سنة فدعوته استجاب لكوإذا كنت فيأرض قال أوفي أرض خفر فضلَّت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت بأبي وأمي يارسول الله اعهد إلى عهداً قال لاتسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا شأة ولابعيرا قال ولاتزهدن في المعروف وأن تبكلم أخاك وأنت منبسط اليه بوجهك فان-ذلك من المعروف وارفع الإزار إلى نصف الساق و إلا فإلى الكعبين و إياك و إسبال الإزار فإن ذلك من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإذا عيرك رجل بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون وبال ذلك عليك ﴿ ومهم حرملة العنبري روى عن رسول الله: مثنا ابن المثنى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدى قال حدثنا قرة بن خالد عن ضرغامة بن عليبة بن حرملة العنبرى قال حدثني أبي عن أبيه قال أنهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفود من الحي فصلى بنا صلاة الصبح فجعلت أنظر في وجوه القوم ما أكاد أن أعرفهم أي من الغلس ( o -- منتخب )

## (ومن بي ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر)

وسلمان بن عامر الضي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ماحد ثني بشر بن دحية البصرى قال حدثنا حمّا دبن زيد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب امرأة من بنى ضبة أن سلمان بن عامر الضبى رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرفان لم يحد تمراً فليفطر على ماء فان الماء طهور وهو ومنهم عبد الله بن سرجس المزكن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مشنا نصر بن على الجهضمي قال حدثنا فوح ابن قيس قال حدثنا عبد الله بن عمر ان عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس المزئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمتُ الحسن والتُودة و الاقتصاد المرئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السّمتُ الحسن و التُودة و الاقتصاد جرث من أربعة و عشرين جزءا من النبوة هي ومنهم ميسرة الفجر وهو فيما قيل أبو 'بديل بن ميسرة روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مشنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحن قال حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت 'يارسول الله مني كتبت نبيا قال و آدم بين الروح و الجسد عن ميسرة الفجر قال قلت 'يارسول الله مني كتبت نبيا قال و آدم بين الروح و الجسد عن ميسرة الفجر قال قلت 'يارسول الله مني كتبت نبيا قال و آدم بين الروح و الجسد

(ومن بني جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة)

وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عمر بن إسماعيل الهمدانى قال حدثنا يعلى بن الأشدق العُقيلى قال سمعت النابغة يقول أنشدت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم شعراً فقلت عليه وسلم شعراً فقلت أ

بلغنا السهاء تجدنا وجدودنا وإنا لَسَرْجو فوق ذلك مَظهَرا ولا خيرَ في حِلْم إذا لم تبكن له بَوَادِرُ تَحمِي صفوَهُ أَن يَكَدَّرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الامر أصدرا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجدت ياأبا ليلي ثلاثا لا يفض فوك ألا أين المظهر ياأبا ليلي قلت الجنبة قال الجنة إن إشاء الله عليه ومنهم حميد بن ثور الملالي الشاعر

## (و من بنی نمیر بن عامر بن صعصعة)

ابو زهير النميري روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ماحدثني محمد بن عوف الطائي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح قال حدث أبو زهير النميرى أنالنبي صلى الله عليه وســلم قال٪ تقاتلوا الجرادة انه من جندالله الاعظم ١٠٠٥ ومنهم يزيدبن عامر السوائي كان مع المشركين يوم حنين ثم أسلم و روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هثنا محمد بن يزيد الأدمى قال حدثنا معن يعنى إن عيسى القرار عن سعيد بن السائب الطائني عن أبيه عن يزيد بن عامر قال لما كانت انكشافة المسلمين حين انكشفوا يوم حنين ضرب النبي صلى الله عليه و آله وسلم يده إلى الارض فأخذ منها قبضة من تراب فأقبل بها على المشركين وهم متبعون المسلمين فحثابها فىوجوههموقال ارجعوا شاهت الوجوه قال فانصر فنا ما يلتي منا أحد أحدا إلا وهو يمسح القذى عن عينيه وُحبَّشي بن جنادة بن نصر بن أسامة بن الحارث بن مُعَيِط بن عمرو بن جندل ابن مرة بن صعصعة صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنــه أحاديث: مشنى إسماعيل بن موسى السُّدي قال أخبر ما شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السَّلوليّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على منى وأنا من عليَّ لايؤدى ديني إلا أنا أوعلي مثنا ابن حميد قال حدثنا حكام عن عنبسة عن أبي إسحاق عن حبشيٌّ بن جنادة السلوليُّ قال سمعتُ رسولالله صلى الله عليه و سلم يقول على منى وأنا منه لا يبانع عنى إلا أنا أو على قالها فى حجة الوداع ﷺ ومنهم أبو مريم مالك بن ربيعة السلولي أبو بريد بن أبي مريم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث : مشنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن بريد بن أبى مريم عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا مقاما حدثنا بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ﷺ ومنهم الهرماس بن زياد الباهليّ روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ماحدثنى العباس بن أبي طالب قال حدثنا عبدالله بن عمر أن الأصباني قال حدثنا يحيي بن صريس الرازي عن عكرمة ابن عمار عن هرماس قال كنت رديف أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يقول لبيك بحجة وعرة معا هي ومنهم من تغلب جد حرب بن عبيد الله من قبل أمه، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن عطاء عن حرب بن عبيدالله عن جده أبي أمه رجل من بني تغلب قال أسلمنا فأ تينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن قومي قد أسلموا فعلمنا قال اذهب فعلمهم الصلاة والزكاة فحدثني بزكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة فأدبرت فخفظت كل شيء علمنيه إلا الزكاة فرجعت اليه فقلت إلى قد حفظت كل شيء الا الزكاة فأعادها على فلما أدبرت نسيتها فرجعت اليه فقلت قد حفظت كل شيء إلا الزكاة أعشرهم قال لا إنما العشور على اليهود والنصاري وليس على المسلمين عشور

(ذكر أسامى من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن آمن به واتبعه فى حياته وعاش بعده من قباتل اليمين)

المرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الذّوث بن نَبْت بن مالك بن زيد ابن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان والى قحطان جماع نسب المين ثم يختلف فى نسب قحطان النسابون فنهم من ينسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم فيقول هو قحطان بن الهميسع بن تَيمُن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم كذلك كان هشام ابن محد ينسبه ويذكر عن أبيه أنه أدرك أهل النسب والعلم ينسبون قحطان كذلك ومنهم من يقول هو قحطان بن فالغ بن عابر بنشالخ قيل بالخاء والحاء ابن أر فحشد بن نوح صلوات الله عليه وعلى جميع الانبياء وأم الاوس والخزرج وهما ابنا حارثة وهذيم عبد من عليه وعلى جميع الانبياء وأم الاوس والخزرج وهما ابنا حارثة وهذيم عبد حبشى كان يسمى هذيما لانه حَضَنَ سعدا فغلب عليه فقيل سعد ابن هذيم وإنما هو سعد بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ابن هذيم وكان سيدهم حتى مات منصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن بنى قريظة سعد بن وكان سيدهم حتى مات منصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن بنى قريظة سعد بن

معاذ وقد مضى ذكرى أخباره ١٠٠٠ ومنهم خزيمـة بن ثابت الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر ابن غيان بن عامر بن خطمة روى عرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث: حثني العباس بن أبي طالب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد ابن جعفر الانصاري قال حدثنا عبدالله بن محمد بن عمران بن إبراهم بن محمد ابن طاحة بن عبيد الله قال حدثني خزيمة بن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن جده عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تُتعمل على الغمام لقول الله عز وجل وعزتى وجلالى لانصرنك ولو بعد حين ﷺ ومنهم أخو خزيمة بن ثابت روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ماحدثني عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمارة بنخريمة بن ثابت وخزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين قال عمارة أخبره عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خريمة بن ثابت رأى في المنام أنه سجد على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى خزيمة رسول الله فحدثه قال فاضطجع رسول الله ثم قال له صدَّق رؤياك فسجد على جبهته ﷺ ومنهم عبدالله بن حنظلة بن الراهب روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: مثني محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا الحسن بن ثو ار أبو العلاء قال حدثنا عكرمة بنعمار عن ضمضم بن جوسعن عبدالله بنحنظلة بن الراهب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيّت على ناقة لاضرب ولاطرد ولا اليك اليك اليك الله منهم ثم من بني حارثة بن الحارث عُويمر بن أشقر روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : حثني العباس بن الوليد البيروتي قال أخبرني أبى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيي بن سعيد الانصاري عن عباد بن تمبم عن عويمر بن أشقر الانصاري ثم المازني أنه ذبح أضحيَّته قبل أن يصلي رسول الله ثم إنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود لضحيَّته . وسمَّتي يونس بن عبد الأعلى الصَّدَّف

قال أخبرني أبن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث ومالك بن أنس أن يحيي ابن سعيد الانصاري حدثهما عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر الانصاري أنه ذبح ضحيته قبـل أن يغدو يوم الاضحى وأنه ذكر ذلك لرســول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله أن يعود بضحية أخرى . ومثنى ابن سنان القزاز قال حدثنا موسى عن حماد عن يحيي بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يصلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد ﷺ ومنهم مجتمع بن جارية من بني عمر وبن عوف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث: مرثني الحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش الحصيّ عن عبد العزيز بن عبيد الله عن يعقوب بن مجمع بن جارية عن أبيه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في جنازة رجل من بني عمرو بن عوف حتى انتهى إلى المقبرة فقال السلام على أهل القبور ثلات مرات من كان منكم من المؤمنين والمسلمين أنتم لنا فَرَنْطُ ونحن الحم تَبَعْ عافانا الله عز وجل وإياكم ﷺ ومهم حذَّيفة بن اليمان أبو عبدالله أصله من عَبْس بن بَغِيض وهو حليف لبي عبدالاشهل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً كثيراً ﴿ ومنهم أبو أيوب خالد بن زيدبن كلبب بن ثعلبة بن عبد بنءوف بن غنم بن مالك بن النجار وهو تيم الله بن ثعلبة بن عمر وبن الخزرج شهد العقبة مع السبعين من الانصار وشهدبدرآ وأحدا والخندق والمشاهدكلها معرسول اللهصلي اللهعليه وسلموروى عن رسول الله حديثاً كثيراً الله ومهم ثابت بن قيس بن شماس بن امرى القيس بن مالك الآغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج روى عن رسول الله صلى الله عليه رسلماً حاديث: مشتى يونسبن عبد الاعلى الصّدق قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا داود بن عبدالرحمن المكي عن عمرو بن يحيى المازني عن يوسف بن محمد ابن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه فقال اكشف الباس رب الناس عن قيس بن شماس ثم أخذ ترابا من بُطِحان فِعله في قدح فيه ما يُفضيُّه عليه رهم ومنهم أبو اليَسَر كعب بن عمرو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثنا حميدبن مَسعدة السَّامي قال حدثنا بشر أبن المقضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن حنظلة بنقيس عنأ بى اليسر البدري أن رسول الشملي الله عليه وسلم قال من أحب أن يُظله الله في ظله وأشار بيده فليُنظرِ مُعسراً أوليضع له ره الله ومنهم عبيدبن رفاعة الزُّرق مثني حوثرة بن محمد المنقرى وسعيد بن الربيع الرازي قالا حدثنا سفيان عن عمرو عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يارسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أ فلَسترقي لهم قال نعم فلو كان شيءيسبق القدر لسبقت العين ﷺ ومنهم خلاد بن رفاعة بن رافع روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مشنا عبيد الله بن سعد الزهرى فال حدثنا عمى عن شريك عن عبد الله بن عون عن على بن يحى عن خلاد بن رفاعة بن رافع وكان بدريا قال جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم وهوجالس فصلى قريباً منه ثم انصرف فوقف على نبي الله فسلم عليه فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم أعِدْ صلاتك فإنك لم تصلُّ فصلى نحواً عاصلي ثم انصر ف فوقف على الذي صلى الله عليه و سلم فسلم فقال له النبي صلى الله عليه و سلم أعِد صلاتك فإنك لم تصلُّ فقال ياني الله علمني قال إذا توجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بما شاءالله أن تقرأ فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك فإذا رفعت فأقم صلبك حتى ترجع العظام فىمفاصلها فإذا سجدت فمكن سجودك فإذا رفعت فاجلس على فخذك اليسرى ثم افعل مثل ذلك فى كل ركعة وسجدة حتى تفرغ الله ومهم زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان أحد بني بياضة بن عامر بن زريق روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيأ فقال وذاك عند أو ان ذهاب العلم قلنا يارسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرَّته أبناءنا و يُقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال تُمكلتك أُمُّكُ زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هــذه اليهود والنصاري يقرؤن التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء بما فيهما ﷺ ومنهم أبو أبي إبراهيم الانصارى حدثى محمد بن عبد الله بن بريع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا هشام الدَّستوائى عن يحي بن أبى كثير عن أبى إبراهيم الانصارى عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فى الصلاة على الميت اللهم المخفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأثنانا وصغيرنا وكبيرنا وحدثنيه أبن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعى أن يحي حدثه عن أبي إبراهيم رجل من بنى عبد الأشهل حدثه أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى الله عليه وسلم يصلى على جنازة يقول اللهم اغفر الأولنا وآخرنا وحينا وميتنا وذكرنا وأثنانا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا اللهم الانحرمنا أجره ولا تصلمنا بعده (قال يحيى) وحدثنى أبوسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فيه ومن أحييته فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان في عمير وعمير الإنصارى روى عن رسول الله صلى ألله عليه وسلم : صمنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن سعيد بن عبير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عن سعيد بن عبير قال نصارى عن أبيه ركان بدريا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على من أمتى صلاة مخلصاً بهامن نفسه صلى الله عليه بها عشر صلوات و رفعه بها عشر درجات وكتب اله بها عشر حسنات و عاعنه بها عشر سيئات

(ذكر بعض أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن آمن به و اتبعه في حياته وروى عنه بعد وفاته في سائر قبائل اليمن

ابن قطان من من خواعة وهم بنول كعب و مليح و عدى بني عمر و بن ربيعة بن حارثة بن المن قطان من من خواعة وهم بنول كعب و مليح و عدى بني عمر و بن ربيعة بن حارثة بن عمر و مزيقياء بن عامر ماء السهاء بن حارثة الغطريف بن امرى القيس بن ثعلبة بن مازن الله و منهم الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن جرّيبة بن جهمة بن غاضرة ابن حبيسية بن كعب بن عمر و وهو أبو عمر ان بن حصين روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : عرض ابن حميدة ال حدثنا هارون بن المغيرة قال حدثنا عمر و يعى أبيه أنه أتى النبي صلى أبن أبي قيس عن منصور عن ربعى عن عمر ان بن الحصين عن أبيه أنه أتى النبي صلى

الله عليه وسلم قبل أن يُسلم فقال يا محمد ، عبد المطلب كان خير ألقو مه منك كان يُطمعهم الكبدَ والسنام وأنت تنحرهم ثم قال علمي فقال قل اللهم قِني شر نفسي واعزم لى على أرشد أمرى ثم أتاه وقدأسلم فقال ماأقول قال قل اللهم اغفر لى ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما علمت وماجهلت ﴿ ومنهم سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون وهو عبدالعزى بن منقذو كانسليان يكني أبامطرف وكان اسمه قبل أن يسلم يسار فلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان وشهدمع على بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين وقد قيل إنه لم يشهد الجمل فأما فى شهوده معه صفين فلم يختلف فيه و قتل بدين الوردة بناحية قرقيسياء قتله يزيد بن الحصين بن نمير وهو يو مئذرئيس التوابين وصاحب أمرهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث: عشا نصر بن على الجهضمي قال حدثنا أبي عن شعبة عن عبد الأكرم رجل من أهل الكوفة عن أبيه عن سلمان بن صرد قال أنانًا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ليالي لانقدر أولا ' يقدر على طعام الله عليه عليه ومنهم حُبَيْش بن خالد الأشعر بن ُخانيف روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماحدثني أبو هشام محمد بن سليمان بن الحكم بن أيوب بن سليمان بن ثابت بن يسار الكعي الربعي قال حدثني عبي أيوب بن الحكم بن أيوب عن حزام بن هشام عن أبيه هشام بن حبيش عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكه خرج منها مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبدالله بن الاريقط فروا على خيمتي أم مَعبدالخزاعية وكانت برزة جلدة تحتى بفناء القبّة ثم تستى و تطعم فسألوها لحسا وتمرآ ليشتروه منها فلم يصيبوا من ذلك شيئاً وكان القوم مُر ملين قال أبوهشام مُشتين قال الطبري و إنماهو مُسْنِتين فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فى كسر الخيمة فقال ماهذه الشاة ياأم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال هل بها من ابن قالت هي أجهد من ذلك قال أتأذنين لي أن أحلبَها قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها خلباً فاحلبُها فدعا بهــا رسول الله

فمسح بيده ضرعها وسمى الله ودعالها فى شاتها فتفاجّت عليه ودرّت واجترّت ودعا يإناء يربض الرهط فحلب فيه تجاحى علاه البهاء ثم سقاها حيى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب آخرهم ثم أراضوا ثم حلَبَ فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وبايعها وارتحلوا عنها فقل مالبثت حتى جاءها زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عِمافاً تساوكن هزلا ُضحّى نُخْهُن قليل فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عازب حيال ولا تحلوب في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا قال صِفيه لى يا أم معبد قالت رأيتُ رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخَـَلق لم يَعبه أنحله ولم "تزْرِ به صَعْلة (هكذا قال) أبو هشام و إنما هولم تعبه بجلة ولم زربه صُقلة وسيم فسيم في عينيه دَعَج أو في أشفاره وطف \_ قال أبو هشام: عطف \_ و في صوته صهل \_ قال الشيخ وهو خطأ و إنماهو صَحَلِ بالحاء \_ و في عنقه سطع و في لحيته كثافة ي أزج أقرنُ إن صمت فعليه الوقاروإن تكلم سما وعلاه البهاءُ أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لانزر ولاهذر كأن منطقه خرزات ُنظم يتحدّر، ربعة لاياس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنضَرُ الثلاثة منظراً وأحسبهم قدراً لهر فقاءُ يحُفون به ، إن قال نصتوا لقوله \_قال الطبرى: وإنماهو أنصتوا لقوله \_وإنام تبادروا إلى أمره محفورٌ عشود لاعابس ولا مفند\_قال أبو هشام: ولا معتد \_ ولاخطأ . قال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ماذكر بمكة ولقد هممتُ أن أصحبه إن وجدتُ إلى ذلك سبيلا فأصبحَ صوتُ ببكة عالياً يسمعون الصوت ولايدرون من صاحبه وهو يقول

جزى اللهُ وبُ النَّاسِ خير جزائه ﴿ رَفِيقَ بْنِ قَالًا خَيْمَتَى ۚ أُمِّ مَعِيدٍ 

هما نَزَلاها بالهـ دى واهتدتْ به فقد فاز مَن أُمَّىي رفيقَ محمد فيالَ قصيّ مازَوَى اللهُ عنكُمُ به من فَعال لا بجازى وسُودَد سَلُوا أَخْتَكُمُ عَن شَاتُهَا وَإِنَاتُهَا فَإِنكُمُ إِنْ تَسَالُوا الشَّاةَ تَشْهَد دعاها بشـاة حائـل فَتَحلبَت عليـه صَريح ضَرَّةِ الشَّاة مُن بِد قال الطبرى هكذا أنشدنيه أبو هشام وإنمـا هو فتحلبت له بصريح ضرةً الشاة مزبد

فغادَرَها رهناً لديها لحالب يُردِّدُها فى مصدر ثم مَوْرِدِ فلما سمع بذلك حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبب يجاوب الهاتف وهويقول

لقد خاب قوثم زال عنهم نبيهم

رَّحُلَ عن قومٍ فَضَلَّت عقولِهم

هَدَاهم به بعد الضــلالة ربهم

وهل يستوى ضُلالُ قوم تَسفهوا

وقد نزلَت منه على أهل يثرب

ني يرَى مالا يرَى الناس حوله

وُقَدِّسَ مَن يَسرِى إليهم ويَفتدى وحلَّ على قورم بنور مجدَّد وأرشَدَهم من يبتغ الحقَّ يُرشَد على وهُدَأْةُ يهتدون بمُهتد ركابُ هدى حلت عليهم بأسعد ويتلوكتابَ الله فى كلّ مسجِد

قال الطبرى والذى نرويه فى كل مشهد وإن قال فى يوم مقالة غائب فتصديقها فى اليوم أوفى تحتى الغد ليهني أبا بكر سعادة جده بصحته من يُسعد الله كسعد ليهن بى كعب مقام فتامهم ومقعدُها المؤمنين بمرصد قال فلحقه فأسلم حمثنى إبراهيم القارى أبو إسحاق الكوفى قال حدثنا بشر بن حسن أبو أحمد السكرى قال حدثنا عبد الملك بن وهب المَدْحجى عن الحرُ بن الصياح النحمى عن أبى مَعْبَد الحزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج السياح النحمى عن أبى مَعْبَد الحزاعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله بن أريقط الله في فروا بخيمتى أم معمد الحزاعية وكانت امرأة بَرْزة جلدة عبد الله بن أريقط الله في فروا بخيمتى أم معمد الحزاعية وكانت امرأة بَرْزة جلدة عبد عبد الله بن الهيئة من ذلك وإذا القوم مُرملون مسنتون فقالت لوكان عندنا شيء عندها شيئا من ذلك وإذا القوم مُرملون مسنتون فقالت لوكان عندنا شيء

ما أعوزكم القِرَى فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فى كُسْر خيمتها فقال ماهذه الشاة ياأم معبد قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم قال فهل بها من لَبَن قالت هي أجهد من ذلك قال أفتأذنين أن أحلبها قالت بأبى وأمى إن رأيت بها حلباً فاحلبها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله عز وجل فتفاجت و درّت و اجترّت فدعا بإناءٍ لها أيربض الرهط فحلبَ فيه ثجاً حتى غلبه الثمال فسقاها فشربت حتى رويت وسقوا حتى رووا وقال ساقى القوم آخرهم فشربوا جميعاً عَللا بعد نهَل حتى أراضوا ثم حلبوا فيه تانيا عَوْداً على بدءٍ فغادَرَه عندها فقلها لبثت أن جاء زوجها أبومعبد يسوق أَعْنَرًا تُحْتَلًا عِمَانًا تَسَاوَكُ هُ وَلَا مُحْهَنَ قَلْيُلَ لَا نَقْى بَهْنَ فَلَمَّا رَأَى اللَّبِن عَجِبَ وقال من أين هذا لكم والشاءُ عَازبة ولا حلوبة في البيت قالت لاو الله إلا أنه مربنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت قال أراه والله صاحب قريش الذى ذكر لنا صِفِيه لي يا أم معبد قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مُتبَلج الوجه حسن الخلق لم تَعبُّه بُحْلة ولم تَرْرِبه صَعْلة وسيم قسيم في عينيه دَعَج وفي أشفاره وَطَفْ وفي صوته صهل \_ قال الطبرى و إنما هو صَحَل \_ أحور أكل أزجُ أفر نرجل في عنقه سطع و فى لحيته كنافة \_قال الطبرى: و إنماهو كنائة \_ إذا صمت فعليه الوقار و إذا تكلم سهاو علاه البهاء كأنَّ منطقه خرزاتُ نظم يتحدُّرن ، ُحلوُ المنطق فصل لا نزرو لا هزر، أجهرالناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب ربعة لاتشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قِصَر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدرا له رفقاءُ يحفون به إن قال سمعوا لقوله وإن أم تبادروا إلى أم، محفود محشود لاعابس ولا مفند قال هذا والله صاحب قريش الذى ذكرلنا ولوكنت وافقته لالتمست صحبته ولافعلن ذلك إن وجدت اليه سبيلا وأصبح صَوت بمكة عال يسمعونه ولايدرون من يقوله بين السماء والأرض وهو يقول

جزَى الله ربُّ الناس خير جزائه رفيقين حَلا خيمتى أم معبَـدِ هما نزلا بالـبِرّ وارتحــلا به فأفلعَ مَن أمسَى رفيقَ محمد

فَيَالَ قَصَى مَا زَوَى الله عَنْكُم به من فَعَالِ لا يَجَازَى وُسُودَد فإنكم إن تسألوا الشاةَ تَشْهَدِ سَلُوا أُختَـكُم عن شاتها وإنائها له بصريح ضرّة الشاة مُزيد دعاها بشاةٍ حائل فتحلبت يُدرُّ لها في مَصْدَر ثُم مَوْرِدِ فغادره رهناً لدبها بحالب فأصبح الناس وقد فقدوا نديهم صلى الله عليه وسلم فأخذوا علىخيمتى أم معبد حتى لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه حسان وهو يقول

وقدِّسَ من يَسْرِي إليه ويَغتدي وحلّ على قوم بنور مجَـــــدّدِ عَمَّى وهدأة متدون بمُهتد نی پری مالا یری الناس حوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد وإن قال في يوم مقالةً غائب فتصديقها في ضحُوة اليوم أو غد ليَهْنِ أَبِا بِكُر سِعَادَةُ جَـدَّه بِصُحْبَة مِن يُسْعِدِ الله يَسْعَدِ وَيَهْنِ بَيْ كَعْبِ مَكَانِ فَتَاتَهُم وَمَقْعَدُهَا للنَّوْمِنْينِ بَمُرَصِّدِ

لقد خاب قوثم زال عنهم نبيهم ترحَّلَ عن قومٍ فزالت عقولهم وهل يستوى ضُلال قوم تَسكُّنُوا

ه ومنهم هنيدة بن خالد الحزاعي : حدثني محمد بن عمارة الأسدى قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد الخزاعي قال بينمار سول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل إذأتاه رجل فقال يارسول الله أعطني سيفًا فلأقاتل به قال لعلك أن تقوم في الكيُّول قال فأعطاه سيفاً فأخذ يرتجز وهويقول

إنى امرؤ بايعني خليلي ونحن عند أسفل النخيل أَلا أُخُونَ الدهرَ في الكَّيولِ أَصْرِبْ بسيفِ اللهِ والرسولِ قال فمازال يقاتل حتى عطفوا عليه فقتلوه ﷺ ومنهم نميرالخزاعي : مثني محمد أبن خلف العسقلاني ومحمد بن عوف الطائي من أهل حمص قالا حدثنا الفِرْيابي قال حدثنا عصام بن قدامة قال حدثنا مالك بن نمير الخزاعي قال حدثني أبيأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً في الصلاة واضعاً ذراعه على فحذه اليمني

رافعاً أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدءو ر ومهم رافع ابن عبد الحارث مثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب عن رجل عن نافع بن عبد الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة المره المسلم المسكنُ الواسع والجار الصالح والمركب المنيء ١١ ومنهم عمر و بنشاس مثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبان بن صالحقال كنت مع عيسى ابن الفضل بن معقل بن سنان الأشجعي قال حدثني أبو بُرْدة بن نيار مكرز الأسلى عن خاله عمرو بن شاس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى عليا فقد آذانی 🚅 و منهم القعقاع بن أبي حَدْرَد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن إبراهيم المعروف بابن صدران و يعقوب بن إبراهيم بن جبير الواسطى قالا حدثنا صفوان بن عبسى قال حدثنا عبد الله بنسعيد عن أبيه عن القعقاع بن أبي حدر د الأسلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تمعَدُّ دوا واخْشُوْشنوا وانتضلوا وامشوا حفاةً الله ومنهم معاذبن أنس الجهني : مثنا أبوكريب قال حدثنا سعيد بن الوليد عن ابن مبارك عن يحيي بن أيوب عن عبد الله بن سليان عن إسهاعيل بن يحيى المعافري أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق يغتابه بعث الله عز وجل اليـه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن قنَّى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله جل وعز على جسر جهنم حتى خرج مماقال (ذكر أسماء من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاشعر "يين)

وهم بنو الأشعر واسمه نبت بن أدد بن زيد بن يَشجُب بن عَريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان هي منهم أبوموسى عبد الله وأخوه أبو بردة هي ومنهم أبو مالك الاشعرى : مثنى يونس بن عبد الاعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنى معاوية بن صالح عن حاتم بن كريب عن مالك بن أبى مريم عن عبد الرحمن بن غنم الاشعرى عن أبى مالك الاشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أنه قال د ليشر بن نائس من أمتى الخر يسمونها بغير اسمها

ويضرب على رؤسهم المعازف يخسف الله عز وجل بهم الأرض ويجعل منهم قِرَدَةً وَخَنَازِيرٍ ،

﴿ ذَكُرُ أَسَهَاءَ مِن رُوى عِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن حَضَر •وت ﴾ ١٤ منهم وائل بن حُجر الحضرمي ١٤ ومنهم عبدالرحمن بن عائش الحضرمي: مثنى العباس بر الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا ابن جابر قال وحدثنا الأوزاعي أيضا قال حدثني خالدبن اللجلاج قال سمعت عبد الرحمن ابن عائش الحضرمي يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال له قائل مارأيت أسفر وجها منك الغداة قال ومالي وقد تبدى لي ربي فى أحسن صورة فقال فيم يختصم الملأ الأعلى يامحمد قال قلت أنت أعلم يارب فوضع يده بين كتني فوجدت بردها بين ثديٌّ فعلمتُ ما في السماء و الأرض ثم تلا هذه الآية «وكذلك ُنرِي إبراهيمَ ملكوتَ السمواتِ والأرضِ وليكونَ من المُو قِنِينَ ، قال فيم يختصم الملأ الاعلى يامحمد قلت في الكفارات رب قال وماهن قلت المشي على الأقـدام إلى الجمعات والجلوس في المساجد خلاف الصلوات وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره وقال من يفعل ذلك يعش بخير و يمت بخير و يكن من خطيئته كيوم ولدته أمه ومن الدرجات إطعام الطعام وبذل السلام وأن تقوم بالليل والناس نيام سل تعطُّه قال اللهم إنني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علىَّ وإذا أردت فتنة في قوم فتو فني غير مفتون فتعلموهن فوالذي نفسي بيده إنهن لحقُّ

(ومن كندة)

رملة بن عمران عن عبدالله بن الحارث الكندى حدثت عن ابن مهدى عن ابن المبارك عن حرملة بن عمران عن عبدالله بن الحارث الآزدى قال سمعت غرفة بن الحارث الكندى قال شمدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وأتى بالبدن فقال ادعوالى أبا حسن فدعى فقال خذ أسفل الحربة وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف

الدمشق قال حدثنا عتبة بن حماد قال حدثنا منيب بن مدرك الازدى عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله عليه وسلم فى الجاهلية يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا حتى انتصف النهار فجاءت جارية بعس من ماء فغسل وجهة ثم قال يا بنية أبشرى ولا تحزنى و لا تخشى على أبيك غلبة ولا ذلا فقلت من هذه فقالوا زينب ابنته وهى يومتذ وصيفة . وحمثنى بهذا الحديث عبد الله بن محمد بن عمرو الغزى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرملي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب الدمشق قال حدثنا أبو خليد عتبة بن حماد الحكى قال حدثنا منيب أبن مدرك الازدى عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية وهو يقول للناس قولوا الإله إلا الله تفلحوا فمنهم من تفل فى وجهه من مناه فغسل وجهه ثم قال يا بنية أبشرى ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث من ماه فغسل وجهه من سبه حتى انتصف النهار فجاءت جارية بعس من ماه فغسل وجهه ثم قال يا بنية أبشرى ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث من ماه فغسل وجهه ثم قال يا بنية أبشرى ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث من من من من من بن سهل

(ومن همدان)

وهو أسلَة بن مالك بن يزيد بن أسلَة بن ربيعة بن الحيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ رائع عبد خير بن يزيد الحيواني و يكني أباعمارة أدرك النبي صلى الله

عليه وسلم وذكرأن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليهم وأنه يذكر ذلك وكان يُعَد مر. أصحاب على بن أبي طالب عليه السلام شهد معه صفين : مثنى محمد بن خالد قال حدثنا مسيهر بن عبد الملك بن سلع قال حدثنا أبي قال قلت لعبدخير يا أباعمارة إنك قد كبرت فكم أتى عليك قال عشرون ومائة سنة قلت وهل تذكر من أمر الجهال شيئاً قال أذكر أن أى طبخت لنا قدراً فقلت أطعمينا فقالت حتى يجيء أبوكم فجاء أبي فقال إن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءنا ينهانا عن لحوم الميتة قال فاذكر أنهاكانت لجم ميتة فأكفأناها و منهم 'سويد بن هبيرة من سكان البصرة: هثني عبدالله بن إسحاق الناقد الواسطى والحسين بن على الصدائي قالا حدثنا روح قال حدثنا أبو نعامة العدوى عن مسلم بن بديل عن إياس بن رُهير عن سويد بن هبيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير مال المرءله مهرة مأمورة أوسكة مأبورة إلى ههنا حديث الصدائي وزاد الناقد في حديثه قال السكة النخل و المهرة المأمورة الكثيرة الولد اله ومنهم أبوأبي المهال: حدثي زُرَيق بن السُّخت قال حدثنا شَبَابة بن سوَّار قال حدثنا سلم بن أبي هلال عن عبد الملك بن أبي بشير عن أبي المهال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوأ ما تكون السِّنة ما بين سقوط النجم إلى طلوعه رهي وعمير بزوهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن عبد الله الهلالي أبو مسعود المكتب قال حدثنا سعيد بن سلام قال حدثنا هشام بن الغاز عن محمد بن أبان عن عمير بن و هب خال رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أقبل عمير فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسطله رداءه فقال اجلس فقال أعلى ردائك أجلس يارسول الله قال اجلس فإنما الخال والد فلما جلس قال ألاأعلمك كلمات منأراد الله به خيراً علمه إياه ثملم ينسه ذلك حتى يموت قال بلى يارسول الله قال قل اللهم إنى ضعيف فقوًّ نى فى رضاك ضعنى وخذ إلى الخير بناصيتى وبلغنى برحمتك ما أرجو من رحمتك واجعل الإسلام منهى رغبتي واجعل إلى وُدا عند الناس وعهداً عندك ﷺ وعبدالله بن هلال: حدثني بشر بن آدم قال حدثنا ( - a = 7)

زيد بن الحباب قال حدثني بشر بن عمر أن قال حدثني مولاى عبد الله بن هلال قال ذهب بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده على رأسي وبر لك على قال فرأيته شيخاً كبيراً كثير الشعر صائم النهار قائم الليل قال ف أنسى برديد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يا فوخى رهم عم معاذ بن عبد الله بن خبيب: حدثني محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمان شيخ من أهل المدينة قال حدثنا معاذبن عبدالله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال كنا في مجلس فاطلع علينا رُسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثرُ ماء فقلنا يارسول الله نراك طيب النفس قال أجل ثم خاض الناس في ذكر الغني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغني لمن اتبقى والصحة لمن اتبقى خير من الغنى وطيب النفس من النعم ﷺ أبو فاطمة روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثى محمد بن عوف قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم عن شريح بن عبيد قال كان كثير بن مرة يحدث أن أبا فاطمة حدثهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه فقال عليك بالهجرة فإنه لامثل لهما فقلت يارسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له قال فقلت حدثني يارسول الله بعمل أستقيم عليه قال عليك بالسجود لله عز وجل فإنك لن تسجد من سجدة إلا رفعك الله عز وجل بهما درجة وحط عنك بها خطيئة ١١٥ و وهب بن حذيفة حدثنا أبوكريب قال حدثنا عُمَان بن سعيد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن عمه و اسع بن حبان عن و هب أبن حديفة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الرجل أحق بمجلسه فإن قام إلى حاجة ثم رجع فهو أحق بمجلسه ﷺ والحارث بن مالك حدثني سهل بن موسى الرازى قال حدثنا الحجاج بن مهاجر عن أيوب بن خُوط عن ليث عن زيد ابن رفيع عن الحارث بن مالك أنه قال عندرسول الله صلى الله عليه وسلم إنى مؤمن حقاً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ماتقول فإن لـكل قول حقيقة قال يارسول الله عزفت نفسي عن الدنيا واطمأنت فأظمأت الهاري وأسهرت ليلي

فكأنى أنظر إلى عرش ربى عزوجل وإلى أهل الجنة حين يتزاورون فيها وإلى أهل النارحين يتعاوون فيها فقال رسول اللهصلي الله عليهو سلم عزفت فالزم عزفت فالزم ثم قال من سره أن ينظر إلى عبد نور الله الإيمان في قلبه فلينظر إلى الحارث ابن مالك فقال الحارث ادع الله لى بالشهادة فدعاله فاستشهد را و أبو الحراء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرشا عبد الأعلى بن واصل وسفيان بن وكيع قالا حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال أخبرني أبو داود عن أبى الحراء قال رابطت المدينة سـبعة أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطمة عليهما السلام فقال الصلاة الصلاة و إنما يريدالله ليُذهب عنكم الرُّجْسَ أَهْلَ البيت ويطهرَكم تطهيرا، ﴿ وَالْهَدَّارِ : حدثني محمدبن عوفقال حدثني أبي قال حدثني شقير مولى العباس أنه سمع الهدار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للعباس ورأى منه إسرافا فىطعامه من خبزالسميذوغيره مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع من خبز البُرّ حتى قبضه الله عز و جل الله زياد بن مطرف : مثني زكرياء بن يحيي بن أبان المصرى قال حدثنا أحمد مز إشكاب قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي عن عمار بن رزيق الضي عن أبي إسحاة الهمداني عن زياد بن مطرف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبُّ أن يحيا حياتى ويموت ميتني ويدخل الجنة التي وعدنى ربى قضبانا من قضبانها غرسها في جنة الخلد فايتول عليٌّ بن أبي طالب عليــه السلام و ذريته من بعده فأنهم لن يخرجوهم من باب هدى و لن يدخلوهم في باب ضلالة ﷺ وجنادة ابن مالك : إماننا أبوكريب ومحمد بن عمر بن الهياج الهمداني قالا حدثنا أيحيي ابن عبد الرحمن قال حدثني عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن مصعب بن عبدالله الأزدى عن عبدالله بنجنادة عن جنادة بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من أخلاق أهل الجاهلية لايدعهن أهل الإسلام أبدا: استسقاء بالكراكب وطعن في النسبة والنياحة على الميت ﷺ وأبو أُذينة :

مثني عبيد بن آدم بن أبي إياس قال حدثني أبي قال حدثنا الليث بن سعد عن موسى ابن على بن رباح عن أبيه عن أبي أذينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الولود الودود المواتية المواسية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المختالات من المنافقات لاتدخل الجنة منهر. إلا مثل الغراب الاعصم اله وابن نضيلة : حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحسكم قال حدثنا أيوب بن سويد قال حدثني الأرزاعي عن أبي عبيد قال حدثني القاسم بن مخيمرة عن ابن نضيلة قال أصاب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاعة فقالوا يارسول الله سعِّر لنا فقال لا يسألني الله عن 'سنة أحدثتها فيكم لم يأمرنى بها ولكن سلوا الله عر وجل من فضله ١٤ وأبو أبي المعلى: حدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا معنى بن منصور قال حدثنا عبيدالله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن أبي المعنى عن أبيه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عند المنبر فقال إن قَدَميٌّ على تُر عةمن ترع الجنة على ومُرَّة : مثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن محمد أبن جُحادة عن محد بن عجلان عن ابنة مرة عن أبيها أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له أو لغيره إذا اتنى معى في الجنة هكذا وأشار بأصبعيه المسبحة والوسطى ﷺ وعبيد الله بن محصن: مثنا صالح بن مسهار قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان عن عبد الرحم بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة ابن عبيد الله بن عصن عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في يشربه مُعافى في بدنه عنده طعام يومه فكأنما حيرت له الدنيا ، وعاصم أَين حدرة:حدثتي عمران بن بكار الكلاعيُّ قال حدثنا يخيي بن صالح قال-حدثناً سعيد بن بشير قال حدثه قتادة عن الحسن قال دخلنا على عاصم بن حدرة فقال ما أكل التي صلى الله عليه وسلم على خوان قط ولا مشى معه بوسادة قط وماكان له بواب قط الله وأبو مريم الفلسطيني: مرثنا مجد بن سهل بن عسكر قال حدثنا أبو مسهر قال حدثى صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا القاسم أبن عيمرة عن رجل من أهل فلسطين يكني أبا مريم أنه قدم على معاوية فقال له

معاوية حدِّثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل من أمرالمسلمين شيئا فاحتجبعن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى يوم القيامة عن حاجته وفاقته وخلته ﷺ وراشد بن حبيش: مشا ابن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبادة بن الصامت في مرضه فقال أتعلمون مَن شهداء أمتى قال فأرمَّ القو مُ فقال عبادة بن الصامت ساندُوني فساندوه فقال الصابر المحتسب فقال النبي صلى الله عليــه وسلم إن شهداء أمتى إذاً لقليل القتل فى سبيل الله عز وجل شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنُّفَساء يجرِّرها ولدها بسرره إلى الجنة ؛ وزاد أبو العوام سادن بيت المقدس والحرَق والسلُّ ﴾ وأوس بن شرحبيل : حدثني عبدالله بن أحمد بن شبُّويه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبدالله بن سالم عن الزبيدي قال حدثنا عيَّاش بن مؤنس أن أبا نمران الرحبي حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمّع حدّثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام ﷺ وعبد الرحمن بن خَنبش: مرثنا عن عبيدالله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبَعيّ قال حدثناأ بو التيّاح قال سأل رجل عبد الرحمن بن خَنبش وكان شيخا كبيرا فقال ياابن خنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين قال تحدرت عليـه الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شيطان معه شعلة من ناريريد أن يحرق بها رسول الله قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع منهم قال وجاءه جبريل عليــه السلام فقال يامحمد قل ماأقول قل أعو ذبكلمات الله التي لايجاوزهن برأو لا فاجر من شر ماخلق وبرأ وذرأ ومن شر ماينزل من السهاء ومن شر مايعرج فيها ومن شرُّ ماذراً في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فِيأْنِ الليل والنهاد

ومن شركل طارق إلا طارقا يطرق بخير يارحمن قال فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل هذه وابن معد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صمن العباس بن الوليد قال أخبرنا سعيد بن منصور عن يعقوب ابن عبدالرحمن وعبد العزيز بن أبى حازم عن أبى حازم عن محمد بن كعب عن ابن محمد بة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل رضى لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا: رضى لسكم أن تعبدوا الله عز وجل ولاتشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا وأن تطبعوا من ولاه الله تعالى أمركم، وكره لكم قيلا وقالا وكثرة السؤال وإضاعة المال هو أبو معتب بن عمرو: مشنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحسن بن دينار عن عطاء ابن أبى مروان الاسلمي عن أبيه عن أبيه عن أبي معتب بن عمرو أن وسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأصحابه حين أشرف على خيبر وأنا فيهم قفوا ثم قال اللهم رب السموات وما أظلان ورب الارضين وما أقلل ورب الشياطين وماأضلان ورب الرياح وما ذرّين إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير مافيها ونعوذ بك من شرهاو شر أهلها وشر مافيها أقدموا بسم الله قال وكان يقولها لسكل قرية دخلها من شرهاو شر أهلها وشر مافيها أقدموا بسم الله قال وكان يقولها لسكل قرية دخلها من شرهاو شر أهلها وشر مافيها أقدموا بسم الله قال وكان يقولها لسكل قرية دخلها من شرهاو شر أهلها وشر مافيها أقدموا بسم الله قال وكان يقولها لسكل قرية دخلها

(ذكر تأريخ النساء اللواتى أسلمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ذكر من هلك منهن قبل الهجرة)

وه فنهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قصى كانت تكنى أم هند بابنة لها ولدتها من عتيق بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بقال لها هند و بابن لها ولدته من أبي هالة بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عُوى بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم يقال له هند قال ابن عمر حدثني المنذر ابن عبدالله الحزامي عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير قال سمعت حكيم ابن عبدالله الحزامي عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير قال سمعت حكيم ابن حزام يقول توفيت خديجة عليها السلام بنت خويلد في شهر رمضان سنة ١٠ من النبوة وهي يومئذ ابنة خمس وستين سنة خرجنا بها من منزلها حتى دفناها

بالخُبُون ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حفرتها ولم تسكن يومئذ سُنَة الجنازة الصلاة عليها قيل ومنى ذلك ياأبا خالد قال قبل الهجرة بسنوات ثلاثأو نحوها وبعد خروج بنى هاشم من الشعب بيسير وكانت أول امرأة تزوجها وسول الله صلى الله عليه وسلم وأو لاده كلهم منها غير إبراهيم بن مارية وكانت شكنى أم هند بولدها من زوجها أبى هائة التميمي

﴿ ذَكَرَ مِن هَلَكُ مَهُن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ﴾ ر منهن من بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته رقية وأمها خديجة وكان زوجها قبل أن يوحى إليه عتبة بن أبى لهب بن عبد المطلب فلما 'بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه « تبت يدا أبي لهب » قال له أبوه رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنة محمد ففارقها ولم يكن دخل بَما وأسلمت حين أسلمت أمها خديجة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايعه النساءُ فترُّوجها عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجر تين جميعاً وأسقطت في الهجرة الأولى من عثمان سقطاً ثم ولدت له بعدذلك ابنا فسمَّاه عبد الله وهاجرت إلى المدينة بعد زوجها عثمان حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم و مرضت ورسول الله صلى الله عليه و سلم يتجهز إلى بدر فخلف رسول الله ُصلی الله علیه وسلم عثمان فتوفیت ورسول الله صلی اللهعلیه وسلم ببدر فی شهر رمضان على رأس سبعة عشر شهراً من مُهاجَر رسول الله صلى الله عليه و سلم وقدم زيد بن حارثة من بدر بشيراً و دخل المدينة حين سُوِّي التراب علمها ﷺ وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة وهي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ابن خالها أبو العاص بن الربيع قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمّ أبى العاص هالة ابنة خويلد بن أسد خالة زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت زينب لا بىالعاص علياً وأمامة فتوفى علىَّ وهو صغير وبقيت أمامة فتزوجها أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليمه السلام بعد وفاة فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر محمد بن عمر أن يحيى بن عبد الله بن أبى قتادة حدثه عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم قال توفيت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أول سنة ٨ من الهجرة قال الطبرى وكانت علة وفاتها فيها ذكر أن هبار بن الاسودكان فيها ذكر لما خرجت من مكة تريد المدينة واللحاق بأبيها لحقها وهى فى هو دجها فدفعها فوقعت على صخرة وهى حامل فأسقطت واهراقت الدماء فيلم يَزل بها وجعها ذلك حتى ماتت منه على وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة كان زوجها قبل أن ببعث عتيبة بن أبى لهب ففارتها للسبب الذى وأمها خديجة كان زوجها قبل أن ببعث عتيبة بن أبى لهب ففارتها للسبب الذى ذكرت أن أخاه عتبة فارق أختها رقية وذلك قبل أن يدخل بها وهاجرت إلى المدينة مع عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفيت رقية بلت رسول الله على الله عليه وسلم عثمان بن عفان وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ٣ من الهجرة فلم تزل عنده حتى ما تت ولم تلد له وكانت وفاتها في شعبان سنة ٩ من الهجرة وغسلها نساء من الانصار فيهن أم عطية ونزل فى حفرتها أبو طلحة

(ذكر من توفى من أزواجه على عهده صلى الله عليه وسلم)

إياها فى شهر رمضان على رأس أحد وثلاثين شهراً من الهجرة فمكشت عنده ثمانية أشهر وتوفيت في آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهراً وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع قال ابن عمر سألتُ عبد الله ابن جعفر من نزل في حفرتها قال إخوة لها ثلاثة قلتُ له كم كان سنها يوم ماتت قال ثلاثین سنة أو نحو ذلك ﴿ ومنهن ريحانة بنت زيد بن عمر و بن خذ قة بن سمعو ن ابن زيد من بني النضير وكانت متزوجة رجلا من بني قريظة يقال له الحكم فنسبها بعض الرواة إلى بني قريظة لذلك وذكر محمد بن عمر أنَّ عبدالله بن جعفر حدثه عن يزيد بن الهاد عن ثعلبة بن أبي مالك قال كانت ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة من بني النضير متزوجة فيهم رجلا يقال له الحكم فلمـــا وقع السباءُ على بني قريظة سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وماتت عنده قال محمد بن عمر ولم تزل ريحانة عند رسول الله حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع فدفتها بالبقيع وكان تزويجه إياها في المحرم سنة ٦ من الهجرة ١٠ ومليكة بنت كعب الليثي هذكر ابن عمر أن عبد العزيز بن ألجندَ عي حدّثه عن أبيه عن عطاء بنيزيد الجندعي قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم مليكه بنع كعب الليثي في شهر رمضان سنة ٨ ودخل بهافما تتعنده قال ابن عمر وحدثني محمدبن عبدالله عن الزهري مثل ذلك قال ابن عمر وأصحابنا ينكرون ذلك ويقولون لم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانية قط قال ابن عمر و حدثني أبو معشر قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم مليكة بنت كعب وكانت تذكر بجمال بارع فدخلت عليها عائشة فقالت أما تستحين أن تنكحى قاتل أبيك فاستعاذت من رسول الله صلى الله عليــه و سلم فطلقها فجاء قومها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها صغيرة وإنه لارأى لهــا وُخدعت فارتجعُها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوا أن يزوج وهاقريباً لها من بني ُعذرة فأذن لهم فتزوجها العُذري وكان أبوها قتل يوم فتح مكة قتله خالد بن الوليد بالخندَمية ١٨ ومنهن سَنَا ابنة الصلت بنحيب برحارثة بن هلال بن حرام ابن سَمَّال بن عوف السلبية قال هشام بن محمد الكابي حدثني رجل من رهط

عبد الله بن خازم السلمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج سنا بلت الصلت بن حبيب السلمية فاتت قبل أن يصل اليها و و و و له ابنة الهذيل بن هبيرة ابن قبيصة بن الحارث بن حبيب بن حرقة بن ثعلبة بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب و أمها ابنة خليفة بن فروة بن فضالة بن زيدبن امرئ القيس بن الحزرج الكلمي أخت دحية بن خليفة قال هشام بن محمد حدثني الشرقي بن قطامي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خولة ابنة الهذيل فهلكت في الطريق قبل أن تصل اليه وكانت ربتها خالتها خِرْ نق ابنة خليفة أخت دحية بن خليفة

(ذكر تأريخ من مات من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعماته وأزواجه بعد وفاته)

رسول الله صلى الله عليه وسلم أمها خديجة بنت خويلد عليها السلام ولدتها وقريش تبنى البيت وذلك قبل أن ُنبّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسسنين ٥ ذكر محمد بن عمر أن أبابكر بن عبدالله بن أبي سبرة حدثه عن يحيى بنشبل عن أبى جعفر قال دخل العباس بن عبد المطاب على على و فاطمة عليهما السلام وهي تقول أنا أسنّ منك فقال العباس أما أنت يا فاطمة فوُلدت وقريش تبنى الكعبة والنبي صلى اللهعليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة وأما أنت يا على فولدت قبل ذلك بسنوات قال الطبرى وتزوج على فاطمة عليها السلام فى رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه و سلم المدينة بخمسة أشهر و بنى بها مرجعه من بدروفاطمة يومبني بهاعلي عليه السلام ابنة ثمانى عشرة كذلك ذكر محمدابن عمرعن عبدالله بن محمد بن عمر بن على عن أبيه واختلف في وقت و فاتها عليها السلام بعد إجماع الجميع على أن و فاته اكانت بعد و فاقر سول الله صلى الله عليه و سلم فقال بعضهم توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقال ابن عمر حدثنا معمر عن الزهرى عن عِروة عن عائشة قال وحدثنا ابن ُجرَيج عن الزهريُّ عن عروة أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر قال ابن عمر وهو الثبت عندنًا وتوفيت ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان .

سنة ١١ وهي بنت تسع وعشرين سنة أو نحوها قال ابن عمر وحدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار على أبى جعفر قال توفيت فاطمة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم يثلاثة أشهر قال ابن عمر وحدثنا عمر بن محمد بن على عن أبيه عن على بن الحسين عنابن عباس قال فاطمة أول منجعل لها النعش عملت لها أسماء بنت عميس وكانت قدرأته يصنع بأرض الحبشة قال ابن عمرو حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن عبدالله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت صلى العباس بن عبدالمطلب على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فى حفرتها هووعلى والفضل بنالعباس قال ابن عمر وحدثناعمر بن محمد بن عمر بن على عن أبيه عن على ابن الحسين عليه السلام قال سألت ابن عباس متى دفنتم فاطمة قال دفناها بليل بعد ُهذاةٍ قلت فمن صلى عليها قال على بن أبي طالب عليه السلام قال ابن عمر وسألت عبدالرحمن بن أبي الموالى قلت إنَّ الناس يقولون إنَّ قبر فاطمة عندالمسجد الذى يصلون اليـه على جنائزهم بالبقيع فقال والله ماذلك إلا مسجد رقية يعنى المرأة عمرته ومادُفنت فاطمة عليها السلام إلا في زاوية دار عَقيل مما يلي دار الجُحْشيّين مستقبل خوخة بني ُنبّيه من بني عبد الدار بالبقيع وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع قال ابن عمر وحدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثني عبدالله بن حسن قال وجدت المغيرة بن عبدالرحمن واقفاً ينتظرنى بالبقيع نصف النهار في حرَّ شديد فقلت ما يقفك يا أبا هاسم قال انتظر تك بلغني أنَّ فاطمة دفنت في هذا البيت في زارية دار عقيل مما يلي دار الجحشيين فأحبُّ أن تبتاعه لي بما بلغ أدفن فيه فقال عبدالله والله لافعلنه قال فجهدنا بالعقيليين فأبوا على عبدالله بن حسن قال عبد الله بن جعفر وما رأيت أحداً يشك أن قبرها في ذلك الموضع: مثني الحارث قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال حدثنا جرير بن عبدالحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالله بن الحارث قال توفيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بثمانية أشهر وكانت تذرب فشكت إلى أسهاء نحول جسمها وقالت أتستطيعين أن تواريبي بشيءٍ قالت إنى رأيت الحبشة يعملون

السرير للمرأة ويشدُونَ النعش بقوائم السرير فأمرتهم بذلك قال الحارث وقال المدائي قال أبو زكرياء العجلائي إن فاطمة عليهاالسلام عمل لها نعش قبل وفاتها فنظرت إليه فقالت سترتموني ستركم الله هي وصفية بنت عبد المطلب بن هاشم وأمها هالة بنت وُهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كلاب وهي أخت حمزة بن عبد المطلب لابيه ولامه كان تزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس فولدت له صفيا ثم خلف عليها العوام بن خُويلد بن أسد فولدت له الزبير والسائب وعبد الكعبة وأسلمت صفية وبايعت رسول الله وهاجرت الى المدينة و توفيت في خلافة عمر بن الخطاب و قبرت بالبقيع بفناء دار المغيرة ابن شعبة و قال على بن محمد قتلت صفية ابنة عبد المطلب رجلا مبارزة

﴿ ذَكُمْ تَارِيخُ وَفَاهُ أَرُواجِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّاتِي تُوفَينَ بعده ﴾ ر منهن سودة ابنة زمعة بن قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى وأمها الشموس ابنة قيس بن عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار من الانصار تزوجها السكران بن عمرو وخرجا جميعاً مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية قال ابن عمر حدثني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: قدم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته. سودة بنت زمعة فتوفى عنها بمكة فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت أمرى إليك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مُرى رجلا من قومك يزوجك فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد و د فزوجها فكانت أول امرأة تزوجهارسول اللهصلى الله عليه وسلم بعدخديجة قال ابن. عمر وحدثنا محمد بن عبدالله بن مسلم قال سمعت أبى يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة في رمضان سنة ١٠ من النبوة بعد وفاة خديجة وقبل. أن يتزوج عائشة فدخل بها مكة وهاجر إلى المدينة و توفيت سودة ابنة زمعة في شوال سنة ١٤ بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان قال ابن عمر وهذا الثبت عندنا قال هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال كانت سودة

بنت زمعة عند السكر ان بن عمرو أخى سهيل بن عمرو فرأت في المنام كأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل يمشى حتى وطئ على عنقها فأخبرت زوجها بذلك فقال وأبيك لأن صدقت رؤ باك لأمرتن وليتزوجنك محمد فقالت حجراً وستراً قال هشام والحجر تنفي عنها ذاك ثم رأت في المنام ليلة أخرى أن قرآ انقض عليها من السهاء وهي مضطجعة فأخبرت زوجهافقال وأبيك لاألبث إلا يسيرا حي أموت و تزوجيه من بعدى فاشتكي السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلا حتى مات و تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحارث حدثنا داود بن المحبَّر قال حدثنا عبد الحيد بن بهرام عن شهر قال حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لهـا سودة وكانت مُصْبيةً لهـاخسة صبية أوستة من بعل لها مات فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مايمنعك مني قالت ياني الله ما يمنعي منك إلا أن تكون أحب البرية إلى ولكن أكرمك أن تَضُغُو هؤلاء الصبية عندرأسك بكرة وعشية فقال هل يمنعك مني من شيءغير ذلك قالت لا والله فقال لهـا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ خير نساء ركبن أعجاز الابل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يد ﷺ وعائشة بنتأبي بكر وأمها أم رُومان بنت عمير بن عامر من بني دُهمان أبن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنة ١٠ منالنبوة قبل الهجرة بثلاث سنين وعرَّس بها في شوال علىرأس أثمانية أشهر من الهجرة وكانت يوم ابتني بها ابنة تسع سنين قال ابن عمر حدثنا هوسي بن محمد بن عبدالرحمن عن رَيْطة عن عمرة عن عائشة أنها سئلت مي بني بك رسول الله فقالت لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خلفنا وخلف بناته فلما قدم المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وبعث معه أبا رافع مولاه وأعطاهما بعيرين رخمسيانة درهم أخذها رسول الله من أبي بكر يشتريان بها ما يحتاجان إليه من الظهر و بعث أبو بكر معهما عبدالله بن أريقط الديلي ببعيرين أو ثلاثة وكتب إلى عبدالله بن أبي بكر يأمره أن يحمل أهله أمَّ رومان وأناوأخيي

أسهاء امرأة الزبير فخرجوا مصطحبين فلما انتهوا إلى قديد اشترى زيدبن حارثة بتلك الخسمائة درهم ثلاثة أبعرة ثم دخلوا مكه جميعاً وصادفوا طلحة بن عبيدالله يريد الهجرة بآل أبى بكر فخرجنا جميعا وخرج زيد بن حارثة وأبو رافع وفاطمة وأم كلثوم وسودة بنت زمعه وحمل زيد أم أيمن وأسامة بن زيد وخرج عبــدالله بن أبى بكر بأم رومان وأختيــه وخرج طلحة بن عبيدالله واصطحباجميعاحتي إذاكنا بالبيضمن تمنى نفر بعيرىوأنافى يحفة معي فيهاأمى فجعلت أي تقول وابنتاه واعَرُ وساهحتي أدرك بعيرنا وقدهبط من لِفْت فسلِمَ ثم إنا قدمنا المدينة فنزلتُ مع عيال أبى بكر ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولالله يومئذ يبنى المسجد وأبياتناحول المسجد فأنزل فيها أهلهومكثنا أيامأ فى منزل أبى بكر ثم قال أبو بكر يارسول الله ما يمنعك أن تبنى بأهلك قال رسول الله الصداق فأعطاه أبو بكر الصداق اثنى عشر أوقية ونشآ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا وبني بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا الذي أنا فيه وهو الذي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رسول الله لنفسه بابا فى المسجدوجاءه باب عائشة قال وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسودة فى أحد تلك البيوت التي إلى جنبي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عندها و توفیت سنة ٥٨ في شهر رمضان

## (ذكر من قال ذلك)

ذكر ابن عمر عن عبدالرحمن بن عبد العزيز عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمر و بن حزم قال صلى أبو هريرة على عائشة فى رمضان سنة ٥٨ و توفيت بعد الإيتار وقال محمد بن عمر توفيت عائشة ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضت من رمضان سنة ٥٨ و دفنت من ليلتها بعد الوتر وهى يومئذ ابنة ست وستين سنة قال ابن عمر وحدثنا ابن أبى سبرة عن موسى بن ميسرة عن سالم سبكلان قال ماتت عائشة ليلة سبع عشرة من شهر رمضان بعد الوتر فأمرت أن تدفن من ليلتها فاجتمع الأنصار وحضروا فلم تر ليلة أكثر ناسا منها نزل أهل العوالى فد فنت بالبقيع قال ابن عمر

حدثني ابن ُجريح عن نافع قال شهدت أبا هريرة صلى على عائشة بالبقيع وابن عمر في الناس لاينكره وكان مرو أناعتمر تلك السنة فاستخلف أباهريرة ١ وحفصة ابنة عمر بن الخطاب وأمها زينب ابنة مظعون أخت عثمان بن مظعون وذكر ابن عمر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه عن جده عن عمر قال ولدت حفصة وقريش تبنى البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وســـلم بخمس سنين قال وحدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن حسين بن أبي حسين قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة في شعبان على رأس ثلاثين شهرا قبل أُحد قال ابن عمر توفيت حفصة في شعبان سنة ٤٥ في خلافة معاوية وهي يومئذ ابنة ستين سنة قال ابن عمر حدثنامهمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال توفيت حفصة فصلى عليها مروان بن الحكم و هو يومئذ عامل المدينة قال وحدثني على بن مسلم عرب المقبري عن أبيه قال رأيت مروان حمل بين عمودي سريرها من عنه دار آل حزم إلى دار المغيرة بن شعبة وحملها أبو هريرة من دار المغيرة إلى قبرها قال وحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال نزل في قبر حفصة عبد الله وعاصم ابنا عمر وسالم وعبد الله وحمزة بنو عبد الله بن عمر ﷺ وأم سلمة واسمها هند بنت أبى أمية واسمه سهيل زاد الركب بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم وأمها عانكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جَذيمة بن علقمة جذل الطُّعان ابن فراسبن غمبن مالكبن كنانة تزوجها أبوسلة واسمه عبدالله بن عبدالاسدبن هلال وهاجر بها إلى أرض الحبشة في الهجرتين جميعًا فولدت له هناك زينب بنت أبي سلمة وولدت له بعمد ذلك سلمة وعمر ودُرَّة بني أبي سلمة قال ابن عمر حدثنا عمر بن عثمان عن عبد الملك بن عبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن ير بوع عن عمر بن أبي سلمة قال خرج أبي إلى أحد فرماه أبو أسامة الجشمي في عضده بسهم فمكث شهراً يداوى ُجرحه ثم برأ الجرح وبعث رسـول الله صلى الله عليه وسلم أبى إلى قطن فى المحرم على رأس خسة و ثلاثين شهراً فغاب تسعاً وعشرين ليلة ثم رجع فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة ٤ والجرح منتقض فمــاتــ

منها لثمان خلون من جمادي الآخرة سنة بر من الهجرة فاعتدَّت أمي و حلت لعشر ليال بقين من شوال سنة ٤ وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فىليال بقين من شو ال سنة ٤ و تو فيت في ذي القعدة سنة ٥٥ قال ابن عمر حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال دخلت أيمُ العرب على سيد المسلمين أول العشاء عروساً وقامت من آخر الليـل تطحن يعني أم سلمة قال ابن عمر وحدثنا مُعمر عن الزهري عن هند ابنة الحارث الفراسية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لعائشة منى شعبة ما نزلها أحدفلها تزوج أم سلمة سثل رسول الله فقيل يارسول الله مافعلت الشعبة فسكت رسول اللهصلي الله عليه وسلم فعلم أن أم سلمة قدنزلت عنده وقال ابن عمر ماتت أم سلمة رحمها الله في شو السنة ٥٩ قال ابن عمر وحدثني عبدالله بن نافع عن أبيه قال صلى أبو هريرة على أم سلمة بالبقيع وكان الوالي الوليد بنعتبة بن أبي سفيان وكان ركب في حاجة إلى الغابة وأمر أبا هريرة أن يصلى بالناس فصلى عليها قال إنما ركب لأنها أوصت أن لايصلي عليها الوالى فكره أن يحضر ولا يصلى فركب عمداً وأمرأ باهريرة: صنى الحارث قال حدثنا ابن سعد في موضع آخر قال قال الوافدي ماتت أم سلمة حين دخلت سنة ٥٩ فى خلافة معاوية وصلى علمها ان أخيها عبدالله بن عبدالله بن أبي أمية قال الحارث وحدثني محمد بنسهيل عنأبي عبيدة معمربن المثني قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل وقعة بدر في سنة ٢ من التاريخ أم سلمة واسمها هند ابنة أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وقال أبو معشر زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة آخر من مات مهن 🗱 وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبى سفيان بن حرب وأمها صفية بنت أبىالعاص ابن أمية بن عبدشمس عمة عثمان بنعفان تزوجها عبيد الله بن جحش بن رئاب حلیف حرب بن أمیــة فولدت له حبیبة فیکنیت بها فتزوج حبیبة داود بن عروة بن مسعود الثقني وكان عبيد الله بر لل جحش هاجر بأم حبيبة معه إلى أرض الحبشة فى الهجرة الثانيــة فتنصّر وارتد عن الإســـلام وتوفى بأرض

الحبشة وثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام وهجرتها وكانت قد خرجت بابلتها حبيبة بنت عبيدالله معها في الهجرة إلى أرض الحبشة ورجعت بها معها إلى مكة وقال ابن عمر حدثنا عبدالله بن جعفر عن عثمان بن محمد الاختسى أن أم حبيبة بنت أني سفيان ولدت حبيبة ابنتها من عبيد الله بن جحش بمكة قبل أن تهاجر إلى أرض الحبشة قال ابن عمر فأخبرني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه قال خرجت من مكة وهي حامل بها فولدتها بأرض الحبشة قال ابن عمر وحدثنا عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص قال قالت أم حبيبة رأيت في النوم كأن عبيدالله بن جحش زوجي بأسوأ صورة وأشوهها ففرعت فقلت تغيرتُ والله حاله فإذا هو يقول حين أصبح ياأم حبيبة إنى نظرت في الدين فلم أردينا خيراً من النصرانية وكنت قديدنت بها ثم دخلت في دين محمد ثم رجعت إلى النصرانية فقلت والله ماخِيرَ لك وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الخرحي مات فأرى في النوم كأن أتاني آتٍ يقول يا أم المؤمنين ففزعت وأو ّلتها أن رسول الله يتزوجني قالت فما هو إلاأن انقضت عدنى فما شعرتُ إلا برسول النجاشي على باني يستأذن فإذا جارية له يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودُهنه فدخلت على فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أزوجكه فقلت بشرك الله يخير وقالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك فأرسلت إلى خالد بنسعيد بن العاص فوكلته وأعطته أبرهة سوَارَين من فضة وخدَمتين كانتا في رجليها وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سُرُوراً بمـا بشرتها به فلماكان العشي أمر النجاشي جعفر بن أن طالب ومن هناك من المسلمين فحضروا فخطب النجاشي فقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسي ابن مريم عليه السلام (أما بعد) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدقتها أربعهائة دينار ( v = منتخب )

ثم سكب الدنانير بين يدى القوم فتكلم خالد بن سعيد فقال الحـد لله أحمده وأستعينه وأستنصره وأشهدأن لاإله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله أرسله بالهُــُدى و دين الحقّ ليُظهِرهُ على الدين كله ولو كُر هَ المشركونَ ﴿أَمَا بِعِدٍ ﴾ فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوَّجته أم حبيبة ابنة أبي سفيان فباركالله لرسوله و دفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن سنة الآنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على النَّزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا ﷺ قالت أم حبيبة ملما وصل إلىَّ المــال. أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها إنى كنت أعطيتك ما أعطيتك بومئذ ولا مال بيدى فهذه خسون مثقالا فخنيها واستغنى بها فأخرجت إلىَّ حُقًّا فيه كل ما أعطيتها فرَّدته إلى وقالت عزمَ على الملك أن لا أرزاك شيئاً وأنا التي أقوم على ثيابه و دهنه وقد اتبعت دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت الله وقد آمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهم من العطر فلما كان الغد جاءتني بعُو دِ وَوَرَسَ وَعَنْبِرُ وَزَبَادَ كَثَيْرِ فَقَدَمَتَ بَذَلْكُ كُلَّهُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم وكان يراه على وعندى فلا ينكر ثم قالت أبرهة فحاجتي إليك أن تقرئى رسول الله مني السلام و تعلميه أنى قد اتبعت دينه قالت ثم لطفت بي وكانت التي جَهْزَ تَى وَكَانَتَ كَلِمَا دَخُلْتَ عَلَى تَقُولُ لَا تَنْسَى حَاجَتَى إليكَ قالتَ فَلَمَا قَدَمُنَا عَلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته كيفكانت الخطبة ومافعلت بىأبرهة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأته منها فقال وعليها السلام ورحمة الله قال ابن عمر وحدثنا إسحاق بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت تحت عبيد الله بن جحش فزوجها إياه وأصدقها النجاشي من عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعهائة ديئار قال ابن عمر فحد ثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال وحدثني عبدالرحمن بن عبد العزيز عن عبدالله بن أبى بكر ابن حزم قالا كان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي خالد بن سعيد بن العاص

و ذلك سنة ٧ من الهجرة وكان لها يو مقدم بها المدينة بضعو ثلاثون سنة رتو فيت سنة ٤٤ في خلافة معاوية ﷺ وزينب بنت جحش بن رئاب أخت عبد الرحمن ابن جحش وأمها أميمة بنت عبدالمطلب بنهاشم قال ابن عمر حدثني عمر بن عثمان الجمعشي عن أبيه قال قدم النبي صلى عليه و سلم المدينة وكانت زينب ابنة جحش بمن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة جميلة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة فقالت يارسول الله لا أرضاه لنفسي وأنا أثم قریش قال نانی قد رضیت لك نتزوجها زید بن حارثة قال ابن عمر و حدثنی عبدالله ابن عامر الأسلى عن محمد بن يحيي بن حبان قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت زيد بن حارثة يطلبه وكانزيد إنما يقال له زيد بن محمد فربما فقده رسول الله الساعة فيقول أين زيد فجاء منزله يطلبه فلم يجده وتقوم إليه زينب فتقول ههنا يارسول الله فولى بُهِمُهُمُ بشيء لا يكاد يفهم منه إلا سبحان الله العظيم سبحان الله مُصَرِّف القلوب فجاء زيد إلى منزله فأخبرته امرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منزله فقال زيد ألا قلت له يدخل قالت قد عرضت ذلك عليه و أبي قال فسمعتيه يقولشيئا قالت سمعته حيزولي يكلم بكلام لاأفهمه وسمعته يقول سبحان الله العظيم سبحان مُصَرِّف الفلوبة النفرج زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسولالله إنه بلغني ألكجئت منزلى فهلا دخلت بأبى أنت وأمى يارسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارتها فيقول رسول الله احبس عليك زوجك فمااستطاع زيد إليهاسبيلا بعد ذلكويأتى رسول الله صلىالله عليه وسلم فيخبره فيقو ل أمسك عليك زوجك فيقول يارسول الله أفارقهافيقول رسول الله احبس عليك زوجك ففارقها زيدواء تزلها وحلت قال فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع عائشة إلى أنأخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم عَمْيَــُةٌ فَسُرٌى عنه وهو يتبسم وهو يقول من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله عز وجل زوّجنيها من السماء و تلا رسول الله صلى الله عليه و سلم ﴿ وَإِذْ تُقُولُ لِلَّذِي ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عليه ، القصة كلها (قالت عائشة) وأخذني ماقرب ومابعد لما يبلغنا منجمالها وأخرى هي أعظم الأمور وأشرفها ماصنع لها زوجها الله عزوجل من السماء

وقلت هي تفخر علينا بهـذا ﴿قالت عائشة﴾ فخرجت سلمي خادم رسـول الله صلى الله عليه وسلم تشتدُّ فتحدثها بذلك وأعطتها أوضاحا عليها قال وحدثني عمر ابن عثمان بن عبدالله الجحشي عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينت بنت جحش لهلال ذي القعدة سنة 🛮 من الهجرة قال وحدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه قال ماتركت زينب ابنة جحش ديناراً ولادرهما كانت تصدُّقُ بكل ماقدرت عليه وكانت تأرى المساكين وتركت منزلها فباعره من الوليد بن عبدالملك حين هدم المسجد بخمسين ألف درهم قال حدثنا عمر بن عثمان الجحشى عن إبراهم بن عبدالله بن محمد عن أبيه قال سئلت أم عكاشة بن محصن كم بلغت زينت ابنة جحش يوم توفيت فقالت قدمنا المدينة للهجرة وهي بنت بضع وثلاثين وتوفيت سنة ٢٠ قال عمر بن عثمان كان أبى يقول توفيت رينب بنت جحش وهي ابنة ثلاث وخمسين قال الحارث حضرت مجلس على بن عاصم وهو يحدث الناس فحدث عن داود بن أبي هند عن عامر قال كانت زينب تقولُ للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعظم نساءك عليك حقا أنا خير هُنَّ منكحا وأكرمهن سترا وأقربهن رحِما ثم تقول زوّجنيك الرحمن من فوق عرشـه وكان جبريل عليه السلام هو السفير بذاك وأنا بنت عمتك وليس لك من نسائك قريبة غیری ﷺ وُجُوَیریة بنت الحارث بن أبی ضرار بن حبیب بن عائذ بن مالك بن جذيمة المصطلق من خزاعة تزوجها مُسَافع بن صفوان ذي الشُّمفرين أبي سَرْح ابن ملك بن جديمة فقتل يوم المُرَيْسيع قال ابن عمر حدثنا يزيد بن عبد الله بن ابن قسيط عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عائشة قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءً من بني المصطلق فأخرج الحنس منه ثم قسمه بين الناس وأعطى الفارس سهمين والرجل سهما فوقعت جويرية بنت الحارث أبن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري وكانت تحت ابن عم لها يقال له صفوان بن مالك بن جذيمة ذي الشُّفر فقتل عنها وكاتبها ثابت بن قيس على نفسها على تسع أواق وكانت امرأة حلوة لايكاد يراها أحدٌ إلا أخذتُ بنفسه فبينا النبي صلى الله عليه وسلم عندى إذ دخلت جويرية تسأله فى كتابتها

فوالله ماهو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت أن سيرَى فيها مثل الذي رأيت فقالت يارسولالله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه وقد أصابني من الأمر ماقد علمت فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على تسم أو اق فأعنى على فكاكى فقال أوَّخيرٌ من ذلك قالت و ما هو قال أوَّدى عنك كتابتك وأتزوجك قالت نعم يارسول الله فقد فعلت وخرج الخبر إلىالناس فقالوا أصهار رسول الله يسترقون فأعتقوا ماكان فى أيديهم من سبى بنى المصطلق فبلغ عتقهم مائة أهل بيت بتزويجه إياها فلا أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها ؛ وذلك منصرفه من غزوة المُرُ يُسيع قال ابن عمر وحدثني عبـدالله ابن أبى الابيض مولى جويرية عن أبيه قال سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق فوقعت جويرية في السي فجاء أبو ها فافتداها و أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدُ قال وحدثنا إسحاق بن يحيي بن طلحة عن الزهرى عن مالك بن أوس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على جويرية الحجاب وكان يقسم لها كما يقسم لنسائه قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن عن زيد بنأبي عتاب عن محمد بن عمرو عن عطاء عن زينب بنت أبي سلمة عن جويرية ابنة الحارث أن اسمها كانت بَّرة فغيره رسول الله صلى الله عليه وســلم وسماها جويرية وكان يكره أن يقال خرج من عند برة قالو حدثني عبدالله بن أبي الأبيض عن أبيه قال توفيت جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم فىشهر ربيع الأول سنة ٥٦ فى خلافة معاوية بن أبي سفيان وصلى عليها مروان بن الحسكم وهو يومئذ والى المدينـة قال وأحبرنى محمد بن يزيدعن جدته وكانت مولاة جويرية بنت الحارث عن جويرية قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة عشرين سنة قالت و توفيت جويرية سنة ٥٠ وهي يومئذ ابنـة خمس وستين سنة وصلى عليها مروان بن الحكم قال ابن عمر وحدثني حزام بن هشام عن أبيه قال قالت جوبرية رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأنَّ القمر أقبل يسيرُ من يثرب حتى وقع في حجري فكرهت أنأخبر بها أحداً

من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سُبينا رجوت الرؤيا فلما أعتقني وتزوجني والله ماكلبته في قدومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم وماشعرت الا بجارية من بنات عمى تخبر ثى الخبر فحمدت الله عزوجل ﷺ وصفية بنت حُكَى بن أخطب بن سَعْية بن عامر بن عبيد بن كعب بن أبي الحزرج بن أبي حبيب ابن النضير بن النجَّام بن تنجوم من بني إسرائيــل من سبط هارون بن عمران وأمها برة بنت سموأل أخت رفاعة بن سموأل مر. بني قريظة أخو النضير وكانت صفية تزوجها ســــلام بن مِشْكُمُ القرظي ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبى الحقَيق النضرى فقتل عنها يوم خيبر قال ابن عمر حدثني كثير ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بات أبو أيوب على باب النبي صلى الله عليه و سلم فلما أصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كَبْر ومع أبى أيوبالسيف فقال يارسول الله كانتجارية حديثة عهد بعرس وكنت قتلت أباهاو أخاها وزوجها فلم آمهاعليك فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال له خير ا قال و حدثني محمد بن موسى عن عمارة بن المهاجر عن آمنة بنة أبي قيس الغفارية قالت أنا إحدى النساء اللاتي زففن صفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعتها تقول مابلغت سبع عشرة أو جهدى إن بلغت سبع عشرة سنة ليلةَ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتوفيت صفية سنة ٥٦ فى خلافة معارية وقبرت بالبقيع ﷺ وميمونة بنت الحارث بنحزن الهلالي وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حَماطة ابن جُرش كانت تزوجت مسعود بن عمرو بن عمير الثقني في الجاهلية ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس من بني مالك بن حسل بن عامر ابن لؤى فتوفى عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوّجها إياه العباس ابن عبد المطلب وكان يلي أمرها وهي أخت أم ولده الفضل ابنة الحارث الهلالية لابها وأمها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَرِف علىءشرةأمبال من مكة وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك سنة ٧

في عمرة القضية قال ابن عمر حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن عكرمة أن ميمونة ابنة الحارث وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني موسى بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمْرَة قال قيل لهـا إن ميمونة وهبت نفسها الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مهر خمسمائة درهم وولى إنكاح رسول الله إياها العباس بن عبد المطلب قال ابن عمر و تو فیت میمونة سنة ٦١ فی خلافة یزید بن معاویة و هی آخر من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهـا يوم توفيت ثمـانون أو احدى وثمانونسنة وكانت جلدةً؛ والكلابية واختلف في اسمها فقال بعضهم هي غاطمة ابنة الضحاك بن سفيان الكلابي وقال بعضهم هي عمرة بنت يزيد بن عبيدة ابن رُواس بن كلاب بن ربيعة بن عامر وقال بعضهم هي عالية بنت ظبيان بن عمرو ابن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكربن كلاب وقال بعضهم هي سَنَا ابنة سفيات ابن عوف بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب وقال بعضهم لم يكن إلا كلابية واحدة غيرأنه اختلف في اسمها وقال بعضهم بلكن جميعا ولكن لكل واحدة مهن قصة غير قصة صاحبتها قال ابن عمر حدثنا محدبن عبدالله عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلابية فلما دخلت عليمه فدنا منها فالت إنى أعوذ بالله منك فقال رسول الله لقد عُذتِ بعظيم الحقى بأهلك قال وحدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عورب عن ابن مناح قال استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد ذهلت و ذهب عقلها وتقول إذا استأذنت على أزواج رسول الله أنا الشِقية وتقول إنمــا ُخدِعتقال و حدثنا محمد بن عبد الله عن الزهري قال هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها وكانت تلقط البعر وتقول أنا الشقية وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة ٨ من الهجرة و توفيتسنة ٦٠ قال وحدثنا عبد الله بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قددخل بهاو لكنه لماخير نساءه اختارت قومها ففارقها فكانت

تلقط البعر وتقول أنا الشقية قال وحدثنا عبد الله بن جعفر عن موسى بن سعيد وابن أبي عون قالا إنما طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبياض كان بها قال وحدثنا عبدالله بن جعفر وابن أبي سبرة وعبد العزيز بن محمدعن ابن الهادعن تُعلِّبة بن أبي مالك عن حسين بن على عليه السلام قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر فكان إذا خرج تطلعت إلى أهل المسجد فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقال انكن تبغين عليها فقلن نحن بْرِيكها وهي تطائع فقال رسول الله نعم تأرينه إياها وهي تطلعُ ففارتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فحدثت بهذا الحديث عبيد الله بن سعيد بن أبي هند فأخبرنى عن أبيه قال إنما استعاذت منه فأعاذها ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنيءامر غيرها ولم يتزوج من كندة غير الجونيَّة قال ابن عمر وحدثنا إبراهيم بن وَثيمة عن أبى وَجْزَة قال تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذى القعدة سنة ٨ منصرفه من الجعرانة قال وحدثني أبو مصعب إسماعيل بن مصعب عنشيخ من رهطها أنها تو فيت سنة ٣٠ وأماهشام بن محمد فإنه ذكر أن العَرْ زَمي حدثه عن نافع عن أبن عمر قال كان في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم سَنَا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبى بكر بن كلاب قال قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا أسيدالساعدي يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها عمرة ابنة يزيد بن عبيد بن رُواس بن كلاب فتزوجها فبالحه أنجما بياضا فطلقها قال هشام وحدثني رجل من بني أبي بكر بن كلاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبدبن أبي بكر ابن كلاب فمكثت غنده دهرا ثم طلقها ﷺ وأسهاء ابنة النعمان بن أبي الجون الأسود بن الحارث بنشر احيل بن الجون بن آكل الرار الكندي ٥ قال ابن عمر حدثنا محمد بن يعقوب بن عتبة عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي قال قدم النعمان بن أبي الجون الكندى وكان ينزل و بنو أبيه نجداً عما يلي الشرَ يَّة فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما فقال يارسول الله ألا أزوجك أجمل أتيم في العربكانت تحت ابن عمَّ لهـا فتوفى عنها فناهت وقد رغبت فيك وحطت اليك فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش فقال يارسول الله لا تقصر بها في المهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماأصدةت أحداً من نسائي فوق هذا ولا أصدق أحدا من بناتي فوق هذا فقال النعمان نفيك الاسيقال فابعث يارسول الله إلى أهلك من يحملهم اليك فإنى خارج مع رسولك فنرسل أهلك معه فبعث رسول اللصلي الله عليه وسلم معه أباأسيد الساعدي فلااقدما عليها جلست في بيتها فأذنت له أن يدخل فقال أبو أسيد إن نساءر سول الله صلى الله عليه وسلم لايراهن الرجال، قال أبو أسيدو ذلك بعد أن نزل الحجاب فأرسلت اليه فيسرني لأمرى قال حجاب بينك و بين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك ففعلت فقال أبو أسيدنا قمت ثلاثة أيام ثم تحملت معي على جمل ظعينة في محفة وأقبلت ُ بها حتى قدمت المدينة فأزلتها في بني ساعدة فدخل عليها نساء الحي فرحين بهـا وسهلن وخرجن من عندها فذكر نجالها فشاع بالمدينة قدومها ١١١ قال أبو أسيد الساعدي ووجهت إلى النيصلي الله عليه وسلم وهوفي بني عمرو بن عوف فأخبرته ودخل عليها داخل من النساء قد بيَّنَّ لها لما بلغهن من جمالها وكانت من أجمل النساء فقالت إنك من الملوك فإن كنت تريدين أن تحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعيذي عنه فإنك تحظين عنده ويرغب فيك: قال وحدثني عبدالله بن جعفر عن ابن أبي عون قال تزوجرسول الله صلى الله عليه وسلم الكندية في شهر ربيع الأول سنة ٧ من الهجرة : قال وحدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن الوليد بن عبد الملك كتب إليه يسأله هل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت الاشعث بن فيس فسأله فقال ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ولا تزوج كندية إلا أخت بني الجون فملكها فلما أتى بها وقدمت المدينة نظر إليها وطلقها ولم ببن بها : قال وحدثني معمر عن الزهري قال لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون ولم يبن بهـــا وفارقها وذكر هشام بن محمد أن ابن العُسيل حدثه عن حمزة بن أبي أسيدالساعدي

عن أبيه وكان بدريا قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ابنة النعمان الجونية وأرسلني فجئت بها فقالت حفصة لعائشة أوعائشة لحفصة أخضبها أنت وأنا أمشطها ففعلتا ثم قالت لها إحداهما إن النبي يعجبه من المرأة إذا أدخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر مدّ يده إليها فقالت أعوذ بالله منك فقال بكمَّه على وجهه فاستثر به وقال عذت معاذاً ثلاث مرات: قال أبو أسيد ثم خرج على وقال يا أبا أسيد ألحقها بأهلها ومتعها برازقيتين يعني كرباسين فكانت تقول ادعوني الشقية: قال هشام رحدثني زهير ابن معاوية الجعني أنها ما تت كدراً: قال ابن عمر فحدثني سليمان بن الحارث عن عباس بن سهل قال سمعت أبا أسيد الساعدي يقول لماطلعت بها على الصرم تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة مادهاك فقالت تخدعت فقيل لي كيت وكيت للذي قيل لهما فقال أهلها لقد جعلتنا في العرب شهرة فنادت أبا أسيد فقالت قد كان ماكان فالذي أصنع ما هو قال أقيمي في بيتك فاحتجى إلا من ذي محرم و لا يطمع فيك طامع بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك من أمهات المؤمنين فأقامت لايطمع فيها طامع ولايراها إلاذو محرم حتى توفيت فى خلافة عثمان ابن عفان عند أهلها بنجد ﷺ وذكر هشام بن محمد الكلى أن زهير بن معاوية الجعنى حدثه أنها ماتت كداً: قال الحارث وحدثني محمد بن سهيل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أسماء بنت النعمان ابن الجون بن شراحيل بن النعمان من كندة فلما دخل عليها فدعاها إليه فقالت تعال أنت وأبت أن تجيء فطلقها : وقال آخرون بلكانت أجمل النساء فخاف نساؤه أن تغلبهن عليه فقلن لها إناثري إذا دنا منك أن تقولي أعوذ بالله منك فلما دنا منها قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً فقال قد عذ ت بمعاذ و إن عائذالله عز وجلأهل أن يُجَار وقدأعاذك الله مني فطلقها وأمر الساقط من عمر و الانصاري فجهزها ثم سرحها إلى أهلها فكانت تسمى نفسها الشقية

(ذكر تأريخ من عرف وقت وفاته من النساء المهاجرات والانصار وغيرهن عن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه)

ركة منهن أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضلته واسمها بركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها خمسة أجمال وقطعة غنم فيها ذكر فأعتق رسول الله صلى الله عليه و سلم أم أيمن حين تزوج خديجة فتزوجها عُبيد بن زيد من بني الحارث بن الحزرج فولدت له أيمن وقتل يوم حنين شهيداً وكان زيد بن حارثة لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامة بن زيد: وذكر محمد بن عمر عن يحيى بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد بن بكر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم أيمن يا أمه وكان إذا نظر إليها قال هذه بقية أهل بيتي : قال ابن عمر توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان ﷺ قال ابن عمر خاصم ابن أبي الفرات مولى أسامة بن زيد الحسن بن أسامة بن زيد و نازعه فقال له ابن أبي الفرات في كلامه يا ابن بركة يريد أم أيمن فقال الحسن اشهدوا ورفعه إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو يومئذ قاضي المدينة أو وال العمر أبن عبد العزيز نقص عليه القصة فقال أبو بكر لابن أبي الفرات ما أردت إلى قولك له يا ابن بركة قال سميتها باسمها فقال إنما أردت بهذا التصغير بها وحالها من الإسلام حالها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أمه ويا أم أيمن؟ لا أمَّا لَنَّى عزوجل إن أقلتُك فضربه سبعين سوطاً ﷺ وأروى ابنة كُـريز بن حبيب بن عبد شمس أسلمت وهاجرت إلى المدينة وما تت فى خلافة عثمان وأسماء بنت أبي بكر أمّها قتَيْلة ابنة عبد العزى بن عبد أسعد بن جابر بن مالك بن حِسل بنعامر بن لؤى وهيأخت عبدالله بن أبي بكر لابيه وأمه أسلمت قديماً بمكة وبايعت رسول الله صلى عليه وسلم تزوجها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله وعروة وعاصما والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة بني الزبير: قال الحارث حدثنا داود بن المحبر قال حدثنا حماد بر سلمة

عن هشام بن عروة عن أسماء ابنة أبي بكر أنها اتخذت خنجراً في زمن سعيد ابن العاص في الفتنة فوضعته تحت مرفقتها فقيل لهما ما تصنعين بهذا قالت إن دخل على لص بعجت بطنه : قال وكانت عمياء قالوا ماتت أسماء بعد قتل أبنها عبد الله بن الزبير بليال وكان قتله يوم الثلاثاء لسم عشرة ليلة خلت من جمادي الأولى سنة ٧٧ % ومارية سرية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم وأم ابنه إبراهيم عليه السلام كان المقوقس صاحب الاسكندرية أهداها مع أخت لها يقال لها سيرين مع أشياء أخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ت وذكر ابن عمر أن يعقو ب بن محمد بن أبي صعصعة حدثه عن عبدالله بن عبدالرحمن ابن أبي صعصعة قال بعث المقوقس صاحب الاسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سـنة ٧ من الهجرة بمـارية وأختها سيرين وألف مثقال من ذهب وعشرين ثوباً ليّنا وبغلته ُدادُل وحماره ُعفير ويقال يعفور ومعهم خصيّ يقال. له مابور شیخ کبیر کان أخا ماریة و بعث به کله مع حاطب بن أبی بلتعة فعرض حاطب على مارية الإسلام ورغبها فيه فأسلمت وأسلمت أختها وأقام الخصي على دينه حتى أسلم فى المدينة بعد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجباً بأم إبراهيم وكانت بيضاء جميلة فأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعالية في المال الذي يقالله اليوم مشربة أم إبراهم وكانرسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف اليها هناك وضرب عليها الحجاب وكان يطأها بملك اليمين فلما حملت وضعت هناك وقبلتها سلمي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو رافع زوج سلمي فبشر رسول الله صلى الله عليه وسـلم بإبراهيم فوهب له عبداً وذلك في ذي الحجة من سنة ٨ و تنافست الانصار في إبراهيم و أحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صلى الله عليه وسلم لمـا يعلمون من هواه فيها \* قال ابزعمر وكانت مارية من حفن منكورة أنصنا ۞ قال وحدثنا أسامة بن زيد الليثيّ عن المندر بن عبيد عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أمه و كانت أخت مارية يقال لها سيرين فوهبها النبي صلى الله عليه و سلم لحسان بن ثابت فولدت عبد الرحمن.

قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضر إبراهيم وأنا أصيح وأختى ما ينها نا عن الصياح و غسله الفضل بن العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس جالسان ثم رأيته على شفير القبر ومعه العباس إلى جنبه و زل فى حفرته الفضل وأسامة بنزيد وكسفت الشمس يومئذ فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجة فى القبر فأمر بها تسدّ فقيل للنبى صلى الله عليه وسلم فقال أما إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقرّ عين الحى وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله عز وجل أن يتقنه وقال ابن عمر وحدثني موسى بن محمد بن عبد الرحن عن أبيه قال كان أبو بكر ينفق على مارية حتى توفى ثم صار عمرينفق عليها حتى توفيت فى خلافته وقال ابن عمر توفيت مارية أم إبراهيم بن رسول الله عليها عمر وقبرها بالبقيع

(ذكر أسماء من عاش بعدر سول الله صلى الله عليه و سلم من النساء المؤمنات فروت عنه و نقل عنها العلم ثم من بني هاشم

وروى عنها عنه أحاديث منها ماحدثنا به عمر ان بن موسى قال حدثنا عبدالوارث وروى عنها عنه أحاديث منها ماحدثنا به عمر ان بن موسى قال حدثنا عبدالوارث قال حدثنا ليث عن عبدالله بن الحسن عن أمه فاطمة عن جدته فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك: صتى محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا المطلب بن زياد عن ليث عن عبدالله بن الحسن عن فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال فى دخول المسجد عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال فى دخول المسجد بسم الله اللهم صل على محمد وآله واغفرلى ذبوبى وافتح لى أبواب وحمتك وإذا خرج قال بسم الله اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك: وحشنى يعقوب بن إبراهيم والفضل بن الصباح قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال

أخبرنا ليث عن عبدالله بن حسن بن حسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن جدَّتُها فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجدصلي على محمد وسلم ثمم قال اللهم اغفر لى ذنو بى و افتحلى أبو ابرحمتك وإذا خرج صلى على محمدو سلم ثمم قال اللهم اغفر لى ذنو بى و افتحلى أبواب فضلك: ومرشا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسدقال حدثنا قيس بن الربيع عن عبدالله بن الحسن عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم اللهم أغفرلى ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج من المسجد قال اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ﷺ ومنهن أمَّ هانئ ابنــة أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف واسمها فاختة وكان هشام بن الكلبي يقول اسمها هند وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبى طالب قبل أن يوحى إليه وخطبها معه هبیرة بن أبی وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم فزوجها هبیرة فقال له النبي صلى الله عليــه وسلم ياعم زوّجت هبيرة وتركني قال ياابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم ثم أسلمت ففرق الإسلام بينها وبين هبيرة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسها فقالت والله إن كنت لاحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يدعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث منهاماحدثنا أبوكريبقال حدثناعبيداللهعن إسرائيل عن السدّى عن أبي صالح عن أم هانئ قالتخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله عز وجل ﴿إِنَا أَحْلَلْمَنَالِكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتيتَ أَجُورَ هُنَّ - إلى قوله - اللاتي هاجَرْنَ مَعَكَ ، قالت فلم أحل له لم أهاجر إمعه كنت من الطلقاء ١١ ومنهن ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم وروج

رسول الله صلى الله تعمالي عليه وعلى آله وسلم المقداد بن عمرو بن تعلبة ضباعة بلت الزبير هذه فولدت لد عبدالله وكريمـة وقتل عبدالله يوم الجمـل مع عائشة فمر به على عليه السلام قتيلا فقال بنس ابن الأخت؛ روت عن رسول الله أحاديث حدثنا ابن بشارقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن إسحاق بن عبدالله بن الحارث عن جدته أمَّ الحكم عن أخمًّا ضباعة بنت الزبير أنها رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما فنهس منه ثم صلى ولم يتوضأ ﷺ وأمَّ الحكم ابنة الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم تزُّوجها ربيعة بن الحارث بن عبد المطاب فولدت له محمدا وعباسا وعبد شمس وعبدالمطلب وأمية وأروى الكبرى روت أم الحكم عن رسول الله : مثنا ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن نو فل عن أم الحكم ابنة الزبير أنها ناولت النبي صلى الله عليه وسلم كتفا من لحم فأكل منها ثم صلى ﴿ وأم حكيم بنت عبد المطلب وهي التي يقال لها البيضاء لم تدرك الإسلام وهي أم عامر بن كريز وهي جدة عثمان بن عفان من قبل أمه كان كريز بن ربيعة تزوج أم حكيم البيضاء فولدت له عامرا وأروى وطلحة وأم طلحة فتزوج أروى بنت كريز عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف فولدت له عثمان بن عفان ثم خلف عليها عقبة بن أبي مُعَيْط فولدت له الوليدو خالدا وأم كلثوم بني عقبة بن أبي معيط رفي وصفية بنت عبد المطلب ابن هاشم وأمها هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بنكلاب وهي أخت حمزة بن عبد المطلب لأمه كان تزوجها في الجاهلية الحارث بن حرب بن أمية ابن عبدشمس فولدت له صفيا ثم خلف عليها العوام بن خويلد بن أسد فولدت له الزبير والسائب وعبدالكعبة وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة وعاشت بعده إلى خلافة عمر بن الخطاب ﷺ وأمامة ابنة حمزة ان عبدالمطلب بن هاشم وأمها سلمي ابنة عميس بن معد بن تيم بن مالك بن تمحافة ابن خثمم أخت أسماء ابنة عميس هكذا سماهاهشام بن محمد وقال غيره هي عمارة

ابنة حمزة وقال هشام عمارة رجل وهو ابن حمزة وبه كان يكنى عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه

(ومن مواليهم)

و أم أيمن مولاة رسـول الله صلى الله عليه و سـلم : مشنى الحسين بن على الله الصَّدائي قال حدثنا شبابة قال حدثني أبو مالك النخمي عن عبد الملك بن حسين عن الأسود بن قيس عن فليح العنزيُّ عن أم أيمن قالت قام النبي صلى الله عليه و سلم من الليل إلى فخارة في جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل أنا عطشي فشربت مافى الفخارة وأنا لاأشعر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ياأتم أيمن قومى إلى تلك الفخارة فاهريق مافيها قلت قدوالله شربت مافيهاقالت فضحك رسولالله حتى بدت نواجذه ثم قال أماإنك لاتبجعين بطنك بعده أبداً ﷺ وسلمي مولاة رسول الله عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث: صرتني على بن شعيب السمسار قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا فائدمولى عبيدالله ابن على بن أبى رافع عن عبيد الله بن على بن أبي رافع عن جدته سلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت به القرحة أو الشيء جعل عليه الحناء ﷺ وميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مشنا أبوكريب قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولد الزُّنى فقال نعلان أجاهِدُ بهما أحبُّ إلى من أن أعتق ولدزنى ﴿ عَنَّ وأميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : مشنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن يزيد بن سنان أبى فروة الرهاوي قال حدثنا أبويحيي الكلاعي عن جبير بن نفير قال دخلت على أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت حدَّثيني شيئًا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت يوما أفرغ على يديه وهو يتوضأ إذ دخل عليه رجل فقال يارسول الله إنى أريد الرجوع إلى أهلي فأوصى بوصية أحفظها عنك

قال لاتشركن بالله شيئا وإن تُقطِعت و حُرّ قت بالنار و لا تعصين و الديك و إن أمراك أن تخلى من أهلك و دنياك فتخل و لا تتركن صلاةً متعمدا فهن تركها متعمداً برئت منه ذمة الله عز وجل و ذمة رسو له و لا تشربن الخرفا نهار أسكل خطيئة و لا ترّ دادنٌ فى تخوم الأرض فإنك تأتى يوم القيامة على عنقك مقد ارسبع أرضين و لا تفرّ ن يوم الزّحف فانه من فريوم الزحف فقد باء بغضب مِنَ الله و مأ و ام جهنم و بئس المصيرُ و أنفقْ على أهلك من طولك و لا ترفع عصاك عنهم و أخفهم فى الله عز و جل المصيرُ و أنفقْ على أهلك من طولك و لا ترفع عصاك عنهم و أخفهم فى الله عز و جل

(ومن غرائب نساء العرب اللواتى عشن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فروين عنه وكن قدبايعنه وأسلمن فى حياته)

والم الفضل وهي لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن بن أبحير بن الهُرَم ابن رُويبة بن عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هو ازن ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن الحارث بن مخاطة بن جُر ش وهم إلى حمير وقيل إن أم الفضل أول امرأة أسلمت بمكة بعد خديجة ابنة خويلد وكان النبي صلى الله عليه وسلم فياذكر يزورها ويقيل في بيتها وأخوات أم الفضل ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أختها لابيها وأمهاو لبابة الصغرى وهي العصاء بنت الحارث ابن حزن وهي أختها لابيها وأهوا ولبابة المعنى بن حزن أختها أيضا لابيها وعزة أختها لابيها وإخواتها لامها محمية بن جزء الزبيدى وعون وأسماء وسلمي بنو عيس بن معد بن الحارث من خثعم فتزوج أم الفضل بنت الحارث وعبد الله ومعبدا وقثم وعبد الرحن وأم حبيب وقال عبد الله بن زيد الهلالى

مَا وَلَدَتُ 'بُخْتَيَةً مِن قَحْلِ كَسِتَةٍ مِن بَطْنِ أُمِّ الْفَصْلِ أَلَّمُ الْفَصْلِ أَلَّمُ بِهَا مِن كَهَلَةً وكَهْلِ

وقال ابن عمر هاجرت أم الفضل بنت الحارث إلى المدينة بعد إسلام العباس ابن عبد المطلب ﷺ ولبابة الصغرى وهي العصماء بنت الحارث وأمها فاختة ( ٨ – متخب )

بنت عامر بن مُعَتب بن مالك الثقني تزوجها الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بمكة فولدت له خالد بن الوليد ثم أسلمت بعمد الهجرة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ وأسماءُ بنت عميس بن معد وأمها هند وهي خولة بنت عوف بن زهير بن ُجرَش قال الحارث حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أسهاء ولدت لجعفر محمدا ولابي بكر محمداً وأختها لابيها وأمها سلى بنت عبيس أسلمت قديمــا وتزوجها حمزة بن عبدالمطلب فوت له ابنته عمارة وقتل حمزة بأحد فتأكيت سلمي ابنة عميس فتزوجها شداد بن الهاد الليثيّ فولدت له عبدالله بن شداد فهو أخو ابنة حمزة لأمها وهو ابن خالةو لد العباس بن عبدالمطلب و ابن خالة خالد بن الوليد بن المغيرة فأما أسماء بنت عميس فإنها عاشت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا وروت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ١١٠ وأم عبدالله بن مسعود وهي أم عبد بنت عبد و د بن سَواء بن قريم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن يمم بن سعد س هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر و أمها هند بنت عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ماحدثني محمد بن معاوية الانمـاطيُّ قال حدثنا عباد بن العوّام عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله قال حدثتني أمي أنها باتت عندهم ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قالت فرأيته قنت في الوتر قبل الركوع ره وزيلب بنت أبى معاوية الثقفية امرأة عبدالله بن مسعود أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه أحاديث منها ماحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن لحيعة قال حدثنا بكير عن بسر بن سعيد عرب زينب امرأة عبدالله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيَّتكن جاءت المسجد فلا تقربنَّ طيباً ﴿ وَأَمَّ سناناالاسليّة روت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . ذكر محمد بن عمر أن عبد الله بن أبي يحى حدثه عن تُبيتة بنت حنظلة الاسلمية عن أمها أمسنان الاسلمية قالت لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر جئته فقلت يا رسول الله أُخُرُ بُم معك في وجهك هذا أُخرِزُ السقاءَ وأداوى المرضى والجرحي إن كانت جراح وإلا تكون فأنصر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجى على بركة الله تعمالي فإن لك صواحب كلمنني فأذنتُ لهن من قومك ومن غيرهم فإن شئت فع قومك و إنشئت معنا قالت معك قال فكوني مع أمسلمة زوجتي قالت فكنت معها ﷺ وابنة أبي الحكم الغفارية روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صَّنى محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عون عن محمد ابن إسحاق عن سليمان بن سُحَيم عن أمه ابنة أبي الحكم الغفارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قبة ذراع فيتكلم بالكلمة فيتباعدمنها أبعد من صنعاءً ١٠ وأم شريك روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثنا عمرو بن بَيْدَق قال حدثنا سفيان عن عبدالحيد بنجبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أخبرته أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَها بقتل الأوزاغ: صَّني يونس قال أخبرنا ابنوهب قال أخبرنى ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بنشيبة أن سعيد بن المسيب أخبره قال أخبر تني أم شريك أحدنساء عامر بن لؤى أنها استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قتل الوزغان فأمرها بقتلها : مثنا أبوكريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عبد الحيد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ﷺ أم مرثد روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عثنا إبراهيم ابن سعيد الجوهريّ قال حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمــة الحرّ انيّ عن محمد ابن مسلمة عن أبي عبد الرحيم بن العلاء عن محمد بن عبدالله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أم خارجة بنت سعد بن الربيع عنأم مرثد وكانت بمن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا معه فقال أول من يشرف عليكم رجل من أهل الجنة فأشرف على علي عليه السلام ﷺ وأم الدرداء روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث منها ماحدثني سعد بن عبدالله بن الحكم قال حدثنا أبو زرعة

قالحدثنا أبوحيوة قالأخبرنا أبوصخر أنعيسي أباموسي مولى لجعفر بنخارجة الأسدى حدَّثه أن أم الدرداء حدَّثته أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيها يوما فقال لها من أين جنَّت ياأم الدرداء قالت من الحمام قال لهـــا رسول الله صلى الله عليهوسلم مامنامرأة تنزع ثيابها فىغير بيتها إلا هتكت مابينها وبينالله عزوجل من ستر: مرشنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سمع أم الدرداء تقول خرجت من الحمَّام فلقيني رسُول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء قلت من الحمام فقال والذي نفسي بيده مامن امرأة تضع ثيابها في غير بيت إحدى أمهاتها إلا وهي هاتكة كلُّ ستر بينها وبين الرحم. عز وجل ﴿ وأم المنذر بنت قیس بن عمرو بن عبید بن عامر بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن غنم بن النجار وهي أخت سليط بن قيس الذي شهد بدراً وقتــل يوم جسر أبي عبيد شهيداً لابيه وأمه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه ما حدثنا أبوكريب قال حدثنا زيد بن ُحباب العُكليّ قال حدثنا فليح بن سليمان المدنى ً قال حدثنا أيوب بن عبدالرحمن الانصارى عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر الانصارية وهي بعض خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل على ا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عليه السلام معه وعلى ناقِه من مرضه وعذق فى البيت معلق فأكل منه رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهو قائم فأكل منه على " عليه السلام فقال إنه لا يو افقك فكفّ قالت فصنعت سِلقا وشعيراً لرسولالله صلى الله عليه و سلم فو ضعته بين يديه فقال ياعليُّ كل من هذا فإنه أو فق لك ﴿ القول في تاريخ التابعين و الخالفين و السلف الماضين من العلماء و نقلة الآثار ﴾ (ذكر من هلك من التابعين سنة ٣٢)

هم منهم كعب الأحبار بن ماتع يكنى أبا إسحاق وهو من حمير من أهل ذى رُعين وكان من ساكنى حمص وبها توفى سنة ٣٢ فى خلافة عثمان بن عفان وذكر العلائى عن ابن معين أنه قال هو كعب بن ماتع بن ذى هجن الحميرى: صرشنا العباس

قال سمعت يحيي يقول كعب الاحبار مات في خلافة وثمان سنة ٣٤ قبل أن يقتل عثمان بعام: مرشنا ابن المثنى قال حدثني أحمد بن موسى عن داود قال حدثني ابن عم كعب أنكعباً كان يتعلم سورة البقرة ويعلمها إياه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى انهي إلى قوله فإن زلَـلتم من بعدِ ماجاءَتُكُمُ البيناتُ فاعلموا أن الله غفور رحيم فقال كعب ما أعرف هذا في شيء من كتب الله عز وجل أن ينهى عن الذنب و يَعِدَعليه المغفرة فأبى الرجل أن يرجع عن ذلك وأبي كعب أن يتابعه حتى مر عليهما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تقرأ سورة البقرة نقال نعم فقالا فإن زللتم من بعد ماجاءتكم البينات فقال الرجل فأعلموا أن الله عزيز ُ حكيم فقال نعم هكذا ينبغي أن يكون ﷺ ومنهم أويس ابن الخليص القرني كذلك ذكرضمرة بنربيعة عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه قال سمعت من رجل من قومي يعني من قوم أويس وأنا أحدث بحديثه نقال تدري يا أباعثمان أو يس ابنُ مَن ؛ قلت لا قال أو يس بن الخليص وأما يحيي بن سعيد القطان فإنه قال حدثنا يزيد بنعطاء عن علقمة بن مرثد بأنه قال أويس بن أنيس القرنى واختلف في وقت مهلك فقال بعضهم قتل مع على عليه السلام بصفين روى محمد بن أبي منصور قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحن بن أبي ليلي قال نادى منادى على عليه السلام يوم صفين ألا اطلبوا أويساً القرنى بين القتلي فطلبوه فوجدوه فيهم أو كلاما هذا معناه

(ذكر من هلك منهم سنة ٨١)

وأمه الحنفية على منهم سويد بن غفلة ، ومحمد بن على بن أبى طالب الأكبر وأمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل وقيل إنهاكانت من سبي الهامة فصارت منه إلى على ابن أبى طالب عليه السلام وقال ابن عر حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة الجي بكر قالت رأيت أم محمد بن الحنفية سندية سوداء سوداء وكانت أمة لبنى حنيفة

ولم تكن منهم وإنما صالحهم خالد بن الوليد على الرقيق ولم يصالحهم على أنفسهم وكان محمد بن الحنفية يكنى أبا القاسم وكان فاضلا ديناً ذاعلم جم وورع وقدذكرنا خبره مع ابن الزبير في أيام المختار بن أبي عبيد في كتابنا المسمى المذيل

(ويمن هلك في سنة ٨٣)

البَخْرَرَى الطائى مولى لبني نبهان من طريء واختلف في اسمه فقال البَخْرَرِيّ الطائل مولى لبني نبهان من طريء واختلف ابنالمدينيُّ هو سعيد بن أبي عمر ان وقال يحيي بن معين هو سعيد بن جبير وجبير يكني أبا عمران وقال بعضهم هو سعيد بن عمران وكان من الشيعة ﴿ وعبدالله ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ُيشَبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال على بن محمد توفى عبد الله بن نُو فل بن الحارث سنة ٨٤ قال محمد بن عمر حدثني عبدالعزيز بن محمد وأبو بكر ابن عبدالله بن أبي سبرة عن عثمان بن عمر عن أبي الغيث قال سمعت أبا هريرة لما ولى مروان بن الحكم المدينة لمعاوية بن أبى سفيان سنة ٤٢ فى الإمرة الأولى استقضى عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بالمدينة فسمعت أبا هريرة يقول هذا أول قاض رأيته فى الإسلام قال ابن سعد وقال محمد بن عمر وأجمع أصحا ُبنا على أن عبد الله بن نوفل بن الحارث أول من قضى بالمدينة لمروان بن الحكم وأهلُ بيته 'ينكرون ذلكوأن يكونولى هوأو أحدمن بني هاشم القضاء بالمدينة قال وأهل بيته يقولون توفى فى خلافة معاوية قال ونحن نقول إنه بتي بعد معاوية دهراً وتوفى سنة ٨٤ فى خلافة عبد الملك بن مروان ومنهم سعيد بن وهب الممداني من بني تحمد بن موهب بن صادق بن كيناع ابن دومان وهم اليّناعون من همدان سمع من معاذ بن جبل بالبين قبل أن يهاجر فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ملازمي على بن أبي طالب عليه السلام فكان يقال له القراد للزومه له وكان من ساكني الكوفة وكان عن لا يُشك في صدقه وأمانته على ماروي وحدَّث من خبر وكانت وفاته في سنة ٨٦ في خلافة عبدالملك قال الطبريّ قد مر اسمه فيمن توفى سنة ٧٦ وأعيد ههنا للاختلاف في

وقت وفاته رفيه الله على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام وأمه غزالة أم ولد خلف علما بعد حسين زُيد مولى الحسين فولدت له عبد الله بن زبيد وهو أخو على بن الحسين ولعلى بن حسين هذا العقب من ولد حسين وهو على الأصغر ابن حسين وأما على بن الحسين الأكبر فقتل مع أبيه بنهرَ كربلاء وليس له عقب وشهد على بن الحسين الاصغر مع أبيه كربلاء وهو ابن ثلاث وعشرين سنة وكارب مريضا نائمنا على فراش فلساقتل الحسين عليه السلام قال شَمِر بن ذي الجوشن اقتلوا هذا فقال له رجل من أصحابه سبحان الله أنقتل فتى حدثا مريضالم ريقاتل وجاء عمر بن سعد فقال لاتعرضوا لهؤلاء النسوة ولا لهذا للريض أقال على فلما أدخلت على ابن زياد قال مااسمك قلت على بن حسين قال أولم يقتُل الله عليًّا قال قلت كان لى أنْخ أكبر مني يقال له على قتله الناس قال بل الله قتله قلت الله يَتَوَفى الانفُس حين موتها فأمر بقتله فصاحت زينب بنت على يا ابن زياد حُسبك من دمائنا أسألك بالله إن قتلته إلا قتلتني معه فتركه وكان على بن الحسين يكني أبا الحسين ذكر على بن محمد عن سعيد ان خالد عن المقرى قال بعث المختار بن أبي عبيد إلى على بن حسين بمائة ألف فكره أن يقيلها وخاف أن يَرُدُها فاحتبَسها عنده فلما قتل المختاركتب على بن الحسين عليه السلام إلى عبد الملك بن مروان إن المختار بعث إلى عائة ألف فكرهت أن أردها وكرهت أن آخذها وهي عندي فابعث من يقبضها فكتب إليه عبد الملك اابن عم خدما فقد طيبهالك قال على بن محمد عن يزيد بن عياض قال أصاب الزهريُّ دماً خطأ فخرج وترك أهله وضرب ُفسطاطا وقال لايظلني سقف بيت هُربه على بن الحسين عليه السلام فقال يا إن شهاب قنوطك أشدُّ من ذنيك فاتقالله واستغفره وابعث إلى أهله بالدية وارجع إلى أهلك وكانالزهرى يقول على بن الحسين عليه السلام أعظم الناس على منةً وقال على بن محمد عن على بن مجاهد عن هشام بن عروة قال كان على بن الحسين عليه السلام بخرج على راحلته إلى مكه ويرجع لايقرعها وقال ابن سعداً خبرنا مالك بن إسماعيل عن سهل بن

شعيب النهمي وكان نازلاً فيرم يأمُّهم عن أبيم عن المهال يعني ابن عمرو قال دخلت على على ن الحسين عليه السلام فقلت كيف أصبحت أصلحك الله قال ماكنت أرى أن شيخا من أهل المصر مثلك لايدرى كيف أصبحنا فأما إذلم تدر أو تعلم فسأخبرك أصبحنا في قومنا بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون إذ كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وأصبح شيخنا وسيدنا يتقربإلى عدونا بشتمه أو سبه على المنابر وأصبحت قريش تعدأن لها الفضل على العرب لأن محداً منها لا تعدُّ لها فضلا إلا به وأصبحت العرب مُقِرَّةً لهم بذلك وأصبحت العرب تعدأن لها فضلا على العجم لأن محمدا منها لاتعد لهافضلا إلا به وأصبحت العجم مقرة لهم بذلك فائن كانت العرب صدقت أن لهانضلا على العجم و صدقت قريش أن لها الفضل على العرب لأن محداً منها إن لنا أهل البيت الفضل على قريش لأن محمداً منا فأصبحوا يأخذون بحقنا ولايعرفون لناحقاً فهكذا أصبحنا إذلم تعلم كيف أصبحنا قال فظننت أنه أراد أن يسمع من في البيت وقال محمد بن عمر حدثني ابن أبي سبرة عن سالم مولى أبي جعفر فال كان هشام بن اسماعيل يؤذي على بن الحسين وأهل بيته بخطب بذلك على المنير وينال من على عليه السلام فلما ولى الوليد بن عبدالملك عزله وأمر به أن يوقف للناس قال وكان يقول لا والله ماكان أحدهن الناس أهمّ إليّ من على بن الحسين كنت أقول رجل صالح يسمع قوله فُوتَفَ للناس قال فجمع على بن حسين ولده وحامَّته ونهاهم عن التعرض له قال وغدا على بن حسين عليه السلام ماراً لحاجة فماعرض له فناداه هشام بن إسماعيل الله أعلم حيث يجعل رسالاته وقال محمد بن عمر حدثني عبد الحكيم ابن عبد الله بن أبى فروة قال مات على بن الحسين عليه السلام بالمدينة و دفن بالبقيع سنة ٤٥ ويقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها قال بنسعد أخبرنا عبد الرحمن بن يونس عن سفيان عن جعفر بن محمدعليه السلام قال مات على بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين سنة قال وهذا يدُلك على أن على بنحسين كان مع أبيه وهو ابن ثلاث أو أربع وعشرين سنة وليس قول من قال أنه كان

صغيرا ولم يكن أنبت بشيء ولكنه كان يومئذ مريضاً فلم يقاتل وكيف يكون يومئذ لم ينبت وقد وُلد له أبو جعفر محمد بن على عليه السلام و لتى جابر بن عبدالله وروى. عنه وإنما مات جابر سنة ٧٨ وقال إسحاق بن أبى إسرائيل حدثنا جرير عن شيبة ابن نعامة قالكان على بن حسين عليه السلام يُبَخَّل فلما مات وجدوه يقوتُ. مائة أهل بيت بالمدينة في السر ﷺ ومنهم في قول عمرو بن على أبوعثمان النهدى. واسمه عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدى بن وهب بن ربيعة بن سعد بن جذيمة ابن كعب بن رفاعة بن مالك بن نهد بن زيد بن ليث بن سُود بن أسلم بن الحاف ابن قضاعة حدثنا العباس بر عمد قال حدثنا الفضل بن د كين قال حدثنا أبو طالب عبد السلام بن شداد قال رأيت أبا عثمان شرطياً يجيء فيأخذ من صاحب الكمأة الكمأة قال ابن سعد أخبرنا أبوغسان مالك بن إسماعيل النهدى قالكان أبوعثمان النهدى من ساكني الكوفة وله بها دار في بني نهد فلمه قتل الحسين عليه السلام تحوَّل فنزل البصرة وقال لا أسكن بلداً قتل فيه ابن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ﷺ وخالد بر\_ معدان الـكلاعي قال ابن سعد أجمعوا على أن خالد بن معدان توفىسنة ١٠٣ فى خلافة يزيد بن عبدالملك وقال عبدالقدوس بن الحجاج عن صفو ان بن عمرو قال سمعت خالد بن معدان يقول. أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني الحارث عن الحجاج قال حدثني أبو جعفر الخُذَاني عن محمد بن داود قال سمعت عيسي بن يونس يقول كان خالدبن معدان صاحب شرطة يزيد بن معاوية وكان خالدغير متهم فيها روى وحدث من خبر في الدين وقيل إنه مات وهو صائم وكان من ساكني الشأم وبها مات

(ذكر من هلك منهم سنة ١٠٥)

وه فهم عكرمة مولى عبدالله بن عباس بن عبد المطلب يكنى أباعبدالله قال ابن سعد أخبر ناعام بن سعيد أبو جعفر قال حدثناه شام بن يوسف قاضى أهل صنعاء عن محمد ابن راشد قال مات ابن عباس و عكرمة عبد فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية

من على بن عبد الله بن العباس بأربعة آلاف دينار فبلغ ذلك عكرمة فأتى عليا فقال بعتني بأربعة آلاف دينار قال نعم قال أما إنه ماخير لك بعت علم أبيك بأربعة آلاف دينار فراح على إلى خالد فاستقاله فأقاله فأعتقه وكان عكرمة لايدفعه أحد يعلمه عن التقدم فى العلم بالفقه والقرآن وتأويله وكثرة الرواية للآثار: حدثى الصرار بن محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه قال كان سعيد بن المسيب يقول لِلبُردمولاه بِابردلات كذب على كاكذب عكرمة على ابن عباس كل حديث حدثكموه يردعني بما تنكرون ليس معه فيه غيره فهوكذب حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن يزيد بن أبى زياد قال دخلت على على بن عبدالله بن عباس وعكرمة مقيد على بابالحش قال قلت له مالهذا كذا قال إنه يكذب على أبى وقال يحيى بن معين حدثني من سمع حماد بن زید یقول سمعت أیوب وسئل عن عكرمة كیف هو قال أیوب لو لم یكن عندی ثقة لم أكتب عنه وقال آخرون بمن لايرى الاحتجاج بخبر عكرمة لم ننـكر من أمر عكرمة روايته ماروى من الاخبار وإنما أنكرنا من أمره مذهبه وقالوا إنه كان يرى رأى الصفر ية من الخوارج وذكر إنه نحل ذلك الرأى إلى ابز عباس وكان ذلك كذبه على ابن عباس: وحدثت عن مصعب الزبيري قال كان عكرمة يرى رأى الخوارج فطلبه بعض ولاة المدينة فتُيب عند داود بن الحصين ومات عنده وذكر عن يحيى بن معين أنه قال إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة لأن عكرمة كان ينتحل رأىالصفرية وقد اختلفوا فىوقت وفاة عكرمة فقال بعضهم توفى سنة ١٠٥ ذكر محمد بن عمرأن ابنة عكرمة حدثته أن عكرمة توفى سنة ١٠٥ وهو ابن ثمانين سنة قال ابن عمرو حدثنى خالد بن القاسم البياضي قال مات عكر مة وكثيّر عزة الشاعر في يوم واحد سنة ١٠٥ فرأيتهما جميعًا صلى عليهما في موضع واحد بعد الظهر في موضع الجنائز فقال الناس ماتاليوم أفقه الناس وأشعر الناس قال وقال غير خالد بن القاسم وعجب الناس لاجتماعهما في الموت و أختلاف رأيهما عكرمة يُظن به أنه يرى رأى الخوارج يكفر بالنظرة وكثير شيعي يؤمنُ

بالرُّجْعَة : حدثني يحيى بن عثمان بنصالح السهمي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الدراوردي قال توفى عكرمة وكثير عزة الشاعر بالمدينة في يوم واحد فماحمل جنازتهما إلا الزنجو قالراً بونعيم الفضل بن دُكين مات عكر مة في سنة ١٠٧ وروى عن يحيى بن معين أنه قال مات عكرمة سنة ١١٥ وكان عكرمة جو الا في البلاد قدم البصرة فسمع منه أهلها والكوفة فحمل عنه كثير عنبها والين فكتب عنه بها كثير من أهلها والمغرب فسمع منه به جماعة من أهله والمشرق فكتب عنه به: حدثني يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال قدم علينا عكرمة خراسان فقلت له ما أقدمك إلى بلادنا قال قدمت آخذ من دنانير ولاتكم ودراهمهم وأما أبوتميلة فانه روى عن عبد العزيزبن أبى رواد قال قلت لعكرمة تركت الحرمين وجئت إلى خراسان قال أسعىعلى بناتى غيرأن وفاته كانت بمدينة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وذكرعن إبراهيم أبن خالد عن أمية بن شبل عن معمر عن أيوب قال قدم علينا عكرمة واجتمع الناس عليه حتى أصعدوه فوق ظهر بيت \* وعامر بن شراحيل بن عبدالشعبي قال ابن سعد هو من حمير وعداده في همدان فقال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مرة الشعباني قال أخبرنا أشياخ من شعبان منهم محمد بن أبي أمية وكان عالما أن مطراً أصاب اليمن فجعف السيل موضعا فأبدى عن أزَج عليه بابُّمن حجارة فكسر الغلق فدخل فاذابهو معظيم فيه سرير من ذهب وإذا عليه رجل قال شجرناه فإذا طوله اثناعشر شبراً وإذا عليه جبابٌ من وشي منسوجة بالذهب وإلى جنبه يحبحن من ذهب على رأسه ياقو تة حمراء وإذارجل أبيض الرأس واللحية له ضفران وإلى جنبه لوح مكتوب فيه بالحميرية باسمك اللهم رب حمير أنا حسان بن عمر والقيُّل إذ لاقيل إلا الله عشت بأمل ومت بأجل أيام وخزهيدهلك فيه اثناعشر ألف قَيل وكنت آخرهم قيلاو أتيت جبل ذي شعبين ليجيرني من الموت فأخفرني وإلى جنبه سيف مكتوب فيه بالحميرية أناقبار بي يدرك الثار قال عبدالله بن محمد بن مرة الشعبائي هو حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشَم بن عبد شمس بن

وائل بن غوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أين بن الهميسم بن حمير وهو حسان ذو الشعبين وهو جبل باليمن نزله هو وولده ودنن به ونسب اليــه هو وولده فمنكان بالمكوفة قيل لهم شعبيون منهم عامر الشعبي ومنكان بالشأم قيل لم شعبانيون ومن كان بالين قيل لهم آل ذى شعبين ومن كان منهم بمصر والمغرب قيل لهم الأشعوبوهم جميعاً بنوحسان بن عمرو ذي شعبين فبنو عليُّ بن حسان بن عمرو رهط عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي ودخلوافي أحمور همدان باليمن. فعدادهم فيه والأحمور خارِف والصائديرن وآل ذي بارق والسَّبِيع وآل ذي جُدّان وآل ذي رضوان وآل ذي لَعْوَة وآل ذي مِرَّان واعراب همدان عُذَر و يأم و نهم وشاكر وأرحب وفي همدان من حمير قبائل كثيرة منهم آل ذي حوال. وكان على مقدمة تبعمهم يعفر بن الصباح المتغلب على مخاليف صنعاء اليوموكان الشعى يكني أباعمرو وكان ضئيلا نحيفا وكان فقيها عالمــا راوية الشعر والأخبار وأيام الناس الله ومنهم طاوس بن كيسان وكان يكني أباعبد الرحن وكان فقها عالما عابدا ورعا فاضلا حدثنا أبوكريب قال حدثنا يحيى عن زهير عن ليث عن طاوس قال أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله وقال يحيي بن معين حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال أبى وما على خالد الحذاء لوصنع كما صنع طاوس قال و ماصنع طاوس قال كان يحلس فان أتاه إنسان بشيء قبله و إلاسكت قال. يحيي وأنا أقولكان طاوس على العشور وكان خالد الحذاء على العشور وذكر عن على بن المديني أنه قال قال يحيى بن سعيد قال سفيان بن سعيد كان طاوس يتشيّع وقال ابن عمر عن سيف بن سلمان قال مات طاوس بمكة قبل التروية يوم وكان هشام بن عبدالملك وهو خليفة قد حج تلك السنة سنة ١٠٦ فصلي على طاوس وكان له يوم مات بضع وسبعون سنة : مثنى الحارث قال حدثنا سُريج أبن يونس قال حدثنا يحيي بن سليمان قال بلغني أن طاوساً قال لمجاهد لوكان من قصرك في طُولي و من طولي في قصرك جاء منا رجلان مستويان الله وذكر عن زيد بنحبابأنه قال قال إبراهيم بن نافع هلك طاوس فيسنة ١٠٦ وقال ابن عمر

كان طاوس مولى بحير بن رئيسان الحميرى وكان ينزل الجندَ ﴿ ومنهم الحسن ابن أبي الحسن واسم أبي الحسن يسار يقال إنه من سي مَيسان وقع إلى المدينة فاشترته الربيُّع بنت النضر عمة أنس بن مالك وقال على بن محمد أبو الحسن بن أبي الحسن البصري من سي ميسان وكانت أم الحسن خادمة لأم سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال الاصمعي عن حماد بن سلمة عن على بن زيد بن رُجدُعان وكان أعلم الناس بالحسن أنه وُلد وهو مملوك وذكر عن يحيي بن معين أنه قال اسم أم الحسن بن أبي الحسن خير ة وقال على بن محمد عن سلمة بن عُمان عن ابن عون قال قال الحسن قتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة وكان الحسن عالما فقيها فاضلا قارئا لايشك فىصدقه فيما روى ونقل غير أنه كان كثير المراسيل كثير الرواية عن قوم مجاهيل وعرب صحف قد وقعت اليه لقوم أخذها منهم وعنهم : مثني محمد بن هارون الحربي قال حدثنا نعيم قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق قال قلت للحسن البصرى عمن تحدث هذه الأحاديث قال عن كتاب عندنا سمعته من رجل: و مرشنا عمرو بن على قال حدثنا عفان قال حدثنا و هيب عن أيوب قال لم يسمع الحسن من أبي هريرة: هشنا عمرو بن على قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا شعبة قال قلت ليونس أسمع الحسن من أبي هريرة قال لا ولاحرفًا . وقال أبن سعد قال يحيى بن سعيد القطان في أحاديث سمرة التي يرويها الحسن عنه أنها من كتاب وقد نسبه قوم إلى أنه كان يقول بقول القدرية وأنكر ذلك على من نسبه اليه قوم: عشا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال أعلمهم بالديات والقضاء وأيامالناس الشعبي وأعلمهم بالصلاة والزكاة والحلالوالحرام إبراهيم النخعي وأعلمهم بالمناسك عطاء بن أبى رباح وأعلمهم بالتفسير سعيد بن جبير وأعلمهم بالتجارة والصرف ابن سيرين والحسن البصرى سيدهم . وقال ابن سعد أخبرنا موسى بن إسهاعيــل قال حدثنا حماد بن زيد قال قال عمر بن عبيد ماكنا نأخذ علم الحسن إلا عند الغضب : مشنى على بن سهل قال حدثنا الوليد عن خليد أن رجلا سأل الحسن عن مسألة فتكلم فيها فقال السائل يا أبا سعيد

إن العلماء يخالفونك قال ثكلتك أمك وهل رأيت عالمـا دَهَبَ والله العلمـاء فى كل بلد فكان آخرهم مو تا بالمدينة جابر بن عبد الله و بمكة عبــد الله بن عمر أو عمرو • قال الطبرى وأنا أشك وفى كتابى ابن عمر و بالبصرة أنس بن مالك وبالكوفة عبدالله بن أبي أوفى وبالشأم أبو أمامة وقال على بن محمد عن أبي إسحاق عن الحسن قال دخلت على الحجاج فقال ياحسن ماجر أل على ثم قعدت تفتى في مسجدنا قلتُ الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم قال فمــا تقول في أبي تراب يعني على بن أبي طالب عليه السلام قلت وما عسى أن أقول إلاماقال الله عزوجل قال وماقال الله قلت قال الله عز وجل « وما جَعلنا القِبْلةَ التي كنت عَلَيها إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ عَنْ ينقلِبُ على عقبيْهِ وإن كانت لكَبيرَ مَ إلا على الذينَ هَدَى اللهُ ، وكان على عليه السلام من هدى الله فغضب ثم أكبَّ ينكت الارض وخرجتُ لم يعرض لي أحـد فتواريت حتى مات تواري تسع سنين : صَّنَّى الحارث قال حدثنا داو ذبن المحبُّر قال حدثنا الربيع بن صبيح قال " سمعت الحسن يقول ليس للفاسق المعلن بالفسق غيبة ولالأهل الأهواء والبدع غيبة ولا للسلطان الجائر غيبة : إصَّني الحارث قال حدثنا العباس بن الفضل العبدي قال حدثنا ابن عبينة قال أخبرنا أبو موسى قال للا اخرج الحسن من عند الحجاج قال خرجت منعند أحيُّول قصير يُطبطب شعيرات له أخرج إلى بنانا له قصيرة قلما عرفت فبها الأعنة في سبيل الله عز وجل أما والله إنهم و إن ركبوا البراذين وصعدوا المنابر إن ذل المعاصى لغي أعناقهم أبى الله تعالى إلا أن يذلُّ من من عصاه مازال الله يريهم في أنفسهم العبر ويرى المؤمنين فيهم المعتبر اللهم أمته كما أمات سينتك : مشتى الحارث قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني قال رأيت على الحسن برداعدنيا مصلبا وقميصاشطويا و نعلا مثل حذو الفتيان : صَّثَّى الحارث قال حدثني على بن مجمد عن عبدالله ين مسلم قال أتى الحسن بفالوذج فقال لابنه سعيد إدن يابني فأصب منه قال أخاف مغبَّته فقال يابني لباب القمح بلعاب النحل بخالص السمن ما غبُّ هـــذا بسوه

قط أوقال ماغب هـذا بشر قط ه وقال يونس أخبرنا موسى قال حدثنا سهل ابن حصين بن مسلم الباهلي قال بعثت إلى عبدالله بن الحسن بن أبي الحسن ابعث إلى " بكتب أبيك فبعث إلى أنه لما ثقل قال اجمعهالى فجمعتها له وما ندرى ما يصنع بها فأتيته بها فقال للجارية اسجري التنور ثم أمر بها فأحرقت غير صحيفة واحـــدة. فبعث بها إلى شملقيته بعد ذلك فأخبرني مشافهة بمثل الذي أخبرني الرسول عنه وصثني على بن سهل قال حدثنا ضرة بن ربيعة عن ابن شوذب قال مات الحسن سنة ١١٠ ومات ابن سيرين بعده بمائة ليلة: صَّنى أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت شعبة يقول هلك الحسن سنة ١١٠ وكان بينه وبين ابن سيرين مائة يوم والحسن قبل ٠ وقال ابن سعدقال معاذبن معاذكان الحسن أكبر من محمد بن سيرين بعشر سنين وحدثني على بن مشلم الطوسي قال حدثنا سعيدبن عامرقال مات الحسن في سنة ١١٠ وولد فى الله ٢١ وصلى عليه رجل من أهل الشأم يقال له النضر بن عمرو وكان على الصلاة وبلغ تسعا وثمانين: مثنا ابن وكيع قال سمعت أبي يقول سمعت حماد بن زيد. يةول قال أيوب خاصمت الحسن في القدر حتى هددته بالسلطان مثني أبوعثمان المقدّى قال حدثنا الفروي قال سمعت مالـكا وهو يقول ابن سيرين عندنا أفضل من الحسن فقلت له ياأباً عبدالله بأى شيء قال إن الحسن زيغه القدرية صمنا ابن حميد قال حدثنا الحمكم بن بشير قال حدثنا زكرياء بن سلام قال جاء رجل إلى الحسن فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال إنك عصيت ربك وبانت منك امرأتك فقال الرجل قضى الله ذلك على فقال الحسن وكان نصيحاً ماقضى الله أى ماأمر الله عز وجلوقرأ هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه: وصَّني إسماعيل ابن مسعود الجحدري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن قرة بن خالد عن أبير باح ابن عبيدة قال أخوف ما أخاف على الحسن قوله في القدر يفرق به بين الناس \$ ومنهم محمد بن سيرين ويكني أبا بكر مولى أنس بن مالك وكان به صمم فيما ذكر را ابن سعد حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس ابن سيرين قال ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان و ولدت أنا لسنة

بقیت من خلافته هم قال و قال بکار بن محمد و لد لحمد بن سیرین ثلاثون و لدا من امرأة واحدة لم یبق منهم غیر عبدالله بن محمد هم و هب بن منبه بن کامل بن سیج و هو رجل من أبناء فارس الذین کان کسری و جههم إلی الیمن لحرب من کان بها من الحبشة فاجلوهم عنها و غلبوا علی الیمن و مخالیفها و کان و هب یکنی أباعبدالله و کان رجلا قد قرأ کتب الانبیاء و علم أخبار الاولین و کان من ساکنی صنعاء هو و اخو ته هم قال محمد بن عمر و عبد المنعم بن إدریس مات و هب بن منبه یصنعاء سنة ۱۱۰ فی أول خلافة هشام بن عبدالملك بن مروان و قال بعضهم کانت و فاته فی سنة ۱۱۶

## (ذكر من هلك منهم فى سنة ١١١)

والمحدد الحرن المحد بن جنادة العوفى من جديلة قيس ويكنى أبا الحسن قال ابن سعد أخبرنا سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية قال جاء سعد بن جنادة إلى على بن أبي طالب عليه السلام وهو بالكوفة فقال ياأمير المؤمنين إنه ولدلى غلام فسمه فقال هذا عطية الله فسمى عطية وكانت أمه رومية وخرج عطية مع ابن الاشعث هرب عطية إلى فارس وكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقنى أنادع عطية فإن لعن على بن أبي طالب عليه السلام وإلا فاضر به أربعائة سوط واحلق رأسه و لحيته فدعاه وأقرأه كتاب الحجاج وأبي عطية أن يفعل فضر به أربعائة سوط وحلق رأسه و لحيته فلم يزل بخراسان حرج إليه عطية فلم يزل بخراسان حتى ولى عمر بن هبيرة العراق فكتب إليه عطية يساً له الإذن له فى القدوم فأذن له فى القدوم فأذن له فقدم الكوفة فلم يزل بها إلى أن توفى سنة ١١١ وكان كثير الحديث ثقة إن شاء الله

## (ذكر من هلك منهم في سنة ١١٢)

را منهم عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى واسم أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان واختلف فى كنيته فقال محمد بن عمر كنيته أبو محمد وقال ابن عمر توفى عبدالرحمن بن أبى سعيد بالمدينة سنة ١١٢ وهو ابن سبع وسبعين سنة روى عن أبيه وأبو جعفر محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب عليه السلام وأمه

أمَّ عبدالله ابنة حسن بن على بن أبي طالب عليه السلام ﷺ قال ابن عمر حدثنا عبدالرحمن بن عبدالعزيز عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف قال رأيت أبا جعفر يتكئ على طيلسان مطوى في المسجد ﴿ قال ابن عمر ولم يزل ذلك من فعل الاشراف وأهل المروءة عندنا الذين يلزمون المسجد يتكثون على طيالسة مطوية سوى طيالستهم وأرديتهم التي عليهم راخبرنا عبدالرحمن بن يونس عن سفيان أبن عيينة عن جعفر بن محمد قال سمعت محمد بن على يذاكر فاطمة ابنة حسين شيئاً من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه توفى لى ثمـانيا وخمسين ومات لها ﷺ قال ابن عمر فاما في روايتنا فإنه مات سنة ١١٧ وهو ابن ثلاث وسبعين سنة وقال أبو نعيم فيها حدثني محمد بن إسماعيل عنه مات محمد بن على أبو جعفر سنة ١١٤ وقال على بن محمد المدائني توفى أبو جعفر محمد بن على بن حسين عليــه السلام سنة ١١٧ وهو ابن ثلاث وستين سنة ﷺ وقال يحيي بن معين توفى أبوجعفر محمد بن على بن حسين سنة ١١٨ و مرثني محمد بن عبدالله الحضرمي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مفضل بن عبدالله عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر قال جاءني جار بن عبدالله وأنا في الكتاب فقال لي اكشف لي عن بطنك فكشفت له عن بطني فقبله ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أقرئك السلام ﷺ ومنهم الحــكم بن عتيبة واختلف فى كنيته فقيل كنيته أبو محمد وقال ابن سعد أخبرنا الفضـل بن دكين قال حدثنا أبو إسرائيل أن الحـكم بن عتيبة كان يكني أبا عبدالله واختلف في ولائه فقال ابن سعدكان مولى لكندة وقال على بن محمد الحكم بن عتيبة كندى قال ويقال أسدى مولى لهم وكان الحكم أبن عتيبة مقدماً في العلم والفقه كثير الحديث وقال عبدالرحمن بن صالح حدثناً غوح بن دَرَّاج عن ابن أبي ليلي قال كنت عند الحكم فجاءه داود الاودى فقال إن الناس يزعمون أنك تنال من أبى بكر وعمر فقال ماأفعل ولكني أزعمأنعلياً خير منهما: وحدثني أبو السائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت شعبة يقول هلك الحكم بن عتيبة سنة ١١٥ وحدثني محمد بن إسماعيل قال أبو نعيم الفضل بن

د كين مات الحكم بن عتيبة في سنة ١١٥ ١١٥ وسعيد بن يسار أبو الحباب مولى الحسن بن على عليه السلام من ساكني المدينة وبهاكانت و فاته في سنة ١١٧ رجمد بن كعب بن حيان بن سليم بن أسد القرظي من حلفاء الاوس و يكني أباحزة و اختلف في وقت و فاته فقال أبو نعيم الفضل بن دكين فيهاذكر حدثني به محمد بن اسماعيل عنه مات سنة ١٠٨ وكانعالما فاضلا غيرمدفوع وكان كثير الرواية ﴿ و قَتَادة بن رِدَعَامة السدوسي ويكني أباالخطاب وكان أعمى حافظاً فطناً وذكر عن ابن معين أنه قال مات قتادة سنة ١١٧ ١ ١ وعلى بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب وأمه زُرعة بنت مِشْرَح ابن معديكرب بن و لَيعة بن شرَحبيل بن معاوية بن ُحجر القَرد بن الحارث الولادة بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مُرَتع بن ثور وهو كندى يكني أبا محمد ذكر أنه وُلد ليلة قتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام في شهر رمضان سـنة . ٤ فسمى باسمه وكني بكنيته أبا الحسن فقال له عبد الملك بن مروان لا والله ما أحتمل لك الاسم والكنية جميعاً فغير أحدهما فغير كنيته فصيرها أبا محمد وكان على بن عبدالله هذا أصغر ولدأبيه سناً وكان أجمل قرشي فيما قيل وأوسمه وأكثره صلاة وكان يدعى السجاد لعبادته واختلف في وقت وفاته فقال محمد بن عمر توفي على بن عبدالله بن العباس سنة ١١٨ ١١٨ ومنهم حماد بن أبي سلمان ويكني أبا إسماعيل وهو مولى لإبراهيم بن أبي موسى الأشعري وكان عن أرسل به معاوية إلى أبي موسى الأشعري وهو بدومة الجندل. وكان حماد مقدما في الفقه: صَّنَّى أبو السَّائب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت. شعبة يقرل هلك حماد بن أبي سليمان سنة ١٢٠ % ومنهم زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام أمه أم ولد وقد ذكرت مقتله في كتابنة المسمى المذيل وقد حدثني الحارث قال حدثنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال دخل زيد بن على عليه السلام على هشام بن عبدالملك فرفع دينا كثيرا وحوائج فلميقضله هشام حاجَّة وتجهمه وأسمعه كلامة شديداً قال عبدالله بن جعفر فأخبرني سالم مولى هشام وحاجبُه أن زيد بن على

خرج من عند هشام وهو يأخذ شاربه بيده و يُفتله ويقول ما أحب الحياة أحدٌ قط إلاذل" قال ثم مضي وكان وجهه إلى الكوفة فخرج بها ويوسف بن عمر الثقفي عا، لل لهشام بن عبدالملك على العراق فوجه إلى زيد بن على من يقاتله فاقتتلوا و تفرق عن زيد من خرج معه ثم قتل وصلب قال سالم فأخبرت هشاماً بعد ذلك بما كان قال زيد عليه السلام يوم خرج مر. عنده فقال ثكلتك أمك ألاكنت أخبرتني بذلك قبل اليوم وماكان يرضيه إنماكانت خمسمائة ألف درهم وكان ذلك أهون علينا بما صار إليه قال محمد بن عمر فلما ظهر ولد العباس عمد عبدالله ابن على بن عبدالله بن عباس إلى هشام بن عبد الملك فأصربه فأخرج من قبره وصلبه وقال هذا بمـا فعل يزيد بنعلي عليه السلام وقتل زيد عليه السلام يوم الاثنين لليلتين خلتا من صفر سنة ١٢٠ ويقال سنة ١٢٢ وكان له فيما قيل اثنتان وأربعون سنة وكان مسكنه بالمدينة و قتل بالكرفة روسكمة بن كهيل الحضرمي وكان من ساكني الكوفة وبها مات في آخر يوم من سنة ١٢١ وقال بعضهم بل توفى سنة ١٢٢ حين قتل زيد بن على عليه السلام ﷺ ومنهم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله الأصغر بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن رُهرة بن كلاب بن مرة وأمه عائشة ابنة عبدالله الأكبر بن شهاب و يكنى محمد بن مسلم أبابكروكان محمد ابن مسلم الزهري مقدما في العلم بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار قريش والانصار رارية لاخبار رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه ﷺ و محمد بن على أبن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وأمه العالية ابنة عبيد الله بن العباس ابن عبدالمطلب فولد محمد بن على عبدالله الاصغر وهو أبوالعباس القائم بالخلافة من ولدالعباس و داو د بن محمد و عبيدالله و رَ يُطة هلكت ولم تـُبرز و أَمُّهم ريطة ابنة عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان بن الديان من بني الحارث بن كعب وعبدالله الأكبروهو أبو جعفر المنصور ولى الخلافة بعد أخيه أبي العباس وأمه أم ولد را وإبراهيم بن محمد وهو الإمام الذي كان أهل دعوة بني العباس يصيرون إليه وبصدُرون عن رأيه وأمه أم ولد ويحيى بن محمد والعالية بنت محمدوأمها أم الحبكم

بنت عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وموسى بن محمد وأمه أمولد والعباس بن محدوأمه أمولدو إسماعيل ويعقوب وهو أبوالاسباط ولبابة بنت محمد تزوجها جعفر بن سليمان بن على هلكت عنده ولم تلد له وهم لامهات شيى وذكر عن العباس بن محدأن محمد بن على بن العباس توفى بالشراة من أرض الشأم في خلافة الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان سنة ١٢٥ وهو يومئذ ابن ستين سنة وكان أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أوصى إليه ودفع إليه كتبه فكان محمد بن على وصى أبى هاشم وقال له أبوهاشم إن هــذا الامر إنماهو في ولدك فكانت الشيعة الذين كانوا يأتون أباهاشم ويختلفون إليه قد صاروا بعد ذلك إلى محمد بن على ﴿ وثابت البُّناني ابن أسلم يكني أبامحمد من ولد سعد بن لؤى بن غالب و بنانة أمهم كذلك قال هشام عن أبيه و قال على " ابن محمد توفى ثابت البناني سنة ١٢٧ وكان ثابت من سكان البصرة وبها توفى وكان ثقة كثير الحديث الله وعبدالله بن دينار مولى عبدالله بن عمر بن الخطاب ويكني أبا عبد الرحمن توفى سنة ١٢٧ وكان من سكان المدينة وبها توفى وكان كثير الحديث ثقة ﷺ ووهب بن كيسان ويكنى أبا نعيم مولى عبد الله بن الزبير ابن العوام توفى سنة ١٢٧ % و بكير بن عبد الله بن الاشج مولى المسوّر بن مخرمة الزهري و يكني أباعبدالله تو في بالمدينة سنة ١٢٧ ١٤٨ و مالك بن دينار يكني أبايحيي مولى لامرأة من بني أسامة بن لؤى ذكر عن ابن عائشة قال مالك بن دينار كان كا بلياً وكان عابداً حافظاً قارمًا للقرآن وكان يكتب المصاحف ﷺ وجابر بن يزيد الجعني وكان متشيعا وكان من ساكني الكوفة وبهاكانتوفاته في سنة ١٢٨: حدثني سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيَّصي قال سمعت إسماعيل بن علية قال قال شعبة أماجابر ومحمد بن إسحاق فصدوقان: حدثني عبد الرحمن ابن بشر النيسابوري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان جابر الجعني يؤمن بالرجعة وذكر عن يحيى بن معين أنه قال مات جابر الجعني سنة ١٣٢ : صَّمَّنَا العباس الدوري قال حدثنا أبر يحيي الحمَّاني عبد الحميد بن بشمير عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت

قال مارأيت أحداً أكذب من جابر الجعني قالالعباس وحدثنا يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة قال كان جابر الجعني كذابا يؤمن بالرجعة ﴿ وعاصم بن أبي النجود الاسدى وهو عاصم بن بَهْدَلة مولى لبني جذيمة بن مالك بن نصر بن قعين بن أسد وكان يكني أبا بكر كذلك حدثنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا أبوالاحوص وكان مقرئ أهل الكوفة بعديحيين وثاب وكان ثقة غير أنهكان كثير الخطأ وكان من ساكني الكوفة وجماكانت وفاته في سنة ١٢٨ ١٤٨ المراه السبيعي واسمه عمرو بن عبدالله بن على بن أحمد بن ذي يحمد بن السبيع بن سبع ابن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خَيْوَان بن نُوْف بن همدان قال الأسود بن عامر قال شريك ولد أبو إسحاق السبيعي في سلطان عثمان أحسب شريكا قال لثلاثسنين بقين منه وكانكثير الحديث صدوقا قارئًا للقرآن وقال أبو نعيم بلغ أبو إسحاق ثمانيا أو تسعا و تسعين سنة ومات سنة ١٢٨ الله وأبو إسحاق الشيباني واسمه سليان بن أبي سليان مولى لبني شيبان وكان من ساكني الكوفة وبها توفي في قول محمد بن عمر في سنة ١٢٩ ١٤٩ ومطر بن طهمان الورَّاق وكان من أهل خراسان وهو مولى عِلباء السلمي وكانٌ فيه ضعف فى قول بعضهم ويكنى مطرأ بارجاء وذكر عن جعفر بن سليان أنه قال مات مطر ابن طهمان الوراق سنة ١٢٥ ﴿ و يحيي بن أبي كثير الطائي و يكني أبانصر قال عليَّ ابن المديني سمعت يحيي بن سعيد قال قال شعبة حديث يحيين أبي كثير أحسن من حديث الزهري وقال عبدالرزاق قال معمر أريد يحيي بن أبي كثير على البيعة لبعض بني أمية فأبي حتى ضرب و فعل به كافعل بسعيد بن المسيب وكان يحيي بن أبي كثير كثير التدليس وقيل مات يحيي بن أبي كثير سنة ١٢٩كان من ساكني اليمامة وبها كانت وفاته ﷺ ومحمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدّير بن عبد العزى بن عامر بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة وأمه أم ولد ويكني أبا عبدالله ولد محمد بن المسكدر عمروعبد الملك والمنكدر وعبد الله ويوسف وإبراهيم وداود لآم ولد وحسبه بعضهم فقال محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن مجرك بن عبد العزى وقيل

مات محمد بن المنكدربالمدينة وكان من ساكنيها في سنة ١٣٠ أو ١٣١ ﷺ وأبو الحويرث واسمه عبدالرحمن بن معاوية روى عنه ابن عيينة قال يحيي هومديني ثقة وقال محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال إنماكلم الله سبحانه موسى عليه السلام بقدر مايطيق منكلامه ولويكلمه بكلامه كله لم يطقه ومكث موسى أربعين ليلة لايراه أحد إلامات من نور رب العالمين وكان أبو الحويرثمن ساكني المدينة وبهاكانت وفاته في سنة ١٣٠ ﷺ ويزيد بن رومان مولى آل الزبير بن العوام كان عالماً بالمغازي مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ثفة وكان من ساكني المدينة وبهاكانت و فاته في سنة ١٣٠ ١٣٠ وشعيب ابن الحبحاب من ساكني البصرة وبهاكانت وفاته في سنة ١٣٠ وكان يكني أباصالح وهو من موالى بني رافد بطن من المعاول والمعاول من الازد ﷺ ومنصور بن زاذان وكان نول المبارك على تسعة فراسخ من واسط وكان سريع القراءة وكان يريد أن يترسل فلا يستطيع قال محمد بن عمر مات منصور بن زاذان سنة ١٢٩ وقال يحيي بن معين مات سنة ١٢٧ ﷺ و منصور بن المعتمر السلمي و يكني أباعتاب وكان فاضلا ورعادينا ثقة أمينا: مثنا ابن حميد قال حدثنا جرىر قال صام منصور ستين وقامها حتى سقم: و هشنا ابن حميد قال حدثنا جرير قال كان منصور خلق الثياب خلق الجلد وكان في مرضه إذا شرب الماء يرى مجراة في صدره: مثنا ابن حميد قال حدثنا جرير قال مات منصور فرۋى فى النوم فقيل له ياأبا عتاب مَّا حالك فقال كدت أن ألق الله عز وجل بعمل نبي: صَّنَّا ابن حميد قال حدثنا جرير قال أراد ابر في هبيرة منصوراً على القضاء فأبي فحبسه شهرين ثم خلي سبيله وأجازه فقبل منصور جائزته وحج مع ابنه هو أو القاسم: و مثني الحسين أبن على الصدائي قال حدثنا خلف بن عميم قال حدثنا زائدة أن منصور بن المعتمر صام سنة فأقام ليلها وصام نهارها وكان يبكى الليل فتقول لهامه يابني قتلت قتيلا فيقول أناأعل بماصنعت بنفسى فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شقتيه بالدهن وخرج إلى الناس قال وأراده يوسف بن عمر عامل الكوفة على القضاء فامتنع

من ذلك منصور فأرسل اليه بقيد فقيده فقيل له لو نثرت لحم هذا الشيخ ماجلس على عمل قال فأتىخصمان فجلسا فتكلما فلريجهما فأعفاه وخلى بيلهوكاز منصور من ساكني الكوفة ربها كانت وفاته في سنة ١٣٢كان منصور من الشيعة ﷺ ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أمه فاطمة بنت عمارة بن عمرو بن حزم ويكني أبا عبدالملك وكان قاضيا بالمدينة قال ابن سعد أخبرنا معن بن عيسيقال حدثني سعيد بن مسلم قال رأيت محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد قال وأخبرنا مُطَرِّف بن عبد الله اليساري عن مالك بن أنس قال كانٍ محمد بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم على القضاء بالمدينة فكان إذا قضى بالقضاء مخالفا للحديث ورجع إلى منزله قال له أخوه عبد الله بن أبي بكر وكان رجلاصالحاً أي أخي قضيت اليوم في كذا وكذا بكذاوكذا فيقول له محمد نعم أي أخى فيقول له عبدالله فأين الحديث أى أخى عز الحديث أن يقضى به فيقول محمد إيهاه فأين العمل يعني ما أجمع عليه من العمل بالمدينة والعمل المجتمع عندهم أفوى من الحديث وقال محمد بن عمر توفى محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سنة ١٣١ فى أول دولة بني العباس وهو ابن اثنتين وسبعين سنة ﷺ وصفوان أبن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري يكني أبا عبد الله وكانمن العبادمن ساكني المدينة وبهاكانت وفاته في سنة ١٣٢ وكان إن شاء الله ثقة را وعبد الله بن أبي نجيح ويكني أبا يسار وهو مولى لثقيف وكان من ساكني مكة روبها كانت و فاته و اختلف فی و قت و فاته فقال محمد بن عمر مات بمكة سنة ١٣٢ وقال عبد الرحمن بن يونس أخبرنا سفيان قال مات ابن أبي نجيح قبل الطاعون وكان الطاعرين سنة ١٣١ وذكر عن على بن المديني أنه سمع يحيي ابن سعيد يقول كان ابن أبي بحيح معتزليا قال يحيى قال أيوب أى رجل أفسدوا وكان أبن أبي نجيح مفتى أهل مكة بعد عمرو بن دينار ﷺ وربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأى واسم أبيـه أبي عبدالرحمن فرُّوخ وكان ربيعة يكني أباعثمان وهو مولى لآل الهُدَير من بني تيم بن مرة وكان ربيعة من ساكني المدينة

وبها كانت وفاته فى سنة ١٣٦ فى آخر خلافة أبى العباس وكان من العباد وكان ابن حسن بن على بن أبى طالب عليه السلام وكنى أبا محمد وكان من العباد وكان ذا عارضة وهيبة ولسان وشرف وكانت الخلفاء من بنى أمية تكرمه و تعرف له شرفه و وفد على أبى العباس فى دولة بنى العباس بالانبار ذكر محمد بن عمر أن حفص ابن عمر أخبره قال قدم عبدالله بن حسن على أبى العباس بالانبار فأكر مه وحباه وقر به وأدناه و صنع به شيئا لم يصنعه بأحد وكان سمر معه الليل فسمر معه ليلة إلى نصف الليل وحادثه فدعا أبو العباس بسفط جوهر ففتحه فقال هذا والله يا أبا محمد ما وصل و حادثه فدعا أبو العباس بسفط جوهر ففتحه فقال هذا والله يا أبا محمد ما وصل وبعث أبو العباس بالنصف الآخر إلى امر أته أم سلة وقال هذا عندك و ديعة م تحدد أبو العباس بالنصف الآخر إلى امر أته أم سلة وقال هذا عندك و ديعة م تحدد أبو العباس بالنصف الآخر إلى امر أته أم سلة وقال هذا عندك و ديعة م تحدد أبو العباس بالنصف الأخر الى امر أته أم سلة وقال هذا عندك و ديعة م تحدد أبو العباس بالنصف الأخر الى امر أته أم سلة وقال هذا عندك و ديعة م تحدد أبو العباس بالنصف الأبو العباس ففق برأسه وأنشأ عبد الله بن حسن يتمثل م تحدد الأبيات

أَلَم ترَ حَوْشِباً أَمْسَى يُبَنِّى قَصُورًا نَفَعُها لَبَى نَتَيْسِلُهُ يَوْمَلَ أَن يُعَمَّرَ عُمْرَ نوحٍ وأَمرُ الله يَطرُق كلَّ ليلهُ

قال وانتبه أبوالعباس ففهم ماقال فقال يا أبامحد تتمثل بمثل هذا الشعر عندى وقد رأيت صليعى بك وإن لم أذخرك شيئا فقال ياأمير المؤ منين هفوة كانت والله ماأر دت بها سوء ولكنها أبيات حضرت فتمثلت بها فإن رأى أمير المؤمنين أن يحتمل ماكان منى فليفعل قال قد فعلت قال ثم رجع إلى المدينة فلما ولى أبوجعفو وكان أبو العباس قد سأله عن ابنيه محمد وإبراهيم فقال بالبادية حبّب اليهما الحلوة ألح في طلبهما فطلبا بالبادية واغتم أبوجعفر بتغيّبهما فكتب إلى رياح بن عثمان عامله على المدينة أن يأخذ أباهما عبدالله بن حسن وإخوته فأخذوا فقدم بهم إلى عامله على المدينة أن يأخذ أباهما عبدالله بن الحسن في الحبس وهو يوم مات ابن اثنتين الهاشمية فحبسوا بها فمات عبدالله بن الحسن في الحبس وهو يوم مات ابن اثنتين وسبعين سنة وكانت و فاته في سنة ١٤٥: مثنى القاسم بن دينار القرشي قال حدثنا إساق بن منصور عن أبي بكر بن عياش عن سليان بن قرم قال قلت لعبد الله إساف بن منصور عن أبي بكر بن عياش عن سليان بن قرم قال قلت لعبد الله ابن الحسن أفي قبلتنا كفار قال نعم الرافضة هذه ومحمد بن السائب بن بشر بن المن الحسن أفي قبلتنا كفار قال نعم الرافضة هذه ومحمد بن السائب بن بشر بن

عمرو بن الحارث بن عبد الحارث بن عبد العزى بن امرى القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد و د بن عوف بن كنانة بن عوف بن عبد و د بن عبد و د بن عبد و د بن كنانة بن عوف بن عبد و كان جده بشر بن البنائب أبا النضر وكان جده بشر بن عمرو و بنوه السائب و عبيد و عبد الرحن شهدو المجل و صفين مع أمير المؤمنين على "بن أبي طالب عليه السلام و قتل السائب بن بشر مع مصعب بن الزبير و له يقول ابن و ر قاء النخعى

مَنْ مُبلِيغٌ عنى عُبيداً بأننى عَلوْتُ أَخاه بالْحَسَام المُهَنَّدِ فإن كُنتَ تَبْغى العلم عنه فإنه مقيم لدّى الدَّيْرَيْن غيرَ مُوَسَّدِ وعُمْداً عَلوْتُ الرأس منه بصارم فأثكلته سفيانَ بعد محمد

ر سفيان و محمد ابنا السائب و شهد محمد بن السائب الجماجم مع عبد الرحمن أن محمدين الاشعث وكان محمد بن السائب عالما بالتفسير والانساب وأحاديث العرب و تو في بالكو فة وبها كان يسكن في سنة ١٤٦ في خلافة أبي جعفر ، ذكر ذلك كله ابن سعد عن هشام بن محمد بن السائب أنه أخبره بذلك كله رو سلمان ابن مِهْران الاعش مولى بني كاهل من الأسديكني أبامحمد كان ينزل في بني عوف من بني سعد وكان يصلى في مسحد بني حرام من بني سعد وكان مهران أبو الأعش من طبرستان وكان الاعش من ساكني الكوفة وبها كانت وفاته في سنة ١٤٨ وهو ابن ثمان وثمانين سنة وكان ولد يوم عاشوراء في المحرم سنة ٦٠ يوم قتل الحسين بن على عليه السلام ﷺ وجعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن أبي طالب عليه السلام وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فولد جعفر بن محمد إسماعيل الاعرج وعبد الله وأمفروة أمهم فاطمة ابنة الحسين. الأثرم بن حسن بن على بن أبي طالب و موسى بن جعفر حبسه هارون الرشيد فىالسجن بغداد عند السندى فمات فى حبسه وإسحاق ومحمدا وفاطمة تزوجها محمد بن إبراهيم بنمحمد بنعلي بن عبدالله بنعباس فهلكت عنده وأمهم أمولد ويحيى بن جعفر والعباس وأسماء وفاطمة الصغرى وهم لأمهات شي قال محمدبن

عمر سمعت جعفر بن محمد يقول لغلامه مُعتب اذهب إلى مالك بن أنس فسله عن كذا وكذا ثم ائتنى أخبرنى قال محمد وأخذ أبو جعفر المنصور معتباهذا فضر به ألف سوط حتى مات وكان جعفر بن محمد كثير الحديث ثقة وكذلك كان يحيى بن معين يقول فيما ذكر عنه وذكر عن القطان أنه سئل فقيل له مجالد بن سعيد أحب اليك أم جعفر بن محمد فقال مجالد أحب إلى من جعفر وكان جعفر من ساكنى المدينة وبها كانت و فاته فى سنة ١٤٨ فى خلافة أبى جعفر فى قول الواقدى والمداثنى وكان جعفر بن محمد يكنى أبا عبدالله: عثنا العباس بن محمد على يقول جعفر بن محمد ثقة

(ذكر من هلك منهم سنة ١٥٠)

وائل ابو هشام الرفاعي سمعت عمى كثير بن محمد يقول سمعت رجلا من بني قفل من خيار بني تيم الله بني تقلل من خيار بني تيم الله يقول لأبي حنيفة ما أنت مولاى فقال أنا والله لك أشرف من خيار بني تيم الله يقول لأبي حنيفة ما أنت مولاى فقال أنا والله لك أشرف منك لي هي وذكر الوليد بن شجاع أن على بن الحسن بن شقيق حدثه قال كان عبدالله بن المبارك يقول إذا اجتمع هذان على شيء فذلك قولى يعني الثورى وأبا حنيفة قال سليمان بن أبي شيخ وكان أبو سعيد الراني يمارى أهل الكوفة ويفضل أهل المدينة فهجاه رجل من أهل الكوفة ولقبه شرشير وقال كليب في جهنم اسمه شرشير فقال

هٰذِى مسائلُ لا شُرشِيرُ يُحْسِنها إنْ سِيلَ عَنها ولا أصحابُ شرشيرِ
وليس يعرفُ هذا الدينَ نَعلَمُه الاحنيفيَّةُ كوفيّةُ الدورِ
لا تَسألنَ مَدِينيًّا وتكفِرهُ إلّا عن اليمِّ والمثناة والزيرِ
وقال بعضهم والمثنى أو الزير قال سليمان قال أبو سعيد فكتبتُ إلى المدينة
قد مُجيتم بكذا وكذا فأجيبوا فأجابه رجل من أهل المدينة فقال

لقد عجبتُ لِغَاوِ سَاقَهُ قَدَرُ وكُلُ أُمْرِ إِذَا مَاحُمَّ مَقَدُورُ قَالَ الْمِوْلَةُ وَإِلَا اللَّمِ وَالزيرُ قَالَ اللهِ النَّالِ اللَّهِ وَالزيرُ لَقَد كذبتَ لَعَمْرُ اللَّهِ إِنْ بَهَا قَبْرَ الرَّسُولُ وخير النَّاسُ مَقْبُور

قال سليمان وحدثني عمرو بن سليمان العطار قال كنت بالكوفة أجالس أبا حنيفة فتزوج زُ فَر فحضره أبوحنيفة فقال له تمكلم فخطب فقال فى خطبته هذا زفر بن الهذيل وهو إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم في حسبه وشرفه وعلمه فقال بعض قومه مايسُرنا أن غير أبى حنيفة خطب حين ذكر خصاله ومدحه وكره ذلك بعض قومه وقالوا له حضر بنوعمك وأشراف قومك وتسأل أبا حنيفة يخطب فقال لوحضر أبى قدّمتُ أباحنيفة عليه وزفر بن الهذيل عنبريٌّ من بني تميم وقال إبراهيم بن بشار الرمادي قال ابن عيينة مارأيت أحداً أجرأ على الله من أبي حنيفة أتاه رجل من أهل خراسان بمائة ألف مسألة فقال له إنى أريد أن أسألك عنها فقال هاتها قال سفيان فهل رأيتم أجرأ على الله عز وجل من هذا : حدثني عبد الله بن أحمد بن شَبُّو يه قال حدثني أبي قال حدثني على بن الحسين بن واقد عن عمه الحكم بن واقد قال رأيت أبا حنيفة يفتي من أول النهار إلى أن تعالى النهار فلما خف عنه الناس دنوت منه فقلت ياأبا حنيفة لو أن أبابكر وعمر في مجلسنا هذا ثم ورد عليهما ماورد عليك من هذه المسائل المشكلة لكفًّا عن بعض الجواب ووقفا عنــده فنظر إلى وقال أمحموم أنت : همثنا أحمد بن خالد الخلال قال سمعت الشافعي يقول سئل مالك يوما عن البُّتَّيُّ فقال كان رجلا مقاربا وسئل عن ابن شُبرُمَة فقال كان رجلا مقاربا قيل وأبو حنيفة قال الوجاء إلى أساطينكم هذه وقايسكم لجعلها من خشب الهج ومحمد بن إسحاق بن يسار مولى عبدالله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصى و يكني أبا عبدالله و قال محمد بن عمر هومولي قيس بن مخرمة وكان جده يسار من سي عين التمر وهو أول سبي دخل المدينة من العراق وقد روى عنأ بيه إسحاق بن يسار وعن عميه موسى وعبد الرحمن ابني يسار وكان من أهل العلم بالمغازى مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيامالعرب وأخبارهم وأنسابهم راوية لاشعارهم كثيرالحديث غزير العلم طلابة له مقدما في العلم بكل ذلك ثقة . حدثني سعيد بن عثمان التنوخي قال حدثنا إبراهيم بنمهدى المصيصي قال سمعت إسماعيل بن علية قال قال شعبة أما محد بن إسحاق

وجابرالجعفى نصَدُوقان قال ابن سعد أخبرنى ابن محمد بن إسحاق قال مات أبى ببغداد سنة ١٥٠ ودنن فى مقابر الخيزران هن ومسعر بن كدام بن ظهير الهلالى من أنفسهم ويكنى أبا سلمة: صمنا أبو السائب قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت مسعراً يقول دخلت على أبى جعفر فقلت ياأمير المؤمنين أناخالك قال وأى أخوالى أنت قلت أنا رجل من بنى هملال قال مالى أم أحب إلى من الأم التى منكم قال قلت ياأمير المؤمنين تدرى ماقال الشاعر فينا وفيكم قال لى وما قال قلت قال قلت قال قلت قال قلت قال قلت قال الشاعر فينا وفيكم قال لى وما قال قلت قال قلت قال قال قلت قال قلت قال قلت يا أمير المؤمنين تدرى ماقال الشاعر فينا وفيكم قال لى وما قال قلت قال قلت يا أمير المؤمنين تدرى ماقال الشاعر فينا وفيكم قال لى وما قال قلت قال

وشارَكنا قريشا في تقاها وفي أنسابها شُرْكَ العِنَانِ عِما ولدَتْ نساءُ بني أبّان

قال قلت يا أمير المؤمنين إن أهلي بعثو نى أشترى بالدرهم شيئاً فرَّدوه على قال بئسها صنع بك أهلك ُخذ هذه العشرة آلاف فاقسمها واختلف في وقت وفاته فقال ابن سعد قال محمد بن عبد الله الاسدى توفى مسعر بالبكوفة سنة ١٥٧ في خلافة أبى جعفر وقال أبونعيم الفضل بن دُكين فيها حدثني به محمد بن إسهاعيل عنه مات مسعر بن كدام سنة ١٥٦ ﴿ وحمزة بن حبيب الزيات مولى بني تيم الله كان من القراء المتقدمين في حفظ القرآن وهو قليل الحديث ثقة وكان من ساكني الكوفة و توفى سنة ١٥٦: ومرثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا صالح بن حماد عن شيخ قد سماه عن حمزة الزيات قال رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم فعرضت عليه عشرين حديثا فعرف منها حديثين ﴿ وَعبدالرحمن بن عمرو ويكني أباعمرو وقيل له الأوزاعي وهو شيباني بسكناه فيهم وأما هشام بن محمد الكلى فإنه ذكر عن أبيه أنه قال الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر و وهو من الأوزاع وهم مالك ومرثد ابنا زيد بن شدد بن زرعة وشدد زوج بلقيس صاحبة سليمان وكان يسكن بيروت ساحل من سواحل الشأم وكان في زمانه أحد مفتى تلك الناحية ومحدثيهم وذوى الفضل منهم و توفى الأوزاعي ببيروت سنة ١٥٧ في آخر خلافة أبي جعفر وهو ابن سبعين سنة في قول محمد بن عمر ﴿ وشعبة بن الحجاج ابن ورد من الازدمولي للأشاقر عتاقة ويكني أبابسطام وكان أكبرمن الثوري

بعشر سنين: حدثى أحمد بن الوليد قال حدثنا الربيع بن يحيى قال سمعت سفيان الثورى يقول ما بقى على ظهر الأرض مثل شعبة وحماد بن سلبة قال الطبرى قال لى محمد بن إسحاق الصاغائي سمعت أبا قطن قال قال لى شعبة ما شيء أخوف على أن يدخلني النار من الحديث وكان شعبة من ساكني البصرة وبها كانت وفاته في أول سنة ١٦٠ وهو ابن خمس وسبعين منة هر وبحر بن كنيز السقاء الباهلي ويكني أبا الفضل وكان من ساكني البصرة وبها كانت وفاته في سنة ١٦٠ في خلافة المهدى وكان من لا يعتمد على روايته هر والاسود بن شيبان من ساكني البصرة وكان رجلا صالحاً ثقة و بالبصرة كانت و فاته في سنة ١٦٠ في قول على البصرة وكان رجلا صالحاً ثقة و بالبصرة كانت و فاته في سنة ١٦٠ في قول على البصرة وكان رجلا صالحاً الثقني من أنفسهم و يكني أبا الصلت وكان منحر فا عن على بن أبي طالب عليه السلام

## (ذكر من هلك منهم في سنة ١٦١)

الله منهم سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهبة ابن أبى بن عبدالله بن منقذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور البن عبد مناة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر و يكنى أبا عبد الله ولد فيها ذكر محمد بن عمر سنة ٩٧ وكان فقيها عالما عابداً ورعاً ناسكا راوية للحديث كثير الحديث ثقة أميناً على ما روى وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره عن أثر فى الدين : مشتى محمد بن خلف قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضر مى قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا سفيان بن سعيد الثورى قال حدثنى على بن الاقر عن أبى جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكثاً : حدثنا شعبة بن إسماعيل الضرارى قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت سفيان يقول مامن عمل شيء أخوف منه ولقد مرضت فى ذكر تغيره ولو ددت أنى نجوت منه كفافاً يعنى الحديث ، سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه قال سمعت أبى يقول منه كفافاً يعنى الزاهد قال سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه قال سمعت أبى يقول الكوقة بظهر قال لى سفيان يامعدان ماتركت ورائى من أثق به ولا أقدم أمامى

على من أثق به يعني الثقة في الدين ره وذكر عن زيد بن حباب قال كان عمار بن رزيق الضبي وسليمان بن قرم الضبيُّ وجعفر بن زياد الأحمر وسفيان الثوريُّ أربعة يطلبون الحديث وكانوا يتشيعون فخرج سفيان إلى البصرة فلتي ابن عون وأيوب فترك التشيع قال وكانت و فاته بالبصرة سنة ١٦١ فى خلافة المهدى ﴿ والحسن بن صالح وصالح هو حي ويكني حسن أبا عبد الله وكان رجلا ناسكا فأضلا فقيها من رجل كان يميل إلى محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى إنكار المنكر بكل ماأمكنه إنكاره وكان كثير الحديث ثقة وكان فيها ذكر زوج ابنته عيسي بن زيد بن على بن الحسين فأمر المهدى بطلب عيسي والحسن وجدُّ في طلبهما قال ابن سعد سمعت الفضل بن دكين يقول رأيت الحسن. ابن صالح في الجمعة قد شهدها معالناس شم اختفي بوم الاحد إلى أن مات ولم يقدر المهدى عليه ولا على عيسى بن زيد وكان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنین و مات عیسی قبل الحسن بن صالح بستة أشهر وكان حسن بن حي من ساكني الكوفة وبهاكانت و فاته سنة ١٦٧ و هويو مئذ ابن اثنتين أو ثلاث وستين سنة . وذكر عن يحيي بن معين أنه قال ولدالحسن بن صالح بن حي سنة ١٠٠ قال العباس وسمعت يحى يقول الحسن بن صالح هو حسن بن صالح بن مسلم ابن حیان والناس یقولون ابن حی و إنما هو ابن حیان ﷺ وجعفر بن زیاد الاحمر مولى مزاحم بن زفر من تبم الرباب من ساكني الكوفة وبهاكانت و فاته في سنة ١٦٧ وكان كثير الحديث شيعيا ﷺ وعبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك بن مالك بن الخشخاش بن حباب بن الحارث بن خلف بن مُجفِر بن كعب بن العنبر بن عمرو بن تميم وكان من فقهاء أهل البصرة و ذوى الأدب منهم والعقل ولى قضاء البصرة بعد سوار بن عبد الله . قال على بن محمد ولد عبيد الله بن الحسن. سنة ١٠٠ وقيل سنة ١٠٦ وولى القضاء سنة ١٥٧ ذكر ابن سعد أن أحمد بزمخلد قال سمع عبيد الله بن الحسن العنبري على منبر البصرة يقول أين الملوكُ التي عن حظها غفلت ﴿ حتى سقاها بكأس الموت ساقيها

أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورُنا لخراب الدهر نبنيها هي وقال محمد بن عمر مات عبيدالله بن الحسن العنبرى فى ذى القعدة سن ١٦٨ وقال فضيل بن عبدالوهاب حدثنا معاذ بن معاذ قال دخلت على عبيدالله بن الحسن قاضى أهل البصرة أعوده فقلت أراك اليوم بحمد الله صالحا فقال

لايغر نك عشائه سالم سوف يأتى بالمنيَّات السَّحَرْ

فلما كان السحر سمعتُ الواعية عليه ١٠ وحسن بن زيد بن حسن بن على بن أبي طالب عليه السلام وكان الحسن بن زيد يكني أبا محمد وولد الحسن بن زيد محمدا والقاسم وأم كلثوم بنت حسن تزوجها أبو العباس أمير المؤمنين فولدت له غلامين هلكا صغيرين وعليا وزيدا وإبراهيم وعيسى وإسماعيـل وإسحاق الاعور وعبدالله وكان حسن بن زيدعابدا فولاه أبوجعفر المدينة فوليها خمس سنين ثم تعقبه فغضب عليـه وعزله فاستصفى كل شيء له فباعه وحبسه فكتب محمد المهدى وهو ولى عهد أبيــه إلى عبد الصمد بن على سرًّا إياك إياك ولم يزل محبوساً حتىمات أبوجعفر فأخرجه المهدي وأقدمه عليه وردعليه كل شيء ذهب له ولم يزل معه حتى خرج المهدى يريد الحج فى سينة ١٦٨ ومعه حسن بن زيد وكان الماء في الطريق قليلا فخشي المهدى على من معه العطش فرجع من الطريق ولم يحج تلك السنة ومضى الحسن بنزيد يريد مكة فاشتكى أياما ثم مات بالحاجر فدفن هناك سنة ١٦٨ ١٤٨ و مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غمان بن خثیل بن عمرو بن الحارث و هو ذو أصبح من حمیر وعداده فی تیم بن مرة من قريش إلى عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي وكان مالك يكني أبا عبدالله وكان مفتى أهل بلده فى زمانه ومحدثهم: صَّنَّى العباس بن الوليد قال حدثني إبراهيم بنحمادالزهرى المديني قالسمعت مالكايقو لرقال لي الهدى يا أباعبدالله ضع كتابا أحملُ الامة عليه قال ياأمير المؤمنين أماهذا الصقع وأشار إلى المغرب وقدكفيتكه وأماالشأم ففيهم الذىقدعلمته يعنى الأوزاعي وأما أهل العراق فهمأهل العراق وأما محمد بن عمر فإنهذكر هذه القصة عنمالك بخلاف ماحدثني به العباس

عن إبراهيم بن حماد والذي ذكر محمد بن عمر من ذلك ماحدثني به الحارث عن ابن سعد عنه قال سمعت مالك بن أنس يقول لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته فقال إنى قد عزمت أن آمر بكتبك هذهالتي قد وضعها يعني الموطأ فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها فسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها لايتعدونه إلى غيره ويدعوا ماسوى ذلك من هذا العــلم المحدث فإنى رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم قال فقلت ياأمير المؤمنين لاتفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذكل قوم بما سبق إليهموعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس وعبرهم وإنردهم عما قداعتقدوه شديد فدع الناسوماهم عليه ومااختار أهلكل بلد لانفسهم فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لامرت به ﷺ وقال ابن سعد أخبرنا ابن أبي أويس قال اشتكي مالك بن أنس أياما يسيرة فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت قالوا تشهد ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد وتوفى صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول من سنة ١٧٩ فى خلافة هارون فصلى عليه عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس وهو ابن زينب ابنة سليمان بن على وكان يعرف بأمه يقال له عبدالله بن زينب وكان يومئذ واليَّاعلي المدينة فصلي على مالك في موضع الجنائز ودفن بالبقيع وكان يوم مات ابن خمس وثمـانينسنة: قال ابن سعد فذكرت ذلك لمصعب بن عبدالله الزبيرى فقال أنا أحفظ الناس لموت مالك مات في صفر سنة ١٧٩ الله وعبدالله بن المبارك و يكني أبا عبدالرحمن وكان من طلبة العلم ورواته وكان من الفقه والأدب والعلم بأيام الناس والشعر بمكان وكان مع ذلك زاهداً سخياً وولد ابن المبارك في سنة ١١٨ وكان من سكان خراسان ومات بهيت منصرفا من غزو ألروم سنة ١٨١ وله ثلات وستون سنة سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه قال سمعت على بن الحسن يقول سمعت ابن المبارك يقول إنا لنحكى كلام اليهـرد والنصارى ولانستطيع أن نحكى كلام الجهمية سمعت عبدالله بن أحمد بن شبويه يقول

سمعت على بن الحسن يقول قلنا لعبد الله بن المبارك كيف تعرف ربنا قال فوق سبع سموات على العرش باثنا من خلقه بحد ولانقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار بيده إلى الأرض ﴿ ومحمد بن الحسن ويكني أبا عبدالله وهو مولى لبني شيبان كان أصله من الجزيرة وكان أبوه فى جند الشأم فقدم واسطا فولد محمد بها سنة ١٣٢ ونشأً بالكوفة وطلب الحديث وسمع ثم جالس أبا حنيفة وسمع منه فغلب عليه مذهبه وعرف به ثم قدم بغداد فنزلها وسمع منه بها ثم خرج إلى الرقة وهارون الرشيد بهــا فولاه قضاء الرقة ثم عزله فقدم بغداد فلما خرج هارون إلى الرى الخرجة الأولى أمره فخرج معه فمسات بالرى فى سنة ١٨٩ وهو ابن ثمان وخمسين سنة ﷺ ويوسف بن يعقوب بن إبراهيم القاضي وكان قد سمع الحديث ونظر في الرأى وولى قضاء بغداد الجانب الغربي منها في حياة أبيه وصلى بالناس الجمعة في مدينة أبي جعفر بأمر هارون فــلم يزل قاضياً بِما إلى أن توفى في رجب سنة ١٩٣ ﴿ وسفيان بن عيينة بن أبي عمران ويكني أبا محمدمولى لبني عبدالله بن رويبة من بني هلال بن عامر بن صعصعة وكان أبوه عيينة من عمال خالد بن عبدالله القسرى فلما عزل خالد عن العراق وولى يوسف بن عمر الثقني طلب عمال خالد فهر بو ا منه فلحق عيينة بن أبي عمر ان بمكة فَنْزَلِمًا ﴿ وَقَالَ ابْنُ سَعِدَ أُخْبِرُنَا مُحْدَ بْنُ عَمْرُ قَالَ أُخْبِرُنَّى سَفِّيانَ بْنَ عَيْنِنَة أَنَّهُ وَلَدْ سنة ١٠٧ وطلب العلم قديمـا وكان حافظا وعمّر حتى مات ذو و أسنانه و بتي بعدهم هي قال سفيان وذهبت إلى الين سنة ١٥٠ وسنة ١٥٢ ومعمر حي وذهب الثوري قبلي بعام ﷺوقال ابن سعد أخبرني الحسن بن عمران بن عيينة ابن أخي سفيان قال حججت مع عمى سفيان آخر حجة حجها سنة ١٩٧ فلســا كان بجمع وصلى استلقى على فراشه ثم قال لى قد وافيت هذا الموضع سبعين عاما أقول فى كل عام اللهم لاتجعله آخر العهد من هذا المكان و إنى قد استحييت من الله عز وجل من كثرة ماأسأله ذلك فرجع فتوفى في السنة الداخلة يوم السبت أول يوم من رجبسنة ١٩٨ ودفن بالحجون و توفي و هو ابن إحدى و تسعين سنة ﷺ وأويس ( ١٠ ــ منتخب )

القرئى من مراد وهو يحابر بن مالك من مذحج وهو أويس بن عامر بن جزء بن مالك بن عمر و بن سعد بن عصوان بن قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد وهو يحابر ابن مالك وكان ورعا فاضلا روى أنه قتل يوم صفين: صمنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر قال حدثناهمام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمى مثل ربيعة ومضر: قال همام فأخبرنى حوسب أنه قال هو أويس القرنى هي وحضين بن المنذر الرقاشي وكان يكني أبا محمد وكان يكني في الحرب بأبي ساسان قال الحارث حدثنى على بن محمد قال حدثنى على بن مالك الجشمي قال ذكروا الحضين بن المنذر عند الاحنف فقالوا ساد وما اتصلت لحيته فقال الاحنف السودد مع السواد قبل أن يشيب الرجل وكان حضين بن المنذر يوم صفين صاحب لواء ربيعة وأراه عنى على عليه السلام بقوله

لمن راية سوداءُ يخفق ظلها إذا قيل قدّمها حُضينُ تقدُّما

وسعد بن الحارث بن المندر أبا ساسان فقال مرحباً بزائر لا يُمَلُ هُون منجوف قال أتينا حضين بن المندر أبا ساسان فقال مرحباً بزائر لا يُمَلُ هُون وسعد بن الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبدول وهو عامر أبن مالك بن النحار وقتل سعد بن الحارث بصفين مع أمير المؤمنين على بن أبد طالب عليه السلام هُ والحارث الأعور بن عبدالله بن كعب بن أسد أبن يخلد بن حوث واسمه عبدالله بن سبع بن صعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان وحوثهو أخو السبيع رهط أبى إسحاق السبيعي وكان الحارث من مقدى أصحاب أمير المؤمنين على عليه السلام وعبدالله في الفقه والعلم بالفرائض والحساب يت أمير المؤمنين على عليه السلام وعبدالله في الفقه والعلم بالفرائض والحساب يت أبراهيم قال الحارث تعلمت القرآن في سنة والوحى في ثلاث سنين: عرشنا ابن حميد قال حدثنا يحي بن واضح قال حدثنا إسماعيل عن مخلد عن أبي إسحاق أن الحسن بن على عليه السلام كتب إلى الحارث إنك كنت تسمع من على عليه السلام الحسن بن على عليه السلام كتب إلى الحارث إنك كنت تسمع من على عليه السلام الحديد الله الحديث الله كتب إلى الحارث الله كنت تسمع من على عليه السلام الحديد الله الحديد الله كنت تسمع من على عليه السلام الحديد الله الحديد الله كنت تسمع من على عليه السلام الحديد المها الله المها عليه السلام كتب إلى الحارث إنك كنت تسمع من على عليه السلام المها عليه السلام كتب إلى الحارث إنك كنت تسمع من على عليه السلام الحديد المها المها عليه السلام كتب إلى الحارث إنه المها عليه السلام كتب إلى الحارث إلى الحارث المها على الحديد المها عليه السلام كتب إلى الحارث المها على المها على المها على المها على الحديد المها على الحديد المها على المها ع

شيثًا لم أسمعه فبعث اليـه بوقر بعير : مثنًا أبو السائب قال حدثنا ابن فضيل عن مجالد عن الشعبي قال تعلمت من الحارث الأعور الفرائض والحساب وكان أحسب الناس وزعم يحيى بن معين أن الحارث توفى فىسنة ٦٥ ولاخلاف بين الجميع من أهـل الأخبار أن وفاة الحارث كانت أيام ولاية عبدالله بن يزيد الانصاري الكوفة من قبل عبدالله بن الزبير وعبدالله بن يزيد الذي صلى على الحارث في أيامه تلك بالكونة وكان الحارث من ساكني الكوفة ويها كانت وفا ته وكان من شيعة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام ﷺ وعمرو بن سلمة بن عبدالله بن سلمة بن عميرة بن مقاتل بن الحارث بن كعب بن علوى بن عليان بن أرحب بن دعام من همدان كان شريفا وهو الذي بعثه الحسن بنعلي عليه السلام مع محمد بن الأشعث بن قيس في الصلح بينه و بين معاوية فأعجب معاوية ما رأى من فصاحته و جسمه فقال أُمضري "أنت قال لا ثم قال

إنى لمن قوم نبي الله تَجْدُهُم على كلُّ بادٍ في الأنام وحاضر أَبِو ُننا آباءُ صِدْقِ نَمَى بهـم إلى المجد آباء كرامُ العناصر وأَمَّا تُنَا أَكُرِمُ مِنْ عَجَائِزًا وَرَثُنَ الْعُلَى عَنَ كَابِ بِعَدْ كَابِرِ جناهن كافور ومسكوعنبر وأنت ابن هند من جناة المغافر

أنا امرؤ من همدان ثم أحدُ أرحب ﴿ وَأَبُوعَبِدَالُرَحْنَ السَّلَى وَإِسْمُهُ عَبِدَ اللَّهُ بِنَّ حبيب قال ابن سعد قال حجاج بن محمد قال شعبة لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان ولكن سمع من على عليه السلام وكان أبو عبدالرحن من أصحاب على عليه السلام من ساكني الكوفة وبهاكانت و فاته في و لاية بشربن مروان العراق: ه شنا بن حميد قال حدثناجر يرعن عطاءقال قال رجل لأبي عبدالرحمن أنشدك اللهمتي أبغضت علياعليه السلام اليسحين قسم قسما بالكوفة فلم يعطك والأهل بيتك قال أما إذ نشدتني الله فنعم الله وكميسل بن إزياد بن ميك بن هيثم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج شهدمع على عليه السلام صفين وكان شريفا مطاعا فى قرمه فلما قدم الحجاج الكوفة دعابه فقتله: هثنا أبوكريب قال حدثنا أبو بكر

عن الاعش قال قال الحجاج للعريان ياعريان مافعل كيل أليس قدخرج علينا فى الجاجم قال فأجابه العريان فذكر كلاما قال فمكث ثم جاء كيل يأخذ عطاءه قال فأخذه فقال أنت الذي فعلت بعثمان وكلمه بشيء قال كميل لا ُتكثر على اللوم والآتَهلُ على السكثيب وما ذاك رجل لطمني فاصبرنى فعفوتُ عنه فأيَّنا كان المسيء قال فأمر به فضُر بت عنقه قال وكان من أهل القادسية ﷺ وعمر الأكبر أبن على بن أبي طالب عليه السلام بن عبدالمطلب بن هاشم وأمه الصهباء وهي أم حبيب ابنة بجير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبيب بن عمرو بن غنم بن عثمان بن تغلب بن و اثل و كانت سبيّة أصابها خالد بن الوليد حين أغار على بني تغلب بناحية عين التمر را وعبيد الله ابن على بن أبي طالب عليه السلام أمه ليلي ابنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلى ابن جندل بن نهشل بن دارم تتل بالمذار في الوقعة التي كانت بين أصحاب مصعب بن الزبير وأصحاب المختار وهو في جيش مصعب اله وأبو نضرة واسمه المنذر بن مالك بن قطعة من العَوَقة وهم بطن من عبد القيس وقال على بن محمد خرج أبو نضرة مع ابن الاشعتوكانأ برنضرة منشيعة على عليه السلام وأنوف البكالي وهونوف بن فضالة ابنام أة كعب رو نو فل بن مساحق بن عبدالله بن عبد العزّى بن أبى قيس ابن عبدو دن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن اوى الاشكر و اسمه مالك بن الحارثبن عبديغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جَذيمة بن سعد بن مالك بن النخع من مذحج: صفى إسحاق بن إبراهيم بنحبيب بن الشهيد قال سمعت أبا بكر ابن عياش يقول قال علقمة قلت للأشتر قدكنت كارها لقتل عثمان فما أخرجك بالبصرة قال إن هؤلاء بايعوه ثم نكثوه وكان ابن الزبير وهو الذي هز عائشة على الخروج وكنت أدعوالله عز وجل أن يلقينيه ولقيني كفة لكفة فمارضيت الشدة ساعدى أن قمت فالركاب فضر بتهضر بة فصر عته قال قلت فهو القائل اقتلوني ومالكا قال لا ماتركته وفي نفسي منه شيء ذاك عبد الرحمر. بن عتاب بن أسيد لقيني فأختلفنا ضربتين فصرعني وصرعته فجمسل يقول اقتلونى ومالكا

ولا يعلمون مَن مالك ولو يعلمون لقتلونى ثم قال أبو بكر بن عياش هذا كأنك شاهِدُه حدثني به المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال قلت للأشتر ﷺ وشبث بن ربعی بن حصین بن ُغثیم بن ربیعة بن زید بن ریاح بن بربوع بن حنظلة من, بني تميم وكان شبب يكني أبا عبد القدوس قال ابن سعد أخبرنا الفضل بن، دكين قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت الأعمش قال شهدت جنازة شبث فأقاموا العبيد على حدّة والجوارى على حدة والنجب على حدة والنوق على حدة وذكر الاصناف ورأيتهم يَنُوحون عليه يلتدمون: صَّثَّني ابن عبدالأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال قال شبث أنا أو ل من حرر الحرورية فقال رجل ماكان في هذا ما يُتَمَدِّح به ﷺ والمسيب بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هلال بن شَمْخ بن فزارة شهدالقادسية وشهدمع على عليه السلام مشاهده وقتل يوم عين الوردة مع التو ابين الذين خرجو او تابو امن خذلان الحسين عليه السلام فبعث الحصين بن نمير برأس المسيب بن نجبة مع أدهم بن محرز الباهلي إلى عبيد الله ابنزياد فبعث به عبيد الله بن زياد إلى مروان بن الحكم فنصبه بدمشق ﷺ وحجر ابن عدى بن جبلة بن عدى بن ربيعة بن معاوية الأكر مين بن الحارث بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مُر تَع بن كندى وهو مُحجر الخير وأبوه عَدِى اللهُ دبر طعن مولياً فستى الادبر وكان حجر بن عدىً جاهلياً إسلامياً وقد ذكر بعض رواة العلم أنه وفد إلى النبي صلى الله عليــه وسلم مع أخيه هانئ بن عدى وشهدم القادسية وهو الذي افتتح مَرْج عذراءوكان في ألفين وخمسمانة من العطاء وكان من أصحاب على عليه السلام شهدمعه الجل وصفين رهي وصعصعة بن صُوحان، تو في بالكو فة في خلافة معاوية ﷺ وعبد خير بن يزيد الْخَيْو أَني من همدان ويكني أبا مُحارة شهدمع على عليه السلام صفين وكان له أثر فيها ١١ و الأصبغ بن نباتة ابن الحارث بن عمرو بن فاتك بن عامر بن مجاشع بن دارم وكان صاحب شرط على عليه السلام وكان الأصبغ من شيعة على عليه السلام روي وحجار بن أبجر بن جابر ابن ُبجير بن عائذ بن شريط بن عمرو بن مالك بن ربيعة بن عجل وكانب شريفًا

هي ومسلم بن نذَ ير السعدى من سعد بن زيد مناة بن تميم وكان أيضاً من الشيعة هُ وَأَبُوعِبِدَ اللهِ الْجَدَلِّي وَاسِمِهِ عَبِدَةً بِنَ عَبِدَ اللهِ بِنِ أَبِي يَعْمُرُ بِنَ حبيب ابن عائد بن مالك بن و اثلة بن عمرو بن ناج بن يشكُّرُ بن عَدْوان و اسمه الحارث ابن عمر و بن قيس بن عيلان بن مضر وسمى عدوان لأنه عدا على أخيه ألهم بن عمرو فقتله وأم عدوان وفهم جَدِيلة بنت مُرَّ بن أدبن طابخة أخت تميم بن مرَّ فنسبوا إليها وكان أبو عبدالله الجدكي منشيعة على عليه السلام وقائد الثماثما ثة الذين وجههم المختار إلى محمد بن الحنفية لمنعه مر. ابن الزبير حين أراد قتله ﴾ وأبوالمتوكل الناجيُّ واسمه على بن دُواد ۞ وأبوالصديق الناجيُّ واسمه بكر ابن عمرو ثقة ﷺ وذر بن عبدالله بززرارة بن معاوية بن عميرة بن منبه بن غالب ابن وقَش بن قاسم بن مُرِهبة منهم دان وكان ذر من المقدمين في القصص وكان من أهل الإرجاء وكان من القراء الذين خرجوا مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج قال ابن سعد أخبرنا الفضل بن دُ كين قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم قال سمعت ُ ذرًّا في الجماجم يقول هل هي إلا بردُ حديدة بيدكافر مفتون ﴾ وطلحة بن عبدالله بنخلف بنأسعد من بني مليح بن عمر و بن ربيعة من خزاعة قتل أبوه عبدالله بن خلف يوم الجمل مع عائشة وطلحة هذا هو الذي يقال له طلحة الطلَحاتكان أجو دالعرب في زمانه وأمّه صفية ابنة الحارث بن طلحة بن أبي طلحة أبن عبد العزى بن عبَّان بن عبد الدار بن قصى وأم أبيه حُمَّيْنة ابنة أبى طلحة بن عبد العزى وسمى طلحة الطلحات بولادة طلحة وأبي طلحة إباه ﷺ وسالم بن أبى حفصة وكان سالم يكني أبا يونس وكان يتشيع تشيعاً شديداً فلماكانت دولة بي هاشم حجداو د بن على تلك السنة بالناس وهي سنة ١٣٢ رحج سالم بن أبي *-*فصة بَلُكُ السُّنَّةِ فَدْخُلُ مَكَّةً وهُو يَلِّي يَقُولُ لِبِيكُ اللَّهُمُ لِبِيكُ مُهَاكُ بَي أُمِيةً لِبِيكُ وكان رْجلا مُجْهِراً فسمعه داود بن على فقال مَنْ هذا قالوا سالم بن أبى حفصة وأخبر بأمره ورأيه قال ابن سعد أخبرنا على بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي حفصة قال كان الشعبي إذا رآني قال:

يا شُرْطة الله قعى وط يرى كما تطير حب أسعير الشرطة الله تعلى وط يرى كما تطير المدى من العتيك عن هشام بن عمد حدثى إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثى قريش بن أنس قال سمعت الحليل بن أحمد صاحب النحو قال إذا نسخ الكتاب ثلاث مرار تحوّل بالفارسية قال أبو يعقوب يعنى يكثر سقطه

(ذكر من روى عنها العلم منهن عن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من قريش)

﴿ مَهُن فَاطُّمَةً بَنْتَ عَلَى بِنَ أَبِّي طَالَبِ عَلَيْهِ السَّلَامِ رُوتَ عَنَ أَبِّهَا أَحَادِيث مها ماحدثي محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أبي نعم يعنى الحكم بن عبدالرحمن بن أبي نعم قال حدثتني فاطمة بنت على قالت قال أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نسمةً مسلمةً أومؤمنة و قى الله عزوجل بكلُّ عضو منها عضواً منه من النار ﷺ ومنهن أم كلثوم ابنة على بن أبى طالب عليه السلام ﷺ ومنهن فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب روت عن أبيها وعن غيره أحاديث منها ماحدثني محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي عن عبدالله بن الحسن عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن على عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج منه قال اللهم افتحلي أبواب رزقك رهي ومنهن أم كلثوم ابنة الزبير ابن العوام رُوي عنها ماحدثني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي عنأم كلثوم بنتأسماء بنتأبي بكرالصديق عنعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فجاء على بن أبي طالب عليه السلام فدخل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قام إلى جانبه يصلي قال فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم تركته وأقبلت إلى على فلما رأى ذلك على ضربها بنعله فلم ير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بقتله إياها بأساً ﴿ وَمَهْنَ أُمْ حَمِيدٌ بِنْتُ عَبِدَ الرَّحْنِ رُوى عَنْهَا

ماحدثنا سعيد بن يحيى الأموى قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عبدالملك بن عبدالرحن عن أمه أمِّ حميد بنت عبد الرحن سألت عائشة عن الصلاة الوسطى قالت كنا نقرأ في الحرف الأول على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وتُقوموا لله قانتين به حدثني عباس بن محمد قال حدثنا حجاج قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه أتم حميد بنت عبد الرحمن أنها سألت عائشة عن أوله تعالى الصلاة الوسطى فقالت كنا نقرأها على الحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر و قوموا لله قانتين ﷺ ومنهن آمنة روى عنها من ذلك ماحدثنا الربيع قال. حدثنا أسد قال حدثنا حماد بنسلبة عن على بن زيدعن آمنة أنها سألت عائشة عن هذه الآية وإنْ تُندُو اما في أَ نفسكم أَو تَخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ ، وَمَن يَعْمَلُ سوءًا 'يُجْزَ به، فقالت ماسألني عنها أحد منذ سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياعائشة هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحَّمي والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها فى كفه يفقدها فيروع لها فيجدها فىضبنه حتى إن المؤمن ليخرج منذنوبه كما يخرج التبرُ الاحمرُ من الكير

(يتلوه الاسماء والكني من التاريخ)

ابن أبى قحافة وقال بعضهم بل اسمه عالذى عليه معظم أهل العلم أن اسمه عبد الله عنهان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الله وأبو عبيدة واسمه عامر بن عبدالله بن الجراح الله وأبو الارقم واسمه عبدمناف بن أسد بن عبدالله المخزومى عبدالله بن الجراح العنوى حليف حمزة بن عبدالله السمه كنّاز بن الحصين وقيل كناز ابن الحصين الم وأبو موسى الاشعرى اسمه عبدالله بن قيس حليف أبى أحيدة سعيد بن العاص الله وأبو موسى الاشعرى اسمه عبدالله بن قيس حليف أبى أحيدة سعيد بن العاص الله وأبو محذورة المؤذن اسمه أوس بن مغير وقيل سمرة بن عبير وقال ابن معين هو سمرة بن معين هو سمرة بن معير وقال ابن معين هو سمرة بن معين والعاص بن الربيع ختن رسول الله

صلى الله عليه وسلم على ابلته زينب اسمه مِقْسَم ﷺ وأبو ذر ويختلف في اسمه فعامة أهل الانساب يقولون هوجندب بن جنادة وقال أومعشر نجيح هو 'بُرَايْر ابن جندب ﷺ وأبو أمامة صدىبن عجلان الباهلي ﷺ وأبوبكرة نفيع بن مسروح وقيل اسمه مسروح ﴿ وأبوليلى بلال بن بُلَيل بن أَحَيْحة بن الْجُلَاح ﴿ وأبوبردة ابن نيار أصله من قضاعة وهو حليف لبني حارثة من الأوس ﴿ وأبوالدرداء عويمر بن زيد من بني الحارث بن الخزرج الله وأبو عَمْرة بشير بن عمرو بن محصن أبو عبدالرحمن بن أبي عمرة ﴿ وأبو أبوب الانصاري خالدبن زيدبن كليب ١٠٠٠ وأبو قتادة اختلف في اسمه فقال ابن إسحاق هو الحارث بنربعي وقال بعضهم هو عمرو بن ربعي وقال الواقدي هو النعمان بن ربعي ﷺ وأبو اليسر كعب بن عمرو ﷺ وأبوهريرة قال هشام اسمه عمير بن عامر بن عبد ذي الشَّرَى وقال الواقدي هو عبدشمس فسمي في الإسلام عبدالله وقال آخرون اسمه عبد نُهُم وقيل سكين وقيل عبد غنم الله وأبو أسيد الساعدي مالك بن ربيعة الله وأبو حَدْرَد الاسلى سَلامة بن عمير بن أبي سلامة و قال بعضهم عبد بن عمير ﷺ وأبو سعيد الخُذري سعد بن مالك بن سنان ﴿ وأبو برزة الأسلى قال هشام هو نضلة بن عبد الله وقال بعضهم هو نضلة بن عبيد بن الحارث وقال الواقدي هو عبد الله بن نضلة ﷺ وأبو زيد الانصاري ثابت بن زيد بن قيسمن بني الحارثبن الحزرج وهو أحدالستة الذين جمعو االقرآن اله وأبوو داعة الحارث بن صُبَيْرة بن سُعَيد أبو المطلب ابن أبي وداعة السَّهمي ﷺ وأبو لينة عبدالله بن أبي كرب من بني معاوية الآكر مين ر أبو سبرة يزيدبن مالك بن عبد الله بن مُجعني وهوجدٌ خَيْثمة بن عبدالرحمن صاحب الاعمش ﷺ وأبو الحراء هلال بن الحارث ﷺ وأبو جُحَيفة وهب السُّوائي ﷺ وأبو بُحمة حبيب بن سباع ﷺ وأبوالاعورالسلبي عمروبن سفيان الله وأبو عيَّاش الزرَّق ويدبن الصامت وأبو مسعود الانصارى عقبة بن عمرو ر أبو لبابة رفاعة بن عبد للنذر را و أبو حيد الساعدي عبد الرحمن بن سعد اله

وأبو أمامة الأنصارى أسعد بن زرارة ﴿ وأبو دُجانة سِماك بن خَرَشة ﴾ وأبو دُجانة سِماك بن خَرَشة ﴾ وأبو الهيثم بنالتَّيِّهان مالك بن التَّيِّهان

﴿ ذَكُرُ أَسِمَاء مِن شَهِرُ بِالْكُنية مِنَ النَّسَاء اللَّتِي بِالْعِن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأدركنه ﴾

منهن أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة اسمها هند بنت سُهيل بن المغيرة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وأم هان بنت أبى طالب بن عبد المطلب السمها فاختة فى قول الرواة والمحدّثين وأما هشام بن محمد الكلبى فانه كان يقول فيها ذكر اسمها هند مله وأم حبيبة بنت أبى سفيان اسمها رملة هو وأم شريك واسمها غزية بنت جابر بن حكيم هو وأم أيمن واسمها بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الفضل وهى لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن وهى ذوجة العباس بن عبد المطلب هو وأم معبد واسمها عاتكة بنت خالد بن تحليف من خزاعة وهى الى روى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها فضافته و نعتته لزوجها البراء مغرور خُما الدرداء الكبرى خيرة بنت أبى حدرد الأسلى هو وأم بشر بن البراء مؤهو أم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبى حدرد الأسلى هو وأم بشر بن البراء ما معهو وأم الدرداء الكبرى خيرة بنت أبى حدرد الأسلى هو وأم بشر بن البراء ما معهو أم كثوم بنت الزبير بن عبد المطلب بن معهم هاشم هو أم كلثوم بنت عقبة بن أبى مُعيط

(ذكركنى عن شهر باسمه دون كنيته عن عاش بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم) أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام كان يكنى أبا الحسن بابنه الحسن عليه السلام هذه و طلحة بن عبيدالله يكنى أبا محد بابنه محد هذه و الزبير بن العوام بكنى أبا عبدالله بابنه عبدالله هذه و سعد بن أبي و قاص يكنى أبا إسحاق بابنه إسحاق في و سعد ابن زيد يكنى أبا الاعور هذه و عبد الله بن العباس يكنى أبا العباس بابنه العباس بابنه العباس يكنى أبا العباس بابنه العباس يكنى أبا العباس بابنه العباس يكنى أبا عبدالله بن العباس أخوه وكان يكنى أبا محد بابنه محد هذه و الفضل بن العباس يكنى أبا عبدالله بن العباس بكنى على عليه السلام يكنى أبا عبدالله بابنه عبدالله و قتل عبدالله بن الحسين مع أبيه الحسين على عليه السلام يكنى أباعبدالله بابنه عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عبدالله بن الحسين مع أبيه الحسين عليه السلام هذه و عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يكنى بابنه جعفر الأكبر هذه و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا أرثوى بابنته يكنى بابنه جعفر الأكبر هذه و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا أرثوى بابنته يكنى بابنه جعفر الأكبر هذه و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا أرثوى بابنته يكنى بابنه جعفر الأكبر هذه و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا أرثوى بابنته يكنى بابنه جعفر الأكبر هذه و ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يكنى أبا أرثوى بابنته

أروى ﷺ وعقيل بن أبي طالب يكني أبايز يدبا بنه يزيد ﷺ وزيد الحِببن حار ثة يكني أبا أسامة بابنه أسامة ﴿ وأسامة الحبِّ بن زيد بن حارثة يكني أبامحمد بابنه محمد ﴿ وَ وعمار بن ياسر أبو اليقظان ﷺ وعبد الله بن مسعود يكني أبا عبد الرحمن بابنه عبدالرحمن والمقداد بن الأسودمن بَهْراء ويكني أبامعبد اله وخباب بن الأرت ابن جَندَلة من سعد بن زيد مناة بن تميم يكني أبا عبد الله بابنه عبد الله ١٩٥٥ و حاطب ابن أبى بلتعة من لخم وهو من حلفاء الزبير بن العوام يكني أبامحمد في قول الواقدي وفى قول يحيى أبايحي ، والارقم بن أبي الارقم من بني مخزوم يكني أبا عبد الله وأما أبو الارقم فإن اسمه عبدمناف ﴿ وأَبِّي بن كعب يكني أبا المنذر ﴿ وعبد الله أبن زيد بن عبدربه وهو الذي أرى الأذان يكني أبا محمد بابنه محمد ١٠ ورفاعة بن رافع بن مالك يكني أبامعاذ بابنه معاذ ﷺ وسعد بن عبادة بن دُليم يكني أبا ثابت ﷺ و بُريدة بن الخصَبْب بن عبد الله يكني أبا عبدالله بابنه عبد الله : من العباس قال سممتُ يحيي يقول بريدة الأسلى أبوسهل ١٠٠ بلال بن رَبّاح المؤذن يكني أباعبدالله ١٠٠ عَابِت بن الضحاك أبوزيد ﷺ عَمَان بن حنيف يكني أبا عبدالله ﷺ حسان بن ثابت يكني أباالوليد روه جاربن عبدالله بن حرام يكني أباعبدالله رحب بن مالك الشاعر يكني أبا عبدالله على جبير بن مطيم يكني أبامحدبابنه محمد على عبدالرحمن بن أبي بكر يكني أباعبد الله بابنه عبد الله ١٠٤ خالد بن الوليد بن المغيرة يكني أبا سليان بابنه سليان ﴿ عمرو بن العاص يكني أباعبد الله بابنه عبد الله الله عمرو بن الاسقع يكني أَبَا قِرْ صَافَةً وقيل إِن كُنيته أَبِو الأسقع وأنا أَباقر صَافَة جَنْدَرة بن خَيْشَنَةَ ﷺ معقل ابن يسار يكني أبا عبد الله وهو صاحب نهر معقل بالبصرة ﴿ قرة بن إياس أبو معاوية ﷺ صفوان بن المعطل يكني أبا عمر و ﷺ العرباض بن سارية أبو نجيح ﷺ المغيرة بن شعبة يكني أباعبدالله ١٠٠ عمر ان بن حصين يكني أبا نجيد ١٠٠ سليان بن صر د يكنى أبا مطرُّ ف وكان اسمه يسار أفلما أسلم سماه رسول الله صلى الله عليــه وسلم سليمان ﷺ سلمة بن الأكوع يكني أبا إياس بابنه إياس وقال يحيي يكني أبا مسلم الله بن أبي أو في يكني أبامعاوية الله بن أبي حَدْرَد يكني أبامحمد الله بن أبي حَدْرَد يكني أبامحمد

عامر الجهني يكني أبا عمرو في قول الواقدي: مثنا العباس عن يحيي قال يكني أبا حماد و في موضع آخر انه كان يكني أبا أسد ﷺ زيدبن خالد الجهني يكني أبا طلحة ﴿ مَعْبَد بن خالد أبو رَوْعة الجهني ﴿ البرَاء بن عازب يكني أباعمارة ﴿ وَالسَّيْد بن ظَهِير يكني أبا ثابت ﴿ ثابت بن و ديعة يكني أبا سعد ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّ وخزيمة بن ثابت يكني أبا عمارة ﷺ زيد بن ثابت يكني أبا سعيد بابنه سعيد ﷺ وعمرو بنحزم يكني أبا الضحاك رهم شداد بنأوس بن ثابت يكني أبا يَعْلَى بالله يعلى ر معاذبن الحارث من بني النجار من الأنصاروهو الذي يقال له القارئ يكني أبا الحارث ﴿ أنس بن مالك يكني أباحرة ﴿ زيدبن أرقم يكني أبا سعد في قول الواقدي و في قول غيره أبا نيسة ﴿ والنعان بن بشير يكني أباعبدالله بابنه عبد الله ١٠ و سعد بن عبادة أبو ثابت في قول يحيي ١٠ و قيس بن سعد بن عبادة يكني أبا عبدالملك وسهل بنسعد الساعدي يكني أبا العباس بابنه العباس وها عبدالله بن سلام يكني أبا يوسف وكان اسمه الحصين فلما أسلم سهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ﷺ وعبدالله بن الزبير بن العوام يُكني أبا بكر بابنه بكر وقيل يكني. أبا تُحَبِّيب ﷺ المسور بن مخرمة يكني أبا عبد الرحن بابنه عبدالرحمن ﷺ عمر بن أبي سلمة بن عبدالاسديكني أبا حفص ﴿ عمرو بن حرَّ بث يكني أباسعيد ﴿ وَ حاطب ابن أبي بلتعة يكني أبا عبد الرحمن ﴿ محمد بن حاطب يكني أبا إبراهيم ري معاوية بن أبي سفيان يكني أبا عبدالرحن ١١٤ الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط يكني أباو هب ﷺ مخرمة بن نوفل أبوصفوان بابنه صفوان ﷺ قبيصة بن المخارق يكني أبا بشر ﷺ جابر بن سَمْرَة بن جنادة يكني أبا عبدالله ﷺ عَدِي بن حاتم الجواد الطائي يكني أباطريف ريه الاشعث بن قيس يكني أبا محمد بابنه محمد ريه تميم الدارى و هو تميم بنأوس بن خارجة يكني أبا رقيَّة ﷺ وعمرو بن معديكرب یکنی آبا ثور ﷺ و هانی بن یزید آبو شریح بن هانئ یکنی آبا شریح وکانت كنيته فيها ذكر فى الجاهلية أبا الحسكم لأنه كان حكما بين قومه فلما أسلم كناه النبي صلى الله عليه وسلم أباشريح ﷺ جرير بن عبد الله البجلي قال الواقدي كنيته أبو عبدالله والذي عندنا أن كنيته أبو عمر و ينشد من قبله

أنا جرير كنيتى أبو عمر أضربُ بالسيف وسعدٌ في القصر وفيرُ وز الديلى يكنى أبا عبد الله بابنه عبدالله و بعض الرواة يقول فيه حدثنى الديلى الحميرى وإنما قيل ذلك لنزوله في حمير وهو من أبناء الفرس الذى وجههم كسرى إلى اليمن لحرب الحبشة بها ﴿ وسفينة مولى أم سلمة يكنى فيما حدثنا العباس عن يحيى أبا عبدالرحمر ﴿ وأهبان بن صينى كنيته في قوله أبو مسلم ﴿ والمقدام بن معديكرب يكنى أباكريمة ﴿ ويعلى بن مرة قال يحي يكنى أبا المرازم فقال الواقدى أبو المرازم كنيته يعلى بن أمية و وكبيد بن ربيعة الشاعر يكنى أبا المرازم فقال الواقدى أبو المرازم كنيته يعلى بن أمية و وكبيد بن ربيعة الشاعر يكنى أبا عقيل ﴿ وقرَ ظه بن كعب يكنى أبا عمر ﴿ وحور يطب بن عبدالعزى ابن أبى قيس يكنى أبا عبد الله وحديفة ابن العان يكنى أبا عبد الله المن يكنى أبا عبد الله وسفيان يكنى أبا عبد الله المن العان يكنى أبا عبد الله

(ذكر أسهاء من عُرِف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عولاه أو بأخيه أبلقبه أو بجدّه دون أبيه الادنى)

ولا منه مسلم بن معقل الذي يقال له سالم مولى أبى حذيفة فانه يعرف بمولى أبى حذيفة وهو مولى لامرأة من الأوس يقال لها تُبَيْتَة بنت يعاركانت تحت أبى حذيفة بن عتبة فأعتقت سالما سائبة فوالى سالم أبا حذيفة فتبناه أبو حذيفة والمقداد بن الاسود وهو المقداد بن عمر و بن بشراء بن عمر و بن الحاف بن قضاعة ولكنه كان حالف الاسود بن عبد يغرث الزهرى فى الجاهلية فتبناه وكان يقال له المقداد بن الاسود فلما نزلت وادّعُوهم لآبائهم ، ألحق بأبيه عمرو و وذو الشمالين وقد يقال له ذو البدين لانه كان فيما ذكر أضبط يعمل بيديه جميعا وأن اسده عمير عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن تُعبشان من خزاعة وقتل يوم بدر شهيدا عمل الله عليه وسلم زمانا وروى عن رسول الله أحاديث وسهيل بن بيضاء يعرو سهيل بن بيضاء والبيضاء والبيضاء أمه وهى دَعدُ بنت جَحدم بن عمرو وإنما هو سهيل بن بيضاء بن ربيعة بن هلال من بنى الحارث بن فهر وأخوه صفوان بن بيضاء

وحذيفة بن اليمان نسب إلى جد أبى جده وإنما هو حذيفة بن حُسيل بن جابر ابن ربيعة بن عمرو بن جروة بن الحارث بن قطيعة بن عبس ابن بغيض وجروة ابن الحارث هو اليمان الذى ولده حذيفة وقيل لجروة اليمان لانه كان أصاب فى قومه دما فهرب فلحق بالمدينة لحالف بنى عبد الاشهل فسهاه قومه اليمان لمحالفته اليمانية هي ويعلى بن سرة هي ويعلى بن منه أمية وسيابة أمه وأبوه مرة وهو يعلى بن مرة هي ويعلى بن منية ومنية أمه وأبوه أمية وهو يعلى بن أمية هي و نابغة بن جعدة الشاعر عرف بلقبه واسمه قيس بن عبد الله بن عُدس بن ربيعة بن جعدة والاشعث بن قيس بن معديكرب والاشعث لقب عرف به واسمه الذى هو اسمه معديكرب ولكنه قيل له أشعث لانه كان أبدا فيما ذكر أشعث الرأس فلقب به هي وتميم الدارى يعرف بالنسب إلى الدار بن هانئ وهم من لخم وهو تميم بن أوس بن خارجة الدارى يعرف بالنسب إلى الدار بن هانئ وهم من لخم وهو تميم بن أوس بن خارجة الدارى هلب والملب بن يريدالطائى عرف بلقبه واسمه سلامة وهو أبو قبيصة ابن هلب وانما فيل له هلب لانه كان أقرع فلماقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح يده على رأسه فنبت شعر رأسه فسعى هلباً بهلب شعره

(ذكر أسهاء من شهر بالكنية من التابدين)

الله على الله صلى الله صلى الله صلى الله على الله صلى الله صلى الله عليه وسلم هو الذى سماه بذلك وكناه بكنيته وذلك أن أم أبى أمامة حبيبة بنت أبى أمامة أسعد بن زرارة بن عُدَس نقيب بنى النجار فلما ولدت حبيبة أبا أمامة ابن سهل سمى باسم أبيها وكنى بكنيته هم وأبو سعيد المقسرى وهو أبو سعيد بن أبى سعيد المقبرى اسمه كيسان مولى لبنى جُندُع من بنى ليث بن بكر هم وأبو جعفر القارئ واسمه يزيد بن القعقاع مولى ابن عيّاش هم وأبو ميمونة مولى أم سلة زوج الني صلى الله عليه وسلم وكان قارئ أهل المدينة فى زمانه وعليه قرأ نافع زوج الني صلى الله عليه وسلم وكان قارئ أهل المدينة فى زمانه وعليه قرأ نافع أبن أبى نعيم هم وأبو صالح السّمان وهو الزيات مولى غطفان و يقال جُو بُرية آمر أة من. قيس وهو أبو سهيل اسمه ذكو ان هم وأبو صالح باذام مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب قيس وهو أبو سهيل اسمه ذكو ان هم وأبو صالح باذام مولى أمّ هانئ بنت أبي طالب

وهو الذي روى عنه الـكلي وإسهاعيل بن أفي خالد ﷺ وأبو صالح ُسمَيع روى عن ابن عباس ﷺ وأبو صالح مولى السفاح اسمه عبيد روى عنه 'بسر بن سعيد الله وأبوصالح الحنني اسمه عبدالرحمن بن قيس أخو طُلَيق بن قيس الحنني وقال يحيى اسمه ماهان ﷺ وأبو صالح الغفاري ﷺ وأبو صالح ميسرة ﷺ وأبو صالح الذي روىعنه أهل نلسطين رُدّيح ﷺ وأبوصالح الذي روىعنه يحيي بن أبي كثير قيلوه ﷺ وابو صالح الذي روى عنهالتيمي وخالد الحذَّاء ، يزان ﷺ وأبو صالح مولى عثمان بن عفان اسمه بركان الله وأبووائل اسمه شقيق بن سلة الاسدى الله وأبوعمروالشيباني اسمه سعد بن إياس الله وأبو عبدالرحن السلبي اسمه عبدالله بن حبيب ﷺ وأبو فاختة سعيد بن عِلاَقة ﷺ وأبو الشُّعثاء المحاربي اسمه سليم بن الأسود هي وأبو عبدالله الجدَلي اسمه عبدة بن عبدبن عبدالله ١٠ وأبو بُرْدة بن اليموسي. اسمه عامر بن عبدالله بن قيس الله وأبر عثمان النهدى اسمه عبدالرحن بن مَل الله وأبو الاسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو ﷺ وأبوالعاليَّة الرياحي اسمه رُفِّيع ﷺ وأبو أمية مولى عمر بن الخطاب اسمه عبد الرحمن وهوجد مبارك بن فضالة بن أى أمية رُبُورُ جاء العُطارِ دي اسمه عمر ان بن تيم وقال بعضهم عمر ان بن مِلحان ﷺ وأبو المتوكل الناجي اسمه على بن ُدوَاد ﷺ وأبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ر أبو الزنباع اسمه صَدَقة بن صالح ﴿ وذكر عن العَلَائَيُّ عن يحي بن معين أنه قال أ وأيوب العَشَكَى اسمه يحيي بن المنذر ﷺ أبوالعالية البَرَّاء اسمه زياد بن فيروز ابو عمران الجوني اسمه عبدالملك بنحبيب الازدى اله أبومسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوّب الله الواهرية الحضرى اسمه محدّي بن كريب وقيل إنه حميري ﷺ أبو جعفر المدائبي اسمه عبد الله بن المسور بن محمد بن جعفر بن أبي طالب ﷺ أبو حازم الذي روى عنه إسهاعيل بنأ في خالد نبتَل ﷺ أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية ١٠٤ أبو حازم الأشجعي سلمان ١١٤ أبو الشعثاء جابر بن زيد ١١٤ ع و أبو الشعثاء الذي يروى عنــه حميد الطويل مولى عمر بن عبد العزيز فيروز ‰ أبوجمرة صاحب ابن عباس عمر ان بن عطاء ٥ أبوجعفر البجلي الذي حدث عنه

معتمر بن سليمان هو موسى بن المسيب ﷺ أبر اَلج يحيى بن سليم وقيل يحيى بن أبي سليم وقيل يحيين أبي الأسود ﷺ أبو العُذَا فِر داود بندينار ﷺ ذكر عن ابن المثىأنه قال اسم أبي ليلي أبي عبد الرحمن بن أبي ليلي داود ﷺ أبو أبو أيوب الذي حدث عنه قتادة يحيىبن أيوب ﷺ أبوخَبَطَة الذي روى عنه مالك بن مِغُوَل حَكْيمِ الحُذَّاء ﴿ أُبُو سَفِيانَ صَاحِبُ جَابِرُ طَلَحَةً بِنَ نَافَعِ ﴾ أبو سَفِيانَ الذي حَدَّثُ عَنَّهُ أبو معاوية وحفص بن غيَّات طَريف السعدى ﷺ أبو حيان الأشجعي اسمه منذر ﴿ أَبُو حَذَيْفَةَ سَلَّمَةً بَنْ صَهِيبٍ هُو الذي يُروى عَنْهُ عَلَى بَنِ الْأَقْرَ ﴿ أَبُو بِسَطَّامُ الذي روى عنه الفزاري يحيى بن عبد الرحمن التميمي ﷺ أبو مريم عبد الغفار بن القاسم ﴿ أَبُوالمعلى العطار اسمه يحيي بن ميمون ﴿ أَبُو بَكُر الْهُذَيْلِي سُلَّمِي بن عبد الله بن سلمي ﷺ أبو بكار الحكم بن فرُّوخ الغزال ﷺ التيَّاح يزيد بن حميد ﷺ ابو هلال الراسي محمد بن سليم ﷺ أبو المعلى زيد بن مرة ﷺ أبو حمزة السُّكرى محمد بن ميمون ﴿ أَبُو إسحاق الصائغ هو إبراهيم بن ميمون ﴾ ابو سنان الرازى سعيد بن سنان ﴿ أبو سلام الحنفي عبد الملك بن سلام المدائني ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّ أبو الازهر الشأمي فروة بن المغيرة ﷺ أبو حمزة الذي حدث عنه الاعمش سعد أبن عبيدة ﷺ أبوكثير الزبيدي عبدالله بن مالك ﷺ أبو هلال الطائي يحيي بن حيان ﷺ أبو خالدالوالبي هُر مز ﷺ أبومعاوية البجلي عمار الدُّهني ﷺ أبو المعتمر يزيد بن طهمان ﷺ أبو الهيَّاج الذيرويعنه الشعبي وسعيدبن جبير عمرو بن مالك الازدى ﷺ أبو مربم الاسدى الذي روى عنــه أشعث بن أبي الشعثاء اسمه عبدالله بن زياد ﷺ أبو إدريس الذي يروى عن المسيب بن نَجَبَة اسمه سَرَاد الهيم صاحب القصب اسمه عمار

(ذكر من انتهت اليناكنيته عن شهر بالاسم دون الكنية من التابعين) هي عبد الرحن بن الحارث بيعة بن الحارث ابن عبد المطلب يكنى أبا محمد بي عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب يكنى أبا محمد وهو الملقب ببة هي مروان بن الحكم يكنى أبا عبد الملك

محمد بن طلحة بن عبيدالله يكني أباسليان بابنه سليان ١٠٠٠ عبد الله بن عتبة بن مسعود يكني أبا عبدالرحمن الله معد بن الأشعث بن قيس يكني أباالقاسم اله عمارة بن خزيمة بن ثابت يكني أبا محمد ﴿ محمد بن أبيّ بن كعب يكني أبا معاد ﴿ سعيد بن المسيب أبو محمد اللهلب بن أبي صُفرة يكني أباسعيد الله زُرَارة بن أو في الحَرَشي يكني أبا حاجب ١٠ يزيد بن عبدالله بن الشِّخير يكني أباالعلاء ١٠ جارية بن قدَامة السعدى سعد تميم يكني أبا أيوب ١١٠ الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبي الحسن يسار يكني أبا سعيد ره جابر بن زيد أبو الشعثاء الازدى ره عقبة بن عبد الغافر يكني أبا نَهار الأزدى الله قتادة بن دعامة السدوسي يكني أبا الخطاب ر ثابت البُنَاني يكني أبا محمد وهو ثابت بن أسلم ر كعب بن ماتع وهو كعب الاحباريكني أبا إسحاق من حمير ره عطاء بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يكني أبا محمد رهم قبيصة بن ذؤيب يكني أبا إسحاق و فيل أبوسعيد \$ عروة بن الزبير يكني أبا عبدالله ﴿ وأخوه لابيه وأمه المنذر بن الزبير يكني أبا عَمَانَ ﴾ ومُصعَب بن الزبير يكني أبا عبدالله الله محمد بن جبير بن مُطعم يكني أبا سعيد ﷺ عبد الملك بن مروان يكني أبا الوليد ﷺ عبدالعزيز بن مروان يكني أبا الاصبغ ﴿ إياس بن سلمة بن الاكوع يكني أبا سلمة ﴿ وفاعة بن رافع بن خديج يكني أبا خديج المحمد بن أبي سعيد الخدري قال الو اقدى يكني أبا محمد وقال عبدالله بن محمد بن عمارة يكني أبا حفص رو مزة بن أبي أسيد الساعدي يكني أبا ملك را المنذرين أبي أسيد الساعدي يكني أبا سعيد ر سعيد بن يسار أبو الحباب مولى الحسن بن على عليه السلام ١١ سلمان الأغر أبو عبدالله ١١ عكرمة مولى ابن عباس يكني أباعبدالله على شعبة مولى عبدالله بن عباس يكني أبا عبدالله على مِقْسَم مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وينسب ولاؤه إلى ابن عباس للزومه كان إياه يكني أبا القاسم ﷺ و نَبْهان مولى أم سلمة يكني أَبَا يحِي ﷺ وناعم بن أَجَيْل مولى أم سلبة يكني أبا قدامة ﴿ وُسُوَيِد بِنَ غَفَلَة أبو أمية ﴿ وعبدالرحمن بن أبي ليلي يكني أباعيسي ﴿ وزرُ بن ُحبيش يكني أبام بم ( ۱۱ - منتخب )

ﷺ وثُمَرَ بح القاضي و هو شريح بن الحارث بن قيس يكني أبا أمية ﷺ و الربيع بن خثيم أبو يزيد ﷺ وصلة بن زُفَر العبدى أبو العلاء ﷺ وشَبث بن ربعي يكني أبا عبد القدوس ﷺ وعبد خير بن يزيد الخيُّو انى يكنى أبا عمارة ﷺ وعطاء بن أبي رَباح يكني أبا محد ﷺ ورجاء بن حيْوَة يكني أبا نصر ﷺ وميمون بن مِهران. يكني أبا أيوب ﴿ ومشرح بن عاهان أبو مصعب ﴿ ووهب بن منبَّه يكني أبا عبدالله ر أخوه همام بن منبه يكني أبا عتبة ﴿ وَمَعَقِلُ بن مِنبِهِ أَخُوهُمَا يَكُني أَبَا عَقِيلَ ر على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب يكني أبا محمد بابنه محمد رالحسن. ابن محمد بن الحنفية يكني أبامحمد ﷺ و نافع مولى ابن عمر يكني أبا عبد الله ﷺ و الضحاك ابن مُزَاحِم يكني أبا القاسم ﴿ و نُوف البِكالي نوف بن فَضالة يكني أبا بزيد وقيل. أبا الرشيد ﷺ وسعيد بن أبي عَرُوبة يكني أبا النضر واسم أبي عروبة مهران ﷺ واسهاعيل بن إبراهيم بن عليَّة يكني أبا بشر ﷺ والمعتمر بن سليمان التيمي يكني أبا محمد ﷺ ومعاذ بن معاذ يكني أبا المثني ﷺ وهَوْذَةَ بن خليفة يكني أبا الاشهب. ﷺ وعبَّاد بن صُهَيب الـكليبي يكني أبا بكر ﷺ ومســدد بن مسرهَد يكني أباالحسن الله وعرو بن مرة أبو عبدالله الله وعرو بن دينار أبو محمد الأثرم مولى باذام أو باذان عامل كسرى على البين ﴿ وسليمان بن أرقم أبومعاذو يزيد. ابن أبي زياد يكني أبا عبدالله ﷺ أبو إسحاق السبيعي في قول يحيي هو عمرو وأبوه أبوعمرو ١٤ والمعرور بن سويدأ بوأمية ١٤ وقيس بن أبي حازم أبو عبدالله ١٤ وسيار ابن أبي سيار الذي روى عن قيس بن أبي حازم يكني أباحرة ؛ و عبيد الله بن الأخنس يكني أبا مالك، وحبيب بن أبي ثابت يكني أبا يحيى، ويزيد بن كيسان أبو منير ؟ وجبلة بن سحيم أبو سويرة ١ هه وإسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله ١ ه ويزيد الفقير أبوعثمان، والوليدبن مسلم الذي حدّث عنه خالدا لحذاء أبوبشر، و داو دبن أبي هند أبوبكر ﷺ و جعفر بن ميمون أبو العوام ، عاصم الجُحدَري أبو المجشَر ، و إياس ابن معاوية أبووا ثلة : و أبو القموص زيد بن على ، وعمرو بن شعيب يكني أبا إبراهيم الله وعطاء والسائب يكني أبازيد، وهارون بن عندة أبو عرو؛ ومسعر أبوسلة،

والاسودبنقيس أبو قيس الهو حفص بن غياث أبو عمر، وعمر ان بن عيينة أبو محمد، والنضر بن أبي مربم أبولبيد كوفي وأبوه أبومريم اسمه طهمان ، وعبيد بن نضيلة أبومعارية ﷺ و داود بن أبي هند يكني أبابكر واسم أبيه أبي هند دينار ، وعاصم بن سلمان الأحول يكني أباعبد الرحمن مولى لبني تميم ، والنهَّاس بن قهم يكني أبا الخطاب ، وحيْوَة بن شريح يكني أبايزيد التجيبي، وثور بن يزيد يكني أباخالد، والليث بن . سعد يكني أبا الحارث، و رشدين بن سعد يكني أبا الحجاج، وعيسي بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي يكني أباعمرو ، ومحمد بن يوسف الفرياني يكني أبا عبدالله . وآدم بن أبي إياس يكني أبا الحسن ، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روادويكني أبا عبدالحيد، وسفيان بي عيينة يكني أبا محمد، والفضيل بن عياض يكني أبا على، وعبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة يكني أبا جعفر ، وحسين بن زيد بنعلي بن حسين بن على ابن أبي طالب يكني أباعبدالله ، وهلال بن خبّاب يكني أبا العلاء، والحسن بن قتيبة أبوعلي، وعباد بن عباد المهلبي يكني أبامعاوية، و فرج بن فضالة يكني أبا فضالة ، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدنى يكني أبا إبراهيم؛ ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يكني أباعبدالله، وعلى بن الجعد يكني أبا الحسن؛ وسريج ن النعان صاحب اللؤلؤ أبا الحسين، وبشر بن الحارث العابد يكني أبا نصر؛ والهيثم بن خارجة يكني أبا أحمد، ويحيى بن يوسف الرَّميّ يكني أبا زكرياء، وخلف بن هشام يكني أبامحمد، وسلمان بن مهران الأعمش يكني أبامحد، وإسماعيل بن أبي خالد يكني أباعبدالله ، وبحالد بن سعيد يكني أباعثمان ؟ وليث بن أبي سليم يكني أبا بكر

(ذكر كُني من شهر بالاسم من الخالفين دون الكنية)

ر منهم عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم يكنى أباحف ، حزة بن عبدالله الزبير يكنى أبا عمارة بابنه عمارة ، عامر بن عبدالله بن الزبير يكنى أبا الحارث ، عمد بن كعب القرظى يكنى أبا حزة ، يعقوب بن أبى سلمة مولى آل المنكدر من عبد بن مرة يكنى أبا يوسف و هو الما جشون و به سمى أخوه و و لده الما جشون

واسم أبي سلة أبيه دينار رو محدبن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب يكني أبا بكر، وأخوه عبدالله بن مسلم يكني أبامحمد، ومحمد بن المنكدر يكني أباعبدالله ﴿ وَإِسْمَاعِيلُ بِنْ عَمْرُو بِنْ سَعِيدُ بِنِ الْعَاصِيكُنِي أَبَّا مُحَدِّ ﴿ وَعَبْدَاللَّهُ بِنَ عُرُو ةَبِنَ الزبير بن العوام يكني أبا بكر هي ويحي بن عروة بن الزبير يكني أباعروة روه الم ابن عروة بن الزبيريكني أبا المنذر ﴿ وعبد الله بنحسن بن حسن بن على بن أبي طالب عليه السلام يكني أبا محمد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب يكني أبامحد ﷺ وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يكني أبار فاعة ﷺ و بكير بن عبدالله ابن الأشج مولى للسور بن مخرمة يكني أبا عبدالله الله وأخوه يعقوب بن عبد الله ابن الأشج يكني أبايوسف ﷺ ووهب بن كيسان يكني أبانعيم مولى عبدالله بن الزبير، وزيدبن أسلم بكني أباأسامة ﷺ و أخو ه خالد بن أسلم يكني أبا تور ﷺ و داو د ابن الحصين مولى عمرو بن عثمان بن عفان يكني أباسلمان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. واسم أبيه أبي عبدالرحمن فرُّوخ كنية زبيعة أبو عثمان، وصفوان بن سلم يكني. أبا عبدالله ، وصالح بن كيسان يكني أبامحمد ، ومحمد بن أبي حرملة يكني أباعبدالله مولى لبي عامر بن لؤى الله و يحيين سعيد الأنصاري يكني أبايزيد الله و موسى بن عقبة يكني أبامحد ، وأسيد بن أبي أسيد مولى أبي قتادة الأنصاري ويكني أبا إبراهيم المرين محدبن زائدة الليثيمن أنفسهم يكني أبا واقد ، وعبد الرحمن بن حرملة الأسلى يكني أبا حرملة ، و إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة يكني أباسلمان وقيل. إن أبافروة هذا اسمه أسودبن عمرو ، وأخوه عبدالحكيم بن عبدالله بن أبي فروة يكني أبا عبدالله ﷺ وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب المخزوميّ يكني أبا عنمان واسم ابيه أبي عمر وميسرة راه الهاجر بن يزيد مولى أبيه ذئب العامري يكني أبا عبد الله ﴿ و بكير ابن مسهار يكني أبامحمد ﴿ وعبدالله بن يزيد بن قنطش الهذلي يكني أبا يزمد روى عن أنس بن مالك و ابن المسيب آخرالمختارات من كتاب ذيل المذيل والحمدلله رب العالمين وصلواته على رسوله سيدنا محمد وآله

## فهرست المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة و التابعين لابى جعفر محمد بن جرير الطبرى

#### مهفحة ٢٩ ذكر الخبر عمن ملك منهم سنة ٧ ويمن مات في سنة ٨ من الهجرة ٧٨ من الهجرة وبمن مات في سينة به من الهجرة ۳۰ ذکر من مات أو قتل سنة ۸۰ وعن مات في سنة ١١ من الهجرة . ر وعن هاك في سنة ١٤ من الهجرة من الهجرة ٧٤ ذكر أسها. منعاش بعدر سول الله ١١ وبمن قتل في سنة ١٦ من الهجرة ١١ ذكر من قتل أومات منهم في سنة صلى الله عليه وسلم من أصحابه فروى ٢٣ من الهجرة عنه أونقل عنه علم ١١ وعن توفى سئة ٣٢ من الهجرة ٥٠ ذكر موالى بني هاشم الذين عاشوا ۱۲ ذكر من مات أو قتل منهم فىسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣٣ من المجرة ورووا عنه ونقلءتهم الملم ٥١ ومن حلفا. بني هاشم ١٣ ويمن قتل في سنة ٣٦ من الهجرة ١٤ ذكر من مات أو قتل منهم في سنة ۲۵ ذکر من روی عن النبی صلی الله عليه وسلم من بني المطلب بن ٣٧ من الهجرة ١٨ ذكر من مات منهم او قتل سنة عبد مناف بن قصی . ع من الهجرة ٥٣ ومن حلفاء بني نوقل بنعبد مناف ١٨ ذكر من هلك منهم سنة . ه من الهجرة ان قصى ١٩ ذكر الحبر عن مات أوقتل منهم ٣٥ ذكر أسها. من نقل عنه العلم عن سنة ٢٥ من الهجرة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بعده من بني أسد بن. ٢٠ ذكر الخبر عمن مات أو قتل سنة ٤٥ من الهجرة عبد العزى بن قصى بن كلاب عه ذكر أسها. من روى عن رسول الله وى وين هلك سنة ع. من الهجرة صلى اللهء ليهو سلم من بنى عبد الدار ٢٧ ذكر من هاك في سنة ٢٥ من الهجرة ابن تھی بن کلاب ۲۷ ذکر من مات أو قتل سنة ۲۸ ه، ذكر أسها. من روى عن رسول الله من الحجرة صلىالله عليه وسلم من بنى زهرة بن ۲۸ ذکرمن نوفی أوقتل،منهم سنة ۷۶ كلاب أخي أصى من كلاب من الهجرة

منفحة

٥٦ ذکر من روىءنرسول الله صلى الله عليه و سلم من حلفاء بني زهرة

۷۰ ذکر آسهاء من روی عن رسول الله صلىالله عليهو سلم من تيم بن مر ةو من بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب

 ۹۶ ومن حلفاء بنی مخزوم بمن عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عله

٦١ ومن بني عدى بن كعب بن لۋى ان غالب بن عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه

٦٢ ومن بني عامر بن لؤى بن غالب

٣٦ ومن بني ضبة بن أدّ بن طابخة بن إلياس ن مضر

٦٦ ومن بني جعدة بن كعب بن ربيعة ان عامر بن صعصعة

٧٧ و من بني تمير بن عامر بن صعصمة

۸۸ ذکر اسها. من روی عن رسول الله صلی الله علیه و سـلم بمن آمن به واتسعه فيحياته وعاش بعسده من قبائل اليمن

٧٧ ذكر بعض أسماء من عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن آمن به واتبعه في حياته وروى عنه بعد وفاته في سائر قبائل اليمن

۷۸ ذکر أسها. منروی عندسولالله صلى الله عليه وسلم من الأشمريين ٧٩ ذكر أسهاء منرويعنرسولالله

صلى الله عليه وسلم من حضر موت ٧٩ ومن کندټ

٨٠ ومن سائر الازد بمن روى عن رسولانته صلى الله عليه وسلم

۸۰ ومن همدان

٨٦ ذكر تاريخ النساء اللواتي أسلمن على عهد رسيول الله صلى الله عليه وسلم

٨٦ ذكر من هلك منهن قبل الهجرة ٨٧ ذكر من ملك منهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة

ذكر من توفى من أزواجه على عهده صلى الله عليه و سلم

ذكر تاريخ من مات من بنات 9. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعماته وأزواجه بعدوفاته

ذكرتاريخ وفاةأزو اجرسولالله 94 صلى الله عليه و سلم اللاتي تو فين بعده

١٠٧ ذڪر تاريخ من عرف وقت وفاته من النساء المهاجرات والانصار وغيرهن بمن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به واتبعه

١٠٩ ذكر أسهاء من عاش بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم من النساء المؤمنات أروت عنه ونقل عنها العلم ثم من بني هاشم ومن موالهم

#### صفحة

۱۵۲ الآسماء والكنى من التاريخ ۱۵۶ ذكر أسماء منشهر بالكنية من النساء اللاتى بايمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدركه

۱۵۶ ذکرکنی منشهر باسمهدونکنیته عن ماش بعد رسولانه صلیانله علیه وسلم

۱۵۷ ذکر أسما، منعرف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عولاه أو بأخيه أو بلقبه أو بجده دون أبيه الادنى

۱۵۸ ذكر أسهاء منشهر بالكنية من التابعين

۱٦٠ ذكر من انتهت الينا كنيته بمن شهر بالاسم دون الكنية. من التابعين

۱۶۳ ذكركنى من شهر بالاسم من. الخالفين دون الكنية

### عبفيط

۱۱۳ ومن غرائب نساء الدرب اللواتی عشن بعد رسیول الله صلی الله علیه وسلم فروین عنه وکن قد بایعنه وأسلن فی حیاته

القول فى تاريخ التابعين و الحالفين
 و السلف الماضين من العلماء
 و نقلة الآثار

١١٦ ذكرهن هلك من النابعين سنة ٣٢

١١٧ ذكر من هلك منهم سنة ٨١

۱۱۸ ويمن هلك في سنة ۸۳

١٢١ ذكر من هلك.نهم فيسنة ١٠٥

۱۲۸ ذکر من هلك منهم فىسنة ۱۱۱

۱۲۸ ذکر من هلك منهم فیسنة ۱۱۲

۱۳۸ ذکر من ملك منهم سنة ١٥٠

۱۶۱ ذكر من هلك منهم في سنة ١٦١

۱۵۱ ذکر من روی عنها العملم منهن این ادرك أصحاب رسول الله صلى الله علیه و سلم ثم من قریش

تم الفهرس ـــ وبتمامه تم الكتاب والحمد لله أولا وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى وعلى آله صحبه وسلم

# فهرست الكتب "القسم العربي "منشورات المكتبة الارومية في ،قم

| مفتاح العلوم ابى يعقوب السكاكي                    | ,   |
|---------------------------------------------------|-----|
| تدريج الادانى شرح السعد على تصريف الزنجاني        | Y   |
| سعديه محشى تأليف سعد الدين التفتازاني             | ٣   |
| قصص الانبياء لسيد نعمة اله الجزائري               | 4   |
| ادبالدنيا والدين للماوردي                         | ۵   |
| اسرار البلاغة في علم البيان عبد القاهر الجرجاني   | ۶   |
| دلائل الاعجاز عبدالقاهر الجسرجساني                | Y   |
| فتوح البلدان للبلاذرى                             | \   |
| الفاظ الكتابيه لعبد الرحمن بن عيسى الهمداني       | ٩   |
| اعجاز البيان لصدر الدين القنبيوي                  | 1.  |
| دوائر العلوم العلامة ميرزا محمد الاخباري          | 11  |
| منتخب للشيخ الطريحي                               | 1 7 |
| ديسوان السيد حيدر الحلّي المسمى بدر اليتيم        | ۱۳  |
| ديوان الامام على ابن ابي طالب عليه السلام         | 14  |
|                                                   | 10  |
| لسيد بحر العلوم                                   |     |
| ضياء الصالحين في الادعيه و الزيارت                | 1.8 |
| مثلثات في الاوفاق للغزالي                         | ١Y  |
| للطب الروحاني للغزالسي                            | 1.7 |
| مقتل الحسين للخوارزمي                             | 1 9 |
| الجواهر العقليه في الزاجة الكبرى محى الدين العربي | ۲.  |
|                                                   |     |

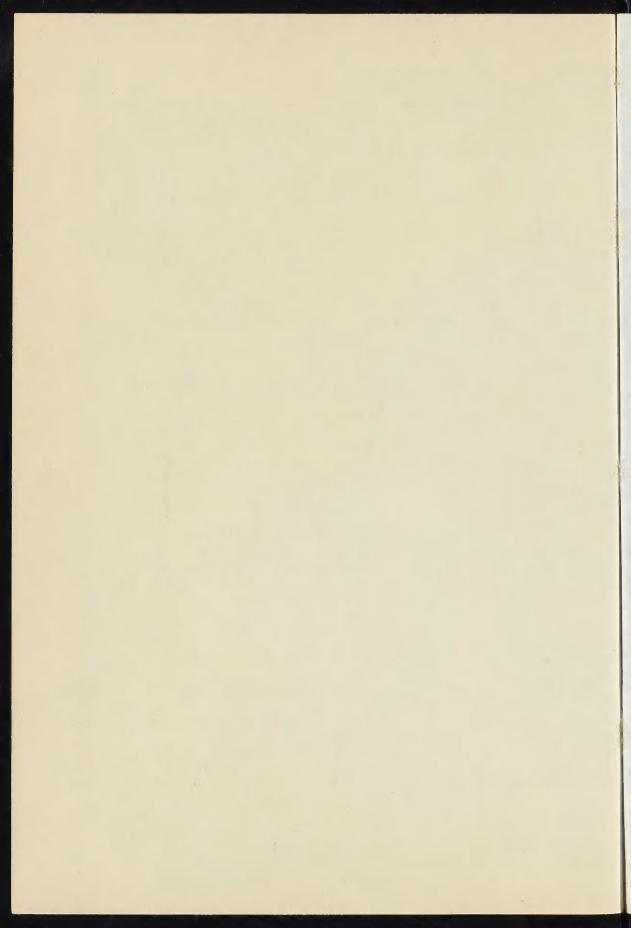

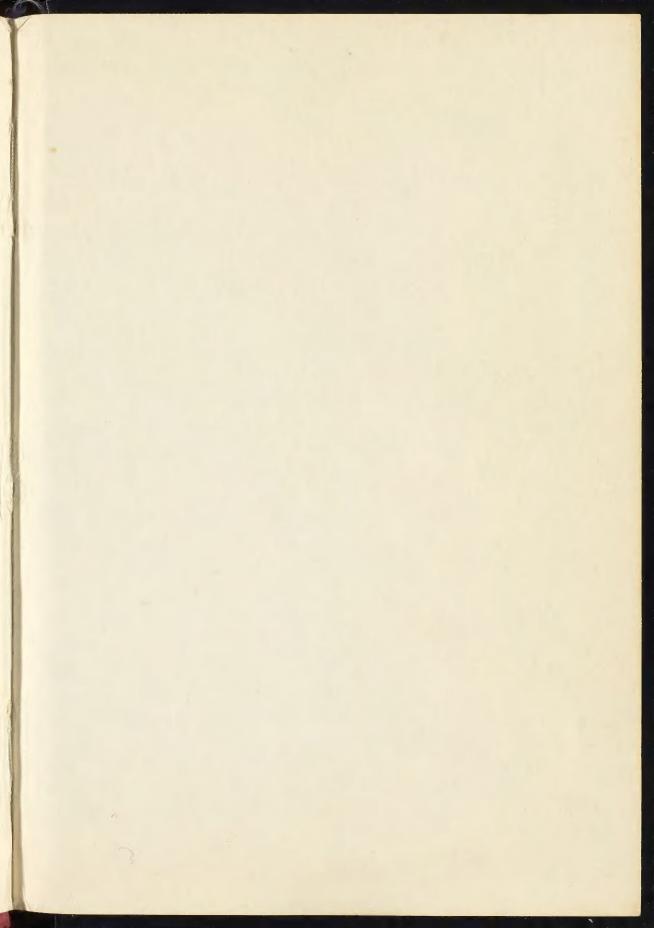



